# شئح منح الجليثل

على مختصرالعكالمة خليل

لِتَ الْحُقِّقِيْنَ وَاللَّهُ قِيْنَ الْمُشْنِحُ مُحسَّمَاعِلِيشَ

مَعَ تعليقات مِن سَهيل منح الجَليل للِمؤلف

انجزء الرابع

اراله کور الطبت احته والنشند والتونسيع جميع الحقوق محفوظة للناشر الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م

جيون ( - حيان حريك - كارئ عَبَد النتور المرائ عَبَد النتور المراز مين بي ١١/٧٠٦٠ - مين بي ١١/٧٠٦٠ مين بي ١١/٧٠٦ وكر المراز المر

## بىتىلەلۇمۇزالۇپىئ د باب ،

جازَ الْخَلْعُ ، وَهُوَ : الطَّلاقُ بِعِوضٍ ،

#### ( فطل ) في الخلسسع

(جاز الخلع) بضم الحناء المعجمة وسكون اللام بلا كراهة على المشهور ، وكرهه ابن القصار . واقتصر عليه في المقدمات وجعله بدعة ( وهو ) اي الحلع اي حقيقته شرعا ( الطلاق ) جنس شمل الخلع وغيره من اقسام الطلاق ( بعوض ) للزوج من الزوجة او غيرها ، فصل خرج الطلاق بلا عوض ، وهذا هو الأصل ، وللخلع نوع آخر وهو الطلاق بلفظ الخلع بلا عوض ، فقيل تعريف المصنف لم يشمله لإرادته تعريف الأصل المشهور ، وقال ابن عاشر بل شمله لأن من لوازم كونه خلماً جريان احكام الخلع عليه ، ومنها سقوط نفقتها ايام عديها ، وهذا عوض محقق وان لم يدخلا عليه ، فهذا طلاق بعوض ايضاً .

والخلع لقة الإزالة ، يقال خلع ثوبه اذا نزعه وأزاله ، ولما كانت الزوجة كلباس الزوج في السائر والتوقية مما يضر ، سمى فراقها خلماً ، قال تعالى ﴿ هن لباس لكم ﴾ ١٨٧ البقرة ، والطلاق لفة الإرسال والترك ، وشرعاً حل عقد النكاح وهو معنى جاهلي ورد الشرع بتقريره قاله امام الحرمين ، وعرفه ابن عرفة بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعمة الزوج بزوجته موجب تكورها مرتين المحر ، ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج ، وعرف بعض تلامذته الخلع بأنه عقد معاوضة على البضع تملك بــه الزوجة نفسها ويملك الزوج العوض به والرضاع بأنه صفة حكمية ترفع حلية منعة الزوج بعوض .

#### و بِلاَ حَاكُم ، و بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا ؛ إِنْ تَأْهُـــلَ ؛ لاَ مِنْ ؛ صَغِيرَ تَوْ ، وسَفِيهَ ، وذِي رِقٌ ،

(و) جاز الخلم (بلا) حكم (حاكم) فليس معطوفاً على بعوض لإيهامه توقف كونه خلماً على عدم حكم الحاكم وليس كذلك (و) جاز الطلاق (بعوض من غيرها) اي الزوجة وظاهره كالمدونة سواء قصد مصلحة او دره مفسدة او مجرد اسقاط نفقتها عن زوجها أيام عديها ؟ وعليه حملها البرزلي ؟ وبه أفتى ابن ناجي ؟ ثم ظهر له أن الصواب تقييد أبن عبد السلام بما إذا لم يقصد إسقاط نفقة العدة ؟ وتبعه ابن عرفة بلفظ ينبغي ؟ والمصنف في ترضيحه .

ابن عرفة فيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف درم ففمل لزم ذلك الرجل ، ابن ناجي حلها شيخنا البرزلي على ظاهرها ، وأفتيت به والصواب خلافه . وفي التوضيح ابن عبد السلام بنبغي أن يقيد كلام أهل المذهب في الآجنبي بكونسه لمصلحة أو درء مفسدة ، ولم يقصد به إضرار المرأة وأما ما يجمله بعضهم لقصد بجرد إسقاط نفقة العدة فلا ينبغي أن يختلف في منعه ، وفي انتفاع المطلق به بعد الوقوع نظر ابن عرفة باذل الخلع من صح معروفه ، والمذهب صحته من غير الزوجة مستقلا . قلت ما لم يظهر قصد ضررها بإسقاط نفقة العدة فينبغي رده كشراء دين العدو اه .

وذكر شرط ملتزم العوض زوجة كان أو غيرها فقال (إن تأهل) بفتحات مثقلا أي كان أهلا لالتزامه بأن كان غير محجور عليه . ابن عرفة باذل العوض من يصح معروف لأن عوضه غير هال اه ، وذكر مفهوم إن تأهل فقال (لا) يجوز ولا يصح العوض (من ) ذوجة (صغيرة و) زوجة (سفيهة ) أي بالغة لا تحسن التصرف في المال مهملة أو ذات أب أو وصي أو مقدم قاص بغير إذنه ، فإن أذن لها وليها صح وجاز (و) لا من شخص (ذي رق) أي رقيق ولو بشائبة حريسة بغير إذن سيده ، وله رده إن كان ينازع ماله فيمضى من معتق لأجل قرب أجله ، ويوقف من مسديرة وأم ولد في مرضه ، فإن مات مضي من أم الولد والمديرة إن حملها الثلث ، وإن صح فله رده ويرد خلع المكاتبة بكثير

#### ورَدُّ الْمُسَالَ وَبِالَتُ . وَجَازَ مِنَ الْأَبِ عَنِ الْمُجْبَرَةِ ؛ بِخِلاَفِ الْوَصِيِّ ، وَفِي 'خَلْعِ الْأَبِ عَنِ السَّفِيهَةِ ؛ خِلاَفُ ،

ولو بإذنه لتأديته لعجزها وبيسير بإذن مضى ، وبغير إذنه يوقف ، فان أدت مضى . وإن عجزت قله رده على الراجع ابن شاس ولا يضمنه سيد باذنه فيــــه كالصداق ( ورد) للزوج ( المال ) الذي خالعته به صغيرة أو سفيهة أو رقيق بلا إذن من وليها وسيده .

(وبانت) الزوجة منه ولا يتبع الأمة بشيء بعد عتقها فان ارتجعها لظنه رجعيا أو تقليده من رآه رجعياً فرق بينها ولو بعد الوطء وهو وطء شبهة إن لم يحكم بصحتها حاكم يراها ، وإلا فلا لرفعه الخلاف وظاهر قوله وبانت . ولو قال بعد الطلاق إن لم يتم لي ما خالعت به فلا يلزمني طلاق فلا ينفعه لأنه تعقيب برافع . وأما إن علق الطلاق على تمام ما خالعت به له ، بأن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فانت طالق ، فان أمضى الولي فعلها لزمه الطلاق وإن رده فلا يلزمه ، اذ لم يقل أحد بوقوع المعلق بدون وقوع المعلق عليه . فان قال لرشيدة ان صحت براءتك فأنت طالق فأبرأته لزمتها البراءة ولزمسه الطلاق ، فالتعليق في مخالعتها كعدمه .

(وجاز) الحلم (من الآب عن) بنته (الجبرة) بفتح الموحدة أي من لو تأيمت بطلاق أو موت لجبرها على الزواج لكونها بكرا أو ثيباً صغيرة أو مجنونة من مالها بدون إذنها ولو يجميع مهرها حيث اقتضته مصلحتها وكالآب سيد الآمة (بخلاف) الشخص (الوصي) فلا يجوز خلمه عن الجبرة الا برضاها فقيها يجوز خلم الوصي عن البكر برضاها نقله وقي ، الحط ظاهر كلام الرجراجي أنه لا خلاف في جواز خلمه عنها برضاها ابن عرفة . ابن فتحون والمتبطي للمحجورة أن تخالع بأذن وليها أو وصبها ويقول بعد اذنه ما رآه من القبطة وفي اختصار الواضحة فضل ابن القاسم في المدونة تجوز مبارأة الوصي عن المكر برضاها .

( وفي ) جَوَّازُ ( خلع الأبعن ) بنته ( السفية ) أي البالفة الثيب التي لا تحسن التصرف في المال من مالها بغير رضاها ومنعه ( خلاف ) فان كان من ماله أو برضاها فـــلا

#### و بِالْغَرَّرِ ؛ كَجَنِينِ ، وَغَيْرِ مَوصُوفٍ . وَلَهُ الْوَسَطُ وَعَلَى نَفَقَةٍ حَمْلِ ، إِنْ كَانَ . و ِبِإَسْفَاطِ حَصَانَتِهَا .

خلاف في جوازه ، ونص التوضيح في صلح الآب عن البنت السفية قولان ، الآول : لابن المطار وابن المهندي وغيرهما من الموثقين لا يجوز له ذلك الا باذنها . وقال ابن أبيزمنين وابن لبأبة جرت الفتيا من الشيوخ بجواز ذلك ، ورواها بمنزلة البكر ما دامت في ولايته على المشهور . اللخمي وهو الجادي على قول مالك درض ، في المدونة . ابن راشد الآول هو المعول عليه . ابن عرقة وفي خلع الآب عن ابنته هو المعول عليه . ابن عبد السلام وهو أصل المذهب . ابن عرقة وفي خلع الآب عن ابنته الثيب في حجره كالبكر ووقفه على اذنها اختيار المتيطي مع نقله عن ابن أبي زمنين قائلا عليه جرت فتوى شيوخنا وفقهائنا واختيار اللخمي . وقول ابن العطار مسم ابن الهندي وغيره إلى من الموثقين .

( و ) جاز الخلع (ب) ذي ( الغرر ) بفتح الفين المعجمة أي التحير والتردد بين مايوافق الفرض وما لا يوافقه لجوازه بلا شيء ( كجنين ) لآمة أو بهيمة في ملكها ، فان كان في ملك غيرها فلا يجوز ، فان انفش أو ولدته ميتاً فلا شيء له لدخوله بجوزاً لهذا (و) جاز الخلع بجيوان أو عرض أو ممثلي ( غير موصوف ) بصفاته التي تختلف الرغبة فيه باعتبارها ( وله ) أي الزوج على الزوجة التي خالعته بغير موصوف النوع ( الوسط ) أي المتوسط بين الجودة والرداءة من النوع الذي خالعته به لا مها يخالع الناس به عادة ، ولا يرعى فيه جوال المرأة ، وكالجلم في جواز الفرر الهبة والرهن الا الجنين فلا يصح رهنه على المشهور ، ونظم د عج ، المسائل التي يجوز فيها الفرر فقال :

عطية ابراء ورهن كتابسة وخلع همان جاز في كلها الفرر وفي الرهن يستثنى الجنين وخلمها به جائز إن ملك أم لها استقر

( و ) جاز الحلم ب(نفقة حمل ) أي على أنها تنفق على نفسها مدة حملها ( ان كان ) بها حمل وأولى بنفقة الحمل الظاهر ، فان أعسرت أنفق عليها ورجع عليها ان أيسرت (و)جاز الحملم (باسقاط) الزوجة حقها في ( حضانتها ) أي حفظها ولدها وتربيته لزوجها أبي

### وتمع البَّنِع ، ورَدُّت لِكَإِباقِ الْعَبْدِ مَعَهُ نِصْفَةُ ،

ولدها فينتقل الحتى له على المشهور ، ولو وجد من يستحقها قبله كام الآم لقيامه مقام الآم قاله في المدونة ، وفيها أيضاً لمن يستحقها بعد الآم قبله القيام بحقه ، قال في الفائق هـــذا الذي به الفتوى وجرى به حمل القضاة والحكام ، وقاله غير واحد من الموثقين ، واختاره أبر حمران وشمل كلامه خلمها باسقاط حضانتها لحمل بها بعد ولادته. الحمط والطاهر لزومه لجريان سببه وهو الحمل .

(و) جاز الخلع (مع البيع) كان تدفع عبداً على أن يطلقها ويدفع لها عشرة دنانسير فالعبد بعضه في مقابلة العصمة والعقد عليه خلع ، وبعضه في مقابلة الدنانير والعقد عليه بيع وسواء كانت قيمة العبد زائدة على الدنانير أو مساوية لها أو ناقصة عنها على الراجح في الأخيرين فيقع الطلاق بائنا لأنه بعوض في تراضيها ، واستحسنه اللخمي ، وقضى بسه القضاة لجواز الغبن في البيع وقيل رجعي كمن طلق وأعطى وكأن تدفع عشرة دنانير في مقابلة الطلاق ، وأمة تأخذها منه وان كان في المبيع مانع من صحة البيع دون الخلع كإباق العبد، فان البيع يفسخ ويرد ما بيع من العبد لبائعه سواء كان الزوجة أو الزوج .

ويرد ما يقابلة من العوص لمشتريه ويمضي الخلع بما يقابل العصمة منه والى هــذا أشار بقوله (وردت) الزوجة (لكوباق العبد) الذي دفعته للزوج في مقابلة عصمتها ومساخذته المخاته من العانير مثلا (معه)أي البيع أي معرد البيع وفسخه فترد للزوج ماأخذته منه في مقابلة بعض العبد ، ومفعول ردت (نصفه) أي العبد من الزوج لنفسها ويمضي الخلع بنصفه فيصير مشتركا بينها مع بينونتها ، قاو قال ورد لكوباق العبد بيع فصفه لكان أوضح . وعمل كون المبيع نصفه ان عينا ذلك وقت الحلم أو دفعته له في مقابلة العانير والعصمة معا ، لأن القاعدة في مثل هذا أن للمعاوم النصف ، والمجهول النصف ، فإن كانا عينا قدرا من العبد للبيع غير النصف عمل به أفاده عب .

البناني المتبادر من عبارة المصنف أنها ود نصف المسال الذي أخذته من الزوج وليس هذا مراده عيل ودد كله ويرد الزوج لها نصف العبد ع وتم الحتلع بالنصف الآخــــر فلو

#### وُعَجَّلَ الْمُوَّجِلُ بِمَجْهُولِ ، وَتُوَوَّلَت أَيضاً بِقِيمَتِهِ ، ورُدَّتْ دَرِاهِمُ رَدِيثَةٌ ، إلاَّ لِشَرْطر ، و قِيمَةُ ؛ كَعَبْد اسْتُحِقَّ .

قال ورد في كإباق العبد العوض وله نصفه لكان أحسن ، وعبارة ابن عرفة ولو خالعها على آبق أو تمرة لم يبد صلاحها على أن زادها عشرة دنانير فسخ من الغرر مناب العشرة وردت للزوج وتم له مناب العصمة منه .

(و)ان خالعته بعدد معلوم من نحو الدنانير الى أجل مجهول كإمطار السباء وقدوم من لم يمل وقت قدومه (عجل) بضم العين وكسر الجيم مثقلا للزوج العدد المخالع ب (المؤجل ب)أجل (مجهول) فهو كقولها وان خالعها على مال أي معلوم القدر لكن أجل الى أجل مجهول كان حالاً كمن باع الى أجل مجهول ، فالقيمة فيه حالة مع فوات السلمة (وثلولت) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مثقلة أي فهمت المدونة (أيضاً) أى كا فهمت يتعجيل عدده تؤولت (ب) تعجيل (قيمته) أي المؤجل بمجهول يوم الخلع على غرره حالة . أحد انظر كيف يقوم مع جهل أجله ، ووجه الأول أن المال نفسه حلال، والحرام تأجيله بمجهول فألغي . ووجه الثاني أنها كقيمة السلمة في فاسد البيع الذي فات .

( وردت ) بضم الراه ( درام ) مثلاً ظهرت وهي ( رديئة ) خالعته بها أي يردها الزوج للزوجة ليأخذ بدلها دراهم جيدة إن شاء سواء أرته إياها حين الحلم أم لا لمسدم تعينها بالإراءة ولا بالإشارة إليها كا لا تتعين بهما في البيع والإجاره ونحوهما في كل حسال ( إلا لشرط ) منها أنها رديئة فلا ترد عملاً بالشرط ، وكذا لو قالت له خذها دون تقليب أو لا أعرف هل هي رديئة أو جيدة ، ولو قال ورد ردى، خالع به لشمل الدراهم وغيرها.

( و )رد للزوج من الزوجة ( قيمة كعيد ) وعرض وحيوان معين خالعت الزوجة به زوجها و (استحق) بضم التاء وكسر الحام ، أي نحو العبد أي رفع ملك الزوج عنسه بشبوت ملكه لغير الزوجة أو حريته فلا يتفسخ الحلم، وترد الزوجة للزوج قيمة المستحق بالفتح يوم الحلم إن يعلما معاً باستحقاقه ، فإن علما معاً به أو علم الزوج به وحده فسلا شيء له وبانت وإن علمت به وحدها فلا خلم ، وأمسا الموصوف والمثلي فتدفع له مثله في

#### والحرامُ ؛ كَخَمْرٍ ، وَمَغْصُوبٍ ، وإنْ بَغْضاً ، ولاَ شَيْمَ لَـــهِ ؛ كَتَأْخِيرِها دَيْناً عَلَيْهِ ، و ُخرُوجِها مِنْ مَسْكَنِها ، و تَعْجِيلِهِ لَها ما لاَ يَجِبُ ثُنُولُهُ ،

الأولى والرابعة ولا شيء له في الثانية والثانية فالصور ثمانية .

(و) رد (الحرام) حرمة أصلية الذي خالعت الزوجة زوجها به (كخمر)وخنزير (و) شيء (مقصوب) وعارضة لحق الله تعالى كأم ولد إن كان كل المخالع به ، بسل (وإن) كان (بعضاً) من المخالع به أي حكم بفسخه شرعاً (ولا شيء له) أي الزوج عوضاً عنه إن علمه وحده أو مع الزوجة أو لم يعلما معا نحو الحر، فإن لم يعلما معا المفصوب فعليها مثله ، وإن علمت وحدها فلا طلاق في نحو الحر إن وقع الحلع على عينه وإلا بانت ، وعليها مثله من الحلال كخل وشاة وهل يقتل الحنزير أو يسرح قولان ، وتراق الحسر ، وهل تكسر أوانيها وتشق زقاقها أو لا خلاف ، فإن تخللت فللزوج ، وإن قال إن اعطيتني هذا مشير الحر عالما حريته فأنت طالق وأعطت إياه فالطلاق رجمي ، فعلم إن ردت مبني للمقعول . وإن الراد للدراهم الزوج واللقيمة الزوجة والحرام الشرع وفيه استعمال اللفظ في حقيقته وبجازه إذ الأول رد المقبوض لأخذ بدله ، والثاني دفع القيمة ، والثالث فسخ المقد قاله « غ ».

وشبه في الرد فقال (كتأخيرها) أي الزوجة (ديناً) لها حالاً (عليه) أي الزوج في مقابلة طلاقها ، لأنه تسليف جر لها نفعا بحل عصمتها وتخلصها من سوء عشرته ، لأن تأخير الحال تسليف فيرد التأخير وتستحق دينها حالا وبانت منه ، وكذا تسليفها لهابقداء وتعجيلها ديناً له عليها مؤجلا من بيع أو سلف على أن يطلقها لأنه تسليف (و) كخلفهما على (خروجها)أي الزوجة (من مسكنها) الذي كانت ساكنة معه فيه واعتدادها خارجه فلا يجوز ، ويجب عليها سكناها فيه إلى تمام عدتها لأنه حتى الله تعالى فليس لأحد إسقاطه ، وقد بانت منه ، وأما إن خالفته على أنها تدفع أجرته من مالها مع سكناهافيه إلى تمام عدتها فهو جائز لازم لأنه حتى لها فلها إسقاطه .

( و )، كخلمها بـ ( تعجيله ) أي الزوج ( لها ) أي الزوجة ( مـــا ) أي ديناً مؤجلًا عليه لهــــا ( لا يجب ) عليهـــا ( قبوله ) منه قبــل حاول

#### وَهَلَ كُذَّ لِكَ إِنْ وَ بَجِبَ ، أَوْ لاَ ؛ تَأْوِيلاَنِ ، وَبِانَتْ وَلَوْ بِلاَّ عِوَضِ نُصَّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الرَّجْعَةِ ،

أجلا كطعام أو عرض من سلم فيبطل التعجيل لأنه من باب حط الضمان ، وأزيد الا وحد الزوجة حطت عنه ضمان الدبن إلى الأجل وزادها عصمتها ويبقى الدين إلى أجلا وقد بأنت منه فلا رجوع له في العصمة (وهل كذلك) أي الحلم بما لا يجب قبوله في الفسع الحلع بتعجيل ما لها عليه (إن وجب) عليها قبوله قبل حلول أجله كمين مطلقاً وطعمام وعرض من قرض لأنه عجله ليسقط عن نفسه سوء الحصومات وسوء الاقتضاءات فهو سلف جر نفعاً ، واعترض بقدرته على إسقاطها بطلاقها بلفظ الحلم (أولا) يكون الخلع بتعجيله لها ما وجب عليها قبوله قبل أجله كعن طلق بتعجيل ما لا يجب عليها قبوله في المنع ، بل هو جائز ، وطلاقه رجعي لأنه كمن طلق وأعطى في الجواب ،

(تأويلان) لقولها عن مالك ورهى، وإذا كان لاحد الزوجين على الآخر مال مؤجل فتخالما على تعجيله قبل محله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله فمنهم من حلها على إطلاقها وقال لا فرق بين ما يجب قبوله وغيره لأنه عجل ليسقط عنه نفقة المدة أو سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات فهو سلف جر نفها وحلها بعض على خلافه ، وقصل فقال الدين الذي لا يجب قبوله لا يجب وز الخلع على تعجيله ، والذي يجب قبوله يجوز الخلع على تعجيله لما ولا يرد إلى أجله والطلاق رجعي وليس سلفاً جر لفعاً لقدرته على خلعها بلا مال بأن يطلعها بلفظ الحلم .

( وبانت ) من خالمت زوجها بموض ، يل ( ولو بسلا عوض ) حيث ( نص ) بضم النون وشد الصاد المهملة ( عليه ) أي لفظ الجلع ( أو على الرجمة ) لا يصع عطفه على قوله عليه لاقتضاء ذلك أن الطلاق بلا عوض مع النص على الرجمة بائن وليس كذلك ، وإنما هو معطوف على قوله بلا عوض أي وبانت إن طلقها بموض ولو نص على الرجمية بأن أعطته شيئًا وقالت له طلقني طلقة رجمية فأخذه منها وطلقها طلقة رجمية فإنه يقسع

#### كإعطاء مال في ألعِدَّة على نَفْيِها :

بائناً ﴾ لأن حكم الطّلاق بموض البينونة فلا يُخرجه عنه النص على الرجمة ، وكذا طلاقها بلفظ الخلج بلا عوض مع النص عليها .

وشبه في البينونة فقال (ك)طلاقها رجمياً بلا عوض ولا لفظ خلع و (إعطاء مال) الزوج (في العدة) من الطلاق الرجمي (على) شرط (نفيها) أي الرجمة على أنه لا يواجعها فقبل ذلك فلا رجعة له ، وبانت بذلك عند ابن وهب ، هذا ظاهر كلامه من انقلاب الطلقة الرجعية بائنة ، وقرره الشارحان بقول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهسها أنه خلع فيلزم به طلقة أخرى بائنة ، لان عدم الرجمة لازم الطلاق البائن فالذي أنشأه الآن غير الطلاة المتقدمة ، وهذا هو المتمد أو ظاهر إن قبل بلفظ ، وإن قبل بغيره فمشكل بأن من أركان الطلاق اللفظ . وأجيب بأن ما يقوم مقامه في الدلالة على قبوله ينزل منزلته كالحفر والردم الآتي أفاده عب .

البناني على الخلاف المذكور إذا أعطته على أن لا يرتجع ، وأها إذا أعطته على أن لا رجمة له فخلع بثانية اتفاقاً ، هذا الذي يفيده كلام أن رشد في البيسان ، ونص السباع سئل مالك در ص، عن الرجل يطلق امرأته واحدة ثم أعطته عشرة دنانير وهي في عديما على أن لا رجمة له عليها فقمل فقال أراه خلماً . قلت أفتراه تطليقة أخرى مسع الأولى التي طلق ، قال نعم أراها تطليقتين . أن رشد أما إذا أعطته على أن لا رجعة عليها فخلع يقم به عليها تطليقة أخرى . وأما إذا أعطته عشرة على أن لا يرتجعها فقال أن القاسم ذلك خلع أيضاً يقم به عليها تطليقة أخرى ، ولم يفرق بين أن يكون قد قبض المشرة أو لم يقبضها .

وقال أشهب إن شاء راجعها فإن راجعها زد عليها العشرة أي تركها لها ولا يأخذها منها ، ويحتمل أن يتأول قول ابن القاسم على أنه قد قبض العشرة فلا يكون ذلك اختلافاً من القول . وقال أيضاً ما نصه ولو قالت خذ مني عشرة دتانير على أن لا رجعة لك علي لكان صلحاً باتفاق ، وبذلك كله تعلم ما في كلام ابن الحاجب وابن عرفة ، ونصه أخذه مالا منها في المدة على أن لا رجعة في كونه خلماً بالأولى أو بالاخرى . ثالثها أن ارتجع

#### كَبَيْعِهَا ، أَو تَرْوِيجِهَا . وَالْمُخْتَارُ ، نَفَيُّ اللَّرُومِ فِيهِمَا ، وَطَلاَقَ مُحْكِمَ بِهِ ؛ إلا لإيلام وعُسْرِ بِنَفَقَةٍ ؛

رد المال الاول اه ؛ فقد حكى الحلاف في محل الاتفاق . وأما كلام المصنف فيحمل على أنه خلع ويشمل الصورتين ؛ وقد رأيت لابن يونس مثل ما لابن عرفة ولعلها طريقتان والله أعلم .

وشبه في البينونة ايضاً فقال (كبيمها) من اضافة المصدر للفعوله اي اذا باع الزوج زوجته لرجته لمسغبة او غيرها فهو طلاق بائن (أو تزويجها) كذلك أي إذا زوج الزوج زوجته لرجل آخر فهو طلاق بائن وكذا بيمها و تزويجها من غيره وهو حاضر عالم ساكت إذا لم يكن هازلا فيهما و يبنكل تكالا شديداً ولا يمكن من تزويجها ولا من تزويج غيرها حتى تظهر قوبته وصلاحه مخافة بيمها أو تزويجها ثانية ، قاله مالك ورض، في البيم وقيس عليه التزويج المتيطي . ابن القاسم من باع امرأته أو زوجها هازلا فلا شيء عليه ويحلف في التزويج أنه لم يرد طلاقها ، ومثله في المتبية . أبو الحسن فإن زوجت أو بيعت بخضرته فانكر فلا شيء عليه .

(والحتار) للخمي من الخلاف (نفي) أي عدم (اللزوم) أي لا يلزم الطلاق الزوج (فيها) أي بينع الزوجة وتزويجها ، وهذا قول ابن وهب ، والمذهب الأول وهو قسول ابن القاسم (و) بانت بكل (طلاق حكم) بضم فكسر ونائب فاعل (به) أي الطلاق على الزوج أوقعته الزوجة أو الحاكم بكفيب أو نشوز أو إضرار أو فقسد أو إسلام أو كال عتق ، فإن أوقعه الزوج مختاراً وتنازعا في صحته أو لزومه فحكم بسه الحاكم فهو على أصله من كونه رجعياً أو بائنا (إلا) الطلاق الحكوم بسه على الزوج (الإيلاء) أي حلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر وهسو حر أو أكثر من شهرين وهو رق فرجعي .

( و ) إلا الطلاق المحكوم به على الزوج ا(مسر) من الزوج ( بنفقة ) للزوجة فرجمي والأولى وعدم نفقة ليشمل صريحاً عدمها الفيبة الزوج موسراً غيبة بعيسة ولا مال له

### لاَ إِنْ شُرِطَ نَفْيُ الرَّجْعَةِ بِسَلاَ عِوَضٍ ، أَو طَلَّقَ ، أَو صَالَحَ وأُعطَى . وَهَلْ مُطْلَقاً ، أَو إِلاَّ أَنْ يَقْصِدَ الْخَلْعَ ؟

ببلدها ولم تجد من يسلفها إلى قدومه فطلقها الحاكم عليه على أثم قدم قبل انقضاء عدتها فله رجمتها ( لا ) تبين الزوجة من زوجها ( ان ) طلقها طلاقاً رجعها و (شرط) بضم فكسر ( نفى ) أي عدم ( الرجعة ) حال كون شرطها ( بلا عوض ) سواء كان الشرط منها أو من و ومنه أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك فرجح القرافي أنها رجعية وأفق جد عج به ، قال وهو الأرجح ، وقبل بائنة ، وقبل ثلاث (أو طلق) الزوج زوجته طلاقاً رجعياً وأعطاها مالا فرجعي ( أو صالح ) الزوج زوجته على مال لها عليف سواء أقر به أو نكره ( وأعطى ) الزوج زوجته مالا وطلقها فرجعي ، لأن الطلاق بلا عوض في المسألتين .

ابن عاشر لم أر في ابن عرفة ولا في غيره ما قوره به ثت من أنه صالح عن هين في ذمته بمعضه ، بل الذي لابن عرفة الباجي إن صالحها على عطية منه لها جهلا وظن أنه وجه الصلح ، قروى ابن وهب أنها طلقة رجعية ثم رجع فقال هو خلع وقاله ابن القاسم في المدونة الم ، وحمل الحط المصنف على الصورتين .

(وهل) يكون رجمياً (مطلقاً) عن التقييد بعدم قصد الخلع (أو) هو رجعي في كل حال (إلا أن يقصد) الزوج (الخلع) فبائن لأن الصلح قد يكون في غير مقابلة شيء لها عليه في الجواب (تأويلان) وليس معنى قصد الخلع إرادته بلفظ الطلان، بل معناه جريان ذكره بينها إذ لو قصد باللفظ لم يكن نزاع في أنه بائن قاله أحمد، وهما فسياإذا صالح وأعطى. وأما إذا طلق وأعطى فرجعي اتفاقاً ثم الراجح أنه رجعي أفاده عب البناني ابن الحاجب وفيها فيمن طلق وأعطى أكثر الروايات رجمية ضبح لأنه بمنزلة من طلق وأعطى لزوجته المتمة.

قال في النهذيب وروي عن مالك «رهن» أنها واحدة بائنة ، وفرق ابن المواز فقال إن كان ذلك على وجه الخلع فهي طلقة بائنة وإن لم يجر بينهما ذلك فله الرجعة . وتأول

#### تَأْوِيلاَنَ ، وَمُوجِبُهُ ، زَوْجٌ مُكَلِّفٌ وَلَوْ سَفِيها ، أَو وَلِيُّ صَفِيرٍ ، أَبَا ، أَو سَيِّدا ، أَو سَيِّدا ، أَو صَيِّداً ،

ابن الكاتب القول الذي في المدونة بالبينونة عليه أبو بكر ابن عبد الرحن وحبد الحق ، وهذا الاختلاف إغا هو في موطاً ابن وهب والأسدية والموازية فيمن صالح وأعطى ، لا فيمن طلق وأعطى ، قال في النكت وهذا هو الصحيح ، والنقل الذي في المدونة ليس بصحيح ، ولا خلاف فيمن طلق وأعطى أنه له الرجمة ، لأنه وهب لها همة وطلقها وليست من الخلع في شيء و و قال ابن عبدالسلام وغير واحدانهم صححوا الأقو الالثلاثة في كل من الثلاث مسائل المتقدمة ، وهي إذا طلق وأعطى وإذا صالح وأعطى ، وإذا طلق طلاق الخلع من غير عوض ، ثم قال والذي يدل عليه كلام ابن عرفة أن علها فيمن طلق وأعطى لا فيمن صالح وأعطى لا فيمن صالح وأعطى الزواة واعتراض ابن عبد الرحن وغيره ، قال وفي الموازية فيمن طلق وأعطى إن جرى الأمر بينها بمنى الخلع والصلح فهى بائنة قال وفي الموازية فيمن طلق وأعطى إن جرى الأمر بينها بمنى الخلع والصلح فهى بائنة وإلا فرجمية أه ، هذا هو الظاهر والله أعلى .

(وموجبه) بضم المي وكسر الجيم أي موقع طلاق الخلع بعوض ومثبته ( زوج ) أو نائبه من ولي ووكيل ( مكلف ) بفتح اللام أي ملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقسل ويحتمل أن الضمير للمال لخالع به أي مصيره واجباً على ملتزمه زوجة وغيرها فسلا يجب بطلاق صبي ولا مجنون إن كان المكلف رشيداً ، بل ( ولو ) كان ( سفيها ) لأن له أن يطلق بلا عوض فيه أولى . اللخمي ويكمل له خلع المثل ان خالع بدونه . ضييح ظاهر كلامهم أنه لا يبرأ المخالع بتسليم المال المخالع به له . ابن عرفة ظاهر كسلام الموثقين كابن فتحون والمتبطي براءة المخالع بدفع الحلع له . قلت لأنه عوض عسن غير متمول يستقل السفيه به فهو كبية ، والحلاف المشار إليه يلو اصله لابن الحاجب وابن شاس . ابن عرفة قول ابن شاس وابن الحاجب اختلف في صحة خلع السفيه لا اعرفه ثم ذكر انسه يجب صرف الحلاف الذي ذكره ابن شاس لتكميل خلع المثل .

<sup>(</sup> او ) موجب ( ولي ) زوج ( صغیر ) ومجنون حر او رق سواء کان الولي ( ایا او سیدا او غیرها ) من وصی و حاکم ، ومقدمه اذا کان خلع من ذکر علی وجه المصلحة

#### لاَ أَبِّ شَفِيهِ ، وَسَيِّدُ بَالِغِ . وَنَفَذَ خَلْعُ اللَّرِيضِ وَوَدِ ثَتُهُ دُونَها كَمُخَيِّرَةٍ ومُمَلِّكَةٍ فِيهِ ، ومُولِيَّ مِنْها ،

الصغير والجنون عولا يجوز لهم الطلاق عليها بغير عوض عند مالك وابن القاسم رضي لله تمالى عنها . وحكى عليه الرجراجي الاتفاق ويرده قول ابن عرفة . اللخمي ويجوز ان يطلق على السفيه البالغ والصغير دون شيء يؤخذ له وقد يكون بقاء عصمته فساد الأمر جهل قبل نكاحه او حدث بعده من كون زوجته غير محمودة الطريق اله عوولي الجنون الحاكم او مقدمه ان جن بعد باوغه ورشده والأب ثم وصيه ان جن قبله واتصل .

(لا اب) زوج (سفيه) اي بالغ لا يحسن التصرف في المال (و) لا (سيد) عبد (بالغ) فلا يجوز لهما ان يخالفا عنها بغير اذنها ولو جبراهما على الذكاح ( ونفف في اي مضى ولزم ( خلع ) الزوج ( المريض ) مرضاً نحوفاً ، ولا يجوز القدوم عليب لأنه اخراج لوارث ولو كافرة او امة لاحتال اسلام الأولى وتحرر الثانية قبل موته ، ويجوز طلاق المريض مرضاً غير مخوف ولو لحرة مسلمة ( و ) ان مات المريض بمرضه الذي طلق فيسه (ورثته) اي المريض زوجته التي طلقها في مرضه الخوف حتى بما خالمته به لانه ملكه قبل موته ( دونها ) أي المطلقة في مرض الزوج المخوف فلا يرثها إن مات قبله ، ولو طلقها وهي مريضة مرضاً نحوفاً لأنه الذي أخرج نفسه وأسقط ما كان يستحقبه لأن المصمة كانت بيده .

وشبه في إرثها دونه فقال (ك)زوجة ( نحيرة ) بضم الميم وفتح الحاءالمعجمة والتحتية مثقلة ، أي خيرها زوجها في البقاء في عصمته وفراقه وهو صحيح أو مريض فاختارت في مرضة المخوف فراقه ، فإن مات منه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها (و)زوجة (مملكة) بضم الميم الأولى وفتح الثانية واللام مثقلا ، أي ملكها زوجها عصمتها في صحته أومرضه المخوف فطاقت نفسها ( فيه ) أي في مرضه المخوف ومات منه فارثه وإن ماتت قبله فلا يرثها (و) زوجة ( مولى منها ) بضم الميم وفتح اللام أي حلف زوجها على ترك وطئها كرثم من أربعة أشهر وهو حر أو من شهرين وهو عبد فضوب له الآجل أربعة أشهسر أو

و مُلاعَنَةٍ ، أو أَحنَشَنُهُ فِيهِ ، أو أَسْلَمَتُ أو عَتَفَعُ ، أو تَزَوَّ جَتْ عَيْرَهُ ووَرِ ثَتْ أَذُواجاً ، وإنْ فِي عِصْمَةٍ . وإنَّما يَنْقَطِعُ بِصِحَةٍ عَيْرَهُ ووَرِ ثَتْ أَذُواجاً ، وإنْ فِي عِصْمَةٍ . وإنَّما يَنْقَطِعُ بِصِحَةٍ بَيْنَا فَيْرَ وَ أَذُواجاً ، وإنْ فِي عَصْمَةٍ . وإنَّما يَنْقَطِعُ بِصِحَةً بَيْنَا فَيْرَ فَعَلَّقُهَا ثَانِيَةٌ : لَمْ تَرِثُ إلا فِي بَيْنَا لَهُ إلا فِي النَّوْلُ .

شهرين وتم ولم يف ولا وعد بها فطلق عليه في مرضه الخوف ، وانقضت عدثها ثم مسات من مرضه فاترثه وإن مالت قبله فلا يرثها .

(أو) زوجة (ملاعنة) بضم الميم وفتح العين أو كسرها أي لا عنها زوجها لقذفها بنفي حملها عنه أو بالزنا وهو مريض مرضا بخوفا ، فان مات منه ورثتة ، وإن ماتت قبله فلا يرثها (أو) على طلاقها على فعلها في صحته أو مرضه (واحنثتة) أي الزوجة زوجها (فيه) أي مرضه الحوف ، فإن مات منه ورثته وإن مات قبله فلا يرثها (أو) تزوج صحته كتابية أو أمة ثم طلقها ولو باثناً في مرضه الحوف ثم (أسلمت) الكتابية (أو عتقت) الآمة في مرضه ، فإن مات منه ورثته ، وإن ماتت قبله فلا يرثها (أو) طلقها في مرضه الحوف وتمت عدتها و (تزوجت ) زوجاً (غيره) فيان مات المطلق من مرضه الذي طلق فيه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها. البناني والأولى وإن تزوجت غيره مرضه الذي طلق فيه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها. البناني والأولى وإن تزوجت غيره مرضه المنبينا للخلع في المرض وإنما هو مرتب عليه .

( وورثت ) المطلقة في المرض المخوف ( أزواجاً ) تزوجها كل منهم في صحته وطلقها في مرضه المخوف ومات منه إن لم تكن في عصمة زوج ، بل ( وإن ) كانت ( في عصمة لزوج حي ( وإنما ينقطع ) إرث المطلقة في المرض المخوف طلاقاً رجعياً أو بائنساً ( ب حصول ( صحة ) للزوج من المرض الذي طلق فيه ( بينة ) أي ظاهرة الأهل المعرف حصول ( ولو ) طلق طلاقاً رجعياً في مرض نحوف ثم ( صح ) منه صحة بينة ولم يرتجمها ( ثم مرض ) مرضاً محوفاً ( فطلقها ) في هذا المرض الثاني ثم مات منه ( لم قرث ) الزوجة زوجها في كل حال ( إلا ) أن يموت ( في عدة الطلاق الأول ) الرجعي الذي أوفعه في مرضه الأول .

وكذا إذا طلق في صحته رجعياً ثم مرض مرضا نحوفاً وطلقها في عدة الأول ، ولو قال إلا في العدة لكان أولى إذ لا عدة الطلاق الثاني . وعبارة التوضيح لأن ميراثها قد انقطع بصحته البينة بعد الطلاق الأول ، ولا عبرة بالطلاق الثاني لأنها لا تستأنف العدة من يو مه ، وإنما هي من الطلاق الأول وان كان قوله قبل عدة الأول يوهم أن ثم عدة أخرى . ومفهوم ثم مرض فطلقها أنه ان طلقها في صحته البينة ، وفي عدة الرجعي الأول ينقطع ارثها منه ان كان الثاني بائناً ، ولو مات في عدة الأول قان كان رجعيافكن طلق في صحته رجعيا .

(والإقرار) من الزوج (به) أي الطلاق في الصحة (فيه) أي المرض بأن قال وهو مريض هوفي عوفاً طلقتها وأنا صحيح قبل مرضي هدندا (كإنشائه) أي الطلاق في المرض في أنها فرقه دونها ولا يقطع ارثها الا صحته البينة لاتهامه بالكذب ليخرجها من الإرث ، فان ماث منه ورثته ولو انقضت عدتها على دعواه وان ماتت قبله ، فان كأن البلاق رجعياً ولم تنقض عدته ورثها والا قلا (والعدة) للطلاق الذي أقر في مرضه بايقاعه في صحته السابقة ابتداؤها (من) يوم (الإقرار) بالطلاق في المرض ولو كان الوازه يقتضي انقضاء المدة كلها أو بعضها لاتهامه فيه ، والعدة حق لله تعالى فلا يسقطها كلها ولا يعشنها اقراره.

وأشعر قوله اقراره أنه ليس له بينة على ما أقر به والا عمل بمقتضاها لارتفاع التهمسة بها ، فالعدة من اليوم الذي شهدت وقوع الطلاق فيه قفي العتبية فيهن شهدت عليه البينة أنه طلق زوجته منذ سنة فحاضت فيها ثلاث حيض ، قال عدتها من الطلاق وان أنكر المريض الطلاق وشهدت عليه بينة به فالعدة من وم الحكم فتحصل أنه ان أقر بما شهدت به البينة فمن وم الحكم أفاده البناني ، ومفهوم فيه مفهوم موافقة أد العدة فيه من الإقرار أيضا الالبينة ، وقد صرح المصنف بهذا في باب العدة يقوله وأن أقر أي الصحيح بطلاق متقدم استانفت العدة من اقراره ولم يرثها ان انقضت على دعواه وورثته فيها ، أي العدة المبتدأة من اقراره الالبينة تشهد له ا ه .

### وكو شهد بغسد مواته بطلاً قد ، فكالطّلاق في المرّض ، وإن أشهد به في سَفَرٍ ثُمَّ قَدْمَ ووَ طَيْءَ وأَنْكُو الشّادَة فُرْقَ

قان تمت ثم مأت قلا ترق ، وهذا على افتراق اقرار الصحيح من اقرار المريض الذي تكلم عليه هنا لما تقدم أنها ترث المويض في العدة وبعدها الآ أن يصح صحة بيئة . وقوله تشهد له ، وكذا عليه وهو صحيح منكر ، فالعدة من اليوم الذي شهدت البينة بوقوع الطلاق فيه في الصور الأربع وهو اقراره به صحيحاً أو مريضاً ، وانكاره اياه صحيحاً أو مريضاً ، وانكاره اياه صحيحاً أو مريضاً مع قيام البينة عليه أوله . وأما ان أنكر الصحيح وشهدت عليه البينة بسه فالعدة من يوم الحكم .

( ولو شهد ) بضم فكسر أي شهدت بينة على زوج ( بعسد موته بطلاقه ) البائن أو الرجعي في مرضه او صحته وانقضت العدة بحسب تاريخهم ومات وهومهاشر لها مماشرة الزوج لزوجته ، وكان تأخيرهم رفع الشهادة للحاكم لعذر كغيبتهم ( ف ) حكمه ( ك ) حكم ( الطلاق ) الواقع من الزوج ( في المرض ) المخوف له من أنها ترثه أبداً وتعتد من يوم ولهاته ان كان الطلاق رجعياً عدة وفاة ، لأن موتة نقلها من عدة الطلاق اليها وعدة طلاق ان كان الطلاق المشهود به بائناً .

وقال عج ظاهر ما لابن القاسم أنها تعتد عدة وفاة ولوكان باثنا لاحقال طعنسه في الشهادة لوكان حياً ، وبهذا يوجه ارثها اياه مع شهادة البينة بايقاعه في صحته حيث اسندته لها ، وبأن معاشرته اياها لموته منزلة منزلة تكذيبه البينة ، قان لم تعذر البينة في تأخير الرقع بطلت شهادتها ولا تعذر بالجهل ، ولو شهدت بينة على زوج ميتة بأنها بائن منه قبل موتها وعجز عن تجريحا فلا يرثها .

(وإن أشهد) الزوج (به) أي إنشاء الطلاق أو الإقرار به ثلاثا أو بائنا دونها ، وصلة أشهد ( في سفر ) مثلا أي أو حضر ( ثم قدم ) الزوج من السفر ( ووطىء ) الزوجة التي أشهد بطلاقها أي أقر بوطنها أو ثبت ببينة ( وأذكر ) الزوج ( الشهادة ) أي الإشهاد وكذب البينة فيه ( فرق ) بضم القاء وكس الراء مشددة بين الزوج والزوجة التي أشهد

#### ولا خد ، وكو أبانها مم تزوجها قبل صحّيه مكالمتزوج في المرض وكم يَجُز مُخلْعُ المربضة وهل يُرَدُ ، أو المُجاوِرُ لإرْيُهِ يَوْمَ مَوْنِها

بطلاقها او تعتد من يوم آلحكم بالتفريق كا هو ظاهر المدونة ( ولا حد عليه ) أي الزوج واستشكل عدم حده مع الحكم بمقتضى الشهادة . وأجاب ابن المواز بأنها لما كانت تعتد من يوم الحكم بالقراق كان كن وطىء زوجته ، والأبهرى بأنها على حكم لزوجته إلى الحكم بالفراق بدليل اعتدادها من يوم الحكم به ، والمازري بأنه كمن أقر بزنا ورجع عنسه ، وباحتال نسيانه الإشهاد . وفي المدونة وإذا بلفها موت زوجها الغائب فعدتها من يومموته ، فإن لم يبلغها حق انقضت عدتها فلا إحداد عليها وقد حلت ا ه .

( وَأَوْ أَوْاتُهُا ﴾ أي الزوج زوجته في مرضه المخوف ( ثم تزوجها ) أي الزوج الزوجة التي أبانها في مؤشه ( قبل صحته ) أي الزوج من المرض الذي أبانها فيه ( فكالمتزوج في المرحق) المجتوف في الفساد واستحقاق الفسخ قبل وبعد ، لأن فساده لعقده ولها الأقل من المسمى وتعداق المثل من الثلث إن مات بعد الدخول ، ويعجل فسخه إلا أن يصح صحة بهنة ، ولكن لها ميراثه بالنكاح الأول .

فإن قلت علة منع نكاح المريض إدخال وارث وقد انتفت هنا لأنها ترثه بالنكاح الأول ولو لم يتزوجها . قلت بل هي موجودة وذلك أنه لو لم يتزوجها احتمل انقطاع إرثها بصحته البينة ، ولما تزوجها صارت ترثه ولو صح صحة بينة فقد نقلها من إرث معرض الإنقطاع لإرث لا ينقطع (ولم يجز) بفتح التحتية وضم الجم أي يحرم (خلع) الزوجة (المريضة) مرضا بحوفاً عليها ، لأنه إخراج وارث ، وعليه لأنها إعانه على معصية وإن وقع لزم الطلاق وانتفى التوارث بينها . ولو مات أحدها في عدتها اتفاقاً .

( وهل يود) يضم ففتح مثقلا الخلع أي المال المخالع به كله لها أو لورثتها . وظاهر ولو صبحت صبحة بيئة وهذا تأويل الحلاف ( أو) الذي يود ( الجاوز ) بضم الميم وكسر الواد ( الجرون) في الزاوج أن لو كان وارث أي الزائد ( لارثه ) أي الزاوج أن لو كان وارث أ ( يوم موتها ) صلة

### وَوُ يَفْ إِلَيْهِ ؟ تَأْوِيلاَنِ ، وإن نَقَصْ وَكَيلُهُ عَن مُسَمَّاهُ : لَمْ يَلْزَمْ أُو أَطْلَقَ لَهُ أُو لَهَا حَلَفِ أَنَّهُ أُرادَ خَلْعَ الِمثْلِ ،

المجاوز (و) إذا كان المعتبر يوم موتها (وقف) بضم فكسر أي المال المخالع به ﴿ إِلَيهِ ) أي يوم موتها في الجواب (تأويلان) فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن اختلعت منه في مرضهاوهوصحيح بجميع مالهالم يجزولا يرثها. قال ابن القاسم وأنا أرى لو اختلعت منه بأكثر من ميراثه منها لم يجزولا يرثها . وأما على مثل ميراثه منها فأقل فجائز ولا يتوارثان . عياض في كون قول ابن القاسم تفسيراً أو اختلافاً قولان للأكثر والأقل .

وروي عن مالك رضي الله تعالى عنه ويوقف المال حتى تصح أو تموت ، فقوله وهل يرد أي المخالع به على كل حال وإن كان أقل من ميرائه منها وإن صحت من مرضها هو تأويل الحفائي بلاكثر والأولى تأويل الحفائي بلاكثر والأولى الاقتصار عليه ، وعليه فاختلف هل يعتبر في قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر ميراثه أو يعتبر يوم موتها فيوقف المخالع به كله إليه ، فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه وإن كان أكثر ، فقال رشد لا شيء له منه ولا إرث بحال ، وقائل اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد الزائد ، وإن صحت فيأخذ جميع ما خالع به ، وبه يعلم أن مسا اقتضاه كلام المصنف من أن التأويلين في الرد وعدمه مع الاتفاق على المنع غير ظاهر عبل المقتف في الجواز وعدمه أن المنافي .

( و إن ) وكل الزوج من يخالع له زوجته بقدر معلوم من نحو الدنانيرة ( نقصص و كيله) أي الزوج على الحلع ( عن مساه ) بضم الميم الأولى وفتح السين والميم الثانية مشددة أي القدر الذي سماه الزوج للوكيل بأن خالفها بأقل منه بدون إذن الزوج ( لم يلزم )الزوج طلاق وزوجته باقيسة على عصمته إلا أن نتم الزوجة أو الوكيل المسمى عوليس للزوج الامتناع عن قبول إتمام الوكيل إذلا تلحقه به منه ( أو أطلق ) الزوج ( له ) أي الوكيل على الحلم ( أو ) اطلق ( له ) اي الزوجة عن التقييد بقدر معلوم ( حلف ) الزوج ( أنه أراد خلم المثل ) بكسر قمكون ، ولم يلزمة طلاق إلا أن تنعة الزوجة أو اللوكيل إن

#### وإِنْ زَادٌ وَكُيلُهَا ، فَعَلَيْهِ الزِّيادَةُ ، ورُدَّ اكَالُ بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ عَلَىٰ الطَّرَدِ ، و بِيَمِينِهَا مَعَ شاهِدٍ أَوِ امْرَأَ تَيْنِ

لم يكن مستفتياً ، وإلا قبل قوله بلا يمين إن كان قال لها إن أعطيتني ما أخالعك بسه ، أو ان دعوتني إلى الصلح بالتعريف ، فإن كان قال إلى صلح بالتنكير او ان خالعتني على مال لزمه ما دفعته له ولو تافها .

( وإن ) وكلت من يخالع لها زوجها وبينت قدرا معاوما كعشرة أو أطلقت ف ( زاد وكيلها ) على ما سمته له أو على خلع المثل إن أطلقت ( فعليه ) أي وكيلها ( الزيادة ) على المسمى أو خلع المثل ، ولزم الطلاق وليس عليها إلا ما سمت ، أو خلع المثل ، وسواء أضاف المخالمة لها أو له أو لم يضفها . وإن أطلقت حلقت على ارادتها خلع المثل .

(ورد) بضم الراء وشد الدال ( المال ) المخالع به الزوجة وسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها أو نفقة حل أو اسقاط حضانة ( بشهادة سماع ) بلا يمين واولى بشهادة قطع قاله ابن وشد ، وقال المتبطي بيمين وصوب ( على الضرر ) من الزوج لها الذي لها التطليق به ولزمت البينونة . ولا يشترط كونه من الثقات وغيرهم ، فيكفي من أحدم إن كانوا مجاورين الزوجين ، عج ان كان ملتزم المال غيرها فإن قصد فداءهامن ضرره و الافلا ( و ) رد المال المخالم به لها ( بيمينها ) أي الزوجة عليه ( مع ) شهادة ( شاهد ) واحد قاطع بضرره لها بضرب أو دوام شم بغير حتى أو أخذ مال أو مشاررة أو ايثار ضرة عليها في مبيت لا يبغضه لها ، قال به في الشامل ( أو ) بيمينها مع شهادة ( امرأتين ) قاطعتين بالضرو و حمل فيه بشاهد او امرأتين ويمين لانه آل المال ومثله خلعها بإسقاط قصاص وجب لها عليه لثبوته في الجرح بشاهد و يمين .

فان لم يؤول للمال كخلمها باسقاط حضانتها فلا يسقط التزامها بشاهد أو امرأتين مع يمين على الضور فان كانت شهادة الواحد أو المرأتين بالسباع فقولان في الشامل والحط، وليس من الضور تأديبها على ترك الصلاة أو الفسل من الجنابة فان شاء أمسكها وأدبها، وان شاء خالعها ويتم له ما أخذه منها، ولا يحل له مضاررتها ان علم زناها حق تفتدى

#### ولا بَضُرُهُما إسْقاطُ البَيْنَةِ الْمُسْقَرْهِيَةِ عَلَى الْاصْحَ

منه رواه أن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنها > ويندب لـــه فراقها وان ضادرها حق المتدت منه عال قلايتم له ما يأخذه منها الا أن تشتمه أو تخالف أمره .

(و) من ضاررها زوجها ضرراً لها التطليق به ولم تتمكن من اثبات وهي في عصمته فأرادت غالمته وأشهدت بيئة بضرر زوجها لها وأنها تخالمه وتسقط حقها في الضرر ، وفي البيئة الشاهدة به وأنها فير ملتزمة لهذا الإسقاط ، وإنما تتوصل بسه إلى خلاصها منه وتحكنها من إثباته عليه ثم خالعته معترفة بالطوع وُعدم الضور ، وأنها أسقطت حقها فيه ، وفي البيئة التي استرعتها أي أشهدتها سرا أسقطت حقها فيه ، وفي البيئة المسترعية ) بضم الميم وفتح المين إذ عالمه و كتبت بصورة الياء لتجاوزها خسة أحرف ( على الأصح ) عند ابن راشد حاكياً له عن ابن الهندي وغيره ، وعلله بأن ضروها يحملها على الإقرار بالطوع .

البناني معنى الاسترعاء إشهادها قبل الخلع أنها من افتدت من زوجها بشيء فليس طوعاً منها ولا التزاماً ، وإنما بحملها عليه الضرورة والرغبة في الراحة من ضوره بهها ، وأنها من حصلت لها النجاة منه ترجع عليه قاله صاحب الفائق وغيره ، وهنا ثلاث صور صرح بما في التوضيح عن ابن راشد ونصه وإن اعترفت في عقسد الحلم بالطوح وكانت استرعت قلها الرجوع باتفاق ، وكذا إن لم تساوع فقامت لها بينة لم تكن علمت بها . وأما إن كانت علمتها فليه نظر .

والذي قاله ابن الحندي وابن العطار وخيرهما أن لها الرجوع ولا يضرها أيضاً إسقاط البيئة المسترعية ولا غيرها وهو أصوب الآن ضرره بها يعتملها على أن تعترف بالطوع ومن ابتلى بالأحكام يتحاد يقطع بذلك ا ه ، والأولى بحقيقة الاسترعاء حله على المسألة الأولى وإن كان الاسقاط في الجميع كما صرح به ابن راشد والله أعلم .

وقال أبر الحسن ولو كتب في الوثيقة طائعة غير مشتكية ضرر أو أسقطت الاسترعاء في الاستوعاء لل أبعد غايته و أقصى حدوده و نهايته فلايسقط ذلك حقها لأنها تقول لولم أقل ذلك لما

# و بِحَوْنِهَا بَائِنَا لَا رَجْعِيًّا أَوْ لِلْحَوْنِهِ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ أَوْ لِلْحَوْنِهِ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ أَوْ لِللَّهِ لَا أَنْ خَالَعَتُكِ فَا نَتْ طَالِقٌ لَلاَثَا ، لِي يَعْلِمُ يَعِيدٍ إِنْ أَوْقَالَ إِنْ خَالَعَتُكِ فَا نَتْ طَالِقٌ لَلاَثَا ،

تخلصت منه . عج يفهم من كلامهم هنا أنها لو أسقطت كل بينة تشهد لها بما يتاني مــــا أقرت يُدمِن الطوح وحدم الضور فإنه لا يلزمها .

( تثبيه ) قولة المسترعية هو في النسخ بالياء المثناة تحت ، وقاعدة الحط أن الألف المتجاوزة ثلاثب الحرف وليس قبلها ياء مرسم ياء مطلقاً سواء كانت عن واو أو ياء ، وهذا هو الراجع من ثلاثة أقوال ، وتقرأ الفا وقراءتها ياء لحن فاحش قاله اللقاني .

(و) رد المآل المخالع به (بر) تبين (كونها) أي الزوجة المخالعة (باثناً) من خلعه وقت خلعه لأنه لم يصادف علا (لا) يردالمال المخالع به ان تبين بعد الحلم أنها كانت مطلقة طلقة (رجعية ) لم تنقض عدتها لأنها زوجة معلوكة العصمة فيلحقها الطلاق (أو لكونه) أي النكاح فاسدا مجمعاً على فساده (يفسخ) بضم التحتية (بالم طلاق) كنكاح شامسة ومحرم من نسب أو رضاع أو صهر فيرد المال المخالع به لعدم مصادفة خلمه علاد وألها المختلف فيه فسلا يوجب ظهوره رد المال المخالع به لمصادفته علا عند القائل بصحته و هو رد لتعليكها ولا تعلم بجهها قاله المنافقة عرفة .

(أو لم) عليور (عيب غيار به) أي الزّوج كمنته واعتراضه وخصائه وجبه وجنونه وجدامه وبرصه بعد الخلع ، فلها الرجوع بالمال الخالع به ، هذا هو المعتمد ، وقوله السابق ولو طلقها أو المعتمد ، في موجب خيار فكالمدم ا ه ضعيف ، أو يحمل عسل الاطلاع على عيب خيار بها فقط ، البناني هذا هو المتعين راجع ما كتبناه فيا تقدم ومثل عبه هيبها .

(أو قال ) الزوج لزوجته ( ان خالمتك فأنت طالق ثلاثاً ) أو اثنتين وكان طلقها قبل ذلك واحدة أو واحدة وكان طلقها قبل ذلك واحدة أو واحدة وكان طلقها قبل اثنتين ثم خالعها بمال فيرده لها لعدموجود . الحلم منطا لوقوع المعلق مع المعلق عليه في وقت واحد > هـذا قول ابن القاسم . وقال

# لاً إِنْ لَمْ يَقُلْ لَمُلاَثاً ، وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ ، وجازَ شَرْطُ نَفَقَةٍ وَلَدِهَا مُرَّادً مُقَّةً وَلَدِها مُحَمَّلً ، مُدَّةً رَضاعِهِ فَلاَ نَفَقَةً لِلْحَمْلِ ،

أشهب لا يرد الزوج على الزوجة شيئا مما أخذه في الصلح. ابن رشد وهو الصحيح في النظر والقياس لأنه ان قال لامرأته أنت طالق البتة ان صالحتك فصالحها انها يقع عليه الطلاق بالمصالحة التي جعلها شرطا لوقوعه ، فالمصالحة هي السابقة للطلاق اذ لا يكون المشروط الا تابعاً للشروط الا تابعاً للشرط. فإذا سبقت المصالحة الطلاق صحت ومضت ، ولا يجب على الزوج رد ما أخذه منها. وبطل الطلاق واحدة كان أو ثلاثاً لوقوعه بصد الصلح في غير زوجة .

ووجه ما ذهب اليه ابن القاسم على ما فسره عيسى أنه جعل الطلاق سابقاً للمصالحة وهذا منكس من قوله اذ لو تقدم الطلاق المصالحة لوجب أن يقععليه بالمصالحة طلقة ثانية ان كان الطلاق المعلق واحدة في المدخول بها وهذا لم يقله هو ولا غيره. وجعل ابن القاسم في هذه المسألة الشرط تابعاً للمشروط انما بناه والله أعلم على قول مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قال لعبده ان بعتك فأنت حر فباعه أنه حر على البائع وليس ذلك بصحيح ، لأن قوله في هذه المسألة استحسان على غير قياس ، والقياس فيها القول بأنه لا شيء عليه لأن قوله في هذه المسألة استحسان على غير قياس ، والقياس فيها القول بأنه لا شيء عليه لأن العتى انعا حصل منه بعد حصول العبد للمشتري بالشراء اه ابن عرفة ، اللخمي من قال أنت طالق ان صالحتك فصالحها حنث بطلقة اليمين ثم وقع عليه طلقة الصلح وهي عدته علك رجعتها فلا يرد ما أخذ منها العاقمين أن قوله أو قال ان خالمتك النه هو فول ابن القاسم وهو معترض .

( لا ) يرة المال المخالع به (ان لم يقل) الزوج (ثلاثاً ) بأن اطلق أو قيد بواحدة ولم يطلقها قبل ذلك اثنتين (ولزمه) أي الزوج الذي قال ان خالمتك فأنت طالق (طلقتان) واحدة بالخلع واثنتان واحدة بالخلع واثنتان بالمحليق قاله اللخمي ، وأنكره ابن وشدو

( وجاز ) للمخالم ( شرط نفقة ولدها ) أي ما تلده الزوجة لمخالمة من زوجها المخالم لها عليها وهو حمل في بطنها حينالحلم ،أي مايحتاجه الولد (مدة رضاعه فلا نفقة للحمل )

به أي فتسقط نفقتها حال حماماً به تبعا لسقوط مؤنة رضاعه مدته ؟ فاو قال وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا نفقة لحمله لكان أظهر › فليس مراد ما يتبادر من لفظه من أنها حامل ومرضع فخالعها بنفقة الرضيع فتسقط نفقة الحمل لأنها لا تسقط في هذه الصورة اتفاقاً ، وما ذكره المصنف قول الإمام مالك و رض » . وقال ابن القاسم وابن الماجشون والمغيرة المخزومي لها نفقة الحل اللخمي وهو أحسن لأنهما حقان أسقطت أحدهما فيبقى الآخر . الصقالي وقاله سحنون وهو الصواب .

(و) إن خالمها برضاع ولدها ونفقة زوجها أو غيره مدة رضاعه ( سقط نفقة الزوج ) المشروطة على الزوجة مع نفقة الرضاع (أو) نفقة (غيره) أي لزوج كشرطه إنفاقها على ولده الكبير أو على أجنبي أقاده الشارح في الكبير وتت . « د ) هذا يقتضى أنها تازمها أذا لم تضف لنفقة الرضاع بأن خالعها بأنها تنفق عليه أو على ولده الكبير أو أبيه أو أجنبي سنتين مثلاً وهو ظاهر ، وقول الشارح في الوسط وهو مذهب المدونة أي مقوط المضافة بدليل ما في كبيره ، وأما غير المضافة فلم يظهر من النقل سقوطها وإن ادعاه عج .

(و) سقط (زائد) على مدة الرضاع (شرط) بضم فكسر من الزوج على الزوجة في عقد الحلم كنفقتها على ولدها سنة بعد مدة رضاعه فلا يلزمها إلا نفقته مدة رضاعه ولا يجوز الاقدام على هذا الشرط وجاز بنفقة الرضاع ، ولزم وإن كان فيها الغرر أيضاً ، لأن الرضيع قد لا يقبل غيرها ولأن إرضاعه قد يجب عليها إذا لم يكن له ولا لأبيه مال . والذي ذكره المصنف قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنها . وقال الأكثر لا يسقط ما زاد على نفقة الولد مدة رضاعه ، وصوبه الأشياخ ، وبه العمل ، حتى قال ابن لبابة الحلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك .

البناني عمل الحلاف إذا لم يشترط الزوج نفقة المرّاة على من ذكر عاش الولد أو مات ؟ رالا فيجوز عند ابن القاسم وغيره قاله في ضيخ ، وفي التحفة :

وَجَازُ ۚ قُولًا وَاحْدًا حَيْثُ اللَّذِم ۚ ذَاكُ وَإِنْ مُخَالِعٌ بِسَهُ عَدْم

# كَنْوَاتِهِ وَإِنْ مَا تَتَ أُوِ انْقَطَعَ لَبُنْهَا أُو وَلَدَّتْ وَلَدَّيْنِ . فَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا لَا يَفَقَهُ تَجْنِينِ إِلاَّ لِشَرْطٍ ، لاَ نَفَقَهُ تَجْنُونِ إِلاَّ لِشَرْطٍ ، لاَ نَفَقَهُ تَجْنُونُ وَهِ وَأَجْيِرَ عَلَى جَمْعِ مَعَ أُمَّهِ ،

ويصح حمل قوله وزائد شرط على ما يعم غير النفقة كشرطه عليها إنْ لا تَأْتُوج بعد الحولين ، فإنه لغو . ابن رشد الفاقاء وأما إلى مدة فطامه فثالثها إن كان يضر الولد وإلا فلا انظر ان عرفة .

وشبه في السقوط عن الزوجة فقال (كموته) أي الولد قبل تمام مدة رضاعه فيسقط عن أمه ما يقي حيث كانت عادتهم ذلك ، وإلا رجع عليها ببقية النفقة أقاده أبو الحسن على المدونة . ومثل موته استغناؤه عن الرضاع قبل تمام الحولين (وإن مات ) المحالمة بنفقة الرضاع قبل تمام مدته فعليها التمام فيؤخذ من تركتها ما يتمم الحولين لأنه دين ترتب في ذمتها كسائر الديون ، ولا يدفع لأبيه لاحمال موقه قبل تمامها فيوقف بينسد عدل ، وكما عضى أسبوع أو شهر يدفع منه نفقته فإن مات الولد فالطاهر رجوع الباقي لورثة أمه يوم موتها ، فإن لم تخلف المرأة شيئًا فإن نفقة الولد وأجرة رضاعه على أبيه .

(أو انقطع لبنها) أي الخالمة قبل تهام مدة الرضاع فعليها نفقة المتام كفان عجزت عنها فعلى الآب (أو ولدت) الخالمة بنفقة رضاع حملها (ولدين) أو أكثر (فعليها نفقة جيم ما ولدت كفان عجزت فعلى ألآب ويرجع عليها إن أيسرت (وعليه) أي الزوج (نققة) العبد (الآبق و) البعير (الشارد) الخالع بهما أي أجرة أو جعل تحصيلها وطعامهها وشرابها من وقت وجدانها إلى وضوطهاله الآن ملكها قد زال عنها بمنجره عقد الخلع ودخلا في ملكه في كل حال (إلا لشرط) من الزوج حال عقد الخلع أن ذلك عليها فيعمل به ومثله العرف كوالها ورا إلا لشرط) من الزوج حال عقد الخلع أن ذلك عليها العرف عند تعاوضهما (لا) يازم الروج والفاهر وجوعه المؤله وإن ماتت وما بعده وتقديم الشرط على العرف عند تعاوضهما (لا) يازم الروج والفلاق) أم (جنين) خالع بهذو إلا) أي لكن تلزمه نفقته (بعد وضعه) أي الجنين لمنخولة في ملكه بعجرة وضعه (وأجبن) بضم الحدد وكسر المرحدة أي المتخالمان بجنين (غلى جمعه) أي الجنين بعد وأضعه (ضع أمه)

### و فِي نَفَقَةٍ كَمَرَ ۚ قِهِ كُمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا ؛ قَوْلاَن ، وكَفَت الْمُعَاطَّـاةُ ، وإن ْعَلَقَ بِالْإِقْبَاضِ أَوِ الأَدَاء ؛ لَمْ يَخْتَصُّ بِالْمُجْلِسِ

في ملك واحد إما ببيسع أحدهما ما يملكه للآخر أو بيعهما معاً لواحد ولا يكفى جمعهما في حوز لأن التفريق هنا بعوض > فالأولى وأجبرا بألف التثنية > ويجاب بأنه استغنى عنها بجعل على جمعة النج نائب فاعل أجبر وهذا يستلزم جبرهما معاً .

( وفي ) كون ( نفقة ثمرة ) مخالع بها ( لم يبد ) أي يظهر ( صلاحها ) قبل ظهورها أو بعده من سقى وعلاج هلى الزوجة لتعذر تسليمها شرعاً أو على الزوج لأن ملكه قد تم ولا جائجة فيها ( قولان ) لشيوخ عبد الحتى قبل فالمناسب لاصطلاحه تودد ، ويجاب بأن معنى وبالتردد المنح إن وجد في كلامي فقد أشرت به النع ، وإن هـذا داخل في قوله وحيث ذكرت قولين النع ، فأن كان بدأ صلاحها ولم تحتج لكبير كلفة فعليه أجرة جذها إلا لشرط .

(وكفت) في عقد الخلع (المعاطاة) إذا بجرى العرف بها في الخلع أو افترنت بما يدل ورادته بها ، فغي سماع ابن القاسم ان قصد الصلح على أن أخذ متاعه وسلم لها متاعها فهو خلع لازم ولو لم يقل أنت طالق ، وروى الباجي رواية ابن وهب من ندم على نكاح امرأته قال أهلها نرد لك ما أخذنا منك وترد لنا أختنا ولم يكن طلاق ولا كلمة فهي تطليقة . ابن عرفة فيتقرر بالفعل دون قول . وفي المدونة إن أخسف شيئًا منها وانقلبت وقالت هذا بذاك ولم يسميا طلاقاً فهو طلاق الخلع اه ، وكمن عرفهم أنه إذا حصل منه ما يغضبها وأخرجت سوارها من يدها ودفعتها اليهوخرجت من الدار ولم يمنمها فهو طلاق (وإنكال ) بضم فكسر مثقالا أي الطلاق (بالإقباص أو الأداء) بأن قال الزوج إن أبضتني أن أديتني كدا فأنت طالق (لم يختص ) الإقباص أو الأداء (بالجلس ) الذي على فيه فيه أن الزوج ابن عبد السلام بقبولها في المجلس ، وهسدا ما لم يطل جدا المسنف وابن عرفة ، وقيده ابن عبد السلام بقبولها في المجلس ، وهسدا ما لم يطل جدا المسنف وابن عرفة ، وقيده ابن عبد السلام بقبولها في المجلس ، وهسدا ما لم يطل جدا المسنف وابن عرفة ، وقيده ابن عبد السلام بقبولها في المجلس ، وهسدا ما لم يطل جدا المسنف وابن عرفة ، وقيده ابن عبد السلام بقبولها في المجلس ، وهسدا ما لم يطل جدا المسنف وابن عرفة ، وقيده ابن عبد السلام بقبولها في المجلس ، وهسدا ما لم يطل جدا المسنف وابن عرفة ، وقيده ابن عبد السلام القبولها في المجلس ، وهسدا ما لم يطل بدا

#### إِلاَّ لِقَرِينَةِ وَلَزِمَ فِي أَلْفِ الْغَالِبُ وَٱلْبَيْنُو نَهُ إِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفاً: فَارَ قُتُـكِ، أَوْ أَفَارِقُكَ إِنْ فَهِمَ

واستثنى من عدم الاختصاص بالمجلس فقال ( إلا لقرينة ) دالة على أنه أراد الإقباض أو الأداء في المجلس بحاصة فيختص به كالتصريح به ( ولزم في ) الخلع به ( ألف ) يورهم مثلا وفي البلد دراهم مختلفة ولم يعين شيئاً منها فيازمها ( الغالب ) في التعامل به ، ويازمه قبوله ، فإن لم يكن غالب فيازم في الاتنين النصف من كل منهما ، ومن الثلاثة الثلث من كل منها ، ومن الأربعه الربع وهكذا، فان لم يعين نوع الألف حمل على المتعارف إن كان منها ، ومن الأربعه الربع وهكذا، فان لم يعين نوع الألف حمل على المتعارف إن كان وإلا قبل تفسيرها إن وافقها بلا يمين ، وإلا فبيمين ولم يقع طلاق إن نكلت أفاده عب. تت وحكم غير النقدين كذلك كالمخالعة بعدد من شياه مثلا وهناك نوعان غلب أحدهما فيازم فان أتت بغيره فلا يازم .

(و) لزم (البيونة) أي الطلاق البائن بمجرد تحقق المعلق عليه (إن قال ) الزوج لزوجته (إن أعطيتني ألفا) من الدرام أو الدنانير أو الضأن أو الغنم أو النعم (فارقتك) بصيغة الماضي (أو أفارقك) بصيغة المضارع وفان أعطته الألف من غالب ما سمى في المجلس أو بعده إن لم توجد قرينة تخصيصه بانت منه بلا إنشاء طلاق وحسدا ظاهر المدونة وقال فيها إن قال لها ان أعطيتني كذا فأنت طالق فلها ذلك إن أعطته قال المدونة وأمرك بيدك أو إلى أجل لها ذلك ما لم توقف أو توطأ فيبطل ما ليدها أه . وفي سماع ابن القاسم وسئل مالك رضي الله تعالى عنه عن قال لا مرأت ما بيدها أه . وفي سماع ابن القاسم وسئل مالك رضي الله تعالى عنه عن قال لا مرأت ما بيدها أه . وفي سماع ابن القاسم وسئل مالك رضي الله تعالى عليك فأعطيتنيه قال أرى أقضني ديني وأفارقك و فه الفدية وفان لم يكن على وجهها أحلف بالله أنه لم يكن على وجهها أحلف بالله أنه لم يكن على وجهها ويكون القول قوله .

ابن رشه معناه إذا ثبت أنه كان على وجهها ببساط قامت عليه بينة مثل أن تساله أن يطلقها على شيء تعطيه إياه فقال لها أقضي ديني أفارقك وما أشبه ذلك أو أو أقربه على نفسه ، فان ثبت ذلك ببينة أو أقربه على نفسه كان خلعاً ثابتاً ( أن فهم ) بضم فكسر

#### الْإِلْتِرَامُ أُو ِ ٱلْوَعْدُ إِنْ وَرَّطَهَا أُو طَلِّقْنِي ثَلاَثًا ۚ بِأَلْفَ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً

بقرينة حال أو مقال كمنى شئت أو الى أجل كذا ، ونائب فاعل فهم ( الالتزام ) للفراق وانه علقه على أعطائها ما ذكره في الصورتين ( أو ) لم يفهم الالتزام بل فهم ( الوعد ) بأنه يطلقها أن أعطته ما ذكره فيها فإن أعطته مسا ذكره فيلزمه تطليقها ( ان ) كان ( ورطها ) بفتحات مثقلا أي أدخل الزوج زوجته في ورطة ، أي كلفة ومشقة بسبب قوله المذكور بأن باعت متاعها لتدفع له ثمنه .

ابن الحاجب ومثل إن أعطيتني آلفاً فأنت طالق فان فهم منه الالتزام لزم ، وإن فهم منه الالتزام لزم ، وإن فهم منه الوعسد ودخلت في شيء بسببه فقولان . ومفهوم الشرط عسدم اللزوم وهو الجاري على المشهور من عدم لزوم الوفاء بالوعسد ، ونظم عسج الفرق بين الوعسد والالمتزام فقال :

قرائن الأحوال أو سوق الكلام مورد فرق بين وعد والتزام (أو) قالت (طلقني ثلاثاً بألف فطلة) ها طلقة (واحدة) فتلزمها الآلف لأن قصدها البينونة وقد حصلت بالواحدة في مقابلة العوض وكونها بالثلاث لا يتعلق بسه غرض شرعي و هذا قول ابن المواز ومذهب المدونة أنه لا يلزمها الألف إلا إذا طلقها ثلاثاً ولا يلزمها شيء من الألف في نظير الواحدة التي أوقعها. والظاهر أنها بائنة لوقوعها في مقابلة عوض وإن لم يتم . وقبل يلزمها ثلث الألف واستشكل مذهبها بسان شرطها الثلاث لا قائلة فيه لبينونتها بواحدة.

وأجاب الموة الجسن بأنه قد يكون لها غرض وهو عدم رجوعها اليه قب ل زوج إن صالحها أفاده عبد، البناني قول و ز ، مذهب المدونة أنب لا يلزمها الألف النج فيه نظر ، والطن أنه باطل ، وفي إيضاح المسالك الوانشريسي والمذهب أنبه لا كلام لها ، وصوح ابن بشير تخريج اللخمي على القاعدة يعني قاعدة اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا ، وانتار يعضهم أنه يفيد تقية غلية الشفاعة لها في مراجعته على كره منها ا ه ، ومثله في التوضيح لين عرفة .

اللخمي عن محسب إن أعطت مالاً على طلاقها ثلاثاً فطلقها واحدة صبح له ولا

## و بِالْفَكُسِ أَو أَبِنِّي بِالْفِ ، أَو طَلَّقْني نِصُفَ طَلْقَسَةٍ ، أَو فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ فَفَعَلَ ، أو قالَ بِالْفِ غَداً فَقَبِلَتْ فِي أَلْحَالِ ،

حجة لها لنيلها بالواحدة ما تثال بالثلاث ، وأرى إن كان عازمًا على طلاقها واحدة فلها الرجوع بكل ما أعطته لأنها للاثنتين أعطته وإن كان راغب في إمساكها فرغبت في الطلاق فلا قول لها .

( وبالعكس ) أي قالت طلقني واحدة بألف قطلقها بها ثلاثاً فتلزمها الآلف و هدا المدونة وغيرها لحصول غرضها وزيادة قاله تت واستظهر ابن عرفة رجوعها عليه في هذه بالآلف مع لزوم الثلاث ونصه عقب مسا تقدم عنه وإن كان رغب في طلاقها فاعطته على أن تكون واحدة فطلقها ثلاثاً لزم ، ولا قول لها ، وأرى إن كان راغباً في طلاقها طلاقها فأعطته على أن تكون واحدة أن ترجع بجميع ما أعطته لأنها إنما أعظته على أن لا يوقع الاثنتين لتمحل له من قبل زوج إن بدا لهما .قلت الأظهر رجوعها غليه بما أعطته مطلقاً لأنه بطلاقه إياها ثلاثاً يعيبها لامتناع كثير من الناس من تزويجها خوت جملها إياه على قتص عطلة قسيء عشرته ليطلقها فتحل للأول .

(أو) قالت المرأة لزوجها (أبني) بفتح الهمز وكسر الموحدة والنون مشدداً أي طلقني طلاقاً باثناً (بألف) من نحو الدراهم فقال طلقتك بها لزمها الألف ولزمة الطلاق (أو) قالت له (طلقني نصف طلقة) مثلا بألف فقال لها أنت طالق تصف طلقة بها لزمه طلقة كاملة ، ولزمها الألف (أو) قالت له أبني (في جميع الشهر) بألف أى اجعلا ظرفاً له (فقمل) الزوج ما طلبته ومنه إبانتها في جميع الشهر فقيد لرميها الألف التي عينتها ، فان طلقها بعده لزمه بائناً ولايشيء فه .

(أو قال) الزوج الزوج المن طالق (بالف) من هو الدّرام (عدا فقيلت) الزوجة طلاقها بالآلف (في الحسال) لزمه الطلاق في الحال ، ولزحها المسمى كذلك مومثله إذا قالت طلقني بالف غدا فطلقها في الحال فيستحق الآلفان فهم منها قضد فضييل الطلاق، أو لم يفهم منها شيء ، فان فهم تخصيص الغد فلا يلزمها شيء اذا قدم الطلاق عليسه أو

#### أو بِهَذَا اللَّهِ وَيُ قَادًا هُوَ مَرَوِيٌ ، أو بِما فِي يَدِهَا وَفِيهِ مُتَمَوَّلُ ، أولاً عَلَى الأخسَنِ ، لاَ إن خالَعَتْهُ بِمَا لاَ شَبْهَةً لَهَا فِيهِ

أخره عنه ؟ ولزمه الطلاق البائن على كل حال (أو) رأى في يدها ثوباً ظنه هرويا فقال لها أنت طالق (بهذا) الثوب الذي في يدك (الهروي) بفتح الهاء والراء وشد اليساء نسبة الى هراة أحدى مدائن خراسان تصنع بها الثيساب ؟ وكانت سادة العرب تعمم بعمائمها فأعطته ما في يدها (فاذا هو) ثوب (مروي) بفتح الميم وسكون الراء نسبة الى مرو كذلك بلد بخراسان يلبس ثوبها خاصة الناس ؟ ويقال في نسبة الآدمي اليها مروزي بزيادة الزاي على خلاف القياس ؟ فتلزمه البينونة بالمروي الذي أعطته لسه لتمينه بالإشارة الميه ؟ وقد قصر في عدم تثبته . وكذا بهذه الدراهم أو الدنانير المحمدية فاذا هي يزيدية ؟ وأما ان خالعها بثوب هروي موصوف فدفعت له ثوباً فظهر مروياً فعلمها إبداله يهروي ؟ والحالم طالق فأعطته مروياً فعليها فلا يلزمه طلاقي .

(أو) خالعته (بما في يدها) مقبوضة (وفيه) أي يدها وذكرها باعتبار كونها عضواً شيء (متمول) بضم الميم الأولى وفتح الناء والميم الثانية والواو مشددة أي شيء له قيمة شرعية ولو يسيراً كدرهم فتلزمه البينونة بها في يدها فقط (أو لا) بسكون الواو ويخففاً أي أو ليس فيها متمول بأن لم يكن فيها شيء أو فيها نحو حصاة فتبين منه (على الأحسن) عند ابن عبد السلام ، قال وهو الأقرب ، وهو قول عبد الملك لأنه أبانها بجوزاً لذلك ، ولمالك رضي الله تعالى عنده والأكثر لا تلزمه ، واستحسنه اللخمي ان كان عن مشارة ، وعند الجد قال وإنما يتسامح الناس في هذا عند الهزل واللعب .

(لا) تلزمه البينونة (إن خالعته) أي الزوجة زوجها (بما) أي متمول معين (لاشهية لها) أي الزوجسة ( في ) ملك ( » ) عالمة بذلك دونه كمسروق ومغصوب ووديعة وملك فيزها مدعية إيصاءه به لها أو هبته لها كاذبة ، فإن خالعته بموصوف لا شبهة لها فيه شبهة بأن أوصى لها ثم رجع الموصى بعسد الخلع أو لم

أو بِتَافِه ِ فِي : إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا أَخَالِعُكَ ِ بِهِ ، أَو طَلَّقَتُكِ ثَلاَثًا بِأَلْفٍ ، فَقَيِلَت واحِدَةً بِالثَّلُثِ ، وإِنِ ادَّعَى: الْخَلْعَ ، أَو قَدْراً ، أو جنساً : حَلَفَتْ وبالنَّتُ ،

يحمله الثلث أو وهبه لهـا أبوها ثم اعتصره منها أو اشترته ثم استحق بانت ورجع عليها بعوضه ، وإن علم دونها فلا يرجع عليها بشيء .

- (أو) خالعته (بتافه) أي قليل جداً هذا معناه في الأصل ، والمراد به هنا ما نقص عن خلع المثل ( في ) قوله (إن أعطيتني ما) أي متمولا (أخالعك به) فسلا تبين منه ويخلى بينه وبينها ، وإن لم يدع أنه أراد خلع المثل ولا يمين عليه في الفتوى ، ويحلف في المرافعة أنه أراد خلم المثل قاله ان رشد .
- (أو) قال الزوج لزوجته (طلقتك ثلاثاً بألف) من الدنانير مثلا (فقبلت) الزوجة منها طلقة (واحدة بالثلث) من الألف فلا تلزمه البينونة ولأن من حجته أن يقول لم أرض بخلاصها مني إلا بألف ولذا لو قبلت واحدة بألف لزمته قاله ابن الحاجب وصوبه ابن عرفة لحصول مقصوده ، وهو حصول الألف له ووقوع الثلاث لا يتعلق به غرض شرعي، وإنما يتعلق به غرض فاسد وهو تنفير الأزواج منها اذا سمعوا أنها مطلقة ثلاثاً ولم تلزمه الثلاث مع تلفظه بهسا نظراً لتعليقها في المعنى على شيئين قبولها والألف ولم يحصل الاأحدها وهو الآلف وقال الشيخ سالم ينبغي أن تلزمه الثلاث لأنسه أوقعها والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه ، وهكذا كان يقول الشيخ بحثاً الع ، وفيه أنسه أوقعه معلقاً على شيئين فيتوقف على حصولهما ولم يجصل الا أحدها كا تقدم والله أعلم .
- (وإن) اتفقاعلى وقوع الطلاق و (ادهى ) الزوج (قدراً) من نحو العراجم وادعت الزوجة قدراً دونه (أو) اتفقا عليه وادعى الزوج (جنساً) من المبال كتقد وادعت الزوجة جنساً غيره كموض (حلفت) الزوجة في المبائل الثلاث بالله عملى نفي دعواه وتحقيق دعواها (وبانت) من زوجها ولا تدفع له شيئاً في الأولى نظراً لإقراره ، وقدفع

# وَ ٱلْقَوْلُ ۚ قَوْلُهُ ۚ إِنِ ا ْخَتَلَفَا فِي ٱلْعَدَدِ : كَدَّعُواهُ مَوْتَ عَبْدٍ ، الْقَوْلُ فَوْتَ عَبْدٍ ، أَوْ عَيْبَهُ ۚ قَبْلَهُ .

له ما أدعت في الأخيرتين٬فان نُكلت حلف وأخذ ما ادعى في المسائل الثلاث٬فاننكل أيضاً فلا شيء له في الأولى وله ما قالت في الاخيرتين .

(والقول قوله) أي الزوج (اذا) اتفقاعلى وقوع الطلاق بعوض أولا و (اختلفا) أي الزوجان (في العدد) للطلاق بيمين ، هذا هو المنقول . وقال شيخنا بغير بمين ووجهه أن ما زاد على واحدة هي تدعيه وكل دعوى لا تثبت الا بعد بيان فلا يمين بمجردها ، وعلى الأول أن نكل مجيس ، فأن طال حبسه فيطلق ، ولا تحلف لا ثبات ما ادعت لان الطلاق لا يثبت بالنكول والحلف ، وبانت منه باتفاقهما عهل الخلع والا فهو رجعي .

البناني أصل هذا لابن شاس ونقله الحط ولم أجده لابن عرفة ولا لغيره بعد البحث عنه ، مع أنه معارض بما لابن القاسم في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من النكاح الثالث، وأقره ابن رشد أن المرأة اذا أقرت بالثلاث وهي بائن فلا تحل لمطلقها الا بعد زوج ، فإن تزوجته قبل زوج فرق بينهما . ابن رشد فاو ادعت ذلك وهي في عصمته ثم أبانها فأرادت أن تتزوجه قبل زوج وقالت كنت كاذبة وأردت الراحة منه صدقت في ذلك ، ولا تمنع من تزوجه ما لم تذكر ذلك بعد أن بانت منه ، ونقله ابن سلمون وصاحب الفائق وغيرهما . وأجيب بأن فائدة كون القول قوله على ما لابن شاس تظهر أدا تزوجها بعد زوج فتكون معه على طلقتين بقيتا له فقط اعتباراً بقوله الأول لبقاء المعسمة الأولى على قوله وبه يجمع بين النقلين ولا يخفى بعده والله أعلم .

وشبه في أن القول قوله فقال (كدعواه) أي الزوج (موت عبد) غائب غير آبق خالم به مات فادعى الزوج موته قبل الخلع وادعت الزوجة موته بعده فالقول قوله (أو) لم يمت العبد وادعى الزوج (عيبه) أي العبد (قبله) أي الخلع تنازعه موت وعيب وادعت ان عيبه بعده فالقول له ، لأن الأصل عدم انتقال الضمان اليه وبقاؤه عليها فهي

#### وإنْ تُبَتُّ بَعْدَهُ ، فَلاَ عُمْدَةً .

#### ( نصــل )

#### طَلاَقُ السُّنَّة ؛ واحِدَة بطُهْرِ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلاَ عِدَّةٍ

المدعية ، فعليها البيان ؛ والظاهر أنه يحلف فيهما .

(وإن ثبت موته) أي العبد الغائب المخالع به (بعده) اي الخلع ( فلا عهدة ) اي ضمان عليها ومصيبته منه ، بخلاف المبيع غائباً على الرؤية السابقة التي لا يتغير بعدها او الصفة او شرط الحنيسار بموت بعد البيع ، فعدته وضمانه ومصيبته من بائعه ، فالمراد بالمعهدة ضمان ما يطرأ على الغائب قبل قبضه قالة الناصر، وهو ظاهر . وأما الآبق الخالع بله فعيدته وضمانه على الزوج ومصيبته منه ولو تبين موته قبل الخلع به إلا أن يثبت أنها كانت عالمة به قبله فيرجع عليها بقيمته آبقاً وبانت منه ، والله اعلم .

#### ( فصل )

#### ( في بيان شروط طلاق السنة وما يتعلق به )

(طلاق السنة) أي الذي علمت شروطه تفصيلا منها وإن كانت في الكتاب بجملة ، سواء كان راجحاً أو مرجوحاً أو مساوياً ، والأصل فيه المرجوحية لقوله على أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، أي أقرب أفراد الحسلال أي ما ليس محرماً ولا مكروها الى البغض ، والمراد به هنا ما قابل طلاق البدعة المحرم أو المكروه لانتفاء شرط وإن كره أو حرم لعارض كالصلاة في الدار المفصوبة ، أو التي سرق أو نظر محرماً فيها (واحدة) فالزائد عليهسا بدعي (بطهر) فالطلاق في حيض أو نفاس بدعي (لم يحس) بفتحات فالزائد عليهسا بدعي (بطهر) فالطلاق في حيض أو نفاس بدعي (بلا ) مثقلا أي يطأ الزوج الزوجة (فيه) أي الطهر فالطلاق في طهر مسها فيه بدعي (بلا) إرداف في (عدة) من طلاق رجعي فالطلاق المردف فيها بدعي ، وبقي شرطان كون الطلقة كاملة وكونها على كل الزوجة فالطلاق المكسور كنصف وطلاق جزء الزوجة الزوجة كنصفها بدعيان ، بدليل قولة الآتي وأدب المجزىء كمطاق جزء كيد ، وزاد في التلقين

#### و إلا " قَبِيدُ عِي وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ ، وَلَمْ 'يَجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ ،

كونها بمن تحيض احتراداً عن طلاق صغيرة أو يانسة فليس سنياً ولا بدهيب من حيث الزمن ، بل من حيث العدد .

ففي ضيح نقل الباجى عن عبد الوهاب أنسه قال من يجوز طلاقها في كل وقت كالصغيرة لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة اه. وقال أبو الحسن وأما غير ذات الأقراء فإنما يكون طلاقها بدعة بالنظر الى العدد اه. ونحوه لابن عبد السلام واليه يرجع كلام ابن الحاجب وكونه تاليا حيضاً لم يطلق فيه احترازاً عن طلق في الحيض وأجبر على الرجعة فراجعها وطلقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه فهو بدعي إذ السنة إمساكها حتى تطهر شم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسكها وإن شاء طلقها كا مأتى .

( و إلا ) أي و إن لم يكن و احدة أو لم يكن في طهر أو كان في طهر مس فيه أو كان مردفاً في عدة رجمي ( ف ) هو طلاق ( بدعي ) وكان الطلاق في الطهر الذي مس في مدعياً لتلبيسه عليها في العدة إذ لا تدري هـــل هي حامل فتعتد بوضعه أولا فتعتد بالأقراء ، ولحوف تندمه إن ظهرت حاملاً ، ولعدم تيقنه نفي الحـــل ان أتت بولد وأراد نفه .

(وكره) البدعي الواقع (في غير الحيض) والنفاس بأن كان أكثر من واحدة أو في طهر مسها فيه أو مردفاً في عدة رجعي . البناني ظاهره أن الزائد على الواحدة مكروه مطلقاً ، وفيه نظر لقول اللخمي إيقاع اثنتين مكروه وثلاثة بمنوع ونحوه في المقدمات واللباب . وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال الرجراجي مراده بها التحريم . ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث لمن أوقعها . ابن العربي مسا ذبحت ديكا بيدي قط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي (ولم يجبر) بضم فسكون ففتح الزوج المطلق طلاقاً بدعياً في غير الحيض والنفاس (على الرجعة) للزوجة التي طلقها لعدم ورود جبره عليها في السنة .

وشبه في عدم جبره عليها فقال (ك) طلاقها بعد رؤيتها علامة طهرها من الحيض

كَفَبْلَ ٱلْغُسُلِ مِنْهُ ، أو التَّيَّـمُم الْجَائِزِ ، ومُنِعَ فِيهِ ، ووَقَعَ ، وأُخْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَوْ لِمُعْتَادَةِ الدَّمْ لِمَا يُضَافُ فِيهِ لِلْمُولِّلِ وَأُخْبِرَ عَلَى الْأَرْجَحِ ، والْأَحْسَنُ تَعْدَمُهُ لِآخِرِ الْعِدَّةِ ،

بقصة أو جغوف و (قبل الفسل منه) أي الحيض (أو) قبل (التيمم الجائز) به الوطء لمرضها او عدم ماء وإن كان معنوعاً على مذهب المدونة (ومنسم) بضم فكسر البدعي الواقع (فيه) أي الحيض حقيقة أو حكماً بأن رأت علامة الطهر ولم تفتسل ولم تتيمم تيماً جائزاً به الوطء ولكن لا يجبر على رجعتها فأعطى حكم الطلاق في الحيض من حيث المنع وحكم الطلاق في الطهر من حيث عدم الجبر على الرجعة ، ومثل الحائض النفساء ، وهذا في المدخول بها غير الحامل بدليل ما يأتي .

( ووقع ) أي لزم الطلاق في الحيض سواء كان بانشاء فيه أو بحنث في تعليق فيه أو قبله وتتعلق الحرمة به أيضاً إن علم أنها تحنثه فيسه ، وإلا فبها فقط ان علمت بتعليقه ( وأجبر ) بضم الهمز وكسر الموحدة الزوج ( على الرجعة ) للزوجة التي طلقها حائضاً ان وقع الطلاق حال نزول الدم ، بل ( ولو ) وقع في يوم ارتفاع الدم ( ل ) زوجة ( معادة ) بضم الميم أي اعتادت عود ( الدم ) قبل تمام الطهر خسة عشر يوماً ( لمسا ) أي في زمن ( يضاف ) أي يضم الدم النازل ( فيه ) أي الزمن فالجلة جارية على غير ما ولم يبرز الضمير لا من اللبس ، وصلة يضاف ( ل ) لدم ( الأول ) الناقص عن أكثر حيضها وإثبان الشمير لا من اللبس ، وصلة يضاف ( ل ) لدم ( الأول ) الناقص عن أكثر حيضها وإثبان الثاني قبل تمام الطهر فيجبر على الرجعة لتنزيل أيام الطهر منزلة أيام الدم لعدم الاعتداد بها في الطهر (على الأرجح) عند الرحن ،

(والأحسن) أي الذي استحسنه الباجي وهو قول بعض شيوخ عبد الحق (عدمه) أي الجبر على الرجمة من الطلاق الذي أوقعه في أيام انقطاع الدم قبل تمام أكثر حيضها وأقل طهرها ؟ لأنه طلقها طاهراً فلم يتمد حدود الله تعالى ويستمر الجبر (لآخر المدة) المدة عنه حين طلقها حائضاً الى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فعلم ذلك

وإنْ أَبَى : هُدَّدٌ ، ثُمَّ سَجِنَ ، ثُمَّ صُرِبَ بِمَجْلِسٍ ، وإلاَّ ارْ تَجَعَ الْحَاكِمُ . وجازَ : الوَطْءُ بِسَدِ، والتَّوارُثُ . والْاَحَبُ : أَنْ الْحَاكِمُ . وجازَ : الوَطْءُ بِسَدِ، والتَّوارُثُ . والْاَحَبُ : أَنْ يُمْسِكُها حَتَّى تَطْهُرَ 'ثُمَّ تَجِيضَ 'ثُمَّ تَطْهُرَ .

(وإن أبي ) أي امتنع المطلق في الحيض من الرجعة (هدد) أي خوف بضم فكسر مثقلاً بالسجن إن لم يرتجع (ثم) إن استمر آبياً الرجعة (سجن) بضم فكسر بالسوط ان استمر ممتنعاً منها هدد بالضرب ، ثم ان استمر كذلك (ضرب) بضم فكسر بالسوط باجتهاد الحاكم ويكون ذلك كله (بمجلس) واحد لأنه في معصية يجب الإقلاع عنها فوراً (وإلا) أي وإن لم يرسي من الحاكم) بأن يقول ارتجعت له زوجته أو الزمته بها أو حكمت عليه بها ، وذكر الحط ان شرط التهديد بالضرب ظن إقادته فأولى الضرب ، فإن ارتجع الحاكم قبل فعل شيء من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجب مع فعلها ، وإلا لم يصح ، والظاهر وجوب ترتيبها ، فإن فعلها كلها بلا ترتيب ثم ارتجع مع ابايته صح .

( وجاز ) للزوج ( الوطء ) للزوجة التي ارتجعها الحاكم له (به ) أي ارتجاع الحاكم ولو بغير نية الزوج لقيام نية الحاكم مقامها ( و ) جاز ( التوارث ) أي إرث الحي مسن الزوجين الميت منهما بارتجاع الحاكم .

( والأحب ) أي المستحب لمن راجع مطلقته في الحيض مختاراً أو مجبوراً أو ارتجعها الحاكم له وأراد ان يطلقها فالمندوب ( ان يمسكها ) في عصمته بسلا طلاق ، ويعاشرها معاشرة الزوج ( حتى تطهر ) من الحيض الذي طلقها فيه ، وهذا الإمساك واجب ( ثم ) اذا طهرت يستحب أن يمسكها ما دامت في هذا الطهر حتى ( تحيض ) فيجب امساكها ما دامت حائضاً (ثم تطهر) من هذه الحيضة الثانية ثم يطلقها ان شاء ان يمسها فالاستحباب

وفي منعيه في الخيض لِتطويلِ العِدَّةِ لِأَنَّ فِيهَا جَوَازَ طَلاَقِ الْخَامِلُ وَغَيْرِ اللَّهُ خُولِ بِهَا فِيهِ ، أو لِكُوْنِهِ تَعَبُّداً لِمَنْسَعِ الْخَامِلُ وَغَيْرِ اللَّهُ خُولِ بِهَا فِيهِ ، أو لِكُوْنِهِ تَعَبُّداً لِمَنْسَعِ الْخَلْعِ وَعَـــدَم الْجُوادِ وإنْ رَضِيَتْ ، وَجَبْرِه عَلَى الرَّجْفَةِ الْخُلْعِ وَعَـــدَم الْجُوادِ وإنْ رَضِيَتْ ، وَجَبْرِه عَلَى الرَّجْفَة والْفَالِقُ لَمْ تَقُمْ :

منصب على المجموع لحديث ابن عمر رضي الله تعانى عنها طلق زوجته حائضاً فذكره عمر لوسول الله علي فتفيظ علي ثم قال: من فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدأ له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يحسها فتلك العدة التي أمر الله تعالى بالتطليق لها ، وبهذا أخذ أهل الحجاز ، قان طلقها في الطهر الأول كره ولا يجبر على رجعتها . وفهم من قوله على الرجعة أن الطلاق رجعي وأن البائن لا يجبر فيه على الارتجاع وهو كذلك ، وقبل يجبر أيضاً عليه وكره طلاقها في الطهر الأول لتوقف تهام الرجعة عسلى الوطء وهو مستلزم لكراهة طلاقها في هذا الطهر . ابن عرفة لو ارتجمها ولم يصبها كان مضراً بها آثاً .

( وفي ) كون ( منعه ) أي الطلاق ( في الحيض لتطويل العدة ) أذ زمن الحيض ليس من العدة وأولها أول الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقت قيه ، لأن الاقراء هي الأطهار ، وعلل كون منعه فيه لتطويلها فقال ( لأن فيها ) أي المدونة ( جواز طلاق الحامل ) في الحيض لأن عدتها وضع حملها فطلاقها فيه لا يطولها ( و ) فيها أيضاً جواز طلاق ( غير المدخول بها فيه ) أي في الحيض لأنها لا عدة عليها (أو ) منعه فيه ( لكونه ) أي المنع ( تعبداً ) أي حكما شرعيا لم تظهر لنا حكمته .

وعلل كونه تعبداً فقال ( لمنع الحلع ) أي الطلاق بعوض من الزوجة وهي حائض ولو كان معللاً بشطويلها لجاز الحلع فيه لأنها رضيت به وطلبته وعاوضت عليه ( و ) لـ ( مدم الجواز ) الطلاق في الحيض ( وإن رضيت ) الزوجة به ولو كان معللاً به لجاز إذا رضيت به ( و ) لـ ( جبره ) أي الزوج المطلق في الحيض ( على الرجعة وإن لم تقم ) الزوجسة

### يُعْلَافُ . وَصُدِّقَتْ أَنَّهَا حَارِيْضُ ، ورَّجْحَ : إِذْخُسَالُ خِرْقَةٍ و تَنْظُرُهَا النَّسَاءُ ، إِلاَّ أَنْ تَبَرَّاقَعَا طَاهِراً ، فَقَوْلُهُ :

على الزوج بطلب الرجمة ( خــلاف) شهر الأول ابن الحاجب. وقال اللخمي الثاني هو ظاهر المذهب ، وذكر العلة هنــا وإن كان الكتاب لبيان مجرد الأحكام لترتب أحكام عليها قاله الموضح.

(وصدقت) بضم فكسر مثقلا الزوجة إن ادعت (أنها حائض) وقت طلاقها وأنكره الزوج وترافعا وهي حائض والطاهر بيمين لدعواها عليه العداء والأصل عدمه فيجبر على رجعتها ولا ينظرها النساء لائتانها على قرجها وهذا قول سحنون وأحسد قولي ابن القاسم (ورجع) بضم فكسر مثقلا (إدخال خرقة) في قرجها (وينظرها) أي الحرقة عقب إخراجها من فرجها (النساء) أي ما فوق واحدة لأنه حق للزوج كعيب الفرج ، قإن رأين بها أفر الدم صدقت وإلا فلا لاتهامها على عقوبته بجبره عسلى رجعتها ولا ضور عليها في ذلك ولا ينظرن لفرجها ، وهدا حكام ابن يونس عن بعض شيوخه فالمناسب والأرجع .

واستثنى من قوله وصدقت فقال (إلا أن يترافعا) أي الزوجان إلى الحاكم حال كونها (طاهراً) من الحيض (فقولة) أي الزوج هو المعمول به حينتُذ فلا يجبر على الرجعة . ابن عرفة معم أصبغ ابن القاسم إن ادعت طلاقه إياها وهي حائض ، وقال بل وهي طاهر فالقول قوله . ابن رشد وعنه أن القول قولها ويجبر على الرجعة ، وقاله سحنون الصقلي لو قال قائل ينظرها النساء بادخال خرقة لرايته صواباً . قلت وفي طرر ابن عات ما نصه حكى ابن يونس عن بعض الشيوخ أن النساء ينظرن اليها . وقال ابن المواز إن كأنت حين تداعيا حائضاً قبل قولها ، وإن كانت طاهراً قبل قولة ا ه ، طفي ففي كسلام المصنف الشكال ، لأن ترجيح ابن يونس لا يأتي على قول ابن المواز الذي درج عليه إذ لا معنى لا دخال الخرقة حينتُذ ا ه .

وأجيب بأنه مبني على ما فهمه من اقتصار المصنف على قول ابن المواز ، وليسكذلك،

### وُعجِّلَ فَسْخُ ٱلْفَامِسِدِ فِي الخَيْضِ وَالطَّلاَقُ عَلَى اللَّولِي ، وأُجبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ لاَ لِعَيْبِ ،

بل قوله وصدقت أنها حائض يحمل على قول ابن القاسم أنها تصدق في دعوى الطلاق في الحيض مطلقاً ، سواء وقع الترافع وقت الطلاق أو بعده بمسدة ، وقوله ورجح إدخال خرقة مقابل لبعض ما صدق عليه كلامه ، وهو ما إذا كان الترافع وقت الطلاق ، وقوله إلا أن يترافعا طاهرا استثناء من العموم السابق أشار به إلى جعل قول ابن المواز تقييداً كا جعله كذلك الباجي وابن عبد المسلام . وأما ابن رشد وابن عرفة وابن راشد الفقصى فجعاوه خلافاً ،

والحاصل أن ابن القاسم قال تصدق مطلقاً ترافعاً وقت الطلاق أو بعده بمدة فاستثنى منه ابن المواز صورة وهي ترافعها بعد الطلاق وهي طاهر ، فالقول قوله ، ونسلم أنها تصدق إذا ترافعاً وقته ، وابن يونس رجح أنها لا تصدق وقته بل تدخل خرقة وسكت عن الترافع بعده والله أعلم بناني .

( وعجل ) بضم فكسر مثقلا ( فسخ ) النكاح ( الفاسد ) الذي يفسخ أبداً كنكاح خامسة والمتعة ومحرم ( في ) حال ( الحيض ) لأن الإقرار عليه إلى وقت اللظهر أعظم حرمة من فسخه فيه فارتكب أخف المفسدتين حيث تعارضتا ( و ) عجل في الحيض ( الطلاق على ) الزوج ( المولى ) بضم الميم وكسر السلام ، أي الذي حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو أكثر من شهرين وهو رق وانتهى أجله وهي حائض ، وامتنع من الفيئة والوعد بها فيعجل الطلاق عليه عملا بكتاب الله تعالى .

( وأجبر ) بضم الهمز وكسر الموحدة أي الزوج ( على الرجعة ) عملاً بسنة رسول الله عليه في حديث عمر السابق قاله ابن المواز ، واستشكل بأن الطلاق عليه إنحب الهو بعد طلب الفيئة والحيض مانع منه . وأجيب بحمله على طلبها قبل الحيض لانتهاء الأجل قبله وتأخر الحكم بالطلاق حتى حاضت (و) لا يعجل في الحيض الفسخ (ل) ظهور (عيب) في أحد الزوجين مقتض للخيار في فسخ النكاح كجنون وجذام وبرص وعذيطة ورنق

ومَا لِلْوَلِيِّ فَسْخُهُ أَو لِغُسْرِهِ بِالتَّفَقَةِ : كَاللَّعَانَ ، و نُجِّزَتِ الثَّلاَثُ فِي : طَالِقٌ ثَلاَثاً لِلسُّنَّةِ الثَّلاَثُ فِي : طَالِقٌ ثَلاَثاً لِلسُّنَّةِ لِلسُّنَّةِ إِنْ دَخل بِها ، وإلاَّ فَواحِدَةٌ : كَخَيْرِهِ ،

وعنة ، ولا لكمال عتق أمة تجت عبد فيؤخر حتى تطهر ( ولا ) يعجل فيه فسخ ( ما ) أي نكاح صحيح ( للولي ) لعاقده المحجور لرق أو صبا أو سفه ( فسخه ) وابقاؤه ، فإن أراد فسخه بعد البناء فظهرت حائضاً أخره حتى تطهر . ابن المواز وأما ما للولي إجازته وفسخه فإن بني فلا يفرق فيه إلا في الطهر بطلقة بائنة يؤخره ولي السفيه وسيد العبد حتى تطهر ثم يطلقها عليه بطلقة بائنة ولو عتتى أو رشد السفيه قبل الطلاقي فلا يطلق عليه .

(أو) الطلاق على الزوج (لمسره) أي الزوج (بالنفقة) إذا حل أجل تاومه وهي حائض فلا يطلق عليه حتى تطهر. وشبه في عدم التعجيل فيه فقال (كاللمان) إذا قذفها بزنا أو نفى حملها فلا يلاعنها وهي حائض فيؤخره حتى تظهر ، فإن لاعنها فيه النم ولزم (ونجزت) بضم النون وكسر الجيم مشددة أي لزمت لزوج بمجرد نطقه بما يأتي في المعلق وبحصول المعلق عليه في المعلق الطلقات (الثلاث في) قوله لزوجتة أنت بكسر التاء طالق بر شرط الطلاق ونحوه) كأسمجه بالجيم وأقذره وأنتنه وابغضه وأكثره وأكده وأعظمه وأقبحه ، سواء كانت مدخولاً بها أم لا .

(و) نجزت الثلاث (في) قوله (أنت طالق ثلاثاً للسنة) بضم السين وشد النون (إن) كان (دخل) الزوج بالزوجة المقول لها ذلك لأنه بمنزلة قوله أنت طالق في كل طهر طلقة فينجز عليه حالاً حاملاً كانت أم لا على المذهب ولو حائضاً كما في المدونة (وإلا) أي وإن كان لم يدخل بها (ف) طلقة (واحدة) تلزمه لبينونتها بها فلا يجد الزائد عليها علايقم فيه هذا ضعيف ، والمذهب لزوم الثلاث لأنه لفظ واحد لا تقديم فيه ولا تأخر.

وشبه في لزوم الواحدة فقال (ك) قولـــه انت طالق بـ (خيره) أي الطلاق أو

أو واجسدة عظيمة أو قبيحة ، أو كالقصر ، و ثلاثاً للبدعة ، أو بعضهُن للبدعة ، و بعضهن للسنة ، فَقَلاَتُ فِيهِما . ( فصسل )

#### ر صحب ودُكُنُهُ : أنسلُه ،

احسنه أو أجمله أو الحضاة ولم ينو به أكثر (أو) أنت طالق طلقة (واحدة عظيمة أو قبيحة ) أو خبيئة أو منكرة أو شديدة أو طويلة (أو) كبيرة (كالقصر) أو الجبل أو البلد أو المصر أو إلى البصرة أو غلاً الأرض أو ما بينهما وما بين الساء ولم ينو أكثر . سحنون نو قال واحدة البدعة أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة ، أو قسال أنت طالق للبدعة أو لا للبدعة أو للسنة لزمه واحدة ، وكذا أنت طالق كا قال الله تعالى للبدعة أو للمسنة أو لا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيها ) أي المسالة فرا بها أم لا .

#### ( فسسسل ) في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها

(وركنه) أي الطلاق سنياكان أو بدعياً بموض أو لا (أهل) أي زوج أو نائبه من وكيل أو حاكم أو زوجة غيرة أو مملكة أو موكلة . واعترض ابن عرفة عده وما عطف عليه أركانا للطلاق بأنه صفة حكمية ترفع حليبة تمتع الزوج بزوجته موجباً تكرارها مرتين من الرق ، حرمتها عليه قبل زوج والأهل جسم محسوس والقصد عرض كالحل والصيغة فهي خارجة عن ماهيته . ونص ابن عرفة وشرط الطلاق وعمل ، والقصد مع المفظ أو ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة سبب ابن شاس وابن الحاجب تابعين للغزالي الكل أركانا له يود بأنها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقا الشيء غير ركن له اه .

وأجيب بأنهم أرادوا بالركن ما تتوقف الماهية عليه وإن لم يدخل فيها توسعاً ثم صار حقيقة عرفية ، وقوله تكرارها مرتين أي بعد واحدة إذ التكرار يستلزم سابقاً ، ولو قال ثلاثاً لاقتضى أنها تحل بعد ثلاث بدون محلل وليس كذلك ، وكذا يقال في قوله ومرة للرق والمغرد المضاف لمعرفة من صيغ العام فكانه قال وأركانه فلذا عطف على أهل قوله ( وقصد ) أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الطاهرة وإن لم يقصد به حل المصمة وإرادة حلها بالكناية الخفية والمحترز عنه في الأولين سبق الاسان بلاقصد للنطق وفي الأخير عدم قصد الحل وإن قصد النطق به .

(وعل) أي عصمة بمنوكة للزوج حقيقة أو تقديراً كما يأتي في قوله ومحله ما ملك النح ( ولفظ ) دال على فك العصمة وضعاً كطالق أو عرفاً كبرية أو قصداً كالنفسي فلا طلاق بقعل الا لعرف أو قريئة ، ولا بمجرد نية وكلام نفسي على أحد القولين ، ويقوم مقسام اللفظ الإشارة والكتابة والكلام النفسي على القول الآخر والفعل مسمع العرف أو القريئة .

(وإنما يصح طلاق المسلم) فلا يصح من كافر لكافرة إلا أن يتحاكا إلينا فيجري فيه قوله المتقدم ، وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا النح ولا لمسلمة طلقها زوجها الكافر بعد إسلامها ثلاثا ثم أسلم في عدتها فهو أحق بها . في المدونة إذا أسلمت النصرانية وزوجها فصراني ثم طلقها في العدة ثم أسلم فيها فلا يعد طلاقه طلاقا ، ويكون طي نكاحه وإن انقضت عدتها فنكحها بعدها جاز وبطل طلاقه في شركه . اللخمى أراد إن تركت حقها في الطلاق فإن قامت به يمنع من رجعتها لأن فيه حقا لله تعالى وحقا لها نقله ابن عرفة (المكلف) بضم الميم وفتح الكاف واللام أي الملزم بما فيه كلفة لبلوغه وعقله ، فلا يصح من بجنون ولو غير مطبق طلق حال جنونه ، ولا من صبي ولو مراهقاً ووقوعه عليه إن ارتد بحكم الشارع لا أنه هو الموقع له ، وهذا إن طلق زوجته . وأما الوكيل والفضولي فلا يشترط فيها إسلام ولا ذكورة ولا تكليف ، ويشترط فيها التمييز لأن الموقع حقيقة الزوج الموكل والمجيز .

### وَ لَوْ سَكِرَ حَرَاماً ، وَهَلْ إِلاَّ أَنْ يُمَيِّزَ ، أَو مُطْلَقًا ؟ تَرَدُّدُ ، وطَلاَقُ الفُضُولِيِّ :

ويصح طلاق المسلم المكلف إن لم يسكر بل (ولو سكر) سكراً (حراماً) بأن استعمله عالما بتغييبه عقله او شاكا فيه ، سواء كان بما يسكر جنسه كخمر أم لا كلبن حامض ، ولذا قال حراماً ولم يقل بحرام . واحترز به عما إذا تحقق أو ظن أنه غير مسكر وأنه لا يغيب عقله فغاب باستعماله وطلق وعقله غائب فلا يصح طلاقه ولا يلزمه لأنه كالمجنون وان نوزع في سكره حراماً وغيره ، فإن شهدت بينة بأنه غير حرام أو حرام عمل بها بلا يمين وإلا فالقول قوله بيمين فلم يدخل فيا قبل المالغة السكر الحلال لأنه كالجنون .

( وهل ) طلاق السكران سكراً حراماً لازم في كل حال ( إلا ) حال ( أن لايميز ) بضم المثناة الأولى وفتح الميسم وكسر الثانية مشددة بأن لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب ، ولا يعرف السماء من الارض ، ولا الرجل من المرأة ، فلا يلزمه طلاقه ( أو ) طلاقه لازم ( مطلقا ) عن التقييد بكونه بميزاً في الجواب ( تردد ) أي طرق ، فطريق ابن يونس يلزمه اتفاقاً إن ميز وعلى المشهور إن لم يميز ، وطريق المأزري يلزمه على المشهور أن يونس يلزمه وإلا فلا . وفي نسخة وهل إن ميز ميز أم لا ، وفي نسخة وهل إن ميز وفي أخرى وهل إلا أن يميز وهي صحيحة أيضاً ، أي وهل الحلاف المشار له باو إلا أن يميز فيلزم بلا خلاف ،

ابن عرفة وطلاق السكران أطلق الصقلي وغير واحد الروايات بلزومه . وقسال ابن رشد من لا يميز الأرض من السماء ولا الرجل من الموأة فهو كالمجنون اتفاقاً ، ونحوه قول الباجي إن لم يبق معه عقل جملة لم يصح منه نطق ولا قصد لفعل ، ولو علم أنه بلغ حسد الإغماء لكان كالمفعى عليه . ابن رشد وأما السكران المختلط فطلاقه لازم ، وقال محمد بن عبد الحكم طلاقه لا يجوز وذكره المازري رواية شاذة .

(وطلاق) الشخص (الفضولي) أي الذي لم يستنبه الزوج وليس ولياً له ولا حاكماً

### كَبَيْعِهِ ، وَلَرِمَ ، وَلَو هَزَلَ ، لاَ إِنْ سَبَقَ لِسَانَهُ فِي ٱلْفَتُوَى ،

(كبيمه) أي الفضولي في الصحة وعدم اللزوم ، فإن لم يجزه الزوج فلا يلزمه وينبغي أن بتفق هذا على امتناع قدومه عليه ولا يجري فيه الخلاف الذي جرى في القدوم على بيعه ، لأن العادة طلب الربح بالسلع لا بالزوجات ، والظاهر أنه إن طلق اثبتين أو ثلاثاً فأجاز الزوج واحدة فقط أو باثناً فأجاز الزوج رجعياً ، فالمعتبر ما أجازه الزوج لا ما أوقعه الفضولي ، والعددة من يوم الإجازة لا من يوم الإيقاع ، فلو كانت حاملاً فوضعت قبل الإجازة استأنفت العدة من يومها .

( ولزم ) الطلاق المسلم المكلف إن لم يهزل به ، بل ( ولو هزل ) بفتح الزاي و كسرها أي قصد اللمب والمزح لحبر الترمذي ثلاث جدهن جد وهزلهن جسد النكاح والمطلاق والرجعة ، وفي رواية المتق بدل الرجعة ، ابن عرفة سواء هزل بإيقاعه أو بإطلاق لفظه عليه ، ونصه وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقاً وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه ، الشيخ في الموازية عن ابن القاسم من قال لامرأته قسد وليتك أمرك إن شاء الله فقالت فارقتك إن شاء الله ، ويحلف وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه ا ه اللخمي .

أبن القاسم هزل الطلاق لازم وأرى إن قام دليل الهزل فلا يلزمه طلاق ابن الحاجب، وفي الهزل بالطلاق والنكاح والعتق ثالثها إن قسام عليه دليل لم يلزم اه، ثم قسال ابن عرفة ونقل الخلاف فيسسه مطلقاً دون تفصيل كون الهزل في إيقاعه أو إطلاق لفظه عليه تصور لما مر في نقل الشيخ اه، فقد أشار المصنف بولو إلى القول بعدم لزوم الهزل مطلقاً والقول بعدم لزومه إن دل عليه دليل.

(لا) يلزم الزوج الطلاق (إن سبة) ، (لسانه) إليه بلا قصد التلفظ به بأن قصد التلفظ بغيره فلفظ به وقال أنت طالق مثلاً فلا يلزمه شيء ، ويقبل قوله سبقني لساني (في الفتوى) ويلزمه في القضاء ولا ينفعه فيه دعواه سبق لسانه إليه بلا قصد إلا أن يثبت سبقه ببينة فتنفعه فيه أيضاً . ابن عرفة فسبق اللسان لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا

### أُو لُقُنَ بِلاَ فَهُم ، أُو هَذَى لِمَرَّض ،

فقط أ ه ، ولو نوزع في سبق لسانه ، فإن قامت قرينة صدقه أو كذبه عمل عليها وإلا فقوله بيمين ( أو لقن ) بضم اللام وكسر القاف مشددة أي الزوج الأعجمي لفظ الطلاق العربي أو العربي لفظه الأعجمي فنطق به ( بلا فهم ) لمعناه فلا يلزمه طلاق لا في القضاء ولا في الفتيا ابن عرفة . ابن شاس إن لقن الأعجمي لفظ الطلاق وهو لا يفهمه لم يلزمه شيء . ابن الحاجب ولا أثر للفظ بجهل معناه كأعجمي لقن أو عربي لقن .

(أو هذى) بفتح الهاء والذال المعجمة أي تكلم بصيفة الطلاق وهو لا يشعر بهسا (لمرض) قام به وغيب عقله وأخمي عليه بسببه ولما أفاق أنكر وقوعه منه وشهدت بينة على أنه كان مغمى عليه ، أو قامت عليه قرينة وقال لم أشعر بشيء أو لا بينة ولا قرينة، وقال لم أشعر بشيء أيضاً فلا يلزمه طلاق في الصور الثلاث ، لا في الفتيا ولا في القضاء ، ويملف فإن شهدت بينة بأنه كان صحيح العقل أو دلت عليه قرينة كقوله وقع شيء ولم أعقله لزمه الطلاق قاله ابن ناجي .

ان عرفة طلاق فاقسد العقل ولو بنوم لغو وسمع ابن القاسم جواب مالك رضي الله تعلما عنهما عن مريض ذهب عقله وطلق امرأته ثم أفاق وأنكر ذلك وزعم أنه لم يكن يعقل ما صنع ولا يعلم شيئاً منه أنه يحلف ماكان يعقل ويترك وأهله فأطلقه الباجي ، وقال ابن رشد إنما ذلك إذا شهد العدول أنه يهذي ويختل عقله ، وإن شهدوا أنسه لم يستنكر منه شيء في صحة عقله فلا يقبل قوله ولزمه الطلاق قاله ابن القاسم في العشرة ، وفي الأيمان بالطلاق منها ما طلق المبرسم في هذيانه وعدم عقله لم يلزمه ، وسمع أصبغ ابن القاسم فيمن سقى السيكران فحلف بعتق أو طلاق وهو لا يعقل شيئا لا شيء عليسه ، المقاسم فيمن سقى السيكران فحلف بعتق أو طلاق وهو لا يعقل شيئا لا شيء عليسه ، كالمبرسام وهو شيء لم يدخله على نفسه إذا كان إنما يسقاه ولا يعلمه وقسال أصبغ ، ولو أدخله على نفسه وشربه على وجه الدواء فأصابه ذلك .

ابن رشد قوله لا شيء عليه صحيح لا اختلاف فيه لأنه كالجنون ، وقوله إذا كان إنما يسقاه ولا يعلمه فيه نظر ، لأنه يدل على أنه إن شربه وهو يعلم أنه يغيب عقله لزمه العتق

### أو قالَ لِمَنِ اسْمُهَا طالِقُ : يَا طَالِقُ وَتُبِـلَ مِنْـهُ فِي طَادِقٍ: النِّفاتُ لِسَانِهِ ،

أو الطلاق ، وإن كان لا يعقل وهذا لا يصح أن يقال وإنما ألزم من ألزم السكران طلاقه وعثقه إذا كان معه بقية من عقله لا لأنه أدخل السكر على نفسه ، وقول من قال لأنب أدخل السكر على نفسه ، وقول من قال لأنب أدخل السكر على نفسه غير صحيح ، فإن كان سكر شارب السيكران كسكر شارب الخر ويختلط به عقله كالسكران من الخر فله حكمه ، ويمكن أن يفرق فيه بين أن يدخله على نفسه ليسكر به أو يسقاه وهو لا يعلم ، وقاله ابن الماجشون ، وهو على قول ابن وهب أن السكران إنما ألزم الطلاق لأنه أدخل السكر على نفسه .

( أو قال ) الزوج ( لمن ) أي زوجته التي ( أسمها طالق ) باللام ( يا طالق ) قاصداً به نداءها فلا تطلق في الفتيا ، ولا في القضاء ، فإن أسقط حرف النداء فإن قامت عليه قرينة أو على الطلاق عمل بها وإن لم تقم قرينة على أحدها وادعى قصد النداء قبل قوله في الفتيا فقط . ابن الحاجب ولا أثر لقصد لفظ يظهر منه غير الطلاق كقوله لمن اسمها طالق يا طالق .

( وقبل ) بضم فكسر ( منه ) أي الزوج ( في ) نداء من اسمها (طارق ) بالراء يباطالق باللام ونائب فاعل قبل ( التفات لسانه ) من الراء للام بلاقصد في الفتيا فقط بدليل تغييره اسلوب ما قبله > فإن أسقط حرف النداء مع ابدال الراء لاما وادعى الثفاف لسانه فلا يقبل منه . ابن غازى وقبل منه التفاف لسانه التواؤه وهو بفاءين مكتنفين الألف ومن جعل بعد الألف ناء مثناة من فوق فقد صحف اهتت . هذا غير صواب ففي القاموس لفته يلفته لواه وصرفه عن رأيه اهطفى . قبل لا دلالة في كلام القاموس لأن لفت مصحوب بالقصد وكلامنا في غيره > لأن لفته إذا صرفه عن رأيه بقصد منه وتحيل ومنه قوله تعالى في لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا في اه ٢٨ يونس وفيه نظر > بل فيه دلالة لأن القصد في لفت لا في التفت لأنه يقال لفته يلفته فألتفت أي صرفه فانصرف ؟ أي قبل انصرافه عن المقصود .

# أُو قَالَ : يَا حَفْصَةُ قَاجَا بَنَّهُ عَمْرَةُ فَطَلَّقَهَا فَالْمَدُ عُوَّةُ ، وَطَلُقَتْنَا مَعَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عُولًا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْ

ورد كلام ابن غازي بأن في الصحاح ما يشهد للمصنف فانه قال في اللفت بالفتح اللي ، وفي الحديث في قراء المنافقين بلفتونه بالسنتهم كا تلفت الدابة الحلا الحشيش ، ويقال التفت ملفتاً وتلفتاً وهو الأكثر اه ، وفيه نظر ، لأنه ليس فيه ما يدل على أنه يقال النفات والنزاع إنما هو في هذا . البناني لا وجه لهذا التنظير ، لأنه مصدر غير الثلاثي وهو قياسي وإن لم يسمع كا في الألفية والمرادي وغيرهما على أنه مصرح به في القاموس ، ونصه لفتة بلفتة لواه وصرفه عن رأيه ومنه الالتفات واللفت .

- (أو قال ) الزوج وله زوجتان حفصة وعمرة ( يا حفصة فأجابته ) أي الزوج (عمرة) لظنها أنه يريد أن يعطيها شيئاً أو يستمتع بهب ( فطلقها ) أي خاطب الزوج عمرة التي أجابته بصيغة الطلاق ظاناً أنها حفصة التي ناداها ( فالمدعوة ) أي حفصة التي دعاها الزوج هي المطلقة في الفتيا لا عمرة الجيبة لأنه لم يقصد طلاقها .
- ( وطلقتا ) يفتح اللام أي حفصة المدعوة بقصده طلاقها بالصيغة التي خاطب بها عمرة وعمرة بخطابها (مع) شهادة ( البينة ) عليه أو إقراره بذلك عند القاضي ، فلو قال في القضاء لكان أحسن ، ويحتمل إن ألف طلقتا لطارق التي التفت فيها لسافه إلى طالق وحفصة وهذا أحسن لسلامته من التكرار وزيادة فائدته .

ابن الحاجب لو قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة فأربعة . ابن عرفة ، هذا يقتضي وجود القول بطلاقها وبقائها وطلاق حمرة دون حفصة وعكسه ، ولا أعرفها إلا ما قاله ابن شاس من قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة طلقت ، وفي طلان حفصة خلاف .

وعطف على سبق أيضاً فقسال (أو أكره) بضم الهمز وكسر الراء أي الزوج على طلاق زوجته فطلقها فلا يلزمه لحبر مسلم لا طلاق في إغلاق أي إكراه ، ولخبر حمل عن أمتي الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، إن كان الاكراه ليس شرعيا ، بل (ولو)

أكره إكراها شرعيا ( بكتقويم جزء العبد ) المشترك بينه وبين آخر ، وقد حلف لا يشتريه من شريكه أو لا يبيعه له فأعتق الحالف نصيبه منه وهو ملى فقوم عليه نصيب شريكه لتكميل العثقة عليه فلا يحنث ، أو أعتق شريك الحالف الموسر نصيبه منه فقوم نصيب الحالف لذلك فلا يحنث ، هذا قول المغيرة .

وأشار بولو إلى مذهب المدونة وهو المعتمد من الحنث لأن إكراه الشرع طوع ، فالصواب المكس. ولولا ما عطف عليه من قوله أو في فعل لكان وجه الكلام لا بكتقويم جزء العبد قاله ابن غازي , وقال تت ثم بالغ على عدم اللزوم بقوله ولو كان الإكراه بكتقويم جزء العبد الذي حلف لا اشتراه فأكره على عتن نصيبه منه وقوم عليه الفاضي بقيته فلا حنث عليه ، ولا يلزمه الأصل . ولا الفرع ، لأنه مكره فيها وهو صحيح ، لكنه بعيد ولا يلائم المبالفة المثيرة للخلاف ، إذ لا خلاف في عدم اللزوم في هذه الصورة . ابن عاشر ظهر لي أن صواب وضع هذه العبارة إثر قوله أو في فعل لأنها من صور الفعل لا القول فصواب العبارة وأكره عليه أو على فعل علق هو عليه لا بكتقويم جزء العبدفتتحرد العبارة وتفيد المشهور .

وعطف على المبالغ عليه قوله (أو) أي ولو أكره (في فعل) أي عليسه كحلفه بطلاق زوجته لا يدخل دار فلان فأكره على دخولها فلا يحنث عند سحنون ، وهومنهب المدونه ، وهذا مقيد بفعل لا يتعلق به حق نحلوق كشرب خمر وسجود لغير الله تعالى ، وزنا بطائعة لا زوج لها ولا سيسد ، وبيمين البر وبكون المكره بالكسر غير الحالف ، وبعدم علمه حال اليمين بالإكراه ، وبما إذا لم يقل لا أفعله طائعاً ولا مكرها وبعدم فعلم بعد زوال الإكراه في اليمين المطلقة ، فإن انتفى قيد من هذه الستة حنث . وقسال ابن جيب يحنث لعدم نفع الإكراه على الفعل ، وفرق في الذخيرة على هذا بين الإكراه على القول والاكراه على القمل بأن المكره على كلمة الكفر مثلاً معظم لربه بقلبه ، بدليل قول الله تعالى في إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعان كه ١٠٠ النحل ، بخلاف المكره على العرف كشرب الحر والقتل والزنا ففسدته محققة .

وعبارة ابن غازي قوله أو في فعل المظاهر أنه معطوف على ما في حيز لو ، وهسلما مشعر بأن الإكراه على الفعل غتلف فيه ، وأن المشهور أنه إكراه ، وهذا صحيح غيرأنه يفتقر إلى تحرير ، وذلك أن الافعال التي ذكروا في الباب ضربان ، أحسدهما الفعل الذي يقع به الحنت وفيه طوق ، الأولى طريقة اللخمى قال إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئًا فأكره على فعله مثل أن يحلف أن لا يدخل دار فلان ، فحعل حق أدخلها أو أكره حتى دخل بنفسه أو حلف ليدخلنها في وقت كذا ، فحيل بينه وبين ذلك حق ذهب الوقت ، فهو في جميع ذلك غير حانث فأما إن حل حق أدخل فسلا يجنث ، لان ذلك الفعل لا ينسب إليه ، فلا يقال فلان دخل الدار واختلف إذا أكره حتى دخل بنفسه أو حيل بينه وبين الدخول إذا حلف ليدخلن فمن حل الإيمان على المقاصد لم يحنثه ، ومن حلها على عبره اللفظ حنثه ، لان هذا دخل ووجد منه الفعل وينسب إليه والآخر حلف ليفعلن بحره اللفظ حنثه ، لان هذا دخل ووجد منه الفعل وينسب إليه والآخر حلف ليفعلن في يجد ذلك الفعل .

الطريقة الثانية: لان حرث قال فيمن حلف لا دخل دار فلان لو حل فأدخلها مكرها دون تراخ منه ولا مكث فيها بعد إمكان خروجه منها لم يحنث اتفاقاً ، وكذا لو أدخلته دابة هو راحبها ولم يقدر على ردها ، زاد عيسى ولا النزول عنها .

الطريقة الثالثة : لابن رشد في نوازل أصبخ قال لا يجنث بالإكراه في لا أفعل اتفاقاً، إنما الحلاف في لا أفعلن والمشهور حنثه . وقال أبن كنانة لا يحنث .

الطريقة الرابعة: لابن رشد أيضاً قال في حنثه ثالثها في يمين الحنث لا البر لرواية عيسى ومقتضى القياس والمشهور ، وهذا المشهور اقتصر المصنف عليه في باب الايسان ، إذ قال ووجبت به إن لم يكر، ببر وهذا في الحالف على فعل نفسه لا غيره .

الضرب الثاني: الأفعال المحظورة شرعاً . ان وشد في رسم حمل صبياً من سماع عيسى من كتاب الأعارف بالطلاق ، وأما الإكراه على الأفعال فاختلف فيه ، فقال سحنون هـــو إكراه وهو في نكاح المدونة .

### إِلاَّ أَنْ يَثَرُكَ التَّوْرِيَّةَ مَعَ مَعْرِ فَتِهَا

الثالث: وقال ابن حبيب ليس إكراها كشرب خر ، وأكل لحم خنزير ، وسجود لغير الله تعالى ، وزنا بطائعة أو مكرهة لا زوج لها ونحوها مسها لا يتعلق به حق مخلوق وأماها تعلق به بحق علوق وأماها تعلق به بحق علوق كقتل وغصب فلا اختلاف أن الإكراه عليه غير نافع ، زاد في الذخيرة والفرق ببن الأقوال والأفهال أن المفاسد لا تتحقق في الأقوال ، لأن المكره على كلمة الكفر معظم لربه بقلبه ، والألفاظ ساقطة الاعتبار في حقه بخلاف شرب الخر والقتل ونحوها ، فإن المفاسد متحققة فيها . وعبر عنه ابن عبد السلام بأن القول لا تأثير له في المهاني ولا الذوات ، بخلاف الفعل فإنه مؤثر والذي في نكاحها الثالث قوله في الأسيران ثبت إكراهه ببيئة لم تطلق زوجته عليه . قال في جامع الطرر هذا يقتضى أن من أكره على شرب الخر وأكل الخنزير يأكل ويشرب كا أقامه ابن رشد ، لأنه إذا أكره على النصرانية فقد أكره على الخروا لخنزير ونحوها ، وقبله أبو الحسن الصفير فاذا تقرر هذا وأمكن حمل كلام المصنف على الضربين فهو أولى ولو بنوع تجوز أو تفليب ، وربحا يستروح من كلامنا على الألفاظ بعد هدذا ما يزيدك بيانا إن شاء الله تعالى في هذا وبائلة تعالى أستعين .

واستثنى من عدم الحنث بالإكراه على القول فقال لا يحنث المكره على القول في كل حال ( إلا أرب يترك ) المكره بالفتح على القول ( التورية ) أصلها إرادة المعنى البعيد لقرينة ، كقوله طالتي مريداً من وثاق أو رجمة بالطلق قرب وضع الحل . والمراد بهسا المخلص سواء كان بهذا أو بغيره ، كقوله جوزتي طالتي مريداً جوزة حلقه خالية من لقمة مثلا ( مع معرفتها ) أي استحضارها لعدم دهشته بالإكراه ، وهذا ضعيف ، والمذهب لا يحنث ولو تركها مع معرفتها . تت لو قدم الاستثناء على قوله أو في فعل ليعلم أنه يختص بالقول لكان أوضح ، لأن التورية لا تكون في الفعل .

وغي لا مرية أن هذا الاستثناء راجع للقول كقول المكره أنت طالق ، ويريد من وثاق أو وجمة بالطلق . وأما الفعل بضربيه فلا تمكن التورية فيه لمسا علمت من كلام

### بِخَوْفِ مُوْلِم ؛ مِنْ قَتْلِ ، أو صَرْبٍ ، أو سِجْنِ أو قَيْدٍ ، أو صَفْعٍ لِذِي مَرُوءَة بِمِلَإٍ ، أو قَتْلِ وَلَدِهِ

القرافي وابن عبد السلام . عسج من أكره على أن يطلق واحدة فطلق ثلاثا ، أو زوجة فطلق جيع زوجاته ، أو على أن يمتق عبداً فاعتق أكثر أو على طلاق زوجته فأعتق عبده أو عكسه ، فالظاهر أنه لا يلزمه شيء من ذلك لأنه كالمجنون .

والإكراء يتحلق ( مخوف ) أي غلبة ظن حصول شيء ( مسؤلم ) بضم الميم وسكون الممنز وكسر اللام أي موجع حالاً أو مآكا سواء هدد أو لم يهدد ، وطلب منه الحلف مست التخويف فإن بادر قبل الطلب والتهديد فقال اللخمي إكراء إن غلب على ظنه أنسه إن لم يبادر يهدد وإلا فلا .

وظاهر كلام ابن رشد أنؤ ليس إكراها مطلقا ، وبين المؤلم فقال ( من قتل أو ضرب أو سجن ) بغير حتى شرعي وإلا فليس إكراها وظاهر كلامه ولو قل الضرب أو السجن وبه جزم تت فقال عقب أو ضرب ولو قل ( أو قيد ) أي تقييد بجديد في رجليه مثلا ظاهره ولو قل ( أو صفع ) بفتح الصاد المهلة وسكون الفاء أي ضرب بباطن كف على قفا ( ا) شخص ( ذي ) أي صاحب ( مروءة ) بفتح الميم أي همة عالية ونفس كلملة ( ب) حضرة ( ملا ) بالقصر والهمز أي جماعة من الناس وإن لم يكونوا أشرافاً على المتمد في الفقه هنا . و كذا في اللغة واحترز به عن صفعه في خلوة فليس إكراها ولو لذي مروءة وقيده ابن عرفة باليسير وإلا فهو إكراه مطلقاً . واحترز المصنف بقوله بخوف مؤلم سن قول ابن عبد السلام وظاهر نصوص المذهب أن الإكراه إنحاب يكون مجصول المضرب أو قول ابن عبد السلام وظاهر نصوص المذهب أن الإكراه إنحاب يكون مجصول المضرب أو الصفع لا بخوف وقوعها ، وفهم من قوله ذي مروءة أن غيره ليس صفعه علاً إكراها ، ومثله في الجواهر .

(أو) بخوف (قتل ولده) ولو عاقا وكذا بعقوبة البار إن تألم بها كا يتألم بنفسه أو قريباً منه . ابن عرفة الشيخ عن أصبخ من حلف درءة عن ولده لزمته يمينه إنما بعدر في الدرءة عن نفسه ، وعن أبي القاسم اللبيدي إنكار قول اصبخ قائلاً أي إكراه أشد من

### أو لِمَالِهِ . وَهَــلْ إِنْ كُثْرَ ؟ تَرَدُّدُ ، لاَ أَجْنَبِيُّ ، وأَمِرَ بِالْحُلْفِ لِيَسْلَمَ ،

رؤية الإنسان ولده تعرض عليه أنواع العسنداب ، وقال ابن شاس التخويف بقتل الولد إكراه فحمله ابن عبد السلام على خلاف المنقول في المذهب فذكر قول اصبغ والأظهر أنه ليس بخلاف ، لأن الأمر النازل بالولد قد يكون ألمه مقصوراً عليه ، وقد يتعدى للأب فهو في غير قتله معروض للأمرين ، فقول اصبغ في القاصر على الولد وهو ظاهر قوله دره عن ولده لا في المتعدي للأب ، لقوله إنما يعذر في الدرءة عن نفسه ، وقول اللبيدي إنما هو في المتعدي للأب ، أما في قتله فلا يشك في لحوقه للاب والأم والوالد والأخ في بعض الأحوال اه ، وأجاب الأحوال ، فلا ينبغي حمل ذلك على الخلاف بل على التفصيل مجسب الأحوال اه ، وأجاب في التوضيح بأن ابن شاس قصد قتل النفس لا دونه اي واصبغ قصد ما دونسه ( او ) مخوف الأخذ ( لماله ) او إتلاقه بكحرقه .

(وهل إن كثر) المال الذي خاف عليه ، فإن قل فليس الخوف عليه إكراها قاله الن الماجشون واستقر به ابن عبد السلام ، وصححه ابن بزيزة او ولو قل قاله مالك رضي الله تمالى عنه واكثر اصحابه ، ففي النوادر عنه لو انه إن لم يحلف اخذ بعض ماله فهو كالحنوف على البدن ، وقال اصبغ ليس الخوف عليه إكراها (تردد) للمتأخرين في جعل قول ابن الماجشون تفسيراً لقولي مالك واصبغ رضي الله تعالى عنها بحمل الاول على الكثير والثاني على القليل ، فالمذهب على قول واحد وهذا لابن بشير ومن وافقه ، وجعله خلافاً لها ففيه ثلاثة اقوال ، وهذا لابن الحاجب قال في التخويف بالمال . ثالثها إن كثر الاول لمالك ، والثاني لاصبغ والثالث لابن الحاجب قال في التخويف بالمال . ثالثها إن كثر الاول شخص (اجنبي) او اخذ ماله بالاولى وتقدم في كلام ابن عوف قال الوالد والوالد والوالد والالخ إكراه في بعض الاحوال فيؤخذ ان المراد بالاجنبي ما عسدا الولد والوالد والال

(وأمر ) بضم فكسر اي الخائف قتل الاجنبي ندباً ( بالحلف) كاذباً (ليسلم)الاجنبي

وكذا ألعِنْقُ ، والتُكاحُ ، وألاِقرارُ ، والبَينِ ، وتَعَوْهُ . وأمّا الْكُفُرُ ، وسَبْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وقَدْفُ الْمُسلِم ؛ فَإِنَّمَا يَجُورُ لِلْقَتْلِ ، الْمُسْلِم ؛ فَإِنَّمَا يَجُورُ لِلْقَتْلِ ، كَالْمُرْأَةِ لاَ تَجِدُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا ، إلاَّ لِمَنْ يَزْ فِي بِهَا ، كَالْمُرْأَةِ لاَ تَجِدُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا ، إلاَّ لِمَنْ يَزْ فِي بِهَا ،

من القتل ، وتجب كفارة اليمين بالله ولمحوها وإن كانت خموساً لتعلقها بالحال ، وقد تقدم ان المعتمد فيها انها تكفر إن تعلقت بالحال او المستقبل وان اللغو لا تكفر الاان تعلقت بمستقبل ، وان كانت بطلاق او حتى او مشي لمكة او نحوها لزمه ما سطف به فإن لم يحلف وقتل فلا طمان عليه لان طلب سلفه لدب فقط، ووجوب تخليص المستهلك شرطه على عين عموس لخطرها ، ان رشد ان لم يحلف لم يكن عليه سوج .

( و كذا ) أي الطلاق في كون الإكراه عليه بما تقدم ( العتق والنكاح ) ابن عرفة والوطء في نكاح الإكراء إكراها زنا من الواطئء المكره لا المكرمة واجازت، بعد وقوعه اختياراً كنكاح موقوف ( والإقرار ) على نفسه بمال او جناية ( واليمين) بالله او بعتق وغوهما ( وغوه ) أي المذكور من بيسع واجارة ورهن وغوها .

( واما الكفر) اي الانصاف به بقول او فعل ( وسبه ) اي سيدنا محمد ( عَبَيْنَظِيُّكُو ) عطف خاص على عام لا شديته بعدم قبوله التوبة ، وكذا غيره من سائر النبيينوالملائكة الجمع عليهم والحور العين ( وقذف المسلم ) العقيف الحروسب الصحابة بغيره ( فإغايجوز ) الجمع عليهم والحور من الكفر وسبه عليه وقذف المسلم (ا)خوف ( القتل ) لنفسه . واما سب مسلم غير صحابي بغير قذفه وقذف غير مسلم فيجوز ان بخوف غير القتل .

وشبه في الجواز بخوف الفتل فقال (كالمرأة) التي لا تبعد ما) أي طعاما (يسد) أي يحفط (رمقها) أي حياتها في كل حال (الا) حال تمكينها نفسها (لمسن) أي رجل (يزني بها) فيجوز لها تمكينه من نفسها بقدر ما يشبعها ، والظاهر أن مثل سه رمقهاسد رمتى صبيانها إن لم تبعده إلا لمن يزني بها قياساً على قوله أو قتل ولده . ومقهوم لا تبعد النح عدم جوازه مع وجود ميتة تسد رمقها وهو كذلك لإباحتها للمضطر . ومفهوم المرأة أن

### وَصَبْرًاهُ الْجَمَلُ ، لاَ قَتْلُ الْلَمْلُلِمِ وَقَطُعُهُ ، وَأَنْ يَرْنِيَ ، وَفِي لَزُومٍ ِ طاعة الثمرة عَلَيْها :

الرجل إذا ما يجد لم يسد رمقه إلا أن يزني بمرأة تعطيه ما يسد رمقه فليس له ذلك نظراً لانتشاره وهو الطاهر ، والأمرد إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا لمن يلوط بسه فهل يجوز له تحكينه اردكاباً لأخف الضررين أو لاءلأن المرأة يباح الفعل فيها في الجملة بخلافه ، ويؤخذ هذا من تقديم الزنا بالأجنبية على الزنا بمحرم عند تحتم أحدها .

( وصبره ) أي المكره بالقتل على شيء مها تقدم عليه وعلى موت من لم تجد ما يسد رمقها وخبر صبره ( أجل ) أي أفضل له وأكثر ثواباً من إقدامه على شيء مها تقدم فهد راجع لما قبل الكاف أيضاً ( لا ) يجوز ( قتل ) الشخص ( المسلم ) ولو رقيقاً للمكره بالفتح بخوف القتل فيجب عليه الصبر على قتل نفسه ، ومفهوم المسلم جواز قتل الكافر الذمي بخوف القتل .

(و) لا يجوز (قطعه) أي المسلم بخوف القتل ولو أثماة فيمكن نفسه القتل ولا يقطع أثماة غيره وأمسا قطعه عضوا من نفسه فيجوز بخوف قتله ارتكاباً لأخف الضردين (و) لا يجوز له (أن يزني) بمكرهة أو ذات زوج أو سيد بخوف قتله ، وأما بطائعة لا زوج ولا سيد لها فيجوز به فقط ، ابن عرفة الشيخ عن أصحابنا إن أكره على كفر أو شتم النبي علي أو قذف مسلم بقطع عضو أو ضرب يخاف تلف بعض أعضائه بسه لا تلف نفسه قلا يجوز له ذلك إنما يسعه ذلك لخوف قتله لا لغيره ، وله أن يصبر حتى يقتل وهو أفضل له . سحنون وكذا لو أكره على أكل مينة أو خنزير وشرب خر فلا يجوز له إلا لحوف قتله لا يجوز له قتل غيره من المسلمين ولا قطمه بالإكراه ولا على أن يزني ، وأما على قطع يد نفسه فيسعه ذلك اه .

### قَوْلاَن : كَإِجَازَتِهِ كَالطَّلاَقِ طَائِعاً ، وٱلْأَحْسَنُ ٱلْمُضِيُّ ، وَعَلَّهُ مَا مُلِكَ قَبْلَهُ

بثلث ماله على أنه لا يؤخر الصلاة عن نحتار وقتها ، أو لا ينشرب مسكراً ، أو لا يسرق أو لا يزني ، أو لا يغش المسلمين فحلف خائفاً فهل تلزمه اليمين وهـــو قول مطرف وابن حبيب ، أو لا تلزمه وهو قول أصبغ وابن الماجشون (قولان) محلهما إذا حلف على مستقبل كا مثلنا ، فإن حلف على ماض مكرها لم تلزمه اتفاقاً كإكراهه على الحلف بأنه صلى أو زكى ، أو صام رمضان ولم يفعل ذلك . والفرق أن المستقبل يمكنه فعله وتركه ، بخلاف الماضي فانه لا يمكنه البرقيه . ومفهوم طاعة إن أكره على بين معصمة كشرب مسكر أو زنا أو قتل أو مباح كدخول دار أو سوق لم تلزمه اتفاقاً .

وشبه في القولين فقال (كإجازته) أي المكره بالفتح على طلاق أو عتى من إضافة المصدر ولفاعله والكاف في قوله (كالطلاق) والعتق الواقع منه حال اكراهم عليه اسم بمنى مثل مفعول أجازته حال كونه (طائعاً) بعد زوال الإكراه ، فهل يلزمه ماأجازه نظراً لطوعه حالها ، أو لا يلزمه لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه ، ولأن الواقسم فاسداً لا يصحح بعد وقوعه قولان لسحنون ، قال أولا بعدم اللزوم ثم رجع إلى اللزوم .

( والأحسن ) منها عند بعض الشيوخ ( المضي ) أي اللزوم وعلى هذا فأحكام الطلاق كالعدة من يوم الإيقاع لا من يوم الإجازة ، ولا يدخل النكاح تحت الكاف فلا بد من قسخه ، ففي التوضيح أجمع أصحابنا على بطلان نكاح المكره والمكرهية ، ولا يجوز المقام عليه لانه لم ينعقد . سحنون ولو أنعقد لبطل لأنه نكاح فيه خيار ، وفي قياس بعض مذهب مالك و رض ، أن للمكره إمضاء ذلك النكاح أذا أمسن، وكذا الأولياء المرأة المكرهسة . وفي قياس بعض مذاهبهم إنما تجوز إجازة المكره محدثان ذلك .

( ومحله ) أي الطلاق ( ما ) أي عصمة قائمة بالزوجة شرعاً ( ملك ) بضم فكسر وذكر العائد مراعاة للفظ ما ( قبله ) أي نفوذ الطلاق لقوله الآتي واعتبر في ولايته عليه

## وإنْ تَعْلَيْهَا : كَفَوْ لِهِ لِأَجْنَبِيَّةِ هِيَ طَالِقٌ عِنْدَ خِطْبَتِها ، أو إنْ دَخَلَتُ ، وَعَلَيْهِ النَّصْفُ ، دَخَلَتْ ، وَعَلَيْهِ النَّصْفُ ،

حال النفوذ ان ملكها تحقيقاً ، بل (وان) كان (تعليقاً) أي معلقاً عليه هذا قول مالك هرض المرجوع اليه وفاقاً لأبي حنيفة ، وخلافاً للشافعي «رض». وقول مالك الرجوع عنه ان كان التعليق صريحاً كان تزوجتك فأنت طالق ، بل وان دل عليه البساط (كقوله) أي الخطوب (لأجنبية) حال خطبتها (هي) أي الخطوبة (طالق) وصلة قوله (عند خطبتها) بكسر الخاء المعجمة أي الناس نكاحها من وليها بسبب تغلية مهرها مثلا . (أو ان دخلت) بكسر التاء ان كانت المرأة حضرت وخاطبها أو بسكونها ان كانت غائبة ، ومفعول دخلت محذوف ليعم الدار وغيرها أي فأنت طالق (و) قد (نوى) أي ان دخلت فهي طالق (بعد نكاحها) وأما الاولى فوقوع التطليق عند الخطبة بساط دال على التعليق من غير نيته اذ لو نوى بعد نكاحها لم يحتج لقوله عند خطبتها قاله وغ ، فأقسام التعليق ثلاثة ، أحدها : بالفظ كإن تزوجت فلانة فهي طالق ، ولم يصرح به المصنف لوضوحه . الثاني : فلانة طالق ونوى بعد نكاحها . الثالث : تعليق بالبساط كيتوله عند خطبتها هي طالق لم سمعه من شروطها وشروط أهلها .

ابن عرفة الثاني أي من شروط الطلاق التي عبر عنها ابن شاس وابن الحاحب بالاركان المحل وهي العصمة ، وشرطه مقارنة انشائه تحقيقا أو تقديراً لامتناع وجود حال بدون على فيها مع غيرها لو قال لاجنبية أنت طالق أو طالق غداً فتزوجها قبله لم يلزمه ، الا أي يويد ان تزوجتك ، وكذا أنت طالق ان كلمت فلانا وكلمه بعد تزويجها .

(و) ان تزوج التي علق طلاقها على تزوجها باللفظ أو البساط أو على دخولها ونوى بعد نكاحها (تطلق) بفتح الفوقية وسكون الطاء وضم اللام أي تصير طالقا (عقبه) أي المقد في الاوليين والدخول في الثالثة (وعليه) أي الزوج لكل منهن (النصف) من صداقها أن دخلت الثالثة قبل بنائه بها والا فعليه جميع صداقها وهذا في نكاح التسمية ولو بعد العقد، ولا شيء عليه في التفويض حيث لزمه الطلاق قبل التسمية والبناء، وكلما

### إلا َ بَعْدَ تَلاَثِ عَلَى ٱلاَصْوَبِ وَلَو دَخَلَ ، فَالْمُسَمَّى فَقَطْ: كوايطيء َ بغدَ حِنْثِهِ

يعقد على من هلق طلاقها على تزوجها تطلق ويلزمه النصف ( الا ) عقده عليها ( يعسد ثلاث ) من المرات وقبل زوج فسلا تطلق ولا نصف عليه لعدم العصمة وفساد العقد الجاعا ( على الاصوب ) عند التونسي وعبد الحيد وغيرها . وظاهر كلام ابن المسواز لزوم النصف .

دغ » ذكر هذا الفرع في هذا المحل من التوضيح فقال لو أتى في لفظ با يقتضى التكرار فقال قبل النكاح كاما تزوجت فلانة فهي طالق ، فظاهر كلام ابن المواز انب بلزمه نصف الصداق ولو بعدثلاث تطليقات. وقال التونسي وعبد الحيد وغيرها الصواب انه لا شيء عليه بعد الثلاث اه ، والذي لابي اسحاق في شرح الموازية اذا هين قبلة تكرر عليه كلما تزوج منها ، او يلزمه نصف الصداق كلما عقد النكاح في واحدة منهن الاان يتكرر نكاحه في واحدة ثلاث مرات فيتزوجها رابعة قبل ان تتزوج زوجا قلا يلزمه لها صداق ، لانه نكاح باطل وهي مطلقة ثلاثاً تزوجها قبل زوج وفارقها قبل البناء فلا صداق ، لانه نكاح باطل وهي مطلقة ثلاثاً تزوجها قبل ذوج وفارقها قبل البناء فلا

قال صاحب المنهاج هذا اذا لم يعار عليه الا بعد الوقوع . وقال ابن محرز عند ابن المواز يلزمه النصف كلما تزوجها ، ولعله يريسبد في الموضع الذي يثبت ما لم يستكمل الثلاث أو بعد استكمالها ، وبعد زوج لان العقد لا يثبت بعسد الثلاث ، فإذا لم يثبت المقد فلا يجب الصداق .

( ولو دخل ) الزوج بالزوجة التي على طلاقها على العدد عليها (ف)الصداق ( المسمى) بفتح المم الثانية ان كان والا فصداق المثل يلزمه ( فقط ) وقال ابن وهب عليه المسمى ومثل نصفه النصف بالطلاق عقب العقه والمسمى بالوطء . ووجه المشهور ان كل وطه استند لعقد فلا يوجب زائداً هما أوجبه العقد. ثم شبهها للتقو به فقال (كاروج (واطىء) زوجته التي على طلاقها على شيء ( بعد حنثه ) في تعليقه بخصول المعلى عليه ( و ) الحال

أنه ( لم يعلم ) بالحنث قبل وطئه فعليه المسمى فقط . ولو تكرر وطؤه ومفهومه أنسه إن وطئها بعد هلمه بجنثه فيها تعدد عليه المهر بتعدد الوطء الحرام الذي لا شبهة له فيهإن لم تعلم بحنثه أو أكرهها وإلا فلا شيء لها لأنها حينئذ زانية .

ابن عرفة وفيها إن نكحتك فانت طالق فانزوجها لزمه طلاقها ، ولها نصف المسمى، فإن بنى ولم يعلم فعليه صداق واحد لا صداق ونصف ، كمن وطىء بعه حنثه ولم يعلم وليس عليها عدة وفاة إس مات إنما عليها ثلاث حيض . وسمع أبو زيد كتب صاحب الشرطة لابن القاسم فيمن دخل بامرأة حلف طلاقها البتة إن تزوجها فكتب إليه لا تفرق بينها بلغني عن ابن المسيب أن رجلا قال حلفت بطلاق فلانة إن تزوجتها فقال تزوجها والمنكها في رقبتي ، وزعم أن الخزومي ممن حلف على أمه بمثل هذا .

ابن رشد مشهور المذهب أنه يقرق بينها على كل حال وإن دخلا ومراعاة ابن القاسم الخلاف فيه شذوذ. أبو عمر بمثل رواية أبي زيد عن ابن القاسم أفق ابن وهب. وقسال نزلت بالهزومي فأفتاه مالك بذلك. وقال محمد بن عبد الحكم وحكي عن ابن القاسم أنه توقف فيه في آخر أيامه ، وقال كأن عامة مشايخ أهل المدينة لا يرون به بأساً ، وروي عن رسول الله عليه في نحو هذا القول أحاديث كثيرة إلا أنها معلولة عند المحدثين ، ومنهم من صحح بعضها ولم يرو عنه عليه ما يخالفها ، أحسنها ما خرج قاسم قال قال رسول الله عليه لا طلاق قبل نسكاح ، وروي لا طلاق قبل نسكاح ، وروي لا طلاق قبل نسكاح ، وروي لا طلاق قبل نسكاح ، وروي

قلت في أحكام عبد الحق أبر داود عن مطرف الوراق عن حمرو بن شعيب عن أبية عن جده عن النبي تظليم قال لا طلاق إلا فيا تملك ولاعتق إلا فيا تملك ولا بيع إلا فيا تملك ولا وفاء نفر إلا فيا تملك. قال البخاري هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح ، ثم قال ابن عرفة ففي جواز نكاح المحلوف بطلاقها على تزويجها للحالف ومنعه مع مضيه بالمقسد أو بالبناء ، رابعها يقسخ أبداً . وخامسها الوقف ، وعزاها لقائليها فانظر .

## كَأَنْ أَبْقَى كَثِيراً بِذِكْرِ جِنْسِ أُو بَلَدٍ أُو رَمَّانِ يَبْلُغُهُ عُمْرُهُ ۚ كَانُ أَبْقَهُ عُمْرُهُ ۗ عُمْرُهُ ۗ عَانُ أَنْ تَخْتَهُ ۖ طَاهِراً ، لاَ فِيمَنْ تَخْتَهُ

وشبه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله كقوله لاجنبية السخ فقال (كأن) طلق من يتزوجهن و (أبتى) المطلق لنفسه (كثيراً) من النساء لم يطلقهن ، سواء كان طلاقه بتعليق نحو إن فعلت كذا أو إن لم أفعله فكل امراة أتزوجها طالق إلا من إقليم كذا ، أو إلا بعد عام أو بدونه نحو كل امرأة أتزوجها طالق إلا من إقليم كذا ، أو إلا بعد شهر . وسواء كان ما أبقاء مساوياً لما حلف عليه أو لا .

وبين ابقاء الكثير بقوله ( بذكر جنس ) لغوي وإن كان صنفاً منطقياً ككل تركية بتزوجها طالقة ( أو ) يذكر ( زمان بتزوجها طالقة ( أو ) يذكر ( زمان يبلغه ) أي يصل إليه ( عره ظاهراً ) أي يشبه حياته إليه غالباً . وهذا يختلف بحسب اختلاف عمر الحالف من شبوبية و كهولة وشيخوخة ، ككل من يتزوجها في هسذا العام طالق . واحترز بقوله يبلغه عمره ظاهراً عن نحو كل امرأة يتزوجها إلى تسعين منة طالق، فلا تلزمه هذه اليمين ، ويشترط في اللزوم أيضاً أن يبقى مدة بعد ما يبلغه عمره ظاهراً ينتقع بالزواج فيها عادة و إلا فلا يلزمه .

ابن عرفة وعلى المشهور إن عم النساء دون قيد لم يلزمه للحرج . ابن بشير همذا نص المذهب وخرج بعضهم لزومه مع رواية عموم اللزوم فيمن قال كل ثيب أتزوجها حرام بعد قوله كل بكر كذلك . ورد بأن العموم المقصود أشد من العموم الذي آل إليت الأمر . قلت هذا اعتراف بتصور العموم في صورة التفصيل والحق منعه أما اللفظ الأول فواضع، وأما الثاني فكذلك ضرورة عدم تناوله بعض الجنس وهسو متعلق اللفظ الأول . وعلا الإسقاط على هذه الرواية ، إنما هي المشقة الناشئة عن اللفظ العام ، وهي همنا عن لفظ الإسقاط على هذه الرواية ، وإذا أبقى كثيراً بدد كر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهراً وكان متزوجاً فرلا) تلزمه اليمين (فيمن تحته)أي في عصمة الحالف من الزوجات ظلاراً عليه بهذه اليمين بناء على أن الدوام ليس كالابتداء ، والفرق بين همذا وبين من فلا تطلق عليه بهذه اليمين بناء على أن الدوام ليس كالابتداء ، والفرق بين همذا وبين من

### إِلاَّ إِذَا تَزَوَّجُهَا. وَلَـهُ يَنكَاحُهَا وَنِكَاحُ ٱلْإِمَاءِ فِي كُلَّ خُرَّةٍ ، وَلَزِمَ فِي ٱلِمِصْرِ ۚ يَهِ

حلف لا يركب أو لا بلبس وهو راكب أو لابس ودام راكباً أو لابساً فحنث بسه أن حقيقة التزوج إنشاء عقد جديد ولم يتحقق هذا فيمن تحته ، وليست حقيقة الركوب واللبس قاصرة على إنشائها ، فإن كان نوى إنشاءهما فلا يحنث بدوامهما ، وفرق تست بضعف الإلتزام في النكاح بقول أكثر الناس لا يلزمه فلا تلزمه فيمن تحته في كل حال .

(إلا إذا) أبانها بعد يمينة ثم (تروجها) فتدخل في يمينه إن شعلها لفظه . ابن عرفة ولو على التحريم بما يبقى كثيراً لزم ، ولا تدخل الزوجة الا اذابانت وشعلها لفظه (وله) أي من على طلاق امرأة على تروجها (نكاحها) أي العقد عليها ، وان كانت تطلق عقيدعلى المشهور ، وفائدته حل يمينه فيتزوجها عقب طلاقها ولا تطلق عليه اذا كانت الأداة التي على بها لا تقتضي التكرار ، والا فلا يباح له نكاحها اذ لا فائدة فيه حينتذ وغي أشار به لقول ابن راشد القفصي المذهب أنه يباح له زواجها وتطلق عليه عقب ، والقياس أنه لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة ، ان ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ، والمقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد ، والى هذا ذهب بعض الفقهاء ،قال وهو بمنزلة قول المرأة أتزوجك على أني طالق عقب العقد فإنه لا يجوز ولا تستحق عليه صداقا ان تزوجها عقب طلاقه ان شاء الا ان يعلى ذلك بلفظ يقتضي التكرار مثل كاما فلا يباح له زواجها أه ، وقبله في التوضيح ،

(و) له أي الحر الذي يولد له وهو واجبد لطول الحرة (نكاح) أي تزوج النساء (الا ماء) المعلوكات لمن يستقر ملكه على أولادهن (في) أي بسبب قوله (كل حرة) الزوجها على طالق اذخشى على نفسه المنت تنزيلا ليمينه منزلة عدم الطول للجسرة المزوم يمينه في الحرائر بإيقائه الإماء عند ابن القاسم وابن حبيب (ولزم) التعليق (في) المراة (المطرية) مثلا . وغ ليس صورتها كل مصرية أتزوجها طالق اه ، أي لا تقصر

### فِيمَنُ أَبُوهَا كَذَلِكَ ، والطَّارِ ثَدِ إِنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلُقِينٌ وَفِي مِصْرَ يَلْزَمُ فِي عَمَلِهَا ، إِنْ نَوَى ، وإلا " فَلِمَحَلِّ لُوْومِ ٱلْجُمُعَةِ ، ولَـــهُ ٱلْمُواعَدَةُ بِهَا ،

صورتها على ذلك فتصور بذلك وبمن حلف لا يازوج مصوية أو من مصر مثلا لاستفادة التكرار من تعليق الحكم بالوصف ، وان لم يسأت بأداة تكرار ، وصلة لزم ( فيمن ) أي مرأة ( أبوها كذلك ) أي مصري ولو كانت أمها غير مصرية وولدت في غير مصر ، لأن الولد ينسب لأبيه دون أمه قال الله تعالى ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ و الأحزاب ، والظاهر ان في الأولى سببية .

(و)لزم في المرأة (الطارئة) على مصر (إن تخلقت) أي اتصفت غير المصريبة الطارئة على مصر (بخلقهن) بضم الحاء المعجمة واللام أي بصفات المصريات أذ لا دخل لمصر في الذات ؛ وانما دخلها في الصفات ، فمن تخلق بعخلق أهلها كمن ولديها ، ومفهوم الشرط أن من لم تتخلق بخلقهن لا تدخل في المصريات ، وان طالت اقامتها بها، والذي في نص سحنون انقطعت عن البادية بدل تخلقهن بخلقهن ، فإن فسر الانقطاع عن البادية بتخلقها بأخلاق المنقطعة اليهم ساوى كلام المصنف والافلا . وهل المراد الأخلاق التي تحمل على الاجتناب وهذا هو الظاهر ، قبل المصرية بها قلوب الرجال ، أو الاخلاق التي تحمل على الاجتناب وهذا هو الظاهر ، ولا يبعد ارادتها مما .

(و) ات حلف لا يتزوج (في ) نحو (مصر يلزم) التعليق (فيم)ن يتزوّجها في (علها) أي البلاد الداخلة في حكمها (ان نوى) عصر ما يعم عملها أو جرى به عرف أو دل عليه بساط وسواء تزوج فيها بمصرية أو غيرها (والا) أي وان لم ينو منا يعم عملها ولم يحر به عرف ولم يدخل عليه بساط بأن نوى خصوصها أو لا نية له (فله عل لزوم) السعى الى (الجعة) ثلاقة أميال وربع ميل في الصورتين عند ابن القاسم ولا بن الماجشون وابن كنانة يلزمه في الصورة الثالثة لحد ما تقصر فيه الصلاة وهو ثمانية وأربهوان ميلا أو أصبغ وهو القياس.

﴿ وَلَهُ ﴾ أي الحالف لا يتزوج في مصر ( المواعدة بها ) على الزواج في غيرها لمصرية

### إِلاَّ أَنْ عَمَّ النَّسَاءَ ، أَو أَنْفَى قَلْبِلاً ؛ كَكُلِّ أَمْرَأَهُ أَنْزَوَّ جُمَّا ، إِلاَّ تَفُو يَضَا أَو مِنْ قَوْيَةٍ صَغِيرَةٍ أَو حَتَّى أَنْظُرَهَا فَعَيْنِ ، أَو إَلاَّ بْكَارَ بَعْدَ كُلِّ ثَيْبٍ ، أَو بِالْعَكْسِ

أو غيرها لأن المراعى عقد النكاح والمواعدة ليست عقداً (لا) يلزمه شي، (ان عم النساء) الحرائر والإماء والثيبات والأبكار الحضريات والبدويات بسأن قال كل امرأة يتزوجها طالق وفعل المحاوف عليه فلاشي، عليه لرقع الحرج والمشقة، قال الله تعالى في وما جعل عليكم في الدين من حرج كه ٧٨ الحج ولم يعتبروا امكان التسري لانها ليست كالزوجة في التحصين والضبط، ولأنفة بعض النفومن منها . قان قلت سيأتي أن من قال لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك طالق يلزمه مع أنه عم النساء . قلت لزمه وان عم النساء ، لأن له مندوحة بطلاق الحارف لها طلاقاً بائنا .

(أو أبقى) الحالف بطلاق من يتزوجها عدداً (قليلاً) في نفسه ككل امرأة أتزوجها لا فلانة أو بنات فلان أو من قرية كذا وهي صغيرة جداً ، ومثل لابقاء القليل فقسال (ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضاً) طالق فلا شيء عليه ، ظاهره ولو تيسر له التفويض ولو عند معتاد به لقلته . وأما إن قال كل امرأة أتزوجها تفويضاً طالق فيلزمه لابقائب كثيراً وهي التسمية (أو) كل امرأة أتزوجها طالق إلا (من قرية صغيرة) دون المدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه عيث لا يجد فيها من قليق به (أو) قال كل امرأة أتزوجها طالق (حتى أنظرها) أي إلا أن أنظرها (فعمي) فلا شيء عليه ، وله أن يتزوج من شاء ولا تطلق عليه ولو لم يخش العنت لأنه كمن عم النساء .

(أو) انقلبت بمينه من الخصوص للعموم وكمن على طلاق (الأبكار) على تزوجهن بأن قال كل ثيب بالفقال كل بكر أتزوجهن بأن قال كل ثيب أثزوجها (أو بالمكس) بأن قال كل بكر أتزوجها طالق وكل ثيب أتزوجها الم فلا يلزمه في الثاني منهما على الأصح ، لأنه هو الذي حصل به الحرج ويلزمه الأول على الأصح ، وقيل يلزمه

### أُو خَشِيَ فِي ٱلْمُؤَّجِلِ العَنَتَ ، و تَعَذَرَ النَّسَرِّي أَو آخِرُ ٱلْمَرَّأَةِ ، و صُوبً و ُقُولُهُ عَنِ

فلها ، وقيل لا يلزمه فيها حكاها ابن الحاجب وغيره . قال في التوضيح عن ابن راشد والأول هو الجاري على المشهور . وقال ابن عب السلام هو أظهر الأقوال الدوران الحوج مع اليمين الثانية وجوداً وعدماً ، ولو حرم الثبيات وأبقى الأبكار فعجز عنهن لعلو سنه فالظاهر أنه إن خشي العنت ولم يقدر على التسري أنة يجوز له نكاح ثيب .

(أو) على طلاق كل من يتزوجها في أجل يبلغه جمره ظاهر أو (خشي) الحالف على نفسه في ( المؤجل ) بضم الميم وقتح الهمز والجيم مشددة بأن قال كل امرأة أتزوجها في هذا العسام طالق ، ومفعول خشي قوله ( العنت ) بفتح المين المهملة والنون أي الزنا في العام ( وتعذر ) بفتحات مثقلا أي لم يمكنه ( التسري ) فله تزوج حرة لشدة خطر الزنا وخفة أمر التعليق بقول الأكثر بعدم لزومه . ابن عرفة وفيها إن قال كل اموأة أتزوجها إلى ثلاثين أو أربعين سنة فهي طالق لزمه إن أمكنت حياته لما ذكر ، فإن تنشي العنت ولم يكن له مال يتسرى به فله أن يتزوج ولا شيء عليه ، ولو ضرب أجلا بعم أنه الاببلغه أو قال إلى مائتي سنة لم يلزمه .

الباجي التعمير في ذلك تسعون عاماً . ولمحمد عن ابن القاسم العشرون عاماً كثير فله أن يتزوج أصبغ بعمد تصبر وتعفف . ابن وهب وأشهب لا يتزوج في ثلاثين وإن خاف العنت . مالك رضي الله تعالى عنه يتزوج فيهما إن خاف العنت . أبر زيد عن ابن القاسم إن قدر فيها على التسري فلا يتزوج . وكذا إن لم يجد إلا أن يخساف العنت انظر تمامه .

(أو)قال (آخر أمراة) أتزوجها طالق فلا شيء عليه. ابن القاسم لأله كمن عسم جميع النساء لأنه كلما تزوج امرأة احتمل أن تكون آخراً ، فلو فرق بيئه وبينها لسم يستقر ملكه على امرأة ، هذا هو المذهب وما بعده ضعيفه وهدو قوله (وصوب)بضم الصاد المهمة وكسر الواو مشددة (وقوفه) أي منع الحالف (عن ) وطء الزوجسة

# ٱلْأُولَىٰ حَتَّى يَنْكِحَ ثَانِهَا لَهُ ، ثُمَّ كَذَ لِكَ ، وَهُوَ فِي ٱلْمُوْفُوفَةِ كَالُمُولِيُ وَأَخْتَارَهُ إِلاَّ ٱلْأُولِيَ ،

( الأولى ) بضم الحمز أي التي تزوجها أولاً ( حتى ينكح ) أي يتزوج زوجـــة ( ثانية ) فيحل له وطء الأولى ( ثم ) يمنع من وطء الثانية ( كذلك ) أي منعه من وطء الأولى حتى ينكح ثالثة فيحل له وطء الثانية ، وهكذا أبداً ، وهذا قول سحنون وصوبه ابنراشد ، وظاهره إيقافه . ولو قال أنا لا أتزوج أبداً والظاهر أنه يعمل بقوله لأنه ضرر عليها .

وظاهره إيقافه . ولو قال الله لا الزوج ابدا والظاهر الله يعمل بقوله لانه ضور عليها .

( و ) إن تضررت المرأة الموقوف عنها من ترك وطئها ورفعته ف(هو) أي القائل آخر امرأة النخ (في ) المرأة ( الموقوفة ) عن القائل صلة كاف التشبيه في قوله ( كالمولى ) بضم الميم وكسر اللام أي الحالف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر وهو حر أوأكثر من شهرين وهو حبد في ضرب أجل الإيلاء من يوم الرفع ، لأنه لم يحلف على ترك الوطء ، فإذا انقضى ولم ترض بالإقامة معه بدون وطء طلق عليه ، والأولى تأخير هذا عن قول فإذا انقضى ولم ترض بالإقامة معه بدون وطء علتى عليه ، والأولى تأخير هذا عن قول اللخمي الآتي ليقيد رجوعه اليه أيضاً . وإذ مات زمن الإيقاف فلها نصف الصداق ولا ترثه لتبين أنها مطلقة قبل البناء ولا عدة عليها ، ويلغز بها فيقال مات زوج عن زوجة حرة مسلمة بنكاح صحيح بصداتى مسمى وأخذت نصفه ولا ترثبه ولا تعتد منه . ابن الماجشون إن تزوج امرأة فهاتت وقف إرثه منها فإن تزوج أخذه وتكمل صداقها وإلا فلا ويلغز بها من ثلاثة أوجه .

(واختاره) أي اللخمي الإيقاف عن السابقة حتى يتزوج بعدها في كل سابقة (إلا في) الزوجة (الأولى) بضم الهمز فلا يوقف عنها لأنه لما قال آخر امرأة علم أنه لم يعلق طلاق الأولى . ابن عرفة ولو قال آخر امرأة أتزوجها طالق ففي لغوه ولزومه قولا ابن القاسم وحمد مع سحنون ، وعليه يوقف عن الأولى حتى يتزوج غيرها فتحل له ، وكذا الثانية والثالثة . زاد ابن سحنون ولمن وقف عنها رفعه لعدم وطئه لقدرته عليه بتزوج ثانيسة ولها بثالثة ولها رابعة . ابن رشد نحوه لابن الماجشون قال وإن ماتت من وقف عنهاوقف ميراثه منها ، فإن تزوج ثانية أخذه ، وإن مات قبل أن يتزوج رد لورثتها وإن طاق عليه بالإيلاه فلا رجعة له لعدم بنائه .

الشيخ ان مات في الوقف قبل بنائه فلأ ترثه ولها نصف المهر فقط ولا عدة لوفاته ، ثم قال واعترض ابن دحون قول سحنون بأث قال إذا يوقف عن وطء الأولى ثم تزوج لم يبيح له وطء الأولى حتى يطأ الثانيه ، كن قال أنت طالتي إن لم أتزوج عليك فيمنعمنها حتى يتزوج غيرها ويطأ ليبر في عينه ، وليس له وطء الثانية لاحتال أنهسا آخر امرأة يتروجها فهو ممنوع من وطء الثانية حتى يتزوج ثالثة ، وكذا يلزم في الثالثة والرابعة ، فلا يتم له وطء البتة .

ان رشد هذا اعتراض غير صحيح وهل فيه الشيخ على رسوخ علمه وقاقب ذهنه ، ولا معصوم من الخطأ إلا من عصمه الله تعمالى ، لأن المسألة ليست تحسألة من قال أنت طالق إن لم أتزوج عليك ، وإنما هي كمسألة من قال إن تزوجت عليك فهي طالق ، لأنمه لم يطلق إلا الثانية لا الأولى فوجب أن تطلق بأقل ما يقع عليه إسم زواج وهمو المقد على قولهم الحنث يدخل بأقل الوجوه ، والبر إنما يكمل بأكمل الوجوه . قلت الأظهر ما قاله ابن دحون وبيانه إن تزوج الثانية ، أما أن يوجب طلاقا أو عدم وقوعه بيمين به والأول باطل اتفاقاً فتمين الثاني ، وكل تزويج يوجب عدم وقوع طلاق بيمين بمه مشروط بالبناء فيه أصله الحالف بالطلاق ليتزوجن، وقول ابن رشد فوجب أن تطلق بأقل ما يقع عليمه إسم زواج وهم للاتفاق على أن التزوج في المسألة لا يوجب طلاقاً ما لم يتيقن كونه آخراً ، والفرهي عدم قيقته ، وإنما يقع بعدم تيقنه في حكم الإيلاء أه .

البناني وقد يجاب عن بحث ابن دحون بسأن التزوج في مسألة سحنون المذكورة وإن كان موجباً لعدم الطلاق في الاولى كمسألة إن لم أتزوج عليك الخ ، لكن القياس عليها لا يصح ، لان مسأله إن لم أتزوج يمين مقصود بها إغاظة المخاطبة وهي لا تحصل إلا بوطم الثانية بخلاف مسئلتنا فإن المقصود منها تبين أن الزوجة السابقة ليست آخرامرأة ، وذلك يحصل بمجرد العقد على أخرى بعدها من غير توقف على الوطم ، وليس فيهسا يمين حق يقسال البر لا يحصل إلا بأكمل الوجوم ، وإن قال أول امرأة يتزوجها طالق

### وإِنْ قَصَالَ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَجْ مِنَ آلَدِينَةِ فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَجَ مِنْ عَيْرِهَا : نُجِزَ طَلاَقُهَا ، وتُوثُو كُتْ عَلَى أَنْسُهُ إِنَّمَا يَلْزَ مُهُ الطَّلاقُ إِذَا تَنَوَوَجَ مِنْ عَيْرِهَا قَبْلَهَا ،

وآخر امرأة الزوجها طالق لزمه في الاولى وفي الثانية قولا ابن القاسم وسحنون لا اختمار اللخمي .

( ولو قال ) المكلف (إن لم أتزوج ) امرأة (من ) نساء ( المدينة ) المنورة بالوار ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا ( فهي ) أي التي أتزوجها من غيرها (طالت فاتزوج ) الحالف (من غيرها ) أي المدينة ( نجز ) بضم النون و كسر الجيم مثقلا أي حصل (طلاقها ) بمجرد عقده عليها سواء تزوجها قبل تزوجه من المدينة أو بعده بناء على أنها قضية حملية في قوة كل امرأة أتزوجها من غير المدينة طالق ، هسذا ظاهر المدونة والجواهر.

( وتؤولت ) بضم المثناة والهمز و كسر الواو مثقلة ؟ أي حملت المدونة ( على أنه ) أي الشأن ( إنما يلزم الطلاق ) فيمن تزوجها من غيرها ( إذا تزوج من غيرها ) أي المدينة ( قبل ) تزوجه منا(ها) أي المدينة . عج هذا مدلول لفظه لتعليقه طلاق من يتزوجها من غيرها على عدم تزوجه منها ؟ فإن تزوج منها ثم تزوج من غيرها فلا تطلق لفقدالشرط . وق بيناه على أنها شرطية في قوة إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهي طالق ؛ فإن تزوج من المدينة ثم تزوج من غيرها فلا تطلق على هذا التأويل ، والمذهب الإطلاق فهي حملية وإن اشتملت على أن والتأويل ضعيف أفاده عب البناني .

ابن عرفة وقيها إن قال لم أتزوج من الفسطاط (١) فكل امرأة أتزوجها طالق لزمه الطلاق فيمن يتزوجها من غيرها . اللخمي عن سحنون لا يجنث فيمن يتزوج من غير

<sup>. (</sup>١) (قوله الفسطاط ) بضم الفاء أصله الحيمة ثم نقل لمصر العثيقة لاختطاطها موضع فسطاط حمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فهي المراد منه .

### وٱعتُبرَ فِي وَلاَيَتِهِ عَلَيْهِ حَالٌ الثُّفُوذِ ،

الفسطاط ، وتوقف عنها كمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فامرأته طالق ، والاول أشبه ، لأن قصد الحالف بمثل هذا أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق . ابن محرز أحسب لحمد مثل ما فيها .

ابن بشير هما على الخلاف في الأخسف بالاقل فيكون مستثنيا ، أو بالاكثر فيكون موليا . وقول ابن الحاجب بناء على أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق يريد أن معناه على الاول حلية ، وعلى الثاني شرطية ، وتقريرها ما تقدم من لفظ اللخمي واضح وقول دزه عن دق، بناء على أنها شرطية النخيه نظر ، بل التأويلان معا مبنيان على أنها حلية ، أي كل من أتزوجها من غير المدينة طالق ، ثم هل مطلقاً وهو فهم ابن راشد ، أو قبل التزوج من المدينة وهو فهم اللخمي ، تأويلان . وإنما المبني على أنها شرطية قول ثالث لسحنون لم يذكره المصنف وهو أنه لا يحنث فها يتزوجها من غير المدينة قبل تزوجه منها ، بل يوقف عنها حق يتزوج من المدينة كما تقدم عن ابن عرفسة . وقوله والمذهب الإطلاق والتأويل ضعيف تبع فيه ما في التوضيح تبعاً لابن راشد من أن الاول هو المشهور ، وفيه نظر ، فإن اللخمي لم يفهم المدونة عليه ، وكسذا ابن عرز وما عول ابن عبد السلام إلا على كلامها وهو يفيد أن المول عليه هو الثاني .

( واعتبر ) بضم المثناة وكسر الموحدة ( في ولايته ) اي استيلاه الزوج ( عليه ) اي الحل وهي العصمة وناثب فاعل اعتبر ( حال النفوذ ) اي وقوع الطلاق او الظهار الذي علقه الزوج تبعاً لحصول المعلق عليه لا حال التعليق إذا كانت اليمين منعقدة ولو في الجملة ، فيشمل قوله الآتي ولو علق عبداً لثلاث الخ ، فإن لم تنعقد حال التعليق لصبيا أو إكراه أو جنون فلا يعتبر حال النفوذ ، فإن علق المصبي أو مكره أو مجنون ثم بلسخ أو زال الإكراه أو أفاق وحصل المعلق عليه فلا شيء عليه لمعدم انعقاد اليمين ، وفيها والتوادر من قال عليه الطلاق أو العتق الأفعل كذا ، وليس له حيننذ زوجة ولا رقيق ولم يقعله حق تزوج أو ملكه ، فلا حنث عليه لعدم انعقاد يمين عليه حال النطق بها ، فلا تلزمه فياتجدد من زوجة أو رقيق قبل وقوع المعلق عليه أو بعده .

### فَلَو فَعَلَتُ ٱلْمُخْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُو نَتِهَا : لَمْ يَلْزَمْ ، وَلَو ۚ نَكَحَهَا تَفْعَلَتْهُ ، حَنِثَ ، إِنْ بَقِيَ مِنَ ٱلْعِصْمَةِ ٱلْمُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ :

( فلو فعلت ) الزوجة المحلوف بطلاقها ثلاثا أو أقل منها على أن لا تفعل كذا الشيء ( المحلوف عليه حال بينونتها ) ولو واحدة بخلع أو رجعية انقضت عدتها ( لم يازم ) الزوج الطلاق المعلق لأنه لا ولاية له على عصمتها حال النفوذ ، فالمحل معدوم ، وكذا إن حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فالأولى فلو فعل بالبناء للمفعول فقد نص ابن القاسم على أن من حلف لغريه بالطلاق الثلاث ليأتينه أو ليقضينه وقت كذا وطلقها طلاق الخلع قبل مجيء الوقت وهو معدم أو قصد عدم الذهاب فلا تلزمه الثلاث ، ويعقد عليها بعده بربع دينار برضا وولي وشاهدين في الصورتين ، وتبقى له فيها طلقتان أو طلقة إن كان قد طلقها قبل ذلك طلقة واحدة ، وهذا أحسن له من أن يطلق ثلاثاً بعدم بحيثه أو قضائه له في ذلك الوقت ، ويكره له فعل ذلك لفير عذر .

(ولو) علق طلق زوجته على فعلها أو فعله غير مقيد بزمن ثم بانت منسه بخلع أو انقضاء عدة طلقه رجعية ثم (نكحما)أي تزوجها راضية بصداق وولي وشاهدين (ففعلته) أي الزوجة المحلوف عليه المعلق طلاقها عليه سواء كانت فعلته حال بينونتها أم لا (حنث) الزوج في تعليقه (إن بقي من العصمة) بيان لشيء الآتي (المعلق فيها شيء) أي طلقتان أو طلقة لعودها معلقاً طلاقها إلى تمام عصمتها سواء تزوجها قبل زوج أو بعده ، لأن عقد الثاني لا يهدم عصمة الأول.

قان لم يبتى من العصمة المعلق فيها شيء بأن طلقها ثلاثاً أو ما بينها وتزوجها بعد ذوج عادت إليه غير معلق طلاقها لاختصاصه بالعصمة الأولى ، فإن قيد بزمن انقضى وأبانها ثم تزوجها فلا شيء عليه لانحلال يمينه بمضي الزمن المعين ، ولو لم يبنها ولو أتى باداة تكرار ككما فعلت كذا فأنت طالق اختصت بالعصمة الأولى المعلق فيها . ولو قسال كلما تزوجتك فأنت طالق فلا يختص بالعصمة الأولى ، فكلما تزوجها تطلق عقبه . والفرق انه في الأولى علق الطلاق من عصمة مملوكة حال التعليق فاختص بها ، وفي الثاني علقه على عصمة مستقبلة فعم سائر العصم .

### كالظُّهادِ ، لاَ تَخْلُوفُ لَهَا فَفِيهَا وَغَيْرِهَا ،

وشبه في اعتبار حال النفوذ في ملك المصمة وما فرعه عليب واختصاص التعليق بالمصمة المعلق فيها فقال (كالظهار) فإن قال إن فعلت كذا فأنت على كظهر أمي ففعل حال بينولتها فلا يلزم ، وإن تزوجها بعدها ففعل ، فإن بقي من المصمة المعلق فيها شيء لزمه وإلا فلا .

وأخرج من الاختصاص بالعصمة الأولى فقال ( لا ) تختص اليمين بالعصمة المعلق فيها بالنسبة لزوجة ( محلوف لها ) على عدم التزوج او التسري عليها بطلاق التي يتزوجها عليها أو عتق التي يتسراها عليها ( ف ) يلزمه التعليق ( فيها ) أي العصمة المعلق فيها (وغيرها) من العصم المستقبلة ، فإن طلق المحلوف لها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج عاد عليب التعليق فتطلق التي يتزوجها عليها وتعتق التي يتسراها عليها وهكذا أبداً ، وهسدا ضعيف ، والمذهب اختصاصه بالعصمة المعلق فيها في المحلوف لها .

وأما المحاوف عليها فلا يختص التعلق بالنسبة لها بالعصمة المعلق فيها فيعمها وغيرها؟ فإن كان له زوجتان عزة وزينب وقال إن وطئت عزة فزينب طالق ، فزينب علوف بطلاقها ، وعزة محاوف على ترك وطئها ، فيلزمه التعليق فيها ، ولو طلقها ثلاثاً وتزوجها بعد زوج فلا بعد زوج ما دأمت زينب في العصمة المعلق فيها ، فإن طلقها ثلاثاً وتزوجها بعد زوج فلا يعود عليسه التعليق . ولا يخفى أن اللازم في عزة الإيلاء كافي المدونة لا الطلاق الذي الكلام فيه ، ولو أراد المصنف ذكر المسالة في على المهتمد لقال كحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها افاده عب .

البناني قوله وهو ضعيف أي لأن المصنف تبع فيه اعتراض ابن عبد السلام على ابن الحاجب ، والحق ما لابن الحاجب ، وحاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها اتفقوا على تعلق السين فيها بالعصمة الأولى وغيرها ، وأن المحلوف بطلاقها اتفقوا على اختصاص اليمين فيها بالعصمة الأولى ، وأما المحلوف لها قفيها الحلاف قالذي في كتاب الأيمان منهاأنها كالمحلوف بها في الاختصاص بالعصمة الأولى ، وعليه ابن الحاجب ، واعترضه ابن عبد السلام قائلاً

أنكر ذلك ابن المواز وابن حبيب وغير واحد من المتآخرين المحققين ورأوا أن هذا الحكم إنما هو في المحلوف بطلاقها لا في المجلوف لها . ثم استدل بظاهر ما في الإيلاء منها حيث قرق في مسألة زينب وعزة بين المحلوف بها فخصها بالعصمة الأولى ، وبين المحلوف عليها فجعل حكمها مستمراً في العصمة الأولى وغيرها .

قال في تكميل التقييد ما لابن عبد السلام سبقه إليه عياض فذكره مرتين وصحح ما في كتاب الإيلاء ، وهذا هو الذي اعتمده المصنف هذا مخالفاً لابن الحاجب تبماً لما كان في كتاب الأيان منها . لكن قال ابن عرفة تضميف ابن عبد السلام رواية مسا في كتاب الأيان منها . الإيلاء منها نقله بعض من تقدمه من الفاسيين .

ابن عرفة يدل على صحة قرق بعض الفاسيين وأن المدونة لا مخالفة فيها بين الكتابين قول ابن وشد في سماع ابن القاسم أصل مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة أن من شرط لامرأته طلاق الداخلة عليها تنحل عنه اليمين بخروج زوجته عن عصمته بالثلاث ، وهو خلاف رواية ابن حبيب ومطرف ، وقول ابن الماجشون وابن أبي حازم من أنها لا تنحل عنه لأن الشرط في اليمين في الداخلة وليس هو فيها . ابن عرفة فلو كان عنده ما في كتاب الإيلاء خلافاً لقال ومثل قول هؤلاء في كتاب الإيلاء وهو أذكر الناس لمسائل المدونة ا هطفى ، فطهر لك أن لا تخاف في كلامها وأن مسألة الإيلاء مباينة لمسألة الطلاق ، وأن كلام ابن الخاجب هو الصواب .

وَلَو طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزُوَّجَ ، ثُمَّ تَزُوَّجِهَا ؛ طُلِّقَتِ ٱلْاجْنَبِيَّةُ ، وَلاَ رُحَبَّةَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزُوَّجُ عَلَيْها ، وإنِ أَدَّعَى نِيَّـةً ، ولاَ رُحَبَّةً لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزُوَّجُ عَلَيْها ، وإنِ أَدَّعَى نِيَّـةً لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَهُما وَهَلْ لِأَنَّ ٱلْيَمِينَ عَلَى نِيَّةً لِأَنَّ ٱلْيَمِينَ عَلَى نِيَّةً لَانًا اللَّهُ اللَّ

( ولو طلقها ) أي المحلوف لها بطلاق كل من يتزوجها عليها طلاقا باتنا دون الثلاث أو رجميا انقضت عدته ( ثم تزوج ) أجنبية ( ثم تزوجها ) أي المطلقة المحلوف لها أي عقد عليها عقداً صحيحاً بصداق وولي وشاهدين ( طلقت الاجنبية ) التي تزوجها حسال بينونة المحلوف لها ( ولا حجة له ) أي الزوج معتبرة في دعواه ( أنه لم يتزوج ) الاجنبية ( عليها ) أي المحلوف لها ، وإنما تزوجها على غيرها قال فيها لا انويه ، وبالغ على طلاق الاجنبية وعدم قبول حجته بأنه لم يتزوج فقال إن لم يدع نية .

بل ( وإن ادعى ) الزوج ( نية لأن قصده أن لا يجمع بينها ) أي يجمل على هذا فلا ينافي قوله وإن ادعى نية ( وهل ) عدم قبول نيته (لأن اليمين على نية المحلوف لهل ) ونيتها أن لا يجمع معها غيرها ، وظاهر هذا التأويل سواء اشترطت عليه في العقد ذلك أو تطوع لها به لأنه صار حقا لها . وقيل لا يلزمه إن تطوع به ( أو ) حمله على ما ذكر لكونه ( قامت عليه بينة ) واسرته ولو جهاء مستفتياً لقبل قوله في ذلك ( تأويلان ) الأول لابي الحسن الصغير ، والثاني لابن رشد .

فإن قيل النية هنا موافقة لظاهر اللفظ فينبغي قبولها مع البيئة . فجوابه أنها وإن وافقت ظاهر لفظه لغة فهي مخالفة له عرفا ، كمن حلف لا يطأ أمته ونوى بقدمه .

(و) لزمه (في) قوله كل زوجة يتزوجها (ما عاشت) فلانة طالق التعليق (مدة حياتها) أي المحلوف لها على المذهب ، سواء كانت زوجته وقت الحلف أم لا ، وقسال أشهب لا يلزمه حياتها لأنه ضيق عليه وحرج ، ونحو كلام المصنف فيها ، وزاد ما لم يخش

إِلاَّ لِنِيَّةِ كُوْنِهَا تَحْتَهُ ، وَلَو عَلَّـقَ عَبْدُ الثَّلاَثَ عَلَى الدُّنْحُولِ فَعَتَقَ وَدَخَلَتُ : لَزِمَتُ وَأَثْنَتْيْنِ بَقِيَتُ وَا حِدَةُ كَمَا لَو طَلَّقَ واحدةً ثُمَّ عَتَقَ ، ولَو عَلَّقَ طَلاَقَ ذَوْ جَتِهِ ٱلْمُمُلُوكَةِ لِآبِيهِ عَلَى مَوْثِهِ : لَمْ يَنْفُذُ ،

العنت ، ولعل المصنف استغنى عنه بما قدمه بقوله أو خشي في المؤجل العنت ، ويلزمه فيما عاشت مدة حياتها في كل حال ( إلا لنية ) الحالف بما عاشت مددة ( كونها ) أي المحلوف في المقارف على أي زوجة الحالف ، فإن أبانها وتزوج وقال نويت ما دامت زوجة في قبل قوله في الفتيا والقضاء لموافقة نيته العرف .

(ولو على ) بفتحات مثقلا (عبد) الطلاق (الثلاث) لزوجته (على الدخول) لدار مثلا منه أو منها أو من غيرهما (فعتق) العبد أي صار حراً بعد التعليق (ودخلت) بضم فكس الدار بعد عتقه (لزمت) الطلقات الثلاث العبد، لأن المعتبر حال النفوذ، فإن دخلت قبل عتقه لزمه اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج ولو عتق بعده، ابن عاشر هذا وإن كان من الفروع المرتبة على اعتبار حال النفوذ إلا أنه لا يظهر فيه فراق، أي لأنه لو لم يعتبر حال النفوذ واعتبر حال التعليق لزمه اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج أيضاً. نعم يظهر ذلك في المسألة الثانية وهي قوله واثنتين النع، وأما قوله كا لو طلق واحدة فليس مما يترتب على اعتبار حالة النفوذ اه.

(و) لو علق عبد (اثنتين) على فعل شيء فعتق ففعل ذلك الشيء لزمه اثنتان و (بقيت) له فيها طلقة (واحدة) لأن المعتبر وقت النفوذ ؛ ولو اعتبر وقت التعليق لم تبق له واحدة . ولو علق واحدة فعتق ففهل المعلق عليه بقيت له اثنتان . وشبه في بقاء واحدة فقال (كا لو طلق) العبد زوجته طلقة (واحدة ثم عتق) فتبقى له طلقة واحدة لأنه طلق نصف طلاقه فصار كحر طلق طلقة ونصف طلقة .

(ولو علق) بفتحات مثقلا حر مسلم (طلاق زوجته الملوكة لأبيسه) الحر المسلم وصلة علق (على موته) أي الأب بأن قال إن مات أبي فأنت طَالق مثلًا ومات أبوه ( لم

#### وَلَفُظُهُ طَلَّقْتُ ، وَأَناطَالِقُ ، أَوَ أَنْتِ ، أَو مُطَلَّقَةُ أَوِ الطَّلاَقُ لِي لاَدِمْ ، لاَ مُنْطَلِقَةٌ . وَتَلْزَمُ وَاحِدَةٌ ،

ينفذ ) الطلاق الذي علقه على موته لملكه زوجته كلها أو بعضها بمجرد موت أبيسه وانفساخ النكاح ، فلا يجد الطلاق محلاً يقع فيه ، وفائدة عدم النفوذ مع انفساخ النكاح أنه إن كان المعلق الثلاث فله تزوجها قبل زوج إن عتقت .

( ولفظه ) أي الطلاق المعدود من أركانه أو شروطه الصريح مسا اشتمل على الطاء واللام والقساف وجرى المرف باستماله في حل المصمة وهو ( طلقت ) بفتحات مثقلا ( وأنا طالق ) منك (أو أنت ) طالق مني ( أو ) أنت ( مطلقة ) بضم الميم وقفت الطاء المهملة واللام مشددة ( أو الطلاق لي ) صلة ( لازم ) وعطف على طلقت بلا للإخراج من لفظه فقال ( لا ) ما اشتمل عليها ولم يجر العرف باستعماله في حلمسا وهو ( منطلقة ) ومطلوقة ومطلقة بسكون الطاء . ابن عوقة ولفظه صريح وهو ما لا ينصرف عنه بنية صرفه وكنايته ظاهر، وهو ما ينصرف عنه بنية عليه عرفه وكنايته ظاهر، وهو ما ينصرف عنه بنية عليه عليها ، وفي كون الصريح لفظ طالق وما تصرف منه فقط أو مع خليسة وبرية وحبلك على غاربك وشبهها نقلا ابن رشد عن القاضي وابن القصار .

زاد الباجي عنه السراح والفراق والحرام قائلًا بعضها أبين من بعض ، وخرجها على اعتبار كونه لفة الخالص ، واعتبار كونه لفة البين وذكر ابن القصار في عيون الجالس تسمة الفاظ ، فزاد على ما سميناه بنة وبنت وبائن وإليها أشار ابن رشد . ابن الجاجب وزاد ابن القصار خسة في غير الحكم . ابن هرون يريد في الفتوى فالحكم أحرى ، ثم قال ابن عرفة وخص ابن الحاجب الظاهرة بما لا ينصرف وجعل ما ينصوف كناية محتملة .

( وتلزم ) طلقة ( واحدة ) بكل لفظ من الألفاظ الأربعة المتقدمة وبجلف أن له لم ينو أكثر منها على ما شهره ابن بشير وقبله ابن عرفة ، وفصه وإن قال أنت طالق فهو ما نوى ، فإن لم ينو شيئًا فهو واحدة وفي حلفه على أنه لم يود أكثر من واحدة نقل اللخمي عن ابن القاسم ، ورواية المدنيين ابن بشير المشهور الأول وهما مبنيان على يمين التهمة ا ه ،

## إلا لِنِيَّةِ أَكْثَرَ ؛ كَا عَنْدَى ، وَصُدَّقَ فِي نَفْيِكِ ، إِنْ دَلَّ الْبِسَاطُ عَلَى الْفَدِّ ، أَو كَا نَتْ مُو ثَقَةً فَقَالَتْ ؛ أَطْلِقُني وإِنْ لَمْ الْبِسَاطُ عَلَى الْفَدِّ ، أَو كَا نَتْ مُو ثَقَةً فَقَالَتْ ؛ أَطْلِقُني وإِنْ لَمْ تَسْأَلُهُ ؛ فَتَأْوِيلاَنِ ،

والظاهر أن محل هذا الحلاف في القضاء . وأما في الفتوي فلا يمين ا ه .

وتلزم واحدة بالصريح في كل حال ( إلا لنية أكثر ) من واحدة فيلزمه ما نواه ، وشبه في لزوم واحدة إلا لنية أكثر فقال (كاعتدى ) أي من الطلاق فتلزمه واحدة إلا لنية أكثر فأن قال أنت طالق اعتدى ، فأن نوى اخبارها وإلا فاثنتان ، كعطفها بواو ، ولا ينوي حينئذ أفاده الحط ، ونوى في الأولى لأنه مرتب على الطلاق كترتب جواب الشوط عليه ، والعطف ينافي ذلك .

(و) إن قال لزوجته أنت طالق أو اعتدي وادعى أنه لم يرد به الطلاق (صدق ) بضم فكسر مثقلا أي الزوج المتكلم بلفظ الصريح أو باعتدي (في ) دعوى (نفيه ) أي عدم إرادة الطلاق به (إن دل بساط) أي حسال مقارن للكلام (على) إرادة الأمر بر المعد ) لنحو الدراهم ، كذا في نسخة الشارح فيا بعده جملة مستقلة معطوفة بأو على ما يصدق فيسه ، ولا شيء عليه ، وفي نسخة على العسداء بألف عقب الدال ، أي التعدي والظالم .

على هذه النسخة قالوا وفي قوله ( وكانت ) المرأة ( موثقة ) بضم الميم وفتح المثلثة أي مقيدة بقيد أو كتاف للحال فليس في المنن إلا ألف واحدة فاحتملت الوجهين كونها مما قبلها أو مما بعدها ( فقالت أطلقني ) من وثاقي فقال أنت طالق ، وقسال أردت من الوثاق فيصدق بلا خلاف إن سألته ولو في القضاء ، وعلى النسخة الأولى فأما مقدرة في الأول ، والأصل إن دل بساط إما على العد أو كانت موثقة النح ، إذ كونها موثقة من البساط وعطفه بدون تقدر أما يوهم انه ليس منه ضرورة اقتضاء العطف المفايرة .

( و إن ) كانت موثقة و ( لم تشأله ) أي الزوجة الزوج ان يطلقها من وثاقها ، وقال لها أنت طالق ، وقسال أردت من الوثاق ( ف ) في تصديقه بيمين وعدمه ( تأويلان )

أصلها قولان ؟ قال مطرف يصدق ؟ وقال أشهب لا يصدق فمنهم من حملها على الأول ومنهم من حملها على الأول ومنهم من حملها على الثاني ؟ ومحلها في القضاء . واتفقوا على تصديقه في الفتوى وإن لم تكن موثقة فلا يصدق اتفاقاً . قوله وصدق في نفيه النج إشارة إلى أن اللزوم في الصريح وما ألحق به محله إذا لم يكن بساط دال على نفي إرادته ؟ فإن كان قبل منه ؟ فدإن قيل الظاهر لزومه ولو سألته لأنها ليست كاقال ؟ بل موثقة فجوابه أنه يكن كونه اخباراً باعتبار المآل أي ستطلقي .

فإن قبل سبق في تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين الجمل تقديم النية على البساط ، وانه تحويم عليها ، وهذا يقتضي صرف ألفاظ المطلاق الصريحة أو الكناية الظاهرة عنه بها بالأولى من البساط ، وقد صرحوا هنا بأنها لا تصرفها عنه ، وأن البساط يصرفها عنه قبل شرط تقديم النية مساواتها عرفاً للموضوع له ، وهي هنا بعيدة بالنسبة له ، وانضم لهذا خفاؤها فاحتبط الفروج بإلفائها ، واعتبر البساط الظهوره والله أعلم أفساده عب . البناني قول و ز ، محلها في القضاء النع هذا القيد حكاه في التوضيح بقيل ، وذلك أنه لما ذكر ما تقدم ، قال وقيل إن أتى مستفتيا صدق على كل حال إلا على مذهب من رأى أن عبرد لفظ الطلاق دون نيته يرجبه ا ه ، واعتمده عبع ومن تبعه ، وهو خلاف نصها .

ففي ابن يونس ما نصه ومن المدونة قلت لابن القاسم فيمن قال لزوجته أنت طالق وقال نويت من وثاق ولم أرد الطلاق ولا بينة عليه وجاء مستفتيا ، قال أرى الطلاق يانمه ، وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قال لزوجته كلاما مبتدأ أنت برية ولم ينو به الطلاق فهي طالق ، ولا ينفعه ما أراد من ذلك بقلبه ، فكذلك مسألتك . وقال مالك رضي تعالى عنه يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام كان قبله فلا شيء عليه . ابن يونس وقال مطرف إذا كانت في وثاق فقال أنت طائق يعني من الوثاق دينته ونويته . ابن يونس ولا يخالف في ذلك ابن فقال أنت طائق يعني من الوثاق دينته ونويته . ابن يونس ولا يخالف في ذلك ابن

وهذا صريح في جعل التأويلين في المستفى فكيف يصح تقييدهما بالقضاء وقد سلم

كلامها . ان يونس واللخمي وعياض وابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة وغيره ، ويحث فيه القرافي فقال إلزام الطلاق فيها لو قيل أنسه خلاف الإجماع لم يبعد ، لأنه نظير من طلق امرأته ، فقيل له ما صنعت فقال هي طالق وأراد الإخبار ، فقسال أبو الطاهر لا يلزمه في الفتوى إجماعاً ، ثم قال القرافي فينبغي أن تحمل مسألة الوثاق على اللزوم في القضاء دون الفتوى ا ه ، واعتمد طفي كلام القرافي ومال إلى تقييد عج كلام المصنف بالقضاء ، وهو غير صواب إذ كيف يعدل عن كلامها مع تسليمه الشيوخ إلى بحرد القرافي ، وقد قدم طفي قريباً وما بالعهد من قدم عند قوله لا محلوف لها ففيها وغيرها أن كلامها حجة على غيره وإن لم يقل به أحد ، كيف وقد سلمه هنا الشيوخ .

نعم بحث ابن عبد السلام في كلام ابن القاسم المتقدم بأن مسألة مالك رضي الله تعالى عنه التي قاس عليها ليس فيها نية مخالفة لظاهر اللفظ لقوله فيها ولم ينو به الطلاق ولم يقل ونوى به غير الطلاق و ومسألة ابن القاسم فيها نية تمنع من وقوع الطلاق فلا يلزم من الحكم بالطلاق عند عدم المعارض الحكم به مع وجود المعارض ورده ابن عرفة بأن دعواه في قوله أنت برية أنه ليس فيه نية مزاحمة للطلاق باطلة والقوله فيها لا ينفعه ما أراده من ذلك بقلب ، فقد نص على أنه أراد بقلبه شيئا غير الطلاق وحكم بعدم نفعه إياه .

فإن قلت المزاحم في أنت طالق بين وهو إطلاقها من الوثـــاق فما هو في أنت برية . قلمًا هو كثير ككونها برية من الفجور ، أو الخير ، أو غيرهما ، قاله في تكميل التقييد .

( و ) تلزم (الثلاث في) قولة لها أحد ألفاظ خسةوهيقولة أنت ( بتة ) بفتح الموحدة والفوقية مشددة ، لأن البت هو القطع ؛ فقد قطع العصمة ولم يبق شيئًا منها بيده ، ولا تقبل منه نية الأقل ولو لم يبن بها .

(و) كذا (حبلك) أي عصمتك (على غاربك) بعين معجمة أي كتفك فسلم يبقى شيئًا منها بيده (أو) قال لها أنت طالق (واحسدة بائنة) فتلزمه الثلاث نظراً الفظ بائنة والغاء لواحدة احتياطاً للفروج أو تقدير واحدة صفة لمرة أي دفعة لا لطلقة (أو

أُو نُواها؛ بِخَلَيْتُ سَبِيلَكِ ، أُو ادْ خُلِي والثَّلاَثُ ، إلا أَن يَنْوِيَ أَقَلَ ، إِنْ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا فِي : كَالَائِنَةِ والدَّمْ وَوَ هَبْنُكِ وَرَدَّدْ نُكِ

نواها ) أي الواحدة البائنة (ب ) هوله ( خليت ) بفتح الخاء المعجمة والسلام مشددة أي فرغت ( سبيلك ) أي طريقك فاذهبي حيث شئت فسلا ملك لي عليك ( أو ) نواها بقولة ( ادخلي ) ونحوه من الكنايات الحقية فتلزمه الثلاث .

غ ليست هذه الألفاظ سواء على المشهور . أما بنة فثلاث دخل بها أم لا ، وأما حيلك على غاربك فقي كتاب التخيير والتمليك من المدونة هي ثلاث ولا ينوي ، لأن هسذا لا يقوله أحد وقد أبقى من المطلاق شيئاً . اللخمي هذا يقتضى أنه لا ينوي قبل ولا بعد . وفي كتاب محد ينوي قبل وإما واحدة بائنة وادخلي ففي كتاب التخيير والتمليك منها وإن قال لها الملقي بأهلك أو وإن قال لها الملقي بأهلك أو استارى أو ادخلي أو الحدة بائنة فهي ثلاث ، أو قال لها الحقي بأهلك أو استارى أو ادخلي أو اخرجي يريد بذلك كله واحدة بائنة فهي ثلاث ، فقيد ذلك بما بعد البناء ، ولمل المصنف سكت عن هذا القيد لوضوحه وقد بان لك أن الضمير في قوله أو البناء ، ولمل المصنف سكت عن هذا القيد لوضوحه وقد بان لك أن الضمير في قوله أو نواها عائد على واحدة بائنة كما في المدونة ، واقتصر المهنف على لفظ ادخلي دون ما ممه فيها لأنه أخفاها فهي أحرى ، وكذلك الحق بها خليت سبيلك إذا نوى يسه واحدة فيها لأنه أخفاها فهي أحرى ، وكذلك الحق بها خليت سبيلك إذا نوى يسه واحدة بائنة ، وإن لم ينوبه ذلك فسيقول فيسه وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقاً في خليت سبيلك ، هذا أمثل ما يحمل عليه كلامه والله تعالى أعلم عب ، وهسذه الثلاث مسائل يلزم فيها ثلاث في المدخول بهسا وواحدة في غيرها إلا أن ينوي أكثر كا يفيده سالم وهو المعتمد .

( و ) تلزم ( الثلاث ) في كل حال ( إلا أن ينوي ) المطلق ( أقل ) منها كواحدة أو اثنتين ( إن لم يدخل ) الزوج ( بها ) أي الزوجة ( في ) قولة أنت علي (كالميتة والدم) ولحم الحنزير وإن لم ينوبها الطلاق ، لأنها من الكناية الطاهرة ، فإن كان دخسل بها لزمته الثلاث ولو نوى بها أقل منها وواو والدم بمعنى أو (و) تلزمه الثلاث إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بها في قولة ( وهبتك ) نفسك أو عصمتك أو لأبيك أو لأهلك ( أو رددتك

#### لِا مُلِكِ ، أو أنتِ ، أو ما أنقَلِبُ إِلَيْسَهِ مِنْ أَهْلِي: حَرَامُ ، أو خَلِيَّةُ ، أو بَائِنَةُ ، أو أَنَا

لاهلك و) قولة (أنت حرام) قال علي أو لم يقل ، ومثله أنا حرام عليك (أو ما انقلب) أي ارجع (اليه من أهل) أي زوجة بيان لما (حرام) خبر ما . وغ ، الشرط راجع للاستثناء فأما أنت كالميتة والدم ولحم الحنزير فقال في كتاب التخيير والتمليك هي ثلاث وإن لم ينو بها الطلاق .

قال أبر الحسن الصغير ولو كان قبل البناء وقال أردت واحدة نوى . وأما وهبتك ورددتك لأهلك وخلية وبرية وبائن قال مني أو لم يقل فصرح فيها في الكتاب المذكور بمثل ما هنا . اللخمي هو المشهور من قول مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ، وأما أنت حرام فكذلك قال علي أو لم يقله قالة اللخمي ، بخلاف ما يأتي ، وأما ما أنقلب اليه من أهل حرام فلم أقف عليه على هذا الوجه الذي ذكره المصنف ، ولكن قال اللخمي ان قال ما انقلب اليه حرام ولم اللخمي ان قال ما انقلب اليه حرام ولم يذكر الأهل فهو طلاق. فإن قال حاشيت الزوجة فلا يصدق إذا سمى الأهل ويصدق اذا لم يسم الأهل .

(أو) قوله أنت (خلية) بفتح الخاء المعجمة وكس اللام وشد التحتية ، أو برية كذلك ، أو أنا خلي أو بري منك (أو) أنت (بائنة) قال مني أو لم يقسل (أو أنا) خلي أو بري أو بائن منك تلزمه الثلاث بكل صيغة من هذه إلا أن ينوي بها أقل منها في غير المدخول بها . القرافي نحو خلية وبرية وحبلك على غاربك ورددتك الحكم فيها بما سبق لعرف كان وتنوسى ، فلا يحل المعفي أن يفتي به إلا لمن عرفه لصيرورتها من الكناية الحقية فلا تجد أحداً يطلق بشيء منها وتبعه أن عبد السلام والمقري وأن راشد والمصنف وغيرهم ، واعتبروه في غير الطلاق أيضاً ، وقالوا لا يحسل للمفتي أن يفتى في الطلاق حق يعلم عرف البلد فيه ، وكذا جميع الأحكام المبنية على العوائد والعرف كالنقود والسكك في يعلم عرف البلد فيه ، وكذا جميع الأحكام المبنية على العوائد والعرف كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الإجارات والأيمان والوصايا والنذور .

وَ حَلَفَ عِنْسِدَ إِرَادَةِ النَّكَامِ ، وَدُّيْنَ فِي نَفْيِهِ إِنْ دَلَّ بِسَاطُ عَلَيْكِ ، أَوْ اشْتَرَنْها بِسَاطُ عَلَيْكِ ، أَوْ اشْتَرَنْها مِسْلُهُ ، إِلاَّ أَنْ تَبْوِي أَقِلَ مُطْلَقًا مِسْهُ ، إلاَّ أَنْ تَبْوِي أَقِلَ مُطْلَقًا مِسْهُ ، إلاَّ أَنْ تَبْوِي أَقِلَ مُطْلَقًا فِي خَلِينَ مَسِيلُكِ ،

(و) إن طلق غير المنخول بهابصيفة من هذه الصيغ وقال نويت بها واحدة وأرادان يتزوجها (حلف) الزوج أنه لم يرد بها الثلاث (عند إرادة النكاح) أي المقد عليها برضاها بمهر أقله ربع دينار وولي وشاهدين ، فإن حلف مكن منه ، وإن نكل منعمنه ولزمته الثلاث ، وفهم من قوله عند إرادة النكاح أنه لا يحلف قبلها إذ لعله لا يتزوجها (ودين) بضم الدال المهملة وشد التحتية أي وكل الزوج الى دينه وصدى (في نفي) إرادة (م) أي الطلاق بقوله كالميتة والدم وما بعده الى هنا بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى (إن دل بساط عليه ) أي نفيه بأن يتقدم بينها كلام في حسن رائعتها وعدمه ونظافتها وعدمها ، أو في اشتالها على صفة وعدمه ، أو في كونها متهمة بأمر وعدمه ، أو في كونها متهمة بأمر وعدمه ، أو أي كونها متصلة به وعدمه فيقول لها ما ذكرو يقول أردت بقولي كالميتة في النتن وخبث في كونها متصلة به وعدمه فيقول لها ما ذكرو يقول أردت بقولي كالميتة في النتن وخبث الرائعة ، وبقولي كالدم في القذارة ، وبقولي كالحنزير في الاتساخ ، وبقولي خليسة من التهمة ، وبائن اي بيني وبينك فرجة فيصدق ولا يلزمه شيه . احد بابا إنجا ذكره في المدونة في خلية وبائنة وبرية وانظر من ذكره في الباقي .

- (و) تلزم (ثلاث) في المدخول بها وينوي في غيرها (في لا عصمة لي عليك او اشترتها) اي الزوجة العصمة (منه) اي الزوج فتلزمه ثلاث دخل بها ام لا (إلا لفداء) اي خلم فتلزمه واحدة بائنة إلا ان ينوي الثلاث ، وهذا راجع لقوله لا عصمة لي عليك، فالأولى تقديمه بلصقه لا لقوله او اشترتها منه لأنه عينه .
- (و) تلزمه (ثلاث) في كل حال ( إلا أن ينوي أقل ) منها واحسلة أو اثنتين ( مطلقاً ) عـن التقييد بالدخول ، او عدمه ( في ) قوله ( خليت ) بشد اللام (مسبيلك )

## وواحِدَةٌ فِي: فَارَّقْتُكِ وَنُوِّيَ فِيسِهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي ، اذْهَبِي ، وَالْحَدِهِ فِي ، اذْهَبِي ، والفَرَقِي ، أو تَمَالُ لَهُ رَّجُلُ ؛ أَلَكَ وَالْحَدِقِي ، أو تَمَالُ لَهُ رَّجُلُ ؛ أَلَكَ الْمَرَاقُ ، فَقَالَ ؛ لاّ ،

ودخل في المستثنى منه عدم نية عدد فتلزمه الثلاث فيها وهذا لا ينافي ما تقدم لاختلاف موضوعها ، إذ موضوع ما تقدم نية الواحدة البائنة بخليت سبيلك، وموضوع ما هنا نية الطلاق به لا الواحدة البائنة .

(و) تلزم طلقة (واحدة في) قوله (فارقتك) دخل بها أم لا ، رجعية في المدخول بها وباثنة في غيرها ، إلا أن ينوي أكثر منها . ولمالك رضي الله تعالى عنه في غير المدونة وابن القاسم وابن عبد الحكم واحدة في التي لم يبن بها ، وثلاث في التي بنى بها ، وإن قال لم أود طلاقاً لزمه ثلاث (ونوي) بضم فكسر مثقلا أي تقبل نيسة الزوج (في) إرادة الطلاق وإرادة عدم (ه و) إن نواه نوى (في عدده) أي الطلاق من واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، وصلة نوى (في ) قوله (اذهبي وانصرفي أو) قوله (الم أتزوجك أو قال له) أي الزوج (رجل ألك امرأة) أي زوجة (فقال) الزوج (لا) ويحلف على عدم إرادة الطلاق ، فإن قال أردت الطلاق ولم أر عدده فقال أصبغ يلزمه الثلاث دخل بها أم لا،

والظاهر أنها رجعية في المدخول بها بائنة في غيرها ، ونصه والخفية ألفاظ الشيخ لابن سبيب عن الأخون اذهبي لا ملك لي عليك ، أو لا تحلين لي ، أو احتالي لنفسك، أو أنت سائبة ، أو اخرجي ، أو انتقلي عني وشبه ذلك كله لا شيء فيه بنى أو لم ببن إلا أن ينوي طلاقان فهو ما نوى . أصبغ إن لم ينو شيئًا ونوى الطلاق فهي شلات حتى ينوي أقل . قلت في قبولهما إباه نظر لأنه إن دل على الثلاث بذاته لم يفتقر لنية الطلاق، وإن لم يدل إلا بنيته فهي كاللفظ وهو لا يوجب بنفسه عدداً ا ه ، وبحث فيه بعض الشيوخ بأن أصبغ قال ألفاظ الطلاق يلزم بها الثلاث إلا أن ينوي أقل نحالفاً للمشهور ، فقوله هنا عبار على مذهبه في ألفاظ الطلاق وإن كان مقابلًا للمشهور .

أو أنعو ُحرَّةُ أو مُعْتَقَةُ، أو الحقي بِأَهْلِكِ ، أو لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ لِللَّ أَنْ يُعَلَّـٰقَ فِي الأخرِ ، وإنْ قالَ ؛ لاَ نِكاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ ، لاَ أَنْ يُعَلَّـٰقِ وَبَيْنَكِ ، أو لاَ سَبِيلَ لِي عَلَـٰيْكِ ، فَلاَ تَشَيْءَ عَلَـٰيْهِ أُولاً مِلْكَ عَلَـٰيْكِ ، فَلاَ تَشَيْءَ عَلَـٰيْهِ أُولاً مِلْكَ ، فَلاَ تَشَيْءَ عَلَـٰيْهِ أَولاً مِلْكَ ، فَلاَ تَشَيْءً عَلَـٰيْهِ أُولاً مِلْكَ ، فَلاَ تَشَيْءً عَلَيْهِ إِلَّا مُؤْلِلًا مُؤْلِلِلْمُ لِلللْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤُلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلِلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلِلْمُؤْلِلِلِلْمُؤُلِلِلْمُؤُلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلِلْمُؤُلِلِلِلْمُؤْلِلِلِلْمُ

(أو) قوله (أنت حرة) ولم يقل مني فينوي فيه وفي عدده و إلا لزمه الثلاث على ما في الثانية ويحلف ما أراد طلاقاً على ما لابن شهاب في المدونة ذكرها ابن رشد (و) كذلك قوله أنت (معتقة) بفتح الفوقية (أو) قوله (الحقي) بكسر همزة الوصل وفتح الحاء المهملة أو بفتح همزة القطع والتعدية وكسر الحائط المهملة ، ومفعوله عسدوف أي نفسك (بأهلك أو) قوله (لست) بفتح اللام وسكون السين وكسر التساء أصله ليس فلما سكن آخره لا تصاله بتاء الفاعل حدفت الياء لا المتقاء الساكنين (لى بامرأة) أي زوجة فينوي فيه وفي عدده في كل حال.

( إلا أن ) يفتح الهمز وسكون النون حرف مصدوي صلته (يعلق) بضم المثناة وفتح المين المهملة وكسر اللام مشددة الزوج بصيغة بر أو حنث ( في ) القول ( الآخير ) أي لست لي بامراة بأن يقول أن فعلت كذا أو إن لم تقعلي ، كذا في هذا اليوم فلست لي بامراة أو يمنث بحصول المعلق عليه أو تركه فتلزمه واحدة إلا لنية بامراة أو يمنث بحصول المعلق عليه أو تركه فتلزمه واحدة إلا لنية أكان أن كان نوى غيره فسلا شيء عليه بيمين في القضاء دورن ألفتوى ، فان لم ينو شيئًا فاستظهر أبن هرفسة لزوم الثلاث وابن رشد عدم لزوم شيء .

( وإن قال ) الزوج لزوجته ( لا نكاح ) أي زوجية ( بيني وبينك ) بكسر الكاف ( فلا شيء عليه ) اي الزوج ( إن كان ) اي قوله لا نكاح السخ ( عتاباً ) اي معاتبسة وتوبيخاً ولم ينو به الطلاق ( وإلا ) اي وإن لم يكن عتاباً بأن قاله لها ابتداء قاصداً بسه الطلاق ( فبتات ) في المدخول بها وينوى في غيرها قاله بعض بلفظ ينبغي .

### وَهَلْ تَخْرُمُ . بِوَجْدِي مِنْ وَجْدِكَ خَوْامٌ ، أَوْ عَلَى وَجْدِكَ خَوْامُ ، أو ما أعيشُ فِيهِ خَوْامُ ، أَوْ لاَ شَيْءً عَلَيْهِ

(وهل تحرم) الزوجة على زوجها ولا تحل له الا بعد زوج (ب) تموله لها ( وجهيأمن وجهك حرام) ولا ينوي في المدخول بها وإن جاء مستفتياً على ظاهر المدونة وغيرها وقد حكى ابن رشد الاتفاق عليه فهو الراجح ، ولكن قال ابن عرفة قول ابن رشد وهو بعد البناء ثلاث إلا ان يأتي مستفتياً نص في أنه ينوي في المدخول بها في عدده في الفتوى كنقل ابن سحنون خلافاً لظاهرها وغيرها اهم، وينوي في غير المدخول بها ولو في القضاء لو لا شيء عليه (او) قولة وجهي (على وجهك حرام) فهل تحرم عليه ولا تحسل لة الا بعد زوج او لا شيء عليه . وأما لو شدد ياء علي فعطلق جزء بلفظ حرام فتلزمه الثلاث، وينوي في غير المدخول بها .

(أو ما أعيش فيه حرام) فهل تلزمه الثلاث (او لا شيء عليه) لأن الزوجة ليست ما يعيش فيه فلم تدخل في لفظه الاان ينويها فتلزمه ، وقيل لا شيء عليه وإن أدخلها في يمينه قولان في كل من الفروع الثلاثة وحذفه من الأولين لدلالة الثالث ، وغ مه اما الأول ففي سماع أصبغ من كتاب التخيير من قال لامرأته وجهي من وجهك حرام ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ابن رشد اتفاقاً لأنه كقوله أنت علي حرام ، وهو بعد البناء ثلاث لا ينوي في أقل منها الاان يأتي مستفتياً .

ابن عرفة هذا نص في انه ينوي بعد البناء ان كان مستفتياً كنقل ابن سحنون خلاف طاهوها وغيرها ، ولكن قولة اتفاقاً قصور لنقل اللخمي عن عمد بن عبد الحكم لاشيء عليه ، وذهب في ذلك إلى ما احتاده الناس في قولهم عيني من عينك حرام ، ووجهي من وجهك حرام، ويدون به البعض والمباعدة فاللائق الجزم بما حكى عليه ابن رشد الاتفاق، اذ هو أجل دليل على شذوذ مقابله .

... وأما الثاني فقال اللخمي أن قال وجهي على وجهك حرام كان طلاقاً ، وقبله أن راشد وأبن عبد السلام ، وزعم المصنف في التوضيح أن اللخمي نص فيه على عدم الملزوم

## كَفَوْلِهِ لَهِ اللهِ عَلَى مَا أَوْ الْخَلَالُ خَوَامٌ ، أَوْ خَوَامٌ عَلَى ، أَوْ خَوَامُ عَلَى ، أَوْ تَعَلَمُ اللهِ تَعُوامُ وَلَمْ يُرِدُ إِذْ خَالَهَا تَعُوامُ وَلَمْ يُرِدُ إِذْ خَالَهَا مَا أَمْلِيكُ خَوَامٌ وَلَمْ يُرِدُ إِذْ خَالَهَا

بعد أن أشار لقول أبن راشد باللزوم ، قادعى الحسسلاف فيه ، وجرى على ذلك هنا ، وذلك كلسه وهم فقف على نصوص من ذكرنا يتضح لك ما قررنا ، فالواجب القطع هنا باللزوم .

واما الثالث فالقولان فيه معروفان اللخمي . محمد فيمن قال ما اعيش فيسنه حوام لاشيء عليه لأن الزوجة ليست من العيش فلم تدخسل في اللفظ الا ان ينويهسا فيلزمه . عبد الحق اعرف فيه قولاً آخر ان زوجته تحرم عليه ، واظنه في السليانية .

وشبه في انه لا شيء عليه فقال (كقوله) اي الزوج (لها) اي الزوجة (يا خوام) فلا شيء عليه قاله ابن عبد الحكم . ابو عمران ولا نص لغيره ، وقيده ابن يونس بها اذا لم يود به طلاقا كانت سعت . دغ يوبد اذا كان في بلد لا يويدون الطلاق وهو كقولة أنت سرام و سعت و كقولها لةذلك ذكره ابن يونس (او) قوله (الجلال حرام) ولم يقل علي فلا شيء عليه عند ابن العربي (أو) قوله (حرام علي) ولم يقل أنت وغ ما اللخمي لو قال الحلال حرام ولم يقل أنت فليس عليه فيه شيء ، ولم يحك ابن عرام ولم يقل أنت فليس عليه فيه شيء ، ولم يحك ابن عرفة خلافه .

(أو) قوله (جميع ما أملك حرام ولم يوه) بضم فكسر أي لم ينو الزوج (افخالها) أي الزوجة في جميع ما أملك بأن نوى إخراجها أو لم ينو إدخالها ولا إخراجها فر (لا شيء عليه) وبه أفتى أبو بكر بن عبد الرحن > فهذه غير مسألة المحاشاة وهي الحلال علي حرام > فلا بد فيها من إخراجها أولاً . والفرق بين الفرعين أن الزوجة لمسالم تكن بملوكة له لم تدخل إلا ينية إدخالها في قوله جميس عمسا أملك مخلاف الخلال علي حوام > فإنه شامل لهسا > فاحتسج لإخراجها من أول الأمر > فقوله ولم يود ادخالها خاص بقوله جميس مسا أملك قاله و د > وجد عج > وجعله غيرهما راجها الفروع الثلاثة و غ > .

#### قَوْلاَنِ وَإِن قَـالَ سَائِبَةٌ مِنْي ، أَو عَثِيقَةٌ ، أَو لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكِ حَلاَلٌ وَلا حَرَامٌ . حَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ، قَـْإِن ۚ نَكَلَ نُوْيَ فِي عَدَدِهِ

المتبطي كتب من أشبيلية الى القيروان في رجل قال جميع ما أملك حزام على هل هو كالحلال على حراموتدخل الزوجة في التحريم إلا أن يحاشيها أو لا تدخل فقد اختلف فيها عندنا ولم توجد رواية فقال الشبخ أبو بكر بن عبد الرحمن قوله جميع ما أملك على حرام لا تدخل الزوجة فيه إلا أن يدخلها بنية أو قول ، وقد قال ابن القاسم في الذي قال الأملاك على حرام لا تدخل الزوجة فيها . وقال ابن المواز إن نوى عموم الأشياء دخلت الزوجة فيها كالقائل الحلال على حرام ، وقال الشيخ أبو عمران الزوجة ليست ملكا للؤوج ، وإنما الأملاك الأموال والإماء من الأموال ، فإذا قال جميع ما أملك على حرام فلا شيء عليه ، وإذا قال الحسلال على حرام سرى التحريم إلى الزوجات إذا لم يعزلهن بنشه . وأما الذي لفظ بتحريم جميع ما يملك فسلا تدخل الزوجات في يمينه ، لأنه لم ينشه . وأما الذي هنا استثنائهن ( قولان ) راجع للفروع الثلاثة التي قبل الكاف .

(وإن قال) الزوج لزوجته انت (سائبة مني أو) قال أنت (عتيقة) مني (أو) قال لم أرد بشيء منها طلاقاً (حلف) الزوج (ليس بيني وبينك حلال ولا حرام) وقال لم أرد بشيء منها طلاقاً (حلف) الزوج ( على نفي ) إرادة ( به ) بإحدى هذه الصيغ الثلاث ولا شيء عليه ( فإن نكل ) الزوج عن الحلف على نفيه ( نوى ) بضم فكسر مثقلاً أي قبلت نيته ( في عدده ) من واحدة أو اثنتين أو ثلاث . طفى هذا الكلام نقله عنها وهي إنما ذكرته عن ابن شهاب فليس هو الملك رضي الله تعالى عنها ، فلذا خالف أصل مذهبه كا قال البساطي لتنويته بعد إنكاره أصل الطلاق ونكوله ، ولذا لم يذكره ابن الحاجب ولا ابن شاس ولا ابن عرفة ، وإنما ذكر هذه الألفاظ الثلاثة في الكناية مع الفاط أخر عن الأخوين أنسه لا شيء عليه فيها في أو لم يبن ، إلا أن ينوي طلاقاً فهو ما نوى .

وقال أصبغ ان لم ينو شيئاً ونوى الطلاق فهي الثلاث حتى ينوي أقل ولم يذكر

# وَّ هُوهِ قِبَ ، ولا أَبْنَوْى فِي الْعَدَدِ إِنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلاَقِ بَعْدَ قَوْلِهِ ، وَلا أَنْكُرَ قَصْدَ الطَّلاَقِ بَعْدَ قَوْلِهِ ، قَوْلِهِ ، أَنْ مِنْ أَنْ بَاللَّهُ مِنْ أَصْحَبَيْكَ ، أُو خُرْجَ اللهُ لِي مِنْ صَحْبَيْكَ ، أُو ذُكُو فَرْجَ اللهُ لِي مِنْ صَحْبَيْكَ ،

عيناً ولا نكولاً ، وذكر بعد هذا بيسير عن عمد في ليس بيني وبينك حلال ولا حرام ، فيحلف ما أراد به طلاقاً ويدين . ولم يعرج على مسألة المدونة بحال مع اعتنائه بالنقل عنها ، وما ذاك الا لكونه ليس قول مالك ، ونصها قال ابن شهاب وإن قال لهـا أنت سائبة أو مني عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام ، فيحلف ما أراه به طلاقاً ويدين ، فإن نكل وزعم أنه أراد به طلاقاً كان ما أراد من الطلاق ، ويحلف على ذلك وينكل من قال هذا عقوبة موجعة ، لأنه لبس على نفسه وعلى أحكام المسلمين (وعوقب) بضم العين المهملة وكسر القاف على قوله أنت سائبة او شيء بمـا بعده عقوبة موجعة لتلبيسه على نفسه وعلى المسلمين .

(ولا ينوي) بضم المثناة وفتح النون والواو مشددة أي لا تقبل نيته ( في المعدد) للطلاق ( إن أنكر ) الزوج ( قصد ) أي نية ( الطلاق ) فتلزمه الثلاث ( بعد قوله ) أي الزوج لزوجته ( أنت باثنة أو ) قوله . أنت ( برية أو ) أنت (خلية أو ) أنت ( بئة ) حال كون القول المذكور (جواباً لقولها ) أي الزوجة له ( أود ) بفتح الهمز والواو وشد الدال أي اتمنى ( لو ) مصدرية ( فرج ) بفتحات مشدد الراء آخره جم اي رفع الكرب ( المثالي التي المنى ( لو ) مصدية ) بضم الصاد المهملة وسكون الحساء كذلك اى عشرتك في ) أي عني ( من صحبتك ) بضم الصاد المهملة وسكون الحساء كذلك اى عشرتك وزوجيتك لدلالة البساط على قصده الطلاق و كذبه في إنكاره > فإن لم يكن جوابا لقولها أود النع وأنكر قصد الطلاق به فإن تقدم كلام دال على عدم قصده فلا شيءعليه ، والا لزمه الثلاث وإن أقر بقصد الطلاق بها كان جوابا لذلك أو ما لم يكن فتلزمه الثلاث في المدخول مطلقا > ولا تقبل منه نية أقل منها . وكذا في غير المدخول بها في بتهوينوى في غيرها > ففي المفهوم تقصيل .

هذا وقال طفي ليس معنى الممالة ما يتبادر من عبارة المصنف انه بعد إنكار قصد

#### وإنْ قَصَدَهُ بِحَاسِقْنِي الْمَاءَ ، أُو بِكُلُّ كُلاَّمْ ، لَزْمَ ،

الطلاق قال أردت واحدة او اثنتين كا قرره بهذا غير واحد ، بل معناها قولها في كتاب التخيير والتعليك ، وإن قالت اود لو فرج الله لي من صحبتك فقال لها انت بائن او خلية او برية او بائن او بات ، ثم قال لم ارد به الطلاق فلا يصدق ، لأنه جواب سؤالها اه ، فالمصنف اراد تأدية هذا الممنى فقصرت بهالمبارة، فمعنى قولها لا يصدق اي في عسدم إرادة الطلاق بدليل آخر كلامها ، وبفرض المسألة فيم لا ينوى في العدد وفيه نظر ، لأنه إحالة للمسألة فلو حدف لفظ العدد لطابق نصها والمدونة مقصد كلامها انه لا يصدق في نية عدم الطلاق .

وأما ما يازمه منه فأجره على ما سبق من كلامها وكلام المصنف ففي باتة الثلاث بنى الم لا تقوي بائة الثلاث بنى الم لا تقوي بائن الفرض أنه منكر وكذا إن لم يبن لمدم نية الأقل لأن الفرض أنه منكر وكذا خلية وبرية ، فألحاصل أنه يلزمه الثلاث في الجيم عملا بها تقدم ، ومفهوم إن انكر الطلاق هو ما تقدم فافهم ، وبه يتبين لك أن ما أطال به الشراح هنا خبط ومن عرف المجارب لا يطيل الهز ، والله الموفق ، وتبعه البناني وسلمه .

أقول كلام طفى هذا وكسراب بقيمة يحسبه الطمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، النور ٣٩. وبتحصيله لزوم الثلاث في الجميسيع تبين أنسه لا ينوي في المسدد كما قال المصنف ، وأنه لم يحل المسألة إذ عدم تنويته في العدد يستلزم عدم تنويته في حمدم قصد الطلاق ، فكلامه مفيد ما أفاده كلامها وزيادة ختم الله لنا بخاتمة السعادة .

( وإن قصده ) أي الزوج الطلاق ( به ) قوله لزوجته ( استني الماء ) خاطبها بصيغة أمر المذكر لحناً ، وصوابه اسقيني باثبات ياء الفاعلة أو على إرادة الشخص أو استهزاء بها أو تمطيعاً لها أو بجذفها تخفيفاً ( أو ) قصده ( يكل كلام ) كادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي محسا ليس من لفظة الصريح ، ولا كنايته الظاهرة ، وجواب إن قصده ( لزم ) الطلاق الزوج ويستثنى من كل كلام الكلام الصريح في غسير الطلاق كالظهار ، فلا يقي به الطلاق إذا نواه به كا ياتي في قوله وصريحه بظهر مؤيد تحريها ، ولا ينصرف

الطلاق الغ ، الا الصريح في العتق كحرة ومعتقة ، فيلزم الطلاق به ، هذا هو المشهور ، ومذهب الممونة .

وقال أشهب لا يلزمه الطلاق بنحو اسقيني قاصده به الا اذا قال اذا قلت اسقيني فأنت طالق ، فإذا قاله طلقت يحنثه في التعليق لا بنفس لفظ اسقيني ، وهذا يسمى كناية خفية عند الأكثر ، وقد حصروا لفظه في صريح وكناية ظاهرة وكناية خفية . وقال ابن الحاجب هذا ليس من الكناية لأنها استعال اللفظ في لازم ما وضع له ، وهذا ليس كذلك .

وأجيب بأن هذا اصطلاح للفقهاء وذاك اصطلاح للبيانين ولا مشاحة في الاصطلاح. ابن عرفة ومن الكناية الحفية ما جعله ابن الحاجب قسيماً لمطلقها نحو اسقني وكلي واشربي ، وقول عتقها ادخلي الدار المشهور إن نوى به الطلاق مطلقاً أو عدداً لزمه منويه اللخمي . وقال أشهب لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق اذا قلت ادخلي الدار يريد أن الطلاق انما يقع عند ما أقول لا بنفس اللفظ ، وذكر أبو عمر الأول لمالك رضي الله تعالى عنه وقال ولم يتابعه عليه الا أصحابه ، ولم يذكر لأشهب خلافاً. وكذا الباجي لم يذكر فيه خلافاً، قال قال أصحابنا هذا على وقوع الطلاق بمجرد النية .

ومذهب ابن القاسم يقتضى أنه لا يقع الطلاق في هـنه المسألة بمجرد النية إنها يقع اللفظ المقارن لها لقول مالك رضي الله تعالى عنه من أراد ان يقول أنت طالق فقال كلي أو اشربي فلا يلزمه شيء وإن وجـدت منه النية ، ثم قال ابن عرفة ففي لزوم الطلاق بإرادته من لفظ لا يحتمله . ثالثها ان قصد تعليقه على النطق به للمشهور ومطرف عن ابن الملجشون وأشهب ، وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه ان قال تقنعي أو استتري يريد بسه الطلاق فهو طلاق وإلا فلا، وفيها له كل كلام يريد به الطلاق فهو كما نوى قلت ظاهرها مع ساع عيسى ان نية الطلاق بها ليس من لفظه بحال ، إنها يلزم به ما يلزم بلفظ الطلاق مع ساع عيسى ان ينوبها .

### لاَ إِنْ قَصَدَ التَّلَفُظُ بِالطَّلاَقِ فَلَفَظَ بِهَذَا غَلَطاً ، أُو أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلاثَ وَسَكَنتَ ، وسُفِّهَ قَائِلُ : الثَّلاثَ وَسَكَنتَ ، وسُفِّهَ قَائِلُ :

(لا) يازمه شيء (ان قصد) الزوج (التلفظ) أي النطق والتكلم (به) لفظ (الطلاق) كانت طالق (فلفظ) أي نطق الزوج وتكلم (بهذا) أسقيني مثلاً (غلطاً) أي ذا غلط أو غلطاً بأن سبقه لسانه الى ما تكلم به غيير قاصد التطليق (أو أراد) الزوج (أن ينجز) بضم التحتية وفتح النون وكسو الجيم مشددة آخره زاى ، أي يوقع الطلاق الثلاث بانت طالق ثلاثا (فقال) للزوج (أنت طالق وسكت) الزوج عن قوله بالثلاث فلم يتكلم به مع استحضاره نادما على نيته وراجعا عنها أو ساهيا عنه ، فلا يازمه الاطلقة واحدة في الفتيا والقضاء ، الاان ينوي بقوله أنت طالق الثلاث فتازمه .

وإن أراد ان ينجز طلقة واحدة فقال أنت طالق ثلاثا فقال مالك رضي الله تمالى عنه تلزمه الثلاث ولا تقبل نيته . وقال سحنون تقبل في الفتوى ، وان أراد ان يعلق الثلاث على دخول دار مثلا فقال أنت طالق وسكت ، فقال مالك رضي الله تعالى عنمه لا شيء على دج أي في الفتوى . عب انظر هل معنى لا شيء عليه أي لا يلزمه تعليق الثلات وتلزمه طلقة واحدة بنطقه او معناه لا تلزمه طلقة .

البناني ليست المسألة كا ذكره ، بل الذي في المواق عن المتبطي أنه أراد ان يعلق الثلاث فقال أنت طالق ثلاثا وسكت فسلا شيء عليه فهو قد نطق بقوله ثلاثا ، فقوله لا شيء عليه صريح في أنه لا يلزمه شيء فسقط تردده . ابن عرفة وفيها الذي سمعت واستحسنت أنه لو أراد ان يقول لها أنت طالق البتة ، فقال اخزاك الله ، او لعنك الله ، فلا شيء عليه . ابن محرز من المذاكرين من اجراه على احد قولي مالك رضي الله تعالى عنه في الطلاق بالنية ، وانه غير لازم ومنهم من اباه لأن هذا لم يعقد على أن يطلق بنيته بل على أن يطلق بلفظه .

( وسفه ) بضم السين المهملة وكسر الفساء مشددة اي نسب للسفه زوج ( قائل )

#### يَا أَمِّي ، وَيَا أُنْحِتِي ، وَكَزِمَ بِالْإِشَارَةِ ٱلْمُفْهِمَةِ ،

ازوجته (يا أمي ويا أختي ) الواو بمعنى او ومثله يا بنتي او همتي او خالتي . ابن عرفة وفيها لمالك رضي الله تعالى هنه قوله يا أمسه او ياأخيته او يا همته او يا خالته لا شيء فيه ، وهو من كلام اهل السفه . قلت كونه منه دليل حرمته او كراهته . وروى أبو داود عن ابي قيمة ان رجلا قال لامراته يا خيته فعال رسول الله المخلق أأختك هي ، فكره ذلك ونهى عنه ، ولا يعارض هذا قول سيدنا ابراهيم عليسه الصلاة والسلام في زوجته سارة رضي الله تعالى عنها انها اختي ، لأنه قاله لمضرورة دعته اليه ، واراد اخته في الدين ، وبوب عليه البخاري اذ قال لامراته وهو مكره فلا شيء عليه ، وحديث ابي داود مرسل لأن ابا تميمة تابعي ، ورواه ابو داود من طريق آخر عنه هن فوقسه من الصحابة .

(ولزم) الطلاق (بالإشارة المفهمة) بضم فسكون فكسر اي التي شأنها ان يفهم منها التطليق بأن صاحبها قرينة يقطع من عاينها بدلالتها عليه ، وإن لم تفهمه الزوجة منها ولر من قادر على النطق على المعتمد وهي كاللفظ الصريح في عدم الافتقار لئية ، وهسندا كالاستثناء والتخصيص لقوله ولفظ وغير المفهمة لا يلزم بها طلاق ولو قصده ، لأنها فعل إلا لعرف جار بالتطليق بها. ابن عرفة وفيها ما علم من الأخرس بإشارة او كتابة من طلاق او خلع او عتى او نكاح او شراء او قذف لزمه حكم المتكلم به . وروى الباجي إشارة ال خلع او عتى او نكاح او شراء او قذف لزمه حكم المتكلم به . وروى الباجي إشارة التحكم بالطلاق برأسه او يده كلفظه ، لقوله تمالي في ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً في التكلم بألطلاق برأسه او يده كلفظه ، لقوله تمالي في ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً في الثلاثة الأيام ، وقياس السليم عليه فيه نظو .

ابن شاس الإشارة المفهمة بالطلاق هي من الآخرس كالعسريح، ومن القادر كالكتاية، وتبعه ابن الحاجب، وتعقبه ابن عبد السلام بأنه تقرر في أصول الفقه أن الفعل لا دلالة له من ذاته الا مب ينضم اليه من القرائن . فإن أفادت القطع كانت كالصريم كانت من أدمن ذاته الا مب ينضم اليه من القرائن . فإن أفادت القطع كانت كالصريم كانت من أخوس ، أو قادر والا فهي كالكناية منها . قلت ظاهر نقسل البانبي أنها منها شواء ، ا

#### و بِمُجَرَّدُ ادْسَالِهِ بِسَهِ مَعَ رَسُولُ ، وبِالْكِتَابَةِ عَادِماً ، أَوْ لَا إِنْ وَصَلَّ كَمْناً ،

وما استدل به ابن عبد السلام يرد بأن دلالة القرائن مع الإشارة من الأخرس لا يواحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها ، وهو النطق بحسال ، فكانت كالصريح ، ودلالة القرائن مع الإشارة من القادر يزاحها امكان ما هو أدل منها من غير نوعها وهو النطق فلم تكن في حقه كالصريح .

(و) أذم الطلاق ووقع (بمجرد ارساله به) أي الطلاق للزوجة (مع رسول) بأن قال له أخبرها بأني طلقتها ونحوه فلزم الطلاق حين قوله ذلك للرسول سواء أخبرها الرسول أو لم يخبرها ، وإضافة بجرد من إضافة ماكان صفة ، والأصل بإرساله المجرد عن التبليغ . ابن عرفة وفيها من قال لرجل أخبر زوجتي بطلاقها ، أو أرسل اليها رسولا به وقع الطلاق حين قوله ذلك بلنها الرسول أو كتبها .

(و) إذم الطلاق ووقع ( بالكتابة ) لصيفته من الزوج حال كونه ( عازماً ) أي ناويا الطلاق بكتابة صيفته من غير تلفظه بها الآن القلم أحد اللسانين فنزلت الكتابة منزلة اللفظ ( أو ) كتبه ( لا ) أي غير عازم وبعثه اليها كذلك فيازمه الطلاق ( إن وصل ) الكتاب للزوجة ، فان لم يصل فلا يازمه . ابن رشد تحصيل اللهول في هذه المسألة أنه إذا كتب طلاق زوجته فلا يخلو من أحد ثلاثة احوال ، أحدها : أن يكتبه مجمعاً عليه ، والثاني : أن يكتبه على أن يستخير فيه ، فان رأى أن ينفذه أنفذه . وإن رأى أن لا ينفذه لم ينفذه ، والثالث : أن لا تكون له نية ، فأما إذا كتبه مجمعاً على الطلاق أو لا ينفذه لم ينفذه . وأب رأى أن يخرجة من يده .

قال في الواضحة وكتاب ابن المواز ويحلف على نيته ، فان أخرجه من يده عازماً على الطلاق أو لم تكن له نية وجب عليه يخروجه من يده وصلها أو لم يصلها . واختلف إن أخرجه من يده على رده إن بدا له فقيل إن خروجه منها كالإشهاد فليس له رده ، وهي

رواية أشهب ، وقيل له رده وهو قول المدونة ، فان حجتب اليها ، فإذا وصلها طلقت مكانها وأجبر على رجعتها إن كانت حائضا ، وإن كتب إذا وصلك كتابي هذا . طالق وأرسله اليها تخرج على قولين أحدها : أن ذلك ككتبه إن وصلك كتابي هذا . والثاني : وقوع الطلاق عليه مكانه على الخلاف فيمن قال لزوجته إذا بلغت معي موضع كذا فأنت طالق حسبما في رسم سلف من ساع عيسى من الأيمان بالطلاق ، وسماع عبد الملك ابن الحسن منه ا ه ، ففرق بين إن وإذا لأن إن صريحة في الشرط ، وإذا محتملة له ولجرد الظرفية ، فمن أوقع الطلاق بها الآن حلها على الظرفية فقط ، فكأنه علقه على زمان آت فينجز ، والظاهر على المشهور عدم تنجيزه إذ هي عنده محمولة على الشرط .

( وفي لزومه ) أي الطلاق الزوج ( بكلامه ) أي الزوج ( النفسي ) بأن أجرى لفظة الطلاق على نفسه واستحضرها بقلبه من غير تلفظ بها كا يجريها على لسانه ، وليس المراد به بجرد النبة ، والقصد للتطليق إذ لا يلزم بها طلاق اتفاقا ، وكذا من اعتقد أنه طلقها ثم تبين له عدمه ، فلا يلزمه الطلاق اجماعا ، وكذا لا أثر للوسوسة ولا لقوله في خاطره أطلق هذه واستربيح من سوء عشرتها مثلا قاله القرافي ، أفاده عب .

البناني الخلاف إنها هو إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفساني ، والقول بعد اللزوم لمالك في الموازية ، وهو اختيار ابن عبد الحكم ونصره أهمل المذهب وشهره القرافي ، والقول باللزوم لمالك في المتبية وصححه في البيسان والمقدمات ، وشهره ابن راشد . ابن عبد السلام الأول أظهر لأن الطلاق حل العصمة التي عقدت بقول ونيسة فوجب كون حلها كذلك إنها يكتفي بالنية في التكاليف القلبية ، لا فيا بين الآدميين ، وفيه نظر ، فإن الكلام النفسي غير النية فالتطليق به حل العصمة بكلام ونية فساوى عقدها بها ، ولأن اللزوم هنا فيا بينه وبين الله تمالي إذ لا يملم أحد غيره كلام النفس والله أعلم .

بِعَطْفُ بِوَاوِ أُو فَاهِ أُو ثُمَّ ، فَلَلاثُ انْ دَخَــلَ : كُمْعَ طَلْقَتَيْنِ مُطْلَقاً ، وبِــلَا عَطْفِ : ثَلاَثُ فِي ٱكْلاُنْحُولِ بِهِـا كَفْيرِهَا ، إِنْ نَسْقَهُ ،

بعطف) لبعض صيغه على بعض ( بواو أو فاء أو ثم ) سواء أعاد المبتدأ مع كل معطوف أم لا ( ف ) يلزمه ( ثلاث ) من الطلقات ( إن ) كان ( دخل ) الزوج بالزوجة قبل طلاقها ؟ قان لم يدخل فثلاث أيضا ان نسقه على المذهب كمن اتبع الخلع طلاقا وإلا قلا ، ففي المفهوم تفصيل ، ومعنى النسق ذكر اللفظ المتأخر عقب المتقدم بللا فصل و غ ، تبع في هذا الشرط ابنشاس وابن الحاجب مع أنه مرضه في توضيحه تبعالابن عبد السلام .

وقال ابن عرفة من أنصف علم أن لفظ المدونة في لزوم الثلاث في ثم والواو ظاهراً ونص فيمن بنى ومن لم يبين وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن اتبع الحلم طلاقاً ووجه في التوضيح ما قاله ابن شاس وابن الحاجب في ثم والفاء بأن غير المدخول بها تبين بالواحدة ٤ والمعلف يقتضى التراخي ٤ وقد يمترض على ذلك بأن المهلة المستفادة منها إنها هي في غير الإنشاء كقوله في الأخبار طلقت فلانة ثم فلانة طلقتها يخبر به عن أمر قد وقسم . وأما إذا كان الكلام انشاء فلا لاستلزام الإنشاء الحال ا ه ، وأصله لابن عبد السلام إلا أنه قال هذا مقصور على ثمدون الفاء والواو وهو التحقيق .

وشبه في لزوم الثلاث فقال (ك) قوله أنت طالق طلقة (معطلقتين) فتازمه الثلاث (مطلقاً) عن التقييد بكونه دخل (و) إن كرره ثلاثاً (بلا عطف) لزمه (ثلاث في) الزوجة (المدخول بها) وان كرره مرتين لزمه طلقتان فيها ، وشبه في لزوم الثلاث فقال (كغيرها) أي المدخول بها (ان نسقه) أي وصل الزوج صيغ الطلاق بعضها ببعض بلا فصل حقيقة أو حكماً بأن فصل بأمر أضطراري كعطاس وسعال ، ومفهوم ان نسقه أنه لم ينسقه فلم يلزمه في غير المدخول بها الاالأول لبينونتها به ، فلا يجد الثاني محلاً يقع فيه ، والمتأخر بازم في المدخول بها مطلقاً ، وفي غيرها منسوقاً في كل حال .

#### إِلَّا لِنِيَّةِ تَأْكِيدِ فِيهِما فِي غَيرِ مُعَلَّقٍ بِمُتَعَدَّدٍ، وَلَوْ طَلَّقَ فَقِيلٌ لَهُ مَا فَعَلَتُ؟ فَقَــالَ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إِخْبَارَهُ، فَفِي لُزُومٍ طَلْقَةٍ أَوِ أَثْنَتَيْنِ: قَوْلاَنِ

( ألا لنية تأكيد ) للأول بالثاني والثالث فلا يلزم الا الأول ( فيها ) أي المدخول يها وغيرها في المكرر بلا عطف ، وأما مع العطف فلا تنفع نية التأكيد عند ابن القاسم لتنافيها ، وقال محد تنفع ونية التأكيد مقبولة بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى برولو طال في المدخول بها وفي غيرها أن لم يطل ، والا فالثاني لا يلزمه ، ولو لم ينو التأكيد قاله عج . وقال « د ، ظاهر كلامه أن التأكيد ينفع في المدخول بها سواء كان نسقاً أملا، وينبغي تقييده بالنسق أي والا فلا تنفعه ، لأن فصله عنم التوكيد .

وقيد قبول التوكيد بقوله ( في غير معلق ) بضم الميم وفتح العين والبلام مشددة ( بمتعدد ) بأن لم يعلق أصلا أو علق بمتحد كانت طالق ان كلمت زيداً وكرو فلافاً ثم كلمه فثلاث الا لنبة تأكيد ، قان علقه بمتعدد كانت طالق ان كلمت زيداً أنت طالق ان دخلت الدار أنت طالق ان أكلت كذا وفعل الجميع فثلاث ولا تقبل نية التأكيب لتعدد المحلوف عليه .

( ولو طلق ) الزوج زوجته المدخول بها طلاقاً رجمياً ولم تنقض عدته ( فقيل له ما فعلت ) فأجاب بلفظ يحتمل الإخبار والإنشاء ( فقال هي طالق ) ورفع للقاضي ( فان لم ينو ) الزوج ( إخباره ) أي المستفهم ولا انشاء طلاق آخر ( فقي لزوم طلقة ) واحدة بعد حلقه ما أراد بسه انشاء طلاق آخر ، قان نكل لزمه اثنتان ( أو ) لزوم طلقتين ( اثنتين ) محلا على الإنشاء احتياطاً ( قولان ) فها في لزوم ثانية ، قلو قال ففي لزوم ثانية قولان لكفي ، قان كانت غير مدخول بها أو طلقها بأننا أو انقضت عدتها فلا تلزمته ثانية الفاقاً ، كتمين جوابه للأخبار أو مجيئه مستفتياً ، وإن تمحض للإنشاء لزمته ثانية في مدخول بها رجعية لم تنقض عدتها ، فمحلها مقيد بقيود أربعة ، الدخول والرجعية

### ونِصْفِ طَلْقَة ، أو طَلْقَتَيْنِ ، أو نِصْفَيْ طَلْقَـة أو نِصْفِ وَيُصْفِ مِلْقَـة أو نِصْفِ وَيُلُثُ طَلْقَـة

وبقاء المدة واحتال الجواب والقضاء ، وهما اللخمي وعياض ، والثاني ظاهر المدونة .

ابن عرفة وفيها من طلق زوجته فقيل له ما فعلت فقال هي طالق ، وقال إنها أردت الحبارة بالتطليقة التي طلقتها قبل قوله الصقلي ويحلف ، وحكى عن بعض شيوخنا إنها يحلف إن تقدمت له فيها طلقة ، وحيث يجب حلفه قال عبد الحق فإن أبى قلا رجمة له، وعليه نفقتها في عدتها لإقراره إلا أن يقرأنها الثالثة أو يوقعها . ابن شاس إن لم تكن له نية ففي لزوم طلقة أو طلقتين قولا المتأخرين . قلت الأول قول اللخمي لو علم عدم نيته لم يكن عليه غير تطليقه ، لأن بساط سؤاله دل علي أنه أخبر عما فهل وقال مالك فيمن طلق امرأته فسئل عنها فقال ما بيني وبينها عمل لا شيء عليه ، ويحلف ما أراد طلاقاً. قلت في حلفه في هذه بعد ابن عرز لو أجاب بطلقتها لله يحلف عياه ولو لم ينو إعلامه لأنه أخبر عما فعل .

(و) اللازم (في) قوله لها أنت طالق (نصف طلقة أو) قوله أنت طالق نصف (طلقتين أو) قوله أنت طالق (نصفي) مثنى نصف حذفت نونه لإضافته لرطلقة أو) قوله أنت طالق (نصف) بلا تنوين لإضافته لطلقة الآتي (وثلث) بلا تنوين لإضافته لطلقة بحذوفة دل عليها (طلقة) المذكورة والأصل نصف طلقة وثلث طلقة فحذف لفظ طلقة المضاف اليه على المناف وطلقة المضاف اليه عذا توجيه التركيب المشهور في النحو والفعهاء بنوا فتوام على عطف ثلث على نصف هذا توجيه التركيب المشهور في النحو والفعهاء بنوا فتوام على عطف ثلث على نصف وإضافة مجموعها إلى طلقة ألمذكورة ومجموعها خسة أسداس طلقة فيكبل للكسر وتلزمه طلقة وأحدة وكذا إذا ذكر أجزاء ينقص مجموعها عن طلقة أو يساويها قان واد فطلقتان . ففي الجواهر لوقال ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أثليلاث طلقة وقمت اثنتان لزيادة الآجزاء على واحدة .

ضرباً ، ثم قال وقال ان المنذر أجم كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته نصف تطليقة أو سدس تطليقة أنها تطليقة واحدة ، وقال ابن القصار في عيون الأدلة حكى عن داود أن من قال ازوجته أنت طالق تطليقة لا يقع عليه شيء ، والفقهاء على خلافه .

قلت تقرر في أصول الفقه أن نزول الخالف مع كثرة الجمعين لا يقدح في كون إجمعهم حجة ، ثم قال ابن عرفة ابن شاس في أنت طالق نصفي طلقة أو نصف طلقة ين طلقت واحدة ، وفي ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة ثلاث ، وقول ابن الحاجب قالوا في نصف وربع طلقة طلقة واحدة ، وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقة واحدة ، وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقة المتنان استشكال منه ، والأظهر عوده للأولى لجريان الثانية على أصل تكميل الطلقة ، وتقرير إشكال الأولى أن تقدير لفظها أنت طالق نصف طلقة وربع طلقة فنصف مضاف قطعاً في النية والمتوي مع اللفظ كالملفوظ به ، فساوت الأولى الثنانية فاقتراقهما في النية والمتوي مع اللفظ كالملفوظ به ، فساوت الأولى الثنانية فاقتراقهما في النية والمتوي مع اللفظ كالملفوظ به ، فساوت الأولى الثنانية فاقتراقهما في المحم مشكل .

وجوابه على اصلين في الفقه والعربية واضح ، أما الفقهي : فهو لو قال أنت طالق نصف طلقة وربعها لم يلزمه إلا طلقة واحدة ، لإضافته الجزءين لطلقة واحدة لا يزيد مجموعها عليها كما مر في نصفي طلقة . وأما أصل العربية : فهو قول جهور التصويين أن المضاف اليه إذا حذف فلا بد من تنوين المضاف إلا أن يكون المضاف بعد الحذف على هيئته قبل الحذف ، نحو قولهم قطع الله يد ورجل من قالها ، قالوا التقدير قطع الله يد من قالها ، قالوا التقدير قطع الله يد من قالها ، والمضاف اليه ، وحذف من قالها ورجله ، فحذف الضمير وأقعم المعطوف بين المضاف والمهن في اللهني ، وهو التنوين من يد لإضافته إلى من . وحذف من رجل لأنه مضاف الي من في اللهني ، وهو عنزلة المضاف اليه في اللهني ، وهو طالق نصف طلقة وربعها ، وقد قررنا أن اللازم في هذا اللفظ طلقة واحدة ققط ، وقوله قالوا يقتضى عزوه لغير واحد ولا أعرفه نصاً لواحد ، لكن أصول المذهب بها قررناه تقتضه .

#### أو وَاحِدَةٍ فِي وَاحِــدَةٍ ؛ أو مَني مَا قَعَلْتُ ، وَكُرْرَ ، أو · طَالِقُ أَبَداً طَلْقةً

(أو) قوله أنت طالق طلقة (قاحدة في) طلقة (واحدة) فتلزمه طلقة واحدةإن كان يعرف الحساب وإلا فاثنتان (أو) علق الطلاق على متحد بأداة لا تقتضي التكرار كقوله (متى فعلت) كذا فأنت طالق.

( وكرر ) بضم الكاف وكسر الراء الأولى مشددة اللفظ أو الفعل مرة أو مرتين أو ثلاثاً لزمه طلقة واحدة إن نوى بتكرير اللفظ التوكيد . وغ ، أي إذا قال لها أنت طالق متى فعلت كذا ، وكرر الفعل المحلوف عليه فلا يلزمه إلا طلقة فهو كقوله في باب الأيمان أو دل لفظه بجمع أو بتكلما أو مهما لا متى ما يريد إلا أن ينوي بها معنى كلما كما في المدونة .

#### ( تنبیب )

قرن المصنف متى في باب الأيمان بها وجردها منها هنا كا عند ان رشد . ان عرف ويستشكل قوله فيها إلا أن ينوي بمتى معنى كاما بأن نية التكرار توجيه بأي لفظ ، فلا وجه لتخصيصه بمتى ما ، ولذا لم يعتبر ان رشد اقترانها بها ويجاب بأن متى ما قريبة من كلما فمجرد إرادة كونها بمعناها يثبت بها لتكرار دون استحضار نيته ، ثم قال وغ ، فإذا تقرر هذا فإن ضبط قول المصنف أو متى فعلت بضم التاء كان كرر مبنيا للفعول وإلا قيل وكررت بمتاء التأنيث . (أو) قوله أنت (طالق أبداً) فاللازم (طلقة) واحدة في السبع مسائل على فهم ابن يونس ، المدونة في السابعة بجمل الأبدية لمطلق الفراق الشامل للسني إذ المعنى أنت طالق ، واستمر طلاقك أبداً أو إلى يوم القيامة ، وهو إذا طلقها واحدة ولم يراجعها فقد استمر طلاقها ، وهذا ظاهر المدونة عند ابن يونس ، وظاهرها عند ابن الحساج استمر طلاقها ، وهذا ظاهر المدونة عند ابن يونس ، وظاهرها عند ابن الحساج وجزم به ابن وشد أنه يلزمه ثلاث لجعل الأبدية للفراق في أزمان العصمة المالوكة لذ ، وذلك بالثلاث .

#### وَٱثْنَتَانِ فِي رَّبِعِ طَلْقَةِ وَنَصْفِ طَلْقَةِ، وَوَاحِدَةٍ فِي ٱثْنَتَينِ، وَالْحِدَةِ فِي ٱثْنَتَينِ، و والطَّلاَق كُلَّهُ، إلاَّ نِصْفَهُ ،

ونص ابن يونس ومن المدونة قال مالك و رض ، فيمن خلسم إحدى امرأتيه فقالت الآخرى ستراجعها فقال هي طالق أبداً ولا نية له إن تزوجها طلقت منه مرة واحدة وكان خاطباً ، ومن غير المدونة فيمن قال لامرأته أنت طالق أبداً أنها ثلاثة وحكي عن بعض القروبين أن هذا ليس بخلاف للمدونة ، وأن معنى مسألة المدونة إنما وقع التأبيد على الرجعة كأنه قال لما قالت له امرأته ستراجعها قال إن راجعتها أبداً فهي طالق ، فلذا أزمة طلقة ، وصوب بعض أصحابنا هذا القول .

ابن يونس وظاهر المدونة خلاف هذا وإنه إنما أراد التأبيد على الطلاق ، لأنسه لما قالت له امرأته ستراجعها قال لها هي طالق أبداً يريد إن راجعها فعلى هذا التأويل يصير في قوله أنت طالق أبداً قولان ، قول إنه واحدة وقول إنه ثلاث .

- ( و ) اللازم ( اثنتان في ) قوله أنت طالق ( ربع طلقة ونصف طلقة ) لإضافة كل كسر إلى طلقة صريحاً فأخذ كل كسر معيزه فاستقل بسه ، ولأن النكرة إذا أعيدت نكرة فالثانية غير الأولى ، كقوله تعالى ﴿ إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ﴾ ه الشرح ، قال رسول الله عليه لله عسر يسرين . ابن شاس وفي ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة ثلاث .
- ( و ) اثنتان في قوله أنت طالق طلقة ( واحدة في ) طلقتين ( اثنتين ) إن عرف الحساب وإلا فثلاث ( و ) اثنتان في قوله أنت طالق ( الطلاق كله ) أي ثلاثاً (إلا نصفه أي واحدة ونصف ، وحكم كسر الطلاق تكميله واحدة ، تت لعل المصنف أتى بالضمير موضع الظاهر لأنه لو أتى به لزمة الثلاث لقول سحنون لو قال أنت طالق الطلاق كله إلا نصف الطلاق أو ثلاثاً إلا نصف الطلاق لزمته الثلاث ، لأن الطلاق المبهم واحدة فكأنه قال إلا نصف طلقة ، فاستثناؤه منها غير مقيد لتكميل كسر الباقي ، طفى قوله لعل المصنف هذا الذي ذكره جزم به ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة والمصنف في التوضيح .

وأُنْتِ طَالِقُ إِنْ تَنزَوَّ جَتُكِ ، ثُمَّ قَالَ ؛ كُلُّ مَنْ أَتْزَوَّ جَهَا مِنْ هَا نَتْ وَ بُجهَا مِنْ هَ هـــندهِ الفَرْيَةِ فَهِي طَالِقٌ ، و ثَلاَثُ فِي ؛ إِلاَّ نِصْفَ طَلْقَةٍ ، أُو ٱثْنَتْهُنِ فِي ٱثْنَتَيْن ، أُوكُلَّمَا رَحضتِ ، أَو كُلَّمَا . أَو مَتَى مَا ،

(و) اثنتان في قوله لأجنبية (أنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القوية) مشيراً إلى قوية التي علق طلاقها على تزوجها (فهي طالق) ثم تزوجها فطلقتان واحدة بالحضوص وواحدة بالعموم، وأما عكس كلام المصنف فيلزم فيه واحدة على المعتمد، لأن ذكرها مخصوصها بعد دخولها في عموم أهسل القرية لا يزيدها شيئا، بخلاف مسألة المصنف فقد علق فيها أولا بخصوصها، ثم علق فيها ثانية بالعموم وتقدم نظير هذا في باب اليمين في لا أكلمه غداً وبعده ثم لا أكلمه غداً، وكذا صوب شيخ ابن ناجي واستبعده ابن ناجي بأنه لا فرق بينها واستظهر أنه يلزمه طلقتان أيضاً.

- (و) يلزمه (ثلاث في) قوله أنت طالق الطلاق (إلا نصف طلقة) كذا قدرالشارح وتت ، ووجه أنه لما استثنى نصف طلقة علم أنه قصد بالطلاق غير الشرعي وإلا لقبال نصفه ، ولو قال ذلك لزمه طلقة واحدة ، لأن استثناءه مستغرق حينئذ ، أشار إلى هذا الشارح. وأما خلاعلى قوله أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة فظاهر أيضا ، لكن الأول أولى لأنه المتوهم قاله وذه .
- (و) يلزمه ثلاث في قوله انت طالق طلقتين (اثنتين في) طلقتين (اثنتين) سواء أراد معنى الضرب أو معنى المبية أو لم يرد واحداً منها (أو) قال لمن تحيض بالفمل أو لصفيرة يتوقع حيضها انت طالق (كلما حضت) أو كلما جاء يوم أو شهر حيضك فتقع عليه الثلاث من وقت قوله عند أبن القاسم ؛ لأنه محتمل غالب الحصول ، ولأنسة قصد التكثير كطالق مائة طلقة ، وقال سحنون يلزمه اثنتان إذا قاله وهي طساهر ، فإذا حاضت وقعت ثائية ، ثم إذا حاضت خرجت من المدة فلا تقع الثالثة .

( او ) قال ( كلما طلقتك ) فأنت طالق ( او ) قال (متى ما ) طلقتك فأنت طالق

#### أو إِذَا مَا طَلَّقْتُكِ ، أو وَقَعَ عَلَيْكِ طلاَ قِي ، فَأَنْتِ طالِقٌ ، وطلَّقَهَا وَ احِدَةً ، أو إن طلَّقْتكِ فَأَنْتِ طالِقٌ قَبْلَهُ ثَلاَثاً

(ار) قال (إذا ما طلقتك) فأنت طالق (او) قال متى او إذا ما (وقع عليك طلاقي فأنت طالق طلقها واحدة) في الأربع صور لزمه ثلاث، وما ذكره من أن متى طلاقي فأنت طالق طلقها واحدة) في الأربع صور لزمه ثلاث، وها ذكره من أن متى ما وإذا ما مثل كلما في اقتضاء التكرار نحوه في النوادر ، وهو خلاف قوله او متى فعلت وكرر ، وخلاف قوله في باب اليمين لا متى ما . «غ ، حاصل ما في النوادر انه إذا قال كلما او متى ما او إذا ما طلقتك او وقع عليك طلاقي فأنت طالق لزمه بطلاقها واحدة ثلاث ، ولو قال طلقتك بدل وقع عليك طلاقي فرجع سحنون إلى كونه كذلك ، وكان يقول إنها يلزمه اثنتان وبه قال بعض اصحابه اه.

ومبني الخلاف هل فاعل السبب فاعل المسبب ام لا . ابن عرفة ظاهره ان إذا ما ومتى ما مثل كاما دون إرادة كوفهها مثلها خلاف ، نص المدونة ونص رواية ابن حبيب باب تكرير الطلاق ، وفي لفظ ابن شاس أن مهها ومتى ما مثل إن في عدم التكرار ا ه ، وتبع المصنف هنا ما في النوادر وهو خلاف ما تقدم في قوله أو متى فعلت ، وكرر وخلاف قوله في باب اليمين لا متى ما وكأنه استشعر هذا في التوضيح إذ قال وألحست سحنون بكلما فيا ذكرناه إذا ما ومتى ما .

(او) قال (إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا) فإذا طلقها واحدة او اثنتين لزمه ثلاث ، ويلغى قوله قبله لانصافها بالحل إلى وقت التطليق ، وفي وقته قد مضى ما قبله والماضي لا يعود ، فإن لم يطلقها فلا شيء علية . ابن عرفة ابن شاس من قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا الغى لفظ قبله ، فإن طلقها لزمه تمام الثلاث. قلت قال الطرطوشي هذه المترجمة بالسريجية ، قال دهاء الشافعية لا يقع عليها طلاق أبداً ، وهسو قول ابن سريح ، وقالت طائفة منهم يقع المعلق عليه المنجز دون المعلق منهم أبو العباس المروزي وأبو العباس القاص.

التطائفة يقع مع المنجز تمام الثلاث من المعلق قاله أبوحنيفة «رض، ومنالشافعية

ابو عبد الله المعروف بالحسني وغيره وابو نصر بن الصباغ من خيار متأخر يهم وهو الذي نختاره ، وليس في هذه المسألة لاصحابنا ما يعول عليه ، ولمالك و رض ، مسادل على تصحيحها وهو عدم قبول شهادة عدلين على من اعتقها انه غصبها ممن ادعاها لأن ثروتهما يؤدي إلى نفيها وعدم قبول شهادتهما بدين عليه يبطل عتقهما ، ورفع له ما يدل على خلاف هذا وهو ثبوت ما يؤدي إلى نفيه منه قوله من اعتق ولده او والده في مرضه بتلا صح عثقه وورثه مع ان إرثه يؤدي إلى نفيه ، لأن العطية في المرض كالوصية لا تصح لوارث فثبوت إرثه يبطل العطية له ، وبطلانها يبطل حريته ، وبطلانها يبطل إرثه .

الشيخ من شرط لامرأته ان كل امرأة تزوجها عليها طالق فتزوج اخرى وشرط لها أن كل امرأة له طالق فقال محمد وأصبغ تطلقان عليه . وقال ابن القاسم لا تطلق الثانية وذكرها الطرطوشي ، وقال وجه قول ابن القاسم أن معنى شرطه للاولى أن كل امرأة يتزوجها عليها وهي في عصمته فهي طالق ، وعقد الثانية أوجب طلاق الأولى ، فكانسه لم يتزوج الثانية على الأولى ، ولم يجمعها معها ، والقصد كراهة أن يجمع معها أخرى قال، وقال بعض أصحابنا جواب ابن القاسم وهم ، والصواب قول أصبغ لأن شرط كل واحدة أوجب طلاق الأخرى .

الطرطوشي هذه المسألة هي المسألة السريجية ، وقد وضعناها في كتاب الطلاق. قلت والمسألة متوقفة على أصل لم يذكروه فيها ، وهو جعل أمر مستقبل سبباً في طلاق مقيد بزمن ماهي هل بازم اعتباراً بوقت التعليق أولا اعتباراً بوقت حصول السبب، سمع فيسي ابن القاسم من قال لامرأته أنت طالق اليوم ان دخل فلان غداً اللهام لا تطلق عليه حتى يدخل وله مسها فقبلها الشيخ ولم يقيدها . وقال ابن رشد في هذا اللهظ تجوز مثله في يدخل وله مسها فقبلها وليس على ظاهره ، بل فيه تقديم وتأخير ، وحقيقت تركيبه من قال لامرأته اليوم أنت طالق ان دخل فلان الحام غداً ، وقوله له مسها يريد فا بنه وبان غد .

قلت ولابن محرز عن ابن القاسم من قال لامرأت، إن دخلت الدار فأنت طالق أمس

### وطَلْقَةٌ فِي أَرْبَعِ قَالَ لَهُنَّ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ ، مَا لَمْ يَوِدِ ٱلْعَدَدُ عَلَى اللَّهُ أَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللِهُ الللللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ الللِهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللِهُ الللْمُ اللِهُ الللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللْمُواللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

دخولك لزمه ابن عبد الحكم إن قال أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا فكله فلاشيء عليه ، الشيخ هذا خلاف أصل مالك درض، ، بل يازمه الطلاق لأنه لا يتعلق بزمن قلت فلمي لقو المعلق مقيداً بزمن قبل زمن سببه طريقا ابن رشد مسع نص ابن عبد الحكم وابن محرد مع الشيخ ، ونص ابن القاسم ثم قال ابن عرفة ومقتضى طريقة الشيخ وهي أسعد بالروايات صحبة ما فهمه الطرطوشي عن المذهب في السريجية وتبعه ابن المعربي وابن شاس .

(و) تلزم (طلقسة) واحدة (في) كل امرأة من زوجات له (أربع قال) الزوج ( لهن بينكن طلقة) أو طلقتان أو ثلاث أو أربع ، وكذا قوله لزوجتين بينكيا طلقة أو طلقتان ، وقوله لثلاث زوجات بينكن طلقة أو طلقتان أو ثلاث طلقات ، فيلزم في كل زوجة طلقة ( الرابعة ) في مثال كل زوجة طلقة ( ما يزد ) العدد للطلقات المشرك فيها ( على ) الطلقة ( الرابعة ) في مثال المصنف وعلى اثنين في الزوجتين ، وعلى الثلاث في الثلاث زوجات ، فان زاد عليها بأن المصنف وعلى اثنين في الزوجتين ، وطى الثلاث كل واحدة اثنتين ، وإن قال تسع أو أكثر منها طلقت كل واحدة اثنتين ، وإن قال تسع أو أكثر منها طلقت كل واحدة ثلاثا ،

قال (سحنون) فتح سينه هو الكثير عند الفقهاء. وأما في اللغة فضمها لقب واسمه عبد السلام وأصله إسم طائر حديد النظر لقب به لحدة فهمة ( وإن شرك ) بفتحات مثقلاً أي أثن الزوج بما يدل على التشريك بين الزوجات في كل طلقية بأن قال للأربع مثلاً شركتكن في ثلاث طلقات (طلقن ثلاثاً ثلاثاً) أي طلقت كل واحدة ثلاثاً لجمله اشتراكهن في كل طلقة من الثلاث ، فيخص كل زوجة ربع من كل طلقة فيكمل كل ربع بطلقة فتصير ثلاث طلقات في كل زوجة.

أَبِنْ يُونِسِ لَوْ قَالَ قَائِلَ إِنْ الفرعين سواء لم أعبه ابن عرفة الشيخ عن ابن سحنون عنه لو قال لأربع نسوة بينكن طلقة أو طلقتان أو ثلاث أو أربع لزمت لكل واحسدة

طلقة ، وفيها لابن القاسم وإن قال خسة إلى ثمان طلقن اثنتين اثنتين ، وإن قال تسع إلى ما فوق طلقن ثلاثاً . إبن سحنون عنه لو قال شركت بينكن في ثلاث لزم كل واحدة ثلاث وفي طلقتين طلقتان وقال ابن عبد السلام أشار بعض المؤلفين أن في مسألة التشريك قولاً مثل قول مسألة بينكن إن كان نصا فسلاكلام ، وإن أراد أنه يتخرج من الأولى في الثانية فقد نص سحنون على التفرقة بينهما ، والفرق بأنه في الأولى إنما الزم نفسه بما توجبه الثانية وقيد تقد منه قبلها شيئاً . وفي الثانية ألزم نفسه ما نطق به من الشركة وذلك يوجب لكل واحده منهن جزءاً من كل طلقة لا أعرفه . ونص المجتهد على حكمين مختلفين في صورتين متحدتي العلة لا يمنع تخريج قول أحداهما في الأخرى وقد تقدم مثله في غير مرة .

فإن قلت لا فرق بين مسمى شرك ومسمى بين لتلازمها صدقاً وكذباً مثلاً لو كان لزيد حبد ولعمروعبد كذب قول هما أخوا حدها بينها وها شركة بينها. ولو ورثاها من حمها مثلاً وأحدها لأمه والآخر أخو الآخر لأبيه صدق كونها بينها وشركة بينها. قلت إنها ثلازما فيا يلكه ما أضيف اليه بين كا في المثالين ، وأما فيا ليس كذلك من المؤلم وما نزل منزلته فلا كفول السيد لعبديه بينكما سوطان أو نطعان ، فهذا يصدق فيه بين دون الشركة ، وللطلاق حكم المؤلم ولذا شطر كالحد فإذا نص معه على الشركة صار كفوله بينكما طلقة ، ولعل ما ذكره انها هو على المكس وهو وجود قول في بينكن مثل القول في شركتكن ، ولعل ما ذكره انها هو على المكس وهو وجود قول في بينكن مثل القول في شركتكن ، فقله ابن رشد في الثانية من نوازل أصبغ ، وعلله بقوله لأن كل واحدة منهن حصل لها خزء من كل طلقة ، قال وهذا الاختلاف على اختلافهم فيمن صرف دنانير بدرام فوجد في الدرام زائفاً هل ينتقض صرف الدنانير كلها أو صرف دينار فقط، ولم يذكر في مسألة في الدرام زائفاً هل ينتقض صرف الدنانير كلها أو صرف دينار فقط، ولم يذكر في مسألة في الاشريك غلافاً .

( وإن قال ) الزوج لإحدى زوجاته أنت طالق ثلاثًا ، وقال لأخرى (أنت شريكة) زوجة ( مطلقة ) بضم ففتحتين مثقار ( ثلاثًا و ) قال (١)زوجة ( ثالثة وأنت شريكتهما) أي الأولى والثانية ( طلقت ) الزوجة الثانية التي أشركها مع الأولى في الثلاث طلقتين

#### طُلِّقَتِ آثْنَتَيْن ، والطَّرَفَانِ ثَلاَثَاً ، وأُدَّبِ ا لُلجَزِّىءُ كَمُطَلِّقٍ مُجزْدٍ ، وإنْ كَيْدٍ ؛

( اثنتين ) لأنه لما شركها مع الأولى اقتضى أن لها واحدة ونصفاً فكمل النصف (و) طلقت كل واحدة من ( الطرفين ) أي الأولى والثالثة ( ثلاثة ) أما الأولى فواضح .

وأما الثالثة فلأنه شركها هسع الأولى في ثلاث ، فاقتضى أن لها طلقة ونصفا فكمل النصف ، ومع الثانية في اثنتين فلها طلقة مع اثنتين ، وذلك ثلاث ، وهذه المسألة ليست من كلام سحنون وإنها هي لاصبغ ، ومقتضى كلام سحنون طلاق كل زوجة من الثلاث ثلاثاً ، ولكن المعتمد في هذا قول أصبغ ، وفي السابقة قول سحنون كا ذكره المصنف . ابن عرفة وفي نوازل أصبغ من قال لإحدى نسائه الثلاث أنت طالق ثلاثاً البنة ثم للأخرى أنت شريكتها ، ثم للثالثة أنت شريكتها فهن طوالق البتة ، لا ينفعه قوله ثلاثاً لأنها لغو مع البتة قدمت أو أخرت وهي لا تنبعض. ولو قال ثلاثاً فقط وقع على الأولى الثلاث، وعلى الثانية طلقتان ، وعلى الثالثة ثلاث من شركة الاولى طلقتان ، ومن شركة الثانية طلقة ، وهذا صريح في عدم تبعيض البتة وأنها مرادفة أنت طالق بآخرة الثلاث .

وفي تبعيضها نقل البيان عن أشهب وسحنون قولها بضم الشهادة بها اللشهادة بواحدة وأصبخ معابن حبيب عن ابن القاسم ورواية المبسوطة ، ومثله في الموازية، وفي اختصاره المبسوطة اختلف فيه قول ابن القاسم وقول سحنون .

( وأدب ) بضم الهمز وكسر الدال مشددة الزوج ( المجزىء ) بضم الميم وفتح الجمع وكسر الزاي مشددة للطلاق بتشريك فيه أو بغيره كطالق ربع طلقة ، وهـــــذا يفيد محريها ، ويؤدب معلقة على القول بتحريمه ففي الشامل وهل تعليقه مكروه أو ممنوع ويؤدب فاعله خلاف .

وشبه في التأديب فقال (كمطلق) بضم ففتح فكسر مثقلا (جزء) من المرأة إن كان شائماً كنصف وثلث ، بل (وإن) كان (كيد) ورجل . ابن عرفة وطلاق جزء المرأة ككلها . ابن حارث يدها أو رجلها ككلها اتفاقاً .

( ولزم ) الطلاق (ب) قوله ( شعرك طالق ) حيث قصد المتصل بها أو لم يقصد شيئاً لا أن قصد المنفصل ، وكالشعر سائر محاسنها التي يلتذ بها عادة كعقلها وروحها ( أو ) قوله ( كلامك ) طالق ( على الأحسن لا ) يلزم الطلاق (ب) قوله (سعال)ك ( أو بصاق)ك طالق أو دمه )ك طالق وعلمها ونحوها مها لا يلتذ به عادة كعلمها وجنينها وشعر غير رأسها. ابن عرفة وفي كلامك أو شعرك طالق قولا أصبغ وسحنون . ابن عبد السلام قال بعضهم اختلف عندنا إن طلق بعض ما ينفصل كالشعر والكلام والسعال والبزاق . ابن عبدالسلام لم أقف في السعال للمتقدمين إلا على عدم اللزوم .

قلت ظاهر ما تقدم من استدلال محمد بن عبد الحكم على لغو تحريم الشعر والكلام بلغو تحريم الشعر والكلام بلغو تحريم السعال والبزاق الاتفاق على لغوهما . ولابن القصار ما نصه لا أعرف في الدمع والدم والريق نصا ، قال ورأيت بعض أصحابنا قد ركبه وخالف إذا قال حملك طالق لانسة في وعاد ليس متصلا اتصال الخلقة اه ، وتحرم بتحريم الريق لانه إنها يقع على ما في الفم قبل مفارقته وهو مها يلتذ به وهو الرضاب .

(وصح استثناء) لعدد من الطلاق (بإلا) أو غيرها من أدوات (إن اتصل) الاستثناء بالمستثنى منه أفاده تت ، وفي عبارة غيره هل المراد اتصاله باليمين أو بالحلوف عليه نحو أنت طالق ثلاثاً إن دخلت الدار ، إلا اثنتين أو أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إن دخلت الدار ، فإن انفصل فلا يصح إلا لعذر كسعال أو عطاس أو نحوهها .

( ولم يستفرق ) المستثنى المستثنى منه ونواه ونطق به وإن سرا بحركة لسان كا تقدم في باب اليمين ، فان استفرق أو ساوى لم يصح اجماعاً ، وتلزمه الثلاث ، فلو قال ولم يساولفهم منه المستفرق بالاولى أو أطلق المستفرق على ما يعم المساوي بدليل بقية كلامه ، ولا فرق بين المستفرق والمساوي بذاته أو بتكميله كطالق ثلاثاً إلا اثنتين وربعاً أو

#### فَفِي آلاَتٍ ، إلاَّ ٱلاَثَاء إلاوا رِحدةً ، أو اللهَ أَه البَّئَةَ ، إلاَّ أَثْنَتَانِ ، إلاَّ وَارِحدةً ، أَثْنَتَانِ

عكسه . ابن عرفة لاستثناء شرطه الاتصال وعدم استفراقه في الموازية في طالق ثلاثا إلا ثلاثا ثلاث ، وفي المحصول وغيره الإجماع على فساهه . القرافي لابن طلحة في أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قولان أحدهما ينفعه استثناؤه .

(ففي) قوله طالق (ثلاثا إلاثلاثا إلاواحدة) اثنتان ووجه لزوم الاثنتين اعتبار استثنام الواحد من الثلاثة الاولى اللازمة والفاء الثلاثة المستثناة لاستفراقها . ابن الحاجب وفيه نظر والصواب أن لا تلزمه الا واحدة باعتبار المكلام بآخره وأن المراد أن الثلاث التي أخرج منها الواحدة مستثناة من الثلاث الاولى والمستثنى منها اثنتان فبقيت منها واحدة. ابن حرفة هذا هو الحق وعلى حكس القولين أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين فعلى الاول تلزمه واحدة ، وعلى الثاني اثنتان .

ابن عرفة وفي ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة . ابن شاس اثنتان . ابن الحاجب الاولى واحدة قلت وهو الحق بناء على اعتبار الاستثناء الاول بعد الاستثناء منه كالقول باعتبار اللفظ باعتبار قلم حكمة وتقريره بتام نطقه حسبا ذكره ابن رشد في بيانه ، وتعليل ابن شاس بقوله لانه أخرجه من الاستفراق بقوله الا واحدة ينتج له العكس ، لان غرجه عسن الاستفراق بقوله الا واحدة ينتج له العكس ، لان غرجه عسن الاستفراق اخراج واحدة منه فيصير كقوله ثلاثاً الا اثنتين ، ولو قال لوجوب رد الثاني لمتعلق الاول لبطلان قملقه لاستفراقه أمكن اعتباره .

(أو) قال أنت طالق (ثلاثاً) إلا اثنتين إلا واحدة فتلزمه اثنتان لأن الاستثناء من الاثبات نفي ، ومن النفي اثبات فقوله ثلاثا إثبات، وقوله إلا اثنتين نفي أخرج به اثنتين فبقيت وأحدة ، وقوله إلا واحدة إثبات لها فتضم للواحدة الباقية .

(أو) قال أنت طالق ( البتة إلا النتين إلا وأحدة ) لزمه ( اثنتان ) ووجههما تقدم ابن عرفة وسم عبد الملك أشهب في أنت طالق البتة إلا واحدة اثنتان هذا على أنها تتبعض وتقدم ما فيه ( و ) إذا استثنى بعد العطف ما يمكن إخراجه من مجموعها إلا من

#### ورَ احِدَةً وَأَثْنَتَنَنِ ؛ إلا أَثْنَتَ فِن ، إنْ كَانَ مِنَ الجُمِيسِعِ ؛ وَوَاحِدَةً ؛ وَإِلا ؛ فَشَلاَتُ ؛

أحدهما وحده كقوله أنت طالق ( واحدة واثنتين إلا اثنتين ) فرإن كان ) نوى الاستثناء ( من الجيم ) أي مجموع الواحدة الا اثنتين فكأنه قال ثلاثاً الا اثنتين ( ف ) تمانسه طلقة ﴿ واحسدة ) لاستثنائه اثنتين من ثلاث بناء على جواز استثناء أكثر المستثنى منه وهو الصحيح .

(والا) أي وان لم ينو الإخراج من الجيع بأن نواه من المعطوف عليه وحده أو من المعطوف كذلك أو لم ينو شيئا (ة) تلزمه طلقات (ثلاث) في الصور الثلاث لبطلان الاستثناء باستفراقه المستثنى منه ، وكلام ابن عرفة يفيد أنه لا تعتبر نيته ، وأن فيه قولين بلزوم ثلاث ولزوم واحدة ، ونصه وفي جواز استثناء الأكثر معروف المذهب مع القاضي عن الجهور ، ونقل اللخمي في طالق ثلاثا الا اثنتين يلزمه الثلاث مع نقل القاضي منعه ، ونقل غير واحد عن عبد الملك في الإقرار وفي جواز المساوي كطالق اثنتين الا واحدة معروف المذهب . وقول اللخمي يختلف فيه ، وغالب قولة يختلف فيه فيا خلافسه عنوج ولم يمين ما منه التخريب ولحوه قول ابن شاس وابن الحاجب لا يشترط الأقل على المنصوص .

الشيخ عن ابن عبد و « س » وابن سحنون عنه في أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة ، وإن لم إلا واحدة ، وإن لم يده في ثلاث استثنى منها واحدة ، ولو قال أنت طالق أنت طالق إلا واحدة، أوبالواو بده في ثلاث استثنى منها واحدة ، ولو قال أنت طالق أنت طالق إلا واحدة، أوبالواو بدل ثم ، فقال مرة هي كاستثناء واحدة من ثلاثة ، وقال مرة هي ثلاثة ولا استثناء له ، وثم أبين من نسقه بالواو .

قلت هما بناء على اعتبار مدلول المعطوف وما عطف عليه من حيث مجموعها كمدلول عليه بلفظ واحد أو من حيث انفرادكل منها واختصاصه بلفظه . وظاهره أنه لا اعتبار بنية رده للجميع أو لبعضه ، فقول ابن الحاجب بعد ذكر شرط عدم استفراقه وعسدم

#### وَفِي إِلَّهُاءِ مَا زَادٌ عَلَى النَّلاَثِ وَٱعْتَبَارِهِ ؛ قَوْلاَنِ ،

شرط الأقل ، ولذا لو قال أنت طالق واحسدة واثنتين إلا اثنتين ، فإن كان من الجيم فطلقة وإلا فثلاث يرد بأنه وإن كان من الجميع فلا يلزم لفو ما زاد على الواحدة لجسواز اعتبارها بالحيثية الثانية.

(وفي إلغام) بغين معجمة أي عدم اعتبار (ما زاد على الثلاث) من عدد الطلاق فلا يستثنى منه لأنه معدوم شرعاً وهو كالمدوم حساً (واعتباره) أي مسا زاد على الثلاث فيستثنى منه لزجوده لفظاً وإن كان معدوماً شرعاً ورجع سحنون إلى هذا واستظهره ابن رشد . المصنف وهو الأقرب . ابن عبد السلام وأرجح في النظر (قولان) لسحنون فاذا قال أنت طالق خساً إلا اثنتين فتازمه واحدة على الأول وثلاث على الثاني وهوالراجح والاحتياط للفروج . وإن قال مآتة إلا تسعة وتسعين غتازمه ثلاث على الأول وهوالأحوط وواحدة على الثاني . ابن عرفة لو استثنى من أكثر من ثلاث قفي إجرائه على ظاهره ما لم وواحدة على الثين . وقصره على ثلاث للغو الزائد عليها شرعاً ، وكذا في المستثنى .

ثالث الطرق لغوه في المستثنى منه ما إيكن المستثنى أقل من ثلاث لابن رشد وسعنون والمازري في نازلة لسعنون في أنت طالق أربعاً إلا ثلاثا ثلاث كانت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا ثلاثاً على يعد نادماً . وكذا طالق مائة لا تسعة وتسعين هي البتة ، لأن الثلاث دخلت في العدة التي المستثنى . ابن رشد طالق أربعاً إلا ثلاث المستثناء لاكثر الجلة قيل يمنعه ، والصحيح جوازه ، وعليه في قوله أربعاً إلا ثلاثاً تلزم واحدة . ويحتمل أن يلزم عليه ثلاث لان استثناء الأكثر وإن جاز لفة فليس بمستعمل عرفاً وإذا لم يستعمل عرفاً حافظ قائله على عدم إرادته ، بل على الندم وعلى منع استثناء الاكثر تلزمه الثلاث على المسالة على الأصول ولم يتله سيعتون ، ونجا لجعل الزائد على الثلاث كالمدم الغوه شرعا ، وهو بين من قوله لأن الثلاث دخلت في العدة التي استثنى ، فعلى قوله لو قال طالق مائة إلا طلقة كانت اثنتين ، لأن الطلقة المستثناة على مذهبه إنها تقع مستثناة من الثلاث إذ قوله مائة عنده كقوله ثلاث ، والأظهر على مذهبه إنها تقع مستثناة من الثلاث وتجعل الطلقة المستثناة من المائة فتبقى تسعة وتسعون يلزم منها ثلاث .

#### وَ مُنجِّزَ إِنْ مُعَلِّقَ بَمَاضٍ مُمُتَنِسعٍ عَقْلاً أَو عَادَةً أَو نَشَرْعاً ، أَو جَائزٍ كَلَوْ جَنْتَ قَضَيْتُكَ

المازري من قال أنت طالق أربعا الا ثلاثا لزمه ثلاث لأن الرابعة كالعدم المفوها شرعا ، فصار كالقائل ثلاثا إلا ثلاثا . ولو قال مائة الاطلقة ين لزمه ثلاث ، وقد يتصور على ما قلناه أنه لا يلزمة الاطلقة كالقائل ثلاثا الا اثنتين الكن هذا لما أبقى بعداستثنائه ثلاثا أخذ بها . ولو قال ستا الاثلاثا لزمه ثلاث على الطريقين معا ان اعتبر ما أبقى فقد أبقى ثلاثا ، وان روعي كون الست كالثلاث صار كقوله ثلاثا الاثلاثا .

(ونجز) بضم النون وكسر الجيم مثقلة أي حكم الشرع بتنجيز الطلاق حال النطق بصيغته بلا توقف على حكم حاكم به الا في مسألة أو بمحرم كان لم يزن ، ومسألة ان لم تمطر السياء ، ومسألة ما على على محتمل واجب كان صليت (ان على ) بضم العين المهملةو كسر اللام مثقله أي الطلاق (ب)شيء (ماض) أي مقدر حصوله في الزمن الماضي (ممتنع) أي مستحيل (عقلاً) على وجه الحنث، وهو في الحقيقة تعليق على انتفاء وجود ذلك الممتنع، وانتفاؤه محقق واجب فهو في الحقيقة تعليق على واجب ، فلذا نجز ، قاله ابن عاشر كزوجته طالق لو جاء فلان أمس لجمع عدمه مع وجوده .

ابن عرفة وإيقاعه معلقاً أقسام لو حلف به على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع ، ففي حنثه ، ثالثها إن كان فعله بمنوعـــا ، لابن رشد عن أصبغ مع نقله عن أشهب في

اختصار المبسوطة وساع ابن القاسم ورواية ابن الماجشون مع دليل قولها لو كنت حاضر المسوطة وساع ابن القاسم ورواية ابن الماجشون مع دليل قولها لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقات عينك حنث ، لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولا في مثله ، فساع ابن القاسم فيمن قال لمن نازعه وجبلة ثوبه ليشقه امرأته طالق البتة إن لم يكن لو أنك شفقته لشقفت جوفك ، ثم كرره شقفت كبدك إلا أن لا أقدر عليك لا شيء عايه إلا أن يشق الثوب . سحنون هذه جبذة يرد إليها ما يشبهها .

واختلف في مثل هذا قوله وهو خلاف قوله في المدونة ، إذ لا فرق بين المسألتين وإليه شا قول سحنون و دل عليه قول الله القاسم في التفسير الثالث أنه حانث في المسألتين معا. وقول ابن لبابة المسألتان مفترقتان ليس بصحيح إذ لا فرق بين حلفه على فقء عينه أو شق قوبه . وذكر القرافي عن الصقلي قول أصبخ وقول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهم إن أمكن الفعل شرعاً لم يحنث وإلا حنث .

وفي الجواهر إن شرطه بمكن عادة أو شرعاً حنث عند ابن القاسم ومالك رضي الله تمال عنها لا عند عبد الملك ، وبمتنع عادة وشرعاً وأراد حقيقة الفعل حنث ، وإن أراد المبالغة لم يحنث فنقل عن ابن القاسم خلاف نقل الصقلي ، وخلاف ظاهر الكتاب ، فيحتمل أن يكون سهوا أو ظفر بنقل غريب وترك الجادة ، وعلى التقديرين فهو رديء ، وما قاله من إلزام الحنث مع الإمكان المناسب عكسه .

قلت وقول أصبخ لو حلف لغريمه لو جئتني امس لقضيتك حقك فهو حانث لأنه غيب لا يدري أكان فاعلاً أم لا ، نص في خلاف قول ابن عبد السلام عن بعض المتأخرين لو حلف على واجب عليه لم يحنث اتفاقاً ولم أعرفه إلا من نقله ، وقد أطال ابن عرفة الكلام هنا فلمنظر.

(أو) علق بشيء (مستقبل محقق) بفتح البسماء والقاف وقوعه (ويشبه) بضم فسكون فكسر أي يمكن (بلوغها) أي حياة الزوجين معساً (عادة) إلى حصول المستقبل المحقق المعلق عليه (ك) قوله أنت طالق (بعسد سنة) فينجز وقت تعليقه لشبهه نكاح المتعة من كل وجه ، وأما إن كان يشبه بلوغ أحدهما فقط فلا ينجز إذ لا

#### أو يوم موين ، أو إن كم أمَس السَّمَاء ، أو إن كم يَكُنْ هذَا الحُجّرُ حَجَوا ،

يأتي الأجل إلا والفرقة حصلت بموت أحدهما ، فلم يشبه المتعة حينتذ ، ولذا قسال أبو الحسن هذا على أربعة أقسام : إما أن يكون بما يبلغه حمرها معاً فهذا يلزم ، أو يكون بما لا يبلغه عمرهما ، أو يبلغه عمره أو عمرها ، فهذه الثلاثة لا شيء عليه فيها إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق .

ابن يونس ومن العتبية عيسى عن ابن القاسم ومن طلق إمراقه إلى مائة سنة أو إلى مائة سنة أو إلى مائة سنة أو إلى مائة سنة فلا شيء عليه ، ورواه من قول مالك رضي الله تعالى عنه ، وقال ابن الماجشون في الجموعة إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها أو لا يبلغه عمره لم يلزمه .

(أو) قال أنت طالق (يوم موتي) او موتك فينجز عليسه حين قوله وكذا قبل موتي أو موتك بيوم أو شهر فينجز عليه وقت تعليقه ، لأنه أشبه نكاح المتمة في جعل حلها إلى وقت يبلغه عمرهما ظاهراً بخلاف إن أو إذا أو متى مت أو متى فأنت طالق فلا ينجز في هذه الثلاثة ولا شيء عليه إلا أن يربد نفي الموت فينجز عليه . وإن قال أنت طالق بعد موتي أو موتك فلا شيء عليه ، لأن العصمة تنقطع بموت أحدهما فلا يجدالطلاق عملاً . بخلاف يوم موتي أو موتك لصدقه بما قبل الموت ، فلذا نجز ،

وأما إن علقه على موت غيرها فينجز ذكره ابن الحاجب والموضح ، ولا فرق في التعليق عليه بين يوم موته أو إن أو إذا أو قبل أو بعد ، وقد ذكر ابن عرفة أن من قال ازوجته أنت طالق يوم يموت أخي نجز عليه ، ولم يجك فيه خلافاً ، وتقدم الكلام على تعليق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته .

وعطف على أمثلة المستقبل المحقق فقسال (أو) قوله (إن لم أمس الساء) فأنت طالق فينجز عليه الطلاق لتمليقه بمحقق واجب عادي وهو انتفاء مس السهاء (أو) قال لزوجته أنت طالق (إن لم يكن هذا الحجر حجراً) فينجز عليه لأنه يتهم بالتسدم وتعقيب الطلاق بما يرفعه ، وكذا إن أخو فأنت طالق لأنه من الهزل لاستحالة انتفاء

# أَو لِمَنْ لِهُ ؛ كُطَالَقُ أَمْسِ ، لَو بِمَا لاَ صَبْرَ عَنْهُ ؛ كَإِنْ قُمْتِ ، أَو غَالِبٍ ، كَإِنْ حِضْتِ

حجرية الحجر (أو لهزله) أي الزوج في تعليق الطلاق (ك) قوله أنت (طالق أمس) فينجز عليه وقت قوله ، وفي نسخة حذف أو فهو علة التنجيز في إن لم يكن هذا الحجر حجراً فأنت طالق ، وقوله كطالق أمس تشبيه ابن عرفة ولو علقه على محال كان شاء هذا الحجو ففي لزومه طلاقها نقل اللخمي عن سحنون وابن القاسم ، ونقلها الصقلي عن الفاضي روايتين والشيخ عن ابن القاسم مرة كسحنون .

اللخبي وعليها قوله إن كان هذا الحجر ، ولمعمد عن أصبغ من قسال في منازعة امرأته أنت طالق إن كان هذا العمود هي طالق إن لم تكن منازعتها في العمود . اللخمي أرى أن يُحلف في جميع ذلك ويبرأ إن كانت عليه وإن جاء مستفتياً فلا يمين عليه إلا أن تدعى الزوجة ندمه فيحلف ، ثم قال وإن علقه على واضع نقبضه مؤخراً عنه كان لم يكن هذا الإنسان إنسانا فأنت طالق ، فلا شيء عليسه ومقدما ، ابن الحاجب حانت كانت طالق أمس . قلت الأظهر أنه كأن شاء هذا الحجر ، وتقدم نقل اللخمي في أنت طالق إن كان هذا العمود . ولابن عرز في طالق أمس لا شيء عليه وتقدم في السريحية نقل الشيخ تقييد الطلاق بالماضي كإطلاقه ، ونص ابن الحاجب فإن علقه على حال واضعة بعد الملق فيها هازا مثل إن لم يكن هذا الإنسان إنسانا وهذا الحجر حجراً حنث لهزله كقوله أنت طالق أمس ا ه ، فعحل كلام ابن الحاجب بالحنث على مسا إذا كان الطلاق مقدماً بأن قال أفت طالق إن لم يكن هذا الإنسان إنسانا لأنه يعد نادما .

(او) علق الطلاق ( بما ) أي شيء ( لا صبر عنه ) عادة ( ك ) قول ه ( إن قمت ) فأنت طالق وأطلق أو قيد بزمن يمسر ترك القيام فيه لأنب كالمحقق ، ويصح ضبط تاء قمت بالحركات الثلاثة ، فإن كان المحلوف عليه كسيحا فلا ينجز عليه إلا أن يقدر على القيام بعد اليمين .

(أو ) علقه بشيء ( غالب ) حصوله (ك)قوله لها ( إن حضت ) أو اذا فأنت طالق

أو مُحْتَمَـــل وَاجِبِ ؛ كَإِنْ صَلَيْتِ ؛ أو بَمَا لاَ يُعْلَمُ حَالاً ؛ كَانِ كَانَ فِي بَطْنِكِ خُلاَمٌ ؛ أو لَمْ يَكُنُ ، أو فِي هذهِ اللَّوْزَةِ كَانِ كَانَ فِي بَطْنِكِ خُلاَمٌ ؛ أو لَمْ يَكُنُ ، أو فِي هذهِ اللَّوْزَةِ

فينجز عليه بمجرد قوله لها تنزيلا للغالب منزلة المحقق اذا كانت تحيض أو يتوقع حيضها كمشفيرة لا آيسة وبغلة . ابن عرفة والمعلق على غالب الوجود كالحيض في تعجيه وتأخيره البه نقلا ، اللخمي مع غير واحد عن المشهور وأشهب مع المخزومي وابن وهب وابن عبد الحكم والشيخ عن روايته ولابن بشير وابن شاس . ثالثها ان كان على حنث .

(أو) علقه بر(محتمل واجب كأن صليت) فأنت طالق فينجز ولو كافرة أو صغيرة ويتوقف التنجيز عليه في هذه على حكم حاكم كا في التوضيح (أو) علقه (بها) أي شيء (لا يعلم حالا) ويعلم مآلا (كأن كان في بطنك غلام) فأنت طالق فينجز عليه بمجرد قوله الشك في حنثة بمجرده ولا بقاء لعصمة مشكوكة وان ولدت أنثى فلا تعود لعصمته (أو) قال ان (لم يكن) في بطنك غلام فأنت طالق فيجز عليه حين التعليق الشك في حنثه فيه حين التعليق الشك في

فإن قلت المعلى على نحو دخول الدار مشكوك فيه أيضا ولا ينجز فما الفرق ، قلت الفرق أن المعلى على نحوالدخول لم يشك في الحنث فيه في الحال ، بل في المستقبل، والأصل عدمه ، وأما المعلى على ما لا يعلم حالاً فالشك في حنثه حين تعليقة فالاستمرار عليه استعرار على عصمة مشكوكة .

الذي ورد القرآن الدزيز بأنه من أهل النار . في التوضيح هذا في غير من ثبت فيهم أنهم من أهل الجنة كالمعشرة وكل من أخبر النبي عليه أنه من أهل الجنة كلعشرة وكل من أخبر النبي عليه أنه من أهل الجنة كعبد الله بنسلام ومن شهد الإجماع بعدالته وصلاحه كعمر بن عبد العزيز . ابن القاسم لا يحنث من حلف أن من أهل الجنة ، وتوقف فيه مالك ورض ، وقال هو رجل صالح إمام هدى ولم يزد على هذا ، ورجح ابن يونس قول ابن القاسم .

ابن عرفة وسمع عيسى رواية ابن القاسم من قال لامرأته ان لم يكن من أهل الجنة فهي طالق هي طالق ساعتند . ابن القاسم ومثله ان لم يدخل الجنة . ابن رشد مثل تسويته بينها لمالك درجن، في المبسوطة ان حلف عليه حيّا . وقال الليث بن سعد درجن، لا شيء عليه لقوله تعالى ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ ٤٦ الرحن ، وقاله ابن وهب .

فإن نوى أنه لا يدخل النار فتعجيل طلاقه ظاهر ، لأن المسلم لا يسلم من الذوب ولم يعصم منها الا نبي ، ولا ينبغي أن يختلف فيه لأنه حلف على غيب ، وان نوى أنه يدخل الجنة من الذين لا يخلدون في النار فمعنى عينه أنه لا يكثر بعد ايمانه ويثبت عليه لموت فلا شيء عليه ، كمن حلف بالطلاق ليقيمن بهذا البلد حتى يموت لا ينبغي فيه خلاف . وان لم تكن له نبة فظاهره قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنها حله على المعنى الأول . والأظهر حل قوله ان لم أكن من أهل الجنة عليه ، وحل قوله ان لم أدخل الجنة على الثاني ، ثم قال وسمع عبد الملك ابن القاسم مسن قال لامرأته ان لم يكن أبو بكر الصديق وحر بن الخطاب من أهل الجنة فأنت طالق لا شيء عليه ، وكذا حر بن عبد المعزيز ابن رشد وسائر العشرة ، وكذا من ثبت بطريق صحيح عنه عليه أنه من أهل الجنة المعزيز ابن رشد وسائر العشرة ، وكذا من ثبت بطريق صحيح عنه عليه أنه من أهل الجنة المعزيز وقال هو رجل صالح امام هدى ولم يزد على هذا لعدم ورود نص قيه .

ووجه قول ابن القاسم ظاهر قوله على أنتم شهداء الله في أرضه ، قمن أثنيتم عليب بخير وجبت له الجنة ... الحديث وشبه ، وحصل اجماع الامة على الثناء عليه والإجماع ممصوم ، ثم قال قلت ففي وقوع طلاق الحالف على الجزم بعفيب يبين بعد ذلك ينفس

أو إنْ كُنْتِ خَامِلاً، أو لَمْ تَكُونِي. وَمُحمِلَتُ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيدٍ، وَاخْتَارَهُ مَعَ الْعَزْلِ، أو لَمْ يُمْكِنَ إُطلاَعْنَا عَلَيْهِ كَإِنْ شَاءَ اللهُ أو المَلاَ لِكَةُ ؛ أو الجُنْ،

حلقه أو بالحكم . ثالثها يؤخر لبيانه . ورابعها هذا ان كان على بر كقوله ان أمطرت السهاء غداً فانظره .

(أو) قال لزوجته (ان كنت) بكسر التاء (حاملاً) فأنت طالق (أو) ان (لم وكوني) حاملاً فأنت طالق في نتجز عليه حين قوله للشك في حنثه حينه (وحملت) بضم الحاء المهملة وكسر الميم الزوجة (على البراءة منه) إن كانت (في طهر لم يمس) الزوج زوجته (فيه) أي الطهر أو مسها فيه بلا انزال فلا ينجز عليه ، في ان كان في بطنك غلام ، وفي ان كنت حاملاً وينجز عليه في ان لم يكن في بطنك غلام وفي ان لم تكوني حاملاً (واختاره) أي اللخمي الحل على البراءة (مع) مسها والإنزال و(العزل) وضعف بسبق الماء بلا شعور به .

(أو) جلقه بما (لم يمكن) بضم فسكون فكسر (اطلاعنا عليه ك) هوله أنت طالق (إن شاء الله) ، أو إلا أن يشاء الله فينجز فيها ابن عرفة . ابن رشد وتعليقه على مشيئة الله تعالى كإطلاقه اتفاقاً لأنه تعليق على واقسع لانحصار قوله إن شاء الله في إن أراده أو شرعه ، والأول واقع لأت قوله ذلك مازوم لإرادته ، وكل مراد للبشر مراد الله تعالى لعموم إرادته تعالى كل حادث ، والثاني كذلك لشرع الله تعالى لزومه بقوله أنت طالق ، وقول بعضهم إنما ألزمه مالك ورض، لأن مشيئته تعالى بحمولة لنا لا يمكننا علمها فوقسع الطلاق الشك فيه مرغوب عنه لاقتضائه تشابه مشيئته تعالى لمشيئة العبد لجمله ذلك كقول من قال امرأته طالق إن شاء زيد ففاب قبل علم مشيئته حيث لا يعلم وهسو مضاه لقول القدرية مجدوث الإرادة .

(أو) قوله أنت طالق إن شاءت ( الملائكه أو الجن ) فينجز للشك في وقوعه بالا . أن عرفة وعلى مشيئة ملك أو جن . ابن شاس كأن شاء هــــذا الحجر ، ومقتضى

#### أو صَرَفَ الْمَشِيئَةَ عَلَى مُعَلَّقٍ عَلَيْهِ ،

قول ابن رشد تمثيل بعضهم بان شاء زيد فغاب أنه ليس مثل إن شاء هــذا الحجر ، إذ لا مشيئة له ، وللملك والجن مشيئة لا تعلم كزيد المفقود .

(أو) قوله أنت طالق إن دخلت إن شاء الله (صرف المشيئة على معلق عليه )وهو دخول الدار ، أي نوى أن المشيئة راجعة للدخول المعلق عليه ووجد الدخول فينجز أن وإن لم يوجد فلا، وهذا نص على المتوهم إذ التنجيز في صوفها للطلاق المعلق أولى كا تقدم ، وكذا إن لم يصرفها لواحد منهما إذا وجد المعلق عليه فيهما وإلا فلا، هذا قول ابنالقاسم. وقال ابن الماجشون وأشهب لا طلاق ولو دخلت .

ابن رشد مذهب ابن القاسم على مذهب القدرية ومقابله على مذهب أهل السنة ، لأن قوله أنت طالق إن لم أدخل الدار إن شاء الله وصرف المشيئة للمعلق عليه معناه إن تركت الدخول بمشيئة الله فلا شيء علي ، وكسندا قوله أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله تعالى معناه إن شاء الله دخولي فلا شيء علي ، وقد علم في السنة أن كل واقع في الرجودقهو بمشيئة الله تعالى فلا يلزمه طلاق لأن ذلك هو الذي النزمه .

وأما القول يلزوم الطلاق فمقتضاه أن الدخول أو عدمه واقع بخلاف المشيئة وهـو محال عند أهل السنة . وأجاب ابن عرفة بأن صرف المشيئة للفعل في هـنه المسألة يحتمل تفسيره بأن تعلق المشيئة به موجب تعلق الحلف به ،أو بأن تعلقها به يمنع تعلق الحلف به ، فابن رشد بناه على الثاني فألزم ما ألزم .

ولقائل أن يقول بحيبًا عن ابن القاسم بأنه بنى على المعنى الأول وحينئذ ينعكس الأمر في جري ابن القاسم على مذهب أهل السنة ، وقول غيره على مذهب القدرية والاستثناء في اليمين بالله هو الأصل وهو فيها على المعنى الثاني لا الأول. فابن رشد جعل إن شاء الله في معنى الاستثناء مثل إلا أن يشاء الله . وابن عرفة جعله شرطًا على ظاهره وهوالصواب وبه يسقط الاعتراض . وإن كان ما لابن رشد هو الموافق للاستثناء في اليمين أفاده البناني، ونص ابن عرفة ولو علق معلقًا على أمر بمشيئة الله تعالى ففي لغو استثنائه مطلقًا أو ما لم

يرد للمعلق عليه قولان للمشهور وابن الماجشون مع أصبخ،وابن حبيب والشيخ عنأشهب، وصوبه غير واحد .

ابن رشد أصح القولين إعماله لأنه إذا صرفه الفعل فقدير فلم يلزمه طلاق ، لأنسه علقه بصفة لا توجد وهي أن يفعل الفعل والله سبحانه وتعالى لا يشاؤه ، وذلك بأطــل إلا على مذهب القدرية بجوس هذه الأمة ، فعلى ابن القاسم في قوله درك عظيم .

قلت هذه المسألة فرع بالنسبة لمسألة الاستثناء في اليمين بالله تعالى ، لأن فيها متفق عليه ، وفي هذه مختلف فيه ، ورده الفعل في هذه المسألة مجتمل تفسيره بأن تعلق مشيئة الله تعالى بالفعل موجب تعلق الحلف به ، أو بأن تعلقها به يمنع تعلق الحلف به ، فابن رشد بناه على الثاني فألزم ما لزم ولقائل أن يقول بجيباً عن ابن القاسم بأنب بنى على المعنى الأول ، وحينئذ ينعكس الأهر في جري ابن القاسم على مذهب أهل السنة وقول غيره على مذهب أهل السنة وقول غيره على مذهب أهل السنة وقول غيره على مذهب الهدرية .

فإن قلت الاستثناء في اليمين بالله تعالى هو الاصل وهو فيها على الممنى الثاني لا الأول قلت بل على الأول وهو تقييد المحلوف عليه بأنه إن شاءه الله تعالى سلمناه فنقول إنما كان في اليمين بالله تعالى على الثاني لأن حمله على الأول مناف لنص حكم الشرع فيه أنه يرفع مقتضى اليمين ، قوجب حمله على الثاني لموافقته مقتضى النص فيه ، وحمله على الأول في الطلاقى المعلق هو فيه حمل الفظ على ظاهره مع السلامة عن معارضة نص فيه .

أما إنه حمل اللفظ على ظاهره قبيانه أن قوله أنت طالق إن قمت إن شاء الله قيامي، فيه شوط تعقب شرطا قبله على أنه متعلق به ، والقاعدة أن الشرط إذا تعقب فعسلا مسنداً أن يؤثر في وقف نقيض الاسناد المذكور، كقوله اضرب أربعين جلدة ، هذا إن كان قذف حراً عفيفاً إن كان عبداً ، فقوله إن كان عبداً مؤثر في إسناد ضرب أربعين بمنى وقفه على الشرط الآخير، وهو إن كان عبداً وحله على تأثير الشرط في وقف نقيض الإسناد ، وهو عدم الضرب المذكور حمل له على غير مداوله لا يصح إلا لمعارض شرعي ، كما في اليمين بالله تعالى. ابن رشد إن لم تكن له نية في

# يَعْلِلاَ فَ ؛ إلا أَنْ يَبِدُو لِي \_ فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَقَطْ \_ أُوكَانَ أَمْ مُمْطِرِ السَّمَاءُ عَدا إلا أَنْ يَغُمُّ الرَّمْنَ. أُو يَعْلِفَ لِعَادَةً فَيُنْتَظَرُ

صرفه للفعل أو للطلاق قلم أعلم فيه نص رواية ، والنظر عندي صرفه للفعل إن قصد به حل اليمين ، لأن صرفه للطلاق لتو لا معنى له ، وصرفه للفعل له معنى صحيح ، وحل اللفظ على وجه له معنى أولى من جله على ما لا معنى له .

(بخلاف) قوله أنت طالق إن دخلت الدار ( إلا أن يبدو ) أي يظهر ( لي ) أن لا أجعل دخول الدار سبباً للطلاق أو الا أن أشاء ، وإلا أن أرى خيراً منه ، وإلا أن يغير الله تعالى ما في خاطري ، ونحو ذلك اذ كان ذلك ( في المعلق عليه فقط ) فلا ينجز عليه ، بل ولا يلزمه التعليق ولا عبرة بإرادته لأن معناه إني لم أصعم على جعل دخسول الدار سبباً لطلاقك ، بل الأمر موقوف على إرادتي في المستقبل ، فإن شئت جعلته سببا، وإن شئت لم أجعله سبباً له ، فلذا نفعه ، لأن كل سبب وكل إلى إرادته في لا يكون سبباً الا بتصعيمه على جعله سبباً .

واحترز بالمعلى عليه عن صرفه للمعلى وهو الطلاق فلا ينفعه لأنه لا اختيار له فيسه فينجز، وكذا لم تكن له نية بصرفه إلى أحدها فينجز، ابن عرفة وفي حتقها الأول ان قال لامرأته أنت طالق ان أكلت معي شهرا الا أن أرى غير ذلك فقعدت بعسد ذلك لتأكل معه فنهاها ثم أذن لها فأكلت ان كان ذلك مراده ورأى ذلك فلا شيء عليه .

(أو) علقه على مستقبل لا يدري أيوجد أم لا (كأن لم تمطر السهاء فهدا) فانت طالق فينجز ولا ينتظر وجوده ، وان أمطرت بعد كلامه خداً فلا ترد الله ، وعلله في المدونة بأنه من النيب فهو دائر بين الشك والهزل ، وكلاهما يوجب الحنث في كل حشال (الا أن يمم الزمن) المستقبل فله ينجز عليه لأن امطارها فيها محقق وعدمه محال عادة فهو تعليق على محال .

 عياض في التنبيهات لو حلف لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها ليس من جهسة التخرص وتأثير النجوم عند من زعها لم يحنث حتى يكون ما حلف عليه لقولة بما التخرص وتأثير النجوم عند من زعها لم يحنث حتى يكون ما حلف عليه لقولة بما التخر نشأت بحرية هم تشاءمت فتلك عين غديقة ، وبحرية سفة سحابة محلوفة ، أي منسوب للجر لإنيانها من جهته ، ومعنى تشاءمت مالت لجهة الشام ، وغديقة بضم الفين المعجمة وفتح الدال المهملة وتحتية ساكنة فقاف أي كثيرة الماء ، فهو تصغير تعظيم ، والفدق بفتح الفين والدال المهاز الكبار ، وغدق اسم بشر معروف بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل المسلاة والسلام قاله في النهاية . والذي في رسم يوسى من سماع عيسى من كتاب الآيمان بالطلاق ومن قال لامرأته أنت طالق ان لم قطر السهاء غدا أو الى رأس الشهر وما أشب عليه لم قطلة عليه الطلاق ، ولا ينتظر به استخبار ذلك وان وجد ذلك حقاً قبل أن تطلق عليه لم قطلة عليه .

ابن رشد ينقسم ذلك الى وجهين أحدهما أن يرمي بذلك مرمى الغيب ، ويحلف على ذلك لا بد أن يكون ، أو أنه لا يكون قطماً من جهات الكهائدة أو التنجيم أو تقحماً على الشك دون سبب من تجربة ، أو توسم شيء ظنه فهذا لا اختلاف أنه يعجل عليب الطلاق ساحة حلف ، ولا ينتظر به ، فإن غفل عنه ولم يطلق عليه حتى جاء الأمر عسلى ما سلف عليه فقال المغيرة وعيسى يطلق عليه ، وقال ابن القاسم هنا لا يطلق عليه .

والثاني أن لا يرمى بذلك شيء من الغيب وانها حلف عليه لأنه غلب على ظنه عسن تجربة أو شيء توسمه > فهذا يعجل عليه الطلاق > ولا يستأني به مل يكون ذلك أم لا > فإن لم يطلق عليه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه فلا يطلق عليه > هـذا قول عيسى ودليل قول ابن القاسم في ساع أبي زيد اه. وفي المقدمات من حلف علىما لا طريق له الى معرفته عيجل عليه الطلاق ولا يستأني به . واختلف ان غفل عنه حتى جاء الأمر على ما

#### وَهَــلُ 'يُنْشَظَرُ فِي الْبِرِّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرَ ؟ أَو يُنَجَّزُ كَالِمُنْثِ؟ تَأْوَيَلاَنِ ، أَو بِمُحَرَّم . كَإِنْ لَمْ أَذْنِ إِلاَّ أَنْ يُتَحَقَّقَ

حلف عليه على ثلاثة أقوال ، أحدما أنه يطلق عليه . والثاني لا يطلق عليه ، والثالث ان كان حاف على ظنه لامر توسمه بما يجوز له في الشرع فلا يطلق عليه ، وان حلف على ما ظهر لكهانة أو تنجيم أو الشك أو تعمد الكذب طلق عليه اله أفاده دغ ، .

(وهل ينتظر) بضم التحتية وفتح الظاء المعجمة أي يمهل الحالف ، ولاينجز عليه الطلاق (في ) صيفة (البر) كقوله أنت طالق ان أمطرت الساء غدا (وعليه) أي الانتظار (الأكثر) من شارحيها (أو ينجز) بضم المثناة تحت وفتح النون والجيم مشددة الطلاق في البر (ك) تنجيزه في (الحنث تأويلان) محلهما اذا حلف لا لعادة وقيد بزمن بعيد في نيجز عليه ، لانه قريب كدون سنة . وأما أن حلف لعادة فينتظر ، أو قيد بزمن بعيد في نيجز عليه ، لانه لا بد أن قطر في الاجل البعيد، والظاهر أن السنة زمن بعيد في صيغتي البر والحنث فينجز عليه أن قيد بها في صيغة الحنث ، لانه يندر بل عليه أن قيد بها في صيغة الحنث ، لانه يندر بل يستحيل عادة ببلدنا ، وتحوها أن قضي سنة ولا يحصل مطر فيها ، بل ينبغي أن تكون الاشهر التي لا يتخلف المطر فيها عادة كالتقييد بزمن بعيد فيفارق فيها .

اللخمي ان قال أنت طالق ان أمطرت الساء كانت طالقاً الساعة ، لان الساء لا بد أن تمطر في زمن ما ، وكذا ان ضرب أجلاً عشر أو خس سنين اه، طفى انما على التأويل اذا حلف لا لعادة وضرب الاجل القريب كانت طالق ان أمطرت الساء غدا أو في هذا الشهر ، ومن تأكل كلام اللخمي وما نقله في توضيحه اتضح له ما قلنا ، وعليه شرح من يعتد به من شواحه .

(أو) علقه (ب)فعل ( عرم ك)قوله أنت طالق ( ان لم أزن ) أو أشرب الخسر أو أقتل فلانا عمداً وعدواناً فينجزه الحاكم عليه ولا ينجز عليسه بمجرد التعليق ، بدليل قوله ( الا أن يتحقق ) الفعل المحرم من الحالف بأن زنى أو شرب الحر أو قتل النفس

قِبْلُ التَّنْجِيزِ ؛ أو بِمَالاً يُعْلَمُ حَالاً ومَآلاً ، وَدُنِّنَ إِنْ أَمْكُنَ حَالاً ، وَأَدُنِّنَ إِنْ أَمْكُنَ حَالاً ، وَأَدَّعَاهُ ، فَلَوْ حَلَفَ آثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ : كَإِنْ كَانَ هَذَا حَالاً ، وَأَدَّعَاهُ ، أو إِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لَمْ يَدَّع يَقِيناً : طَلُقَت ،

(قبل التنجيز) عليه فلا ينجز عليه الطلاق (أو) علقه (بما لا يعلم) بضم التحتيسة وفتح اللام (حالا ولا مآلا). الشارح تكرار مع قوله أو بما لا يمكن اطلاعنا عليسه أعاده لمرتب عليه ما بعده.

( ودين ) بضم الدال المهملة وكسر التحتية مشددة أي وكل الزوج الى دينه وقبل قوله ( ان أمكن ) اطلاعه عليه ( حالا وادعاه ) كحلفه أنه رأى الهلال والسماء مطبقة بالغيم لميلة ثلاثين ويجلف في القضاء دون الفتوى .

( فاو حلف ) زوجان ( اثنان ) بطلاق زوجتيهما ( على) جنس ( النقيض ) الصادق بالنقيضين وهو المراد أو الممنى حلف كل على النقيض لما حلف عليه الآخر ( ك) قول أحدهما ( ان كان هذا ) الطائر ( غراباً ) فزوجته طالق ( أو ) قول الآخر ( ان لم يكن ) هذا الطائر غراباً فزوجته طالق وادعى كل أنه متيقن ما حلف عليه فلا شيء عليها ، ولا يازم المكلف بيقين غيره ، وكقول أحدهما زوجته طالق لقد قلت لي كذا وقال الآخر زوجته طالق لم أقله لك وادعى كل منهما أنه متيقن ما حلف عليه .

( فإن لم يدعيا ) أي الزوجان الحالفان على النقيضين (يقيناً ) بأن شك كل منهما فيا حلف عليه ( طلقتا ) أي زوجتا الحالفين ، وفي نسخة فإن لم يدع يقينا طلقت بالإفراد فيهما ، أي طلقت زوجة من لم يدع اليقين سواء كان كل منها أو أحدها وأراد باليقين الجزم اذ اليقين ما لا يمكن خلافه ، ولا يشترط هنا ، وشمل كلامه الظن والشك والوهم، وسواء تبين صدق أحدهما أو لم يتبين شيء وان ادعيا اليقين فلا طلاق عليهما ما لم يتبين خطاً أحدهما فيحنث ، اذ اللغو لا يفيد في غير يمين الله تعالى .

ومفهوم اثنان أنه لو حلف واحدعلى النقيضين بطلاق زوجتيه والتبس عليه الحال وتعذر التحقيق لطلقتا اذلا يمكنه تحقق النقيضين ، فان تبين له صحة أحدهما لم تطلق التي تبين

#### ولا يَعْنَتُ إِنْ عَلْقَهُ بِمَسْتَمْبَلِ مُمْتَلِيعٍ :

له بر يبينها وطلقت الاخرى ابن حرفة وسمع يحيى ابن القاسم من قال امرأته طالق ان لم يكن فلأن يعرف له يكن فلأن يعرف له فيه حقا دينا جيعا ، ولا حثث على واحد منهما .

ان رشد مثله في الأيمان بالطلاق منها والعتق الاول ولم يذكر يمين . ولاوى عمد السبائي أنها يدينان ولا يحلفان ، ولعيسى عسن ان القاسم يدينان ويحلفان ، ومثله في معاع أشهب في نحو المسألة ، وهذا الاختلاف إنما هو إن طولب بحكم الطلاق وهسو على الحلاف في بمين النهمة ، وإن أنيا مستفتين فلا وجه اليمين ، وفي اختصار المبسوطة لان الحلاف في بمين النهمة ، وإن أنيا مستفتين فلا وجه اليمين ، وفي اختصار المبسوطة لان رشد سئل مالك درض عن نازع رجا فقال أنت قلت كذا وكذا فأنكر الآخر ، فقال الأول بميني في بمينك بالطلاق البتة إن لم يكن ما قلته حقا ، وقال الآخر طلقت امرأت البتة إن كان ما ذكر حقا فقال مالك درض حنث الأول وطلقت عليه امرأته البتة .

وقال ابن نافع إن حلف الأول على ما استيقن فلا يحنث وفي الأيمان بالطلاق منها من قال لرجل امرأته طالق إن كنت قلته فليدينان ويتركان إن ادعيا يقيناً ، وفي عتقها الأول إن كان عبد بين وجلين ققال أحدهما إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ، فإن دخل المسجد أمس فهو حر ، فإن ادعيا علم ما حلفا عليه ديناً فيه وإن قالا لم نوقن أدخل أم لا وإنها حلفتا طنا فليعتقاه بغير قضاء . وقال غيره يجبران على عتقه ، وعبر الصقلي عن الغير بأشهب وتقلها التونسي بلفظ حلفا على الشك بدل حلفا طنا ، ولفط الأم إن ادعيا علم ما حلفا عليه ويرميان أنها حلفا على الطن فإنه ينبغي أن يمتق عليهها الأنها لا ينبغي علم ما حلفا عليه ويرميان أنها حلفا على الطن فإنه ينبغي أن يمتق عليها الأنها لا ينبغي علم ما حلفا عليه ويرميان أنها حلفا على الظن فإنه ينبغي أن يمتق عليها الأنها لا ينبغي علم ما خلفا عليه ويرميان أنها حلفا على الظن فإنه ينبغي أن يمتق عليها الأنها لا ينبغي عبران على ذلك . ابن القاسم لا يقضى عليهسها بذلك . سعنون وقال غيره يجبران على ذلك .

( ولا يحنث ) الزوج ( إن علقه ) أي الطلاق (ب)شيء ( مستقبل معتنسع ) وجوده عقلاً كقوله إن جمت بين الضدين فأنت طالق أو شرعاً بصيغة بر كقوله إن زنيت فأنتُ

# كَانَ كَلَسْتُ السَّمَاءَ ، أو إن تُثاهَ هـــذَا الْحُجَرُ ، أو لَمْ تُعْلَمُ مَسْيَةُ الْبُلُوخُ إلَيْهِ ، أوطلَّفْتُكِ وأَنَا مَشِيئَةُ الْبُلُوخُ إلَيْهِ ، أوطلَّفْتُكِ وأَنَا مَشِيئَ ، أو إذَا مِتْ ، أو مَتَى ، أو إنْ ، إلا أن يُرِيدُ

طالق أو عادة (ك) قوله (إن لمست) بتثليث الناء (السهاء) قطالق (أو إن شاء هـــذا الحبر) لأن الشرط محقق عدمه ، ويلزم منـــه عدم مشروطه ، وعورضت هذه بلزومه بالحزل كانت طالق إن لم يكن هذا الحجر حجراً وأجيب بالهما قولان ، فما هنا قول ابن القاسم في المدونة ، وقال ابن أبي زيـــد يلزمه الطلاق ، وبــه قال سحنون وذكرهما عبد الوهاب روايتين وأن لزومه أصح ، فاستوى مع ما تقدم في قوله إن لم يكن هذا الحجر حجراً .

- (أو) أي ولا يحنث إن علقه بشيئة آدمي و (لم تعلم) بضم الفوقيدة وفتح اللام المسيئة ) الشخص (المعلق) بفتح اللام الطلاق (بشيئته) أي عليها كدوله إن شاء زيد فأنت طالق فعات زيد ولم تعلم مشيئته فلا يحنث ولو كان ميتا حين التعليق وعلم بموت على أحد القولين وهو ظاهر المدونة (أو) علقه بمستقبل (لا يشبه) أي يمكن (البلوغ) أي الحياة منهما معا (اليه) عادة كدوله أنت طالق بعد مائة سنة وان بلغالز وجانما علق الطلاق عليه معا لا يشبه بلوغهما اليه فقال الحط ظاهر كلامهم أنسه لا يقع عب والطاهر وقوعه لقول ابن رشد التعمير من سبعين إلى مائة وعشرين .
- (أو) أي ولا يحنث أن قال (طلقتك وأنا صبي) أو مجنون وكانت في عصمته وهو صبي أو يجنون وأتمى باللفظ المذكور نسقاً بلا فصل (أو) أي ولا يحنث إن علقه طئ أمر تحصل به الفوقسة بينهما كقوله (إذا مت) بضم التاء (أو متى) بإثبات الياء لإشباع الكيسرة على لفة قليلة أو رديئة ٤ وفي بعض النسخ بحذفهسا وكسر التاء ٢ وجواب إذا عذوف أي فائت طالق .
- (أر) قوله (إن) مت بضم الناء أو مت بكسرها فأنت طالق فلا يحنث في كلحال ( إلا أن يربد ) الزوج يقوله إن مت أو مت أو إذا مت أو مت كا رجع الميه الإمام مالك

«رض» تغليباً للشرطية على الظرفية ، ومفعول يريد (نفيه) أي الموت مطلقاً أو من المرض عناداً بمثابة قوله لا أموت ولا تموتين فينجز . ابن عرفة وفيها لغو أنت طالق إذا مت أنا وأنت ونقله اللخمي في ان قال ، وكذا اذا ، وروى ابن وهب أنها تطلق عليه ورأى أن الطلاق يسبق الموت ويلزم مثله في إن قلت يرد بأن إن حرف لا تدل على زمان فاختصت بوقوع الموت عملاً بالشرط ، وإذا اسم يدل على زمان الموت الصادق على ماقاربه قبله فصار كقوله يوم موتي .

وفي النوادر عن الموازية ، أنت طالق ان مت أو اذا مث سواء ووقف أبن القاسم في ان مت قال أصبغ هما سواء ، وقاله ماك وابن القاسم رضي الله تمالى عنهما ، ومحلهما واحد الا أن يعلم ببساط يعلم أنه حلف أن لا يمسوت عناداً أو من مرض خاص فيعجل طلاقه مكانه ، وقول ابن الحاجب درض الى أن اذا مت مثل ان مت في أنسه لا يحنث لا أعرفه الا في قولها ان قال لها أنت طالق ان شئت أو اذا شئت فذلك بيدها ، وان افترقا حتى توقف أو يتلذذ منها طائمسة وكانت اذا عند مالك و رض ، أشد من ان ثم سوى بينهما .

(أو) قال لزوجته المحقق براءتها من الحمل (ان ولدت جارية) أي بنتا فأنت طالق فلا شيء عليه ان كانت في طهر لم يمسها فيه أو مسها فيه ولم ينزل أو عزل على كسلام اللخمي فوافق ماتقدم من قوله وحملت على البراءة في طهر لم يمس فيه . طفى هذا أصلا لمياض فإنه قال في التنبيهات في قول المدونة ان لم يتكن في بطنك غلام فأنت طالق فإنها تطلق ساعتند ما نصه ، وهذا بخلاف ان ولدت جارية أو اذا ولدت جارية فأنت طالق فلا شيء عليه حتى تلد > لأنه تعليق بشرط ، وكذا بينه في كتاب ابن حبب اه.

أبر الحسن فظهر من كلام عياض أنه حمل قول ابن حبيب على التقصير ، وكذا ظهر من كلام ابن دشد من كلام البخدي أنه خلاف اله . وكذا ظهر من كلام ابن دشد فإند قال في سماع عيسى من قال لامرأته ان ولدت غلاماً فلك مائة دينار وان ولدت جارية فأنت طالق فالطلاق وقع عايه ما نصه ، يريد أن الحكم يوجب أن يمجل عليه ، وهذا

قول مالك درص، في المدونة اه ، ولذا حل الشيخ عبد الرحمن الأجهوري كلام المصنف على أنه لا ينجز عليه الا أن يطأها مرة كا بعده ، والفرض أنها غير حامل وتبعه و س ، وتعقت الحط كلام المصنف بأنه جرى على غير عادته من الاقتصار على المشهور .

وذكر هنا طريقين أولاهما التي قدمها في قوله كإن كان في بطنك غلام ، أو لم يكن ، وإن كنت حاملاً أو لم تكوني وهذه طريقه اللخمي أنه ينجز في قولى مالك في صيفة البر والحنث ، ونص تبصرته اختلف فيمن قال إن ولدت جارية فأنت طالق أو إن لم تلدي غلاماً فانت طالق نحو الاختلاف المتقدم في إن كنت حاملاً أو إن لم تكوني حاملاً ففي مالك إنها طالق مكانها في الوجهين اه، والطريقة الثانية هي التي ذكرها الآن وهي طريقة عياض ، ثم ذكر ما تقدم عنه اه ، قال في قول المؤلف المتقدم أو إن كنت حاملاً أو لم تكوني هذا من أمثلة ما لم يعلم حالاً، وكذا قوله إن كان في بطنك غلام أو إن ولدت جارية إلى غير ذلك من الفروع فكلها من باب واحد .

وأما ما تقدم من قوله إن كان في بطنك غلاماً و لم يكن أو إن كنت حامــــلا أو لم تكوني فلم يخالف فيه عياض ، بل وافق اللخمي على ذلك ، وكيف يخالفه فيه والمدونة قالت في إن لم يكن في بطنك غلام ما تقدم عنها وأقره عياض ، وإنما قال وهـــذا بخلاف النع وقال وإن قال لها إن كنت حاملا أو لم يكن بك حل أو إذا وضعت فأنت طالتي طلقت مكانها ، ولا يستأتي بها لينظر أبها حل أم لا ، فلو مات أحدهما قبل ذلك فــــلا يتوارثان ، فهذا صريح لا يحتاج التأويل والله الموفق فخلافهما إنما هو في إن ولدت جارية وعله إذا قاله لحققة الجل أو لمشكوك في حلها فإن كانت محققة البراءة فقد اتفقا على عدم التنجيز ، لكن عند اللخمي ينتظر إلى الوطء وعند عياض إلى الولادة .

#### أوإن حَمَلْتِ ، إلا أَن يَطَأَهَا مَرَّةً ، وإنْ قَبْسَلَ بَعِينِهِ ا كَـــَــْإِنْ حَمَلْتِ ، ووَصَغْثِ ، أو مُحْتَمَلُ عَيْرُ غَالِبٍ ، وأَنتَظِرَ إنْ أَثْبَتَ : كَيْوْمٍ قُدُومٍ زَيْدٍ

(أو) قال لغير ظاهرة الحسل (إذا حملت) فانت طالق فلا يحنث إلا بظهوره ولو كان موجوداً حين عينه لأن معناه إذا ظهر بك حسل أو حدث فعمل بالاحتياط فحنث عجر د ظهوره ، بخلاف قوله لظاهرة الحل فإن قصده قطعاً إذا حدث بك حل لخير هذا فلا يحنث إلا بحمل مستقبل . وأما إن قال لظاهرة الحل إن كنت حاملا فينجز عليه ولا يحنث في إذا حملت في كل حال (إلا أن يطأها مرة) بعد عينه .

بل (وإن) كان الوطه (قبل يمينه) نقله عياض عن ابن القاسم وروايته فينجز عليه المشك في العصمة خلافاً لقول ابن الماجشون له وطؤها في كل طهر مرة ، كقوله لا منه إن حلت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة ، ثم يمسك خوف أن تكون جلت وقرق ابن يونس بينها بعنم النكاح لأجل ، وجواز المتق له والاستثناء في المتن راجع المعبورتين قبله ، واستشكل الحنث بوطئها قبل يمينه بأنه علق الطلاق على حدوث حل مستقبل ، وهذا لا يتصور إلا بالوطه يعد اليمين ذكره أبو الحسن ، ثم قال اللهم إلا أنذ يقال مراده به الرضع ، ولكن هذا بقوله إن حملت ان كنت حاملا وظهر حملك أو مراده به الرضع ، ولكن هذا فيه اخراج اللفظ عن معناه ، وأول الجوابين هو المناسب لقوله وان قبل يعينه أفاده البناني .

وشبه في عدم التنجيز إلا ان يطأها مرة وان قبل يمينه فقسال (ك) قوله (أن حملت ووضعت) بكسر التاء أو سكونها فيها فطالق وليس بها حمل ظاهر فسلا ينجز عليه الا أن يطأها مرة وان قبل يمينه ولم يستبرءها فإن كانت ظاهرة الحمل نجز عليه نظراً للفاية الثانية (أو) أي ولا يجنث ان علقه على أمر مستقبل (محتمل غير غالب) وقوعه ويمكن علمه فلا يلزم الا يه ، وهذا معنى قوله (وانتظر) بضم المثناة وكسر الطاء المعجمة ، أي أمهل الزوج بالحنث الى وقوع المعلق عليه (ان أثبت) في تعليقه بأن علقه بصيفة بركوله ان كان كذا فانت طالق و(ك) قوله أنت طالق ( يوم قدوم زيد ) الفائب من سفره

#### وَتَبَيِّنَ الْوُثُوعُ أُوَّلَهُ ؛ إِنَّ قَــدِمَ فِي نِصْفِهِ وَإِلاَّ أَنْ يَشَاءَ وَيَهِدُ مِثْلُ إِن شَاءً ،

قاصداً تعليقه على نفس قدومه والزمن تبع له ، فان قسدم ولو ليلا حنث ، فان قصد التعليق على زمن قدومه نجز عليه بمجرد التعليق .

وظاهر كلام النوادر وابن عرفة انه ان لم يقصد شيئًا منهما ينتظر ، وأنب لا ينجز عليه الآ افيا قصد التعليق على نفس الزمن . ابن عرفة والمملق على نفس فعل غير غالب وجوده يمكن علمه لا يلزم الآ به فيها من قال لزوجته أنت طالق اذا قدم فلان فلا تطلق حتى يقدم وله وطؤها ، فإن قصد وقت الفمل وهو تبع فكمملق على وقت .

(وتبين ) بفتحات مثقلا أي ظهر (الوقوع) للطلاق المعلق على قدوم زيد (أوله) أي بيم قدومه (ان قدم) زيد ( في نصفه) أي اليوم أو قبله أو بمعده اذا حنث بنفس قدومه في ليل أو نهار ، فإذا قدم أثناء أحدها تبين أي اعتبر حنثه بأوله وتمرتب في المعدة ، فاو كانت عند الفجر أو الفروب طاهراً وحاضت وقت قدم المحاوف عليه لم يكن المطلاق في الحيض ويحسب ذلك اليوم من العدة ، وان كانت حاملا ووضعت وقت قدومه فقد خرجت من العدة ، وفي التوارث ورجوعها عليه بها خالعته به بعد الفجر أو الفروب في اليوم لكن مقتضى كلام ان الحاجب وان عرفة أن الحنث في هذا بنفس قدومه من غير مراعاة تبين وقوعه أول اليوم أو الليل .

رو) لو علق الطلاق على مشيئة زيد بقوله أنت طالق في كل حال ( الا أن يشاء زيد) عدمه أو الا أن تشائي أنت فلا يتنجز ، ويتوقف على مشيئة المعلق على مشيئة المعلم على مشيئة المعلم على مشيئة المعلم على مشيئة المعلم وقع والا فلا ( مثل ) قوله أنت طالق ( ان شاء ) زيد أو ان شئت أنت بتحسر التاء في التوقف عليها ، لكن في هذا اتفاقساً فقوله الا أن يشاء مبتدأ خبره مثل أنا شاء . واختلف في الا أن يشاء لاقتضائه وقوعه ستى يشاء زيد رفعه بعد وقوعه وهو أذا وقع لا يرتفع ، فقياسه الاتفاق على عدم اعتبار مشيئته عدم وقوعه ، لكنه نظر قيه لملتمليق معنى ان عرفة .

اللخمي اختلف ان قال أنت طالق الا أن يشاء فلان فقيل الطلاق لازم لأنه لا يرتفع بعد وقوعه . وقال أصبغ في المنتخبة من قال أنت طالق الا أن يمنعني أبي فمتعه لا شيء عليه ، كقوله الا أن يشاء أبي فلم يشا وأصله قوله أنت طالق ان شاء أبي . اللخمي يويد أن وقوع الطلاق منه لم يكن مرسلا بل موقوفاً على مشيئة أبيه مثله في نوازله .

ان رشد قياسه الأول صحيح لا قياسه الثاني انه كقوله ان شاء أبي لأن وقف المطلاق على مشيئة الآب صحيح ورفع مشيئة الآب الطلاق غير صحيح ، ولا ينبغي جعل الفيظ رفع المشيئة الطلاق بمعنى وقف الطلاق على مشيئتة ، لأنه ضده الا أن يدعي أنه نوى ذلك فينوي ان جاء مستفتياً ولا يصح على أصولهم أن ينوي مع البينسة فضلا أن تحمل يمينه عليه اذا لم تكن له نية ، ووجه قول أصبغ أنه لما كان قوله الا أن يشاء أو بلا أن يمنمني لنوا لا أثرله في الطلاق حمل على ارادته به ان شاء أبي لمدم تفرقة العوام والجهال بين هذه الألفاظ، فهذا يشبه أن يفتي به الجاهل ، على أن من قوله في نوازله ليست الجهالة بأحسن حالة من العلم في الطلاق فقوله بكل حال ضعيف ، وما ذكرناه من معنى لفظه عتملاته .

ويحتمل أنه أراد امرأتي طالق لا ألزم نفسي ذلك الا أن يشاء أبي، والله نحا أصبغ فجعله كأن شاء أبي ، ويحتمل وجها ثالثاً وهو أن يريد امرأته طالق ان فعل قلان كذا، وكذا أو ان لم يفعل ، ثم قال فإن أراد الحالف أحد هذه الأوجه حملت يسنه عليه والا فيختلف على أيها يحمل اه ، وأطال ابن عرفة هنا .

(بخلاف) قوله أنت طالق (الاأن يبدو) أي يظهر (لي) عدم طلاقه فينجز الطلاق عليه نقمه كابي في قوله أن الطلاق عليه نقمه كابي في قوله أن دخلت الدار فأنت طالق الاأن يبدو لي في المعلق عليه فقط فلا تناقض بينها. أن عرفة في قولها في الندور من قال على المشي الى بيت الله الاأن يبدو لي أو أرى خسيراً من ذلك فلا ينقمه استثناؤه. الصقلي وكذا في الطلاق والمتق. اسماعيل القاضي ما رواه ابنالقاسم في أخوله على المشي الاأن يشاه الله ، ولا يشبسه قوله اللاأن يبدولي

أو أرى خيراً منه ﴾ واستحسنه بعض فقهائنا ؛ وقال مسا قوله الا أن يبدو لي الا كقوله الا أن يشاء فلان ؛ فكما لا يلزمه الا أن يشاء فلان فكذا لا يلزمه الا أن يشاء هو .

التونسي لم ينفعه استثناؤه بقوله الآأن يبدو لي لأنه لم يضفه الى فعل لم يقع ، بل الى وجوت شيء قد أازمه نفسه فليس له ذلك ، كالقائسل أنت طالق الآأن يبدو لي . ولو قال أنت طالق ان شئت كأن له ذلك . ثم قال ابن عرفة (١) وقول ابن الحاجب بخلاف الآأن يبدو لي على الأشهر خلاف نص تسويته بينها . ووجه تفرقته أن الرافع في الآأن يبدو لي هو الموقع فكان منه تلاعباً . وفي الآأن يشاء فلان غيره فأشبه كونه تفويضاً . يبدو لي هو الموقع فكان منه تلاعباً . وفي الآأن يشاء فلان غيره فأشبه كونه تفويضاً . وشبه في جميع ما تقدم فقال (كالنذر والمتق ) فإذا قال على نذر أو نذر كذا أو على عتق عبدي فرج إن بثاء زيداً وإلا أن يشاء زيد فيتوقف كل ذلك على مشيئته . وكذا إن قال إن شئت فإن قال إلا أن يبدو لي فإن رده للمعلق عليه

نفعه وإلا فلا ينفعه . ابن عرفة ونص الووايات تسوية العتق والنذر بالطلاق في الاستثناء. ابن شاس في الفرق بين الطلاق واليمين بالله في الاستثناء لأصحابنــــا طريقان الأولى لفظ الطلاق يوجبه فلا يرتفع بالإستثناء واليمين بالله تعالى لا يتعلق بها حكم الثانية .

قول البغداديين قاخر الاستثناء عن الطلاق مع وقوعه بلفظه كاستثناء على بجاحر يسقط كسقوطه في تعلقه به في اليمين بالله . للمازري تحقيقه إن أراد إن شاء الله إيقساع لفظي ازمه الطلاق عند أهل السنة وإن أراد إن شاء لزوم الطلاق للحالف به لزمه قولاً

<sup>(</sup>۱) ( قوله فم قال ابن عرفة ) نص ما تركه الشارح من كلام ابن عرفة عقب كان له ذلك . قلت ففي لزوم الطلاق بقوله أنت طالق الا أن يشاء فلان ولا نية له ، ووقفه على مشيئته فالنها ثالث وجود ابن رشد لنقل اللخمي مع فهم ابن رشد المذهب، ومقتضى قول التونسي ونقل الصقلي عن بعض الفقهاء مع مقتضى قول اسماعيل القاضي ، وقول ابن رشد يختلف ، وجعل ابن الحاجب الثاني الأشهر اتباع لقبول الصقلي قول بعض الفقهاء ، وقوله بخلاف الا أن يبدو لي على الأشهر خلاف نص تسويته بينها .

#### وإنْ نَفَى وَ لَمْ يُؤَرِّجِلْ . كَإِنْ لَمْ يَقْدُمْ مُنِعَ مِنْهَا

واحداً ؛ وإن أراد إن شاء الله طلاقك في المستقبل فأنت طالق الآن جرى على الخلاف في تعليق الطلاق بمشكوك فيه ، وإليه أشار مالك رضي الله تعالى عنه بقوله عاقمه بمشيئة من لا تعلم مشيئته ، وإن أراد إلزام الطلاق مع الاستثناء فهو أشكل الوجوء ، والحق الرجوع فيسمه إلى اختلاف الأصوليين هل الله تعالى في الفروع حكم مطلوب نحن غير عالمين به فيرجع إلى تعليقه بالمفيبات أو ليس له حكم بل كل مجتهد مصيب فيكون الحق معلقا باجتهاد المفتى .

قلت ما ذكره عن المازري ليس في شيء من التفريق ، بل هو بحث في أحسال الاستثناء ، ولفوه والأقرب في التفريق أن مدلول الطلاق حكم شرعي فقط ، فاستحال تعليقه لقدمه ومدلول اليمين فعل أو كف عنه قصح تعليقه لحدوثه ، والأولى قول بعضهم الأصل لغو الاستثناء بمشيئة الله تعالى في غير المعلق ورد أحماله في اليميني بالله تعالى ، وبقي غيره على الأصل .

وذكر قسيم إن اثبت فقال (وإن نفى) أي حلف يصيغة حنث صريحاً أو خمنا (ولم يؤجل) بضم التحتية وفتح الممز وكُمُّو الجميع مشددة أي لم يذكر ليمينه أجلا ممينا بأن أطلقها (ك) قوله (إن لم يقدم) زيد فأنت طالق (منح) بضم فكسر أي الزوج (من) وطد (ما) أي الزوجة التي علق طلاقها على عسدم القدوم مثلاً حتى يحصل لئلا يازم الاسترسال على فرج مشكوك فيه وينتظر فإن رفعته بترك وطشها ضرب له أجل الإيلاء من يوم الحكم ، لأنه لم يحلف على وك الوطه وإغسا جبر على تركه بحكم الشرع. وفي نسخة كأن لم أقدم بهمزة المتكلم وهو أولى لأنه سيذكر حكم حلفه على فعل غيره بقوله وإن حلف على فعل غيره بقوله وإن حلف على فعل غيره النسخة الأولى إلى الثانيسة بجعل فاعل يقدم خير الحالف ، فإن أجل بأجل ممين كأن لم يقدم بعسد شهر مثلاً فأنت طالق فلا يمنع منها ، لأنه على برحق يضيق الأجل ، فإن فعل قبل انقضائه بر وإلا حنث .

ابن عرفة والتعليق على عدم فعل بمكن للحالف غير بمنوع ولا مؤجل بمنع الوطء حق يفعله وإن منات أحدهما ولم يفعله ورثته وورثها إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق ٢

### إِلاَّ إِنْ لَمْ أَحْبِلُهَا ، أَو إِنْ لَمْ أَطَاهِا ، وَ هَلَ يُمْنَعُ مُطْلَقًا ؟ أَو إِلاَّ فِي اللهِ الله فِي : كَانَ لَمْ أَحْجٌ فِي هَذَا الْعَامِ ، وَ لَيْسَ وَ قُتَ سَفَرٍ ؟ تَأْوِ بِلاَنِ ،

رفي الأيمان منها من قال أنت طالق إن لم أفعل كذا حيل بينه وبينها حتى يفعل ذلك وإلا دخل عليه الإيلاء .

اللخمي روى ابن شعبان من حلف بالطلاق ليفعلن فترك وطئه محدث ليس من الأمر القديم ، يويد لم فكن الفتيا بمنعه ، وقول ابن كنانة يؤمر بالكف من يتوقع حنب في الحياة لا من لا يحنب إلا بموته أو موت زوجت أحسن ، الشيخ إن تعدى ووطىء فلا يلزمه استبراء ، الصقلي لضعف القول بمنعه والاختلاف فيه . قلت يرده وطء المعتكفة والمحرمة والصائمة فالأولى لأنه ليس لحلل في موجب الوطء ، وقول استبرائها كل وطء فاسد لا يطأ بعده حتى يستبرىء يريد ما فسد لسبب حليته وهو دليل ما قبله من وطء الأب أمة ابنه .

واستثنی من قوله منع منها فقد ال ( إلا ) من كان بره في وطئها ( ك ) قوله ( إن لم أحالها ) قبي طالق بضم الهمز وسكون الحاء وكسر الموحدة ( أو ) قوله ( إن لم أطأها) فهي طالق فلا يمنع منها لآن بره في وطئها فيرسل عليها ، فإن توك وطأها ورفعته فهو مول عند مالك والليث لا عند ابن القاسم رضي الله تعالى عنهم . وبحل قوله إن لم أحبلها حيث يتوقع جملها فإن أيس هنه ولو من جهته منع منها ونجز عليه طلاقها .

(وهل عنع) من ثقي ولم يؤجل في غير صورتي الاستثناء منما (مطلقاً) غير مقيد بكون القمل المملق على عدمه ليس له وقت معلوم لا يمكن تقديمه عليه (أو) ينسبم (إلا في) تأله وقت معين لا يمكن تقديمه عليه (ك) قوله (إن لم أحج) في هذا العسام فانت طالق (وليس) الوقت الذي على فيه (وقت سفر) معتاد اللحج فلا يمنع منها لعدم تمكنه منه قبل وقته في الجواب (تأويلان) إن عبد السلام الطاهر الشساني إذ لا يتصد أحد الحج في غير وقتسه المعتاد . ابن عرفة وما له أجل عرفاً سمع عيسى بن القاسم فيه من قال إن لم أحج فامرأته طالق البتة فلا ينبغي له وطؤها حتى يجج ، فإن

قال بيني وبين ذلك زمان قبل له احرم واخرج لأنها إن رفعته ضرب له أجل المولى إن لم يحرم ٬ ولوكان في المحرم وإن رضيت بالمقام دون مسيس حج متى شاء .

ابن رشد ظاهر كظاهر قول ابن القاسم فيها عنع الوطء من يوم حلفه وإن لم يأت ابان خروج الناس العج وإن رفعته ضرب له أجل المولى وقال غيره فيها إن تبين ضرره بها قيل له اخرج واحرم وإن كان في المحرم وضعناه على ما قال عيسى بن دينار إذا وجه صحابة وإلا فلا يؤمر باحرام ولا يضرب له أجل الإيلاء . وروى ابن نافع لا يمنع من الوطء ولا يضرب له الأجل حتى يأتي ابان خروج الحج ، فان جاء ضرب له فان حج قبل انقضائه سقط عنه الإيلاء ، وإن لم يحج طلق عليه بالإيلاء ، وإن لم يخرج حتى انقضى أجل الإيلاء طلق عليه عند انقضائه . ور ، إذا انقضى أجل الإيلاء قبل وقت الحج فلا يطلق عليه حتى يأتي ، فان أتى وحج بروسقط الإيلاء وإن لم يحج طلق عليه بها ، وإن لم يؤجل للإيلاء ولم يخرج حتى فاته الحج أجل للإيلاء وقبل له اخرج واحرم على القول الأول ، وعلى القول الثاني قال ابن القاسم يطلق عليه .

وقال أشهب يرجع إلى الوطء وقبل لا يرجع إليه أبداً ويؤجل للإبلاء متى قامت به امرأته . وتالثها لا يمنع الوظء حتى يخشى فوات الحج فيمنع ويؤيجل للإبلاء إن قامت امرأته به . وقبل اخرج فان أسرع وحج سقط الإبلاء وإن لم يدركه طلق عليه بها إن انقضى أجلها أو عند انقضائه . ورابعها لا يمنع الوطء حتى يفوته الحج فان فاته وقامت به امرأته شربه له أجل الإبلاء فان خرج فلا تطلق عليه بانقضائه حتى يأتي وقت الحج . فان حج بر وسقط عنه الإبلاء . وإن لم يحج طلق عليه بها وإن لم يخرج حتى انقضى أجل الإبلاء طلق عليه بها وهذا وما قبله قائمان من المدونة وإن كان يوم حلف لم ببق أجل الإبلاء طلق عليه بها وهذا وما قبله قائمان من المدونة وإن كان يوم حلف لم ببق بينه وبين وقت الحج ما يدركه فيه فلا يمنع من الوطء ولا يدخل عليه الإبلاء في بقيسة ذلك المام ، وهو دليل قوله في السماع .

قان لم يجج من عامه وعليه من الزمان ما يجج في مثله ثم قسسال ابن عرفة الصقلي عن عمد إن حلف على حلف عن علم علم ا

# إِلاَّ أَنْ لَمْ أَطَلَّقُكِ مُطْلَقاً أَو إِلَى أَجَلِ ، أَو إِنْ لَمْ أَطَلَقُكُ بِرَأْسِ الثَّلَمِ البَيْنَةِ وَاللَّنَ فَيُنَجَّزُ البَيْنَةَ ، أَوِ الآنَ فَيُنَجَّزُ

يكنه ، وكذا إن لم يكن لخروجة وقت ومنعه فساد طريق أو غلاء كراء فهو عذر ، وكذا حلفه ليكلمن فلانا الفائب فلا يوقف حتى يقدم ولو طالت غيبته ، فان مات فيها فلا شيء عليه ولو حضر وطال مقدامه بما يمكنه الفعل فيه فلم يفعل حتى مسات فلان حنث .

واستثنى من قوله وان نفى ولم يؤجل منع منها أي وينتظر فقال ( إلا ) قولُه ( إن لم أطلقك ) فأنت طالق حال كونه ( مطلقا ) بكسر اللام أي غير مقيد له بأجل فينجز عليه الطلاق لأن ما لها للطلاق على كل حال سواه بر أو حنث ( أو ) مقيداً تعليقه ( إلى أجل ) كقوله إن لم أطلقك بعد شهر فأنث طالق فينجز عليه حينئذ ، هذا مذهب المدونة .

ابن رشد وجهه أنه حمله على التعجيل والفور فكأنه قال إن لم أطلقك فأنت طالق الآن . ابن عاشر لما تضمن قوله منع منها حكمين أحدهما مصرح به وهو الحياولة والآخر لازم وهو عدم التنجيز ، استثنى من ذلك باعتبار الحكم الأول قوله إلا إن لم أحبلها النح، وباعتبار الحمكم الثاني قوله إلا أن لم أطلقك النح المسائل الاربعة ، ولما لم يكن المستثنى منه في هذه صريحاً احتاج إلى بيانه بقوله فينجز فلو قرن إلا الثانيسة بواو عطف لكان أصنع .

(أو) أي وإلا قوله (إن لم أطلقك رأس) أي آخر (الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة) فتنجز عليه البتة وقت تعليقه لأنها واقعة آخره بايقاعه أو بحنثه فلا به منها (أو) أي وإلا إن قال إن لم أطلقك رأسه البتة فأنت طالق (الآن) ألبتة (فينجز) الطلاق البتة إذ لا بد منها إما بايقاعه أو حنثه قاله ابن شاس وابن الحاجب، وصرح في التوضيح بأنه المشهور، وظاهر كلام الجواهر أن هذه ليس فيها نص بالتنجيز وإنما هو عرج فيها بالقياس على المسألة التي قبلها، واعترف في التوضيح بهذا وبينهها فرق،

#### وَ يَقْعُ وَلَوْ مَعْنَى زَمْنُهُ كَعَالِقُ ٱلْيَوْمَ ، أَوْ كَلَّمْتِ فَلَانَا عَداً.

لأن الأولى عجل قيبا الطلاق لأنه لا بد له منه ، وهذه له الحروج قيبا من عهدة اليمين بالمسالحة مع أن الأولى منصوصة في المدونة فقيها وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق لزمه مكانه طلقة ، وقال خيره لا يازمه الطلاق إلا أن ترقعه إلى السلطان أو توقفه ا ه .

وجزم اللخمي بعدم التنجيز في الحلف بالبتة قائلا قال محد له أن يصالح قبل الأجل فلا يلزمه غير واحدة اه ، وهو واضع إذ لا وجه التنجيز وهو يجد خرجاً بالمسالحة ، ولم يعرف ابن عرفة القول بالتنجيز فضلا هن كونب مشهوراً ، ونصة اللخمي إن حلف بالثلاث إن لم يطلقها قبل الهلال ثلاثاً لم يمجل أحد الطلاقين . قال محد لأن له أن يصالح قبل الأجل فلا يلزمه غير واحدة ، الشيخ روى محد في أنت طالق إلى شهر ثم قال أنت طالق الآن الطلقة التي إلى شهر لم يلزمه إلا طلقة . محد ملف جيدة ووقف هما قبلها ورآها أياناً لا يجب غيها طلاق وقال أرأيت إن قال أنت طالق البتة إن لم أطلقك إلى سنة البتة المجل عليه ، وهو يقدر على أن يصالح قبل السنة وياذوجها قيسلم من البتة ولا أحرم عليه وطأها إلى الأجل كقوله أنت طالق البتة لا أعتقن جاريتي إلى سنة لا يحرم عليه وطأها إلى الأجل كقوله أنت طالق البتة لا أعتقن جاريتي إلى سنة لا يحرم عليه وطأها إلى الأجل كقوله أنت طالق البتة لا أعتقن جاريتي إلى سنة لا يحرم عليه وطؤها .

قلت ظاهره الاتفاق على عدم التعجيل في تعليق البتة على عدمها وقول ابن الحاجب بعد ذكره العول بالتعجيل في أنت طالق إن لم أطلقك وكذلك إن لم أطلقك وأس الشهر البتة فأنت طالق البتة يقتضى أن فيها قولاً بالتعجيل وكذا فعل ابن بشير .

( ويقع ) الطلاق المعلق بصيفة الحنث المقيد يقوله الآن إذا لم يطلقها رأس الشهر البئة ( ولو مضى زمني، ) واوه للحال ولو مؤكدة في قوله إن لم أطلقك رأس الشهر البئة فأنت طالق الآن البئة ، واستظهر على هذا بالقياس فقال ( كطالق الدوم إن كلمت فلانا خداً ) قال أبو محمد أصل مالك رضي الله تعالى عنه يلزمه الطلاق إذا كله غداً وليس لتعليق الطلاق بالدوم وجه . وفي المتبية في أنت طالق الدوم إن دخل فلان الحام غداً لم يكن طلاقاً إلا أن يدخل فلان الحام ضداً وله وطؤها نقله حياض ، وعلى هذا تلزمه البئة ولو مضى زمنها فسقط قول ابن عبد السلام لا يلزم الحالف شيء بوجه

وإنْ قَالَ ؛ إِنْ كُمْ أَطْلُقُكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ ، فَأَنْتِ طَالِقُ الْآنَ البَيَّةُ ، فإنْ عَجَّلْهَا أَجْزَأْت ، وإلاَّ قِيلَ لَهُ ؛ إمَّا عَجَّلْتَهَا وإلاَّ بَانَتُ وإنْ حَلْفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ قَفِي الْبِرِّ ؛

لأنه إذا حلف على إيقاع البتة رأس الشهر بوقوعها الآن فله طلب تحصيل المحاوف عليسه وهو إيقاع البتة هند رأس الشهر .

فإذا جاء رأس الشهر فله وك ذلك الطلب واختيار الحنث كا لكل حالف ، ف إذا الفتار، لم يمكن وقوع الحنث عليه لانعدام زمان البتة المحلوف بها لأنه إنما المتزمها في الزمن الحال الذي عاد ماضياً عند رأس الشهر قال في التوضيح هذا بأتي على قول ابن عبد الحكم فيهن قال أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا وكله غدا لا شيء عليه ، لأن اليوم مضى رهني زوجته وقد انقضى وقت وقوع الطلاق ، ومثله لابن القاسم في الموازية فيهن قال لامراة إن تزوجتك فأنت طالق غدا وتزوجها بعد غد فلا شيء عليه ، لكن قال أبو عجد قول ابن عبد الحكم خلاف أصل مالك رضي الله تعالى عنه وأن الطلاق يلزمه إذا كله غدا ، وأيضاً فالمسألة المذكورة بأثر هذه بما يرد بحث ابن عبد السلام إذ لو صح للزم فيمن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة أن لا يلزمه شيء طا ذكر ، ولكن لا يحسن الحلاف في تعجيل الواحدة اه .

( وإن قال ) الزوج (إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة فإن عجلها ) أي الزوج الطلقة الواحدة قبل تمام الشهر ( أجزأت ) في بره من اليمين ولا يقع علميه بعده شيء لفعله المعاوف عليه وكونه قبل الشهر لا يضو لما علم أن المنجز قد يكون قبل أجله كطالق بعد شهر فيتجز الآن ( وإلا ) أي وإن لم يعجلها وقف و (قبل له إما عجلتها ) أي الواحدة الآن ( وإلا ) أي وإن لم تعجلها ( بانت ) منك بالثلاث وإن غفل عنه حتى جاوز الآجل ولم يطلقها لواحدة طلقت البتة ولا يمنعها مضي زمنها .

( وإن حلف ) الزوج بطلاق زوجته أو عتق أمتـــه ( على فعل غيره ) أي الزوج الشامل للزوجة وغيرها ( ففي ) حلفه بالطلاق على فعل غيره بصيغة ( البر ) بأن قال إن

#### كَنَفْسِهِ ، وَهَلُ كَذَٰ لِكَ فِي الْحَنْثِ ؟ أُولاً يُضْرَبُ لَهُ أَجِلُ الْإِبلاَءِ وُيتَلَومُ لَهُ؟ قَوْلاَنِ ، وإنْ أَقَرَّ بِفِعْلِ

فعل فلان كذا فزوجته طالق ف (كم) حلفه على فعل (نفسه) في جميع ما تقدم فينتظر ولا يمنع من بهيم أمته التي حلف بعثقها ولا من وطء زوجته التي حلف بطلاقها . وأمسا البر المؤقت كأن لم يفعل فلان كذا في هذا الشهر فأنت طالق أو حرة فيمنع من بيسع الأمة لا من وطئها أن الزوجة .

( وهل كذلك ) أي الحلف على فعل نفسه الحلف على فعل غيره ( في ) صيغبة ( أطنت ) المطلق في منعه من وطه زوجته وضوب أجل الإيلاء إن رفعته ( أو لا ) يكون كحلفه على فعل نفسه فلا ( يضوب ) بضم التحتية وفتح الراء ( له ) أي الجالف ( أجل الإيلاء و ) لكن ( يتلوم ) بضم ففتح مثقلًا أي يستوني ( له ) بقدر مسا يراه الحاكم أنه أراده بيمينه ثم يحنث في الجواب ( قولان ) لابن القاسم رجح الثاني .

البناني ظاهر المسنف أن القولين لا يفترقان إلا في ضرب الأجل وعدمه وهو كذلك لتمه من وظاهر المسنف أما على ضرب الأجل فظاهر ، وأما على التاوم فقد صرح ابن القاسم في كتاب المتنى من المدونة بمنمه من وطاها معه ونصها في الحط. ابن عرفة والمعلى على عدم فعل غير الحالف في كونه كعدم فعله أو التاوم له بقدر ما يرى أنه أراده . ثالثها إن حلف على خالب كانت طالق إن لم يقدم فلان أو إن لم يحج فالأول وإن حلف على حاضر كقوله إن لم تهب لي ديناراً أو إن لم تقضي حقي فالثاني ، ثم قال وعلى الثاني في منعب الوطء قالتها إن كان ليمينج سبب وقتاً أراده قولا ابن القاسم وأشهب وعليه قال اللخمي في وقوع العلاق بمضي الوقت الذي يرى أنه أراده دون حكم قول ابن القاسم إن مضى قعر ما كان الشلطان يتلوم له وقع حنثه ، فإن مات بعده فلا يرثها وإن مات ورثته ما لم يفرق الحاكم . وقال الأخوان لا يقع ولو طال الا بالحكم والقياس الأول ولا ميراث بينها ( وإن اقر ) الزوج ( بفعل ) بان قال تزوجت أو قسررت أو شهدت عليه بينها ( وإن اقر ) الزوج ( بفعل ) بان قال تزوجت أو قسررت أو شهدت عليه بينها .

(ثم) كذب نفسه في إقراره أو البينة التي شهدت عليه و (حلف) بطلاق زوجته (ما فعلت) ذلك الفعل (صدق) بضم فكسر مثقلا (بيمين) بالله تعالى إنه كذب في إقراره وأن البينة زورت عليه ولا شيء عليه وإن نكل نجز عليه إن رفع وإن استفتى صدق بلا يمين ، ابن عرفة وفيها من أقر بفعل كذا ثم حلف بالطلاق ما فعله صدق بيمينه ولا يحنث ، ولو أقر بعد يمينه أنه فعله ثم قال كنت كاذباً فلا ينفعه ولزمه الطلاق بالقضاء.

قلت مثله في رسم الدور والمزارع من سماع يحيى من كتاب النكاح وفيه من شهد عليه قوم بحق أو فعل شيء ينكره فحلف بعد شهادتهم بالطلاق أنهم شهدوا عليه بزور حلف أنهم كاذبون ودين ، فإن أقر بعد ذلك بتصديقهم أو شهد آخرون بصدق شهادة الأولين حنث في عينه ، وكذا لو حلف بالمطلاق إن كان لفلان عليه كذا أو كذا وإن كان كل فلانا اليوم فشهد عليه عدول بالحق أو بالكلام فقد حنث .

ابن رشد أصل هذه المسألة في الأيمان بالطلاق منها وتكررت في سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات ولا خلاف في شيء منها ، والفرق بين أن يتقدم اليمين على مسا يناقطه هو أن اليمين إذا تقدم فقد لزمه حكمه ووجب أن لا يصدق في إبطاله وإذا تقدم الفعل ببيئة أو إقرار لم يشبت اليمين بتكذيب ذلك حسكم إذ لم يقصد الحالف إلى إيجاب حكم الطلاق الذي حكم به على نفشه إنما قصد تحقيق نفي ذلك الفعل . قلت الأصل أن ثساني المتنافيين ناسخ أو لها فيا فيا فيه فله النسخ ورافع له إلى غيره ، فإن تقدم الحلف كان ما بعده وافعاً لمدل مساحلف عليه فكان إقراراً بالحنث ، وإن تأخر كان رافعاً مسا

اللخمي في الموازية إن قبل له فلان وفلان يشهد إن عليك بكذا فحلف بالطلاق لا شيء عنده من ذلك ثم شهدا عليه لم يحنث . وقال مالك رضي الله تعالى عنه من شهد عليه شاهدان بريح خر فحلف بالطلاق ما شرب خراً حد ودين في يمينه ، ولا تطلق عليه . قلت ظاهره دون يمين ولا ينقض فرع الموازية ما ذكرناه من الفرق ، لأن حلقه فيه في حكم المتأخر عن الشهادة لأنه أتى به ردا لها لما أخبر بها .

## يِخِلاً فِ إِفْرَادِهِ بَعْدُ لِلْيَمِينِ فَيُنَجِّزُ ، وَالاَ انْمَكُنْبُ وَرَاجَتُهُ ، إِنْ سَمِعَتْ إِفْرَارَهُ وَبَالَتْ ، ولا تَتَزَابُنُ إِلاَّ كُرْهَا ، و لَتُفتَد هِنْهُ وفي جَوَادِ قَتْلِبًا لَهُ عِنْدَ مُعَاوِرَ نِهَا ، قَوْلاً نِ ،

( بخلاف إقراره ) أي الزوج بقعل ما حلف بالطلاق على عدم قعله ثم أقر أن قعله ( بعد البعين ) بالطلاق أنه لا يقعله ثم رجع عن إقراره بقعله وأكلب نفسه فيه قلا ينقعه ( فينجز ) عليه الطلاق لإقراره بالحنث في البعين بعد انعقادها عليب والتزامه حكمها فليس له إبطالها ولا الرجوع عنها وتقدم قولها > ولو أقر بعد يمينه أن قعله ثم قال كنت كأذباً فلا ينفعه ولزمه الطلاق بالقضاء ( و ) إن حقف بالطلاق لا يفعل كذا ثم أقر يفعله ثم رجع عن إقراره وأكلب نفسه فيه في ( لا تمكنه زوجته ) من استمتاعه بهما ( إن سعت إقراره ) محنث في البعين ولم تشهد عليه بينة به ( وبالت ) منب واوه للعال أي والحال أن الطلاق بالله ولا دون الثلاث > فإن كان رجعياً قليس عليها منعه لاحتال أن الطلاق بالله وطاهر قوله سعت أن لها قمكيته إذا شهدت عليه بينة به ولم تسعد مي أوراره نجز عليه وظاهر قوله سعت أن لها قمكيته إذا شهدت عليه بينة به ولم تسعد عي الحتال كذبها عليه لنحو خداوة فسهاعها أقوى من شهادتها > ويحشيل أن يقسال لا قمكنه أيضاً بالأولى من سعاعها إقراره لاحتال كذبها عليه لنحو خداوة فسهاعها أقوى من شهادتها > ويحشيل أن يقسال لا قمكنه أيضاً بالأولى من سعاعها إقراره لاحتال كذبها عليه لنحو خداوة فسهاعها أقوى من شهادتها > ويحشيل أن يقسال لا قمكنه أيضاً بالأولى من سعاعها إقراره لاحتال كذبها عليه لنحو خداوة فسهاعها أقوى من شهادتها > ويحشيل أن يقسال لا قمكنه أيضاً بالأولى من سعاعها إقراره لاحتال كذبها عليه لنحو خداوة فسهاعها أقوى من شهادتها > ويحشيل أن يقال لا قمكنه أيضاً بالأولى من سعاعها إقراره لاحتال كذبها عليه في المناه فيها القراره لاحتال كذبها عليه لنحو خداوة فسهاعها أقوى من شهادتها عليه لها منها القراره لاحتال كذبه فيها وينها بالقراره لاحتال كذبه فيها القراره لاحتال كذبها المناه القراره لاحتال كذبها المناه القراره لاحتال كذبها المناه القراره لاحتال كذبه فيها المناه ال

( ولا تاذين ) أي الزوجة التي سمعت إقرار زوجها بحنثه بطلاق بائن ثم رجع عنه وأكذب نفسه فيه ( إلا كرما ) أي مكرهة في تمكينها وتزينها ( ولتفتد منه ) وجوباً إذا سمعت إقراره ولا بيئة لها ( وفي جواز قتلها ) أي الزوجة ( له ) أي زوجها الذي أبنها بلا بيئة ( عند محاورتها ) على وطئها ولو غير محسن إذا علمت أو ظنت أنه لا يندفع إلا به لانه كالصائل الذي لا يندفع إلا به ، وعدم جوازه ظاهره ولو كان لا يندفع إلا به ولم أمنت قتلها فيه ولكن لا تمكنه إلا إذا خافت قتلها ولا تقتل به إن قتلته إذا ثبتت محاورتها وإلا قتلت به ، ولو على القول بجوازه إذ هو حكم فيا بينها وبين الله تعمل لا ينافي القصاص لاحتال كذبها ( قولان ) الأول لهمد والثاني لسحنون وصوبه ابن محرز قال بنافي القصاص لاحتال كذبها ( قولان ) الأول لهمد والثاني لسحنون وصوبه ابن محرز قال

لا سبيل إلى قتله لأنه قبل وطنها لم يستوجب القتل بوجه وبعده صار حداً على الإمسام إقامته أحمد بابا فيختص المعنى بمدافعته وإن أدت إلى قتله لاقصد قتله ابتداء وهو خلاف الفرض.

ابن عرفة فيها ان المتشهد بيئة على إقراره بعد اليمين وعلم أنه كذب فيه حل له المقام معها بيئه وبين الله تعالى ولا يسبع امرأته المقام معه إن سمعت إقراره ، هذا إلا ألا تجد بيئة ولا سلط لها فهي كن طلقت ثلاثاً ولا بيئة لها . قال فيها مالك رضي الله تعالى عنه لا تاثرين له ولا يرى شعرها ولا وجهها إن قدرت ولا يأتيها إلا كارهة ولا تنفعها مدافعت ولا بين إلا يشاهد . ابن عبد السلام عبارة إلا كارهة إذ لا تنفعها كراهة اتبانه لها إنما ينفعها كونها مكرهة . ابن عبرز إنما منعه من رؤية وجهها لقصد اللذة كالأجنبي لا لغير ينفعها كوزه المرأة عند مالك رضي الله تعالى عنه وغيره ليس عورة وقد قال في الطهار وقد يرى غيره وجهها عهد ولتفتد منه بما قدرت ولو بشعر رأسها ، وتقتله إن خلمي لها كفاصب المال أراد العادي عليه والمحارب .

وقال سعنون لا يمل لها قتله ولا قتل نفسها أكثر ما عليها الامتناع وألا يأتيها إلا مكرهة . أن محرة هذا الصواب . ابن بشير اختلف هل يباح لها قتله أن أمكنها وخفي لها قفيل لها ذلك ورآه من بأب تغيير المنكر . وقيل لا ورآه من بأب إقامة الحدود ؟ ويحتمل تخريجها على الخلاف في تغيير المنكر هل يفتقر الى أذن أم لا ؟ وقاس محمد قتله على الحارب وأنكره ابن محرز بأن من طلب المحارب أخذ ماله نخير في التسليم والمحاربة ؟ والمرأة لا يجوز لها التسليم ولا سبيل لها إلى القتل لأنه قبل وطنها لا يستحق القتل بوجه وبعده صار حدا والحد ليس لها اقامته والجواب أنه من تغيير المنكر بمدافعته ؟ قون لم يندفع الا يقتله قتلته .

قلت تقرير ابن محرز بأن المفصوب غير بخلاف المرأة ينتج كون القياس أخروباً في القتل ، والصواب ان أمنت من قتل نفسها ان قتلته أو جاولت قتله ولم تقدر على دفعه إلا بقتله وجب عليها قتله لا اباحته وان لم تأمن قتل نفسها في مدافعته القتل أو بعده

#### وَأُمِرَ بِالْفِرْآقِ فِي : إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينِي ، أَو تَبْغُضِينِي ، وَ هَــلْ مُطْلُقاً ، أَو إِلاَّ أَنْ نُجِيبَ بِمَا يَقْتَضِي الْحُنْثَ فَيُنَجَّزُ ؟

فهي في سعة ٬ وكذا من رأى فاسقسساً يحاول فعل ذلك بغيره وفي جهادها ان نزل قوم بآخرين يريدون أموالحم وأنفسهم وحريهم ناشدوهم الله فان أبوا فالسيف .

( وأمر ) بضم فكس الزوج وجوباً قاله الشيخ سالم وقال و د ، ندب ا ، ولكن لا يقضى به على الأول كما في المدونة ، فان لم يطلق عصى باترك الواجب وبقيت عصمته غير منحلة ( بالفراق ) بإنشاء الطلاق في تعليقه عسلى أمر قلي لا يعلم الصدى فيه من الكذب كقوله أنت طالق ( إن كنت تحبيني أو تبغضيني) بضم الناء الفوقية من أبغض قاله تت وأبر الحسن ونحوه في القاموس مع زيادة ان تبغض بفتح الناء الفوقية لغةرديئة ، وفي هج عنه أنه قال أبغضه لغة رديئة وهذا سهو .

ونص القاموس البغض بالضم ضد الحب والبغضة بالكسر والبغضاء شدت. وبغض ككرم ونصر وفرح بغاضة فهو بغيض ويقسال بغض جداك كتمس جداك ونعم الله بك عيناً وبغض عدوك عيناً وابغضه وتبغضني بالضم الي ضم الغين مع فتح التاء لغية رديئة اه الخليس قوله لغيسة رديئة راجعاً لقوله وأبغضه وتبغضني مما ابل لقوله وتبغضني فقط وإلا لقال لفتان وأما قوله وابغضه فهو عطف على بغض جداك أي ويقال أبغضه ويدل على هذا قول المصباح بغض الشيء بالضم بغاضة فهو بغيض وأبغضته ابغاضاً فهو مبغض والاسم البغض وألوا ولا يقسال بغضته بغير ألف اه افافاد أن المناخ بغض بالضم والمتمدي أبغض وأنه لا يقال تبغضني بفتح التاء وضم الغين اي في اللازم بغض بالضم والمتمدي أبغض وأنه لا يقال تبغضني بفتح التاء وضم الغين اي في الغصيح فسلاً ينافي انها المه ديئة كها في القاموس ذكره شيخنا على الشمر لسي افاده عيد .

#### تَأْوِيلاَنْ ِ. وَقَيْهَا مَا يَدُلُ لَهُمَا ، وَ بِالأَيْمَانِ . الْمُشْكُوكِ فِيهَا .

جبراً ، وفي يعض النسخ فيجبر في الجواب ( تأويلان ) نقلها عياض عن بعضهم ( وفيها ) أي المدونة (ما يدل لهما ) أي التأويلين والمذهب الأول وإن قال لها إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فقالت دخلت قان صدقها جبر على فراقها ، وإن كذبها أمر ب، بلا جبر ، وسواء فيهما رجعت عن قولها أو لم ترجع .

قال في المدونة وإن قال لها إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فقالت قسد دخلت فكذبها ثم قالت كنت كاذبة أو لم تقل فانه يؤمر بالفراق ولا يقضى عليه به أه أبو الحسن انظر إجابتها بالموافقة ولم يوجب طلاقها فقال يؤمر ولا يقضى عليه به وقال فيا تقدم فيمن قال لا وجته إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت أنا أحبه قال فليفارقها وظهر بالقضاء ، فيحتمل أن يكون الفرق بينهما أن مسألة المحبة لا يتوصل فيها إلى تكذيبها ، وهذه المسألة يتوصل فيها إلى ذلك الشيخ وهذا الفرق لم اره لغيره اه ، وقسد ذكر في مسألة المحبة أن المؤول هو قولها فليفارقها وأن الدال لحمله على عدم الجبر هو كلامها في مسألة دخول الدار والدال لحمله على الجبر مع أنه المتبادر منه هو قولها فيمن شك كمطلق لا تحل له ولا سبيل له اليها فظاهره الجبر . عياض وهذا كله أصل مختلف فيه في الإجبار في الطلاق المشكوك فيه انظر أبا الحسن أفاده البناني .

(و) أمر (ب) تنفيذ (الإيان المشكوك) في حلفه بها وحنثه (فيها) أشار به لقوله في كتاب الإيان من المدونة ومن لم يدر بم حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشي أو بصدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمش إلى مكة فيؤمر بذلك كله من غير قضاء قاله وغ و ونحوه لق واستحسنه وح وهو الآليق بكلام المصنف. وقولها يؤمر بذلك النح ابن ناجي فهمسه شيخنا أبو مهدي على اللزوم وجوباً وإنها أراد نفي القضاء وفهمه شيخنا البرزلي على الاستحباب والأول هو الصواب لقرينة قولها من غير قضاء وهذه طريقة ابن رشد عزاها لابن القاسم في المدونة وحكى الاتفاق عليها إن كان شكه لسبب قام عنده وإلا فلا يؤمر ، ونقله ابن شاس وابن عرفة وطريقة أبي عموان وابن الخاجب ان المشهور الحنث.

ولاً يُؤمَّرُ إِنْ شُكَّ مَسَلَ طَلَّقَ أَمْ لاً ، إلاَّ أَنْ يَسْتَنِدَ وَ هُوَّ سَالِمُ الْخُلُوفَ مَسَالِمُ الْخُلُوفَ مَالِمُ الْخُلُوفَ مَا لِمُخْلُوفَ مَا لَمُخْلُوفَ مَا لَمُ لَمُخْلُوفًا مَا لَمُخْلُوفًا مَا لَمُ لَمُ لِمُعْلَمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ لَمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا لَمُ لَمُ لِمُنْ إِلَّا أَنْ مَا لَمُنْ مَا لَمُ لَمُنْ مَا لَمُنْ مَا لَمُ لَمُنْ مُنْ لِمُنْ مُنْ لِمُنْ مُنْ لَمُنْ مُنْ لِمُنْ مُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لَمُ لِمُنْ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ

ابن يونس ذكر عن ابي حمران أن هذا يؤخذ من المدونة فقسد قالت في الذي حلف بطلاق زوجته إن كلم فلاناً ثم شك بعد ذلك فلم يدر أكلمه أم لا أن زوجته تطلق عليه ، فظاهر هذا أنه على الجبر وطريقة أبي عد واللخمي أن المشهور هذم الحنث وأنه لا يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا ذكر الطرق الثلاثة في التوضيح أفاده البناني .

( ولا يؤمر ) بضم التحتية وفتح الم الزوج بالفراق ( إن شك ) الزوج ولم يسدر جواب ( مل طلق زوجته أي هل حصل هنه ما يوجب الطلاق ( أم لا ) فيشمل شكه مل قال أنت طالق أم لا وشكه هل حلف وحنث أم لا ، وشكه بعد حلفه هل حنث أم لا ، وسواء حلف على فعل غيره أو نفسه على ظاهر المدونة فلا يؤمر بالفراق في كالأسال ( إلا أن يستند ) الزوج في شكه لشيء يدل على فعل المحلوف عليه ( وهو ) أي الزوج ولوه للمعال ( سالم الخاطر ) من الوسوسة و كارة الشك ( كرؤية شخص ) حال كونه ( داخلا ) داره مثلا ( شك ) الحالف ( في كونه ) أي الشخص الداخل ( المحلوف عليه ) أن لا يدخل أو غيره وغاب عنه بحيث تعذر عليه تحقيقه فيؤمر بالفراق .

( وهل يجبر ) الزوج على القراق إن أباه وينجز عليه الطلاق أو لا يجبر عليه ( تأويلان ) واحترز بسالم الحاطر من الموسوس أي مستنكح الشك فلا يؤمر بالفراق اتفاقا ابن عرفة . اللخمي اختلف إذا شك هل طلق أم لا ، فعلى وجوب وضوء من أيقن بالوضوء وشك في الحدث تحرم عليه هنا ، وعلى استحباب وضوئه يستحب فراقسه وفي تغريجه الرجوب نظرة لأن الوضوء أيسر من الطلاق، ولأن أسباب نقض الوضوء متكررة غالباً، بخلاف أسباب الطلاق دون الوضوء قال بخلاف أسباب الطلاق دون الوضوء قال ما أشار اليه في المدن من الشك في الحدث من الشك في الطلاق في مضروطه وذا مانع من الدخول في الصلاة ، والشك في الطلاق

ثبك في حصول المانع من استصحاب العصمة ، والشك في المانع لا يوجب التوقف بوجه . والشكتة أن المشكوك فيه مطروح ، فالشك في الشرط يوجب طرحه وذا يمنع الإقدام طى المشروط ، والشك في المانع يوجب طرحه . وهذا موجب للتمادي .

قلت من تأمل وأنصف علم أن الشك لفو مطلقاً ويؤيده قوله النكتة الغ والمشكوك فيه في مسألة الوضوء إنها هو الحدث لا الوضوء فيجب طرحه ا ه ، وتقدم توجيه اعتباره بالاحتياط لأعظم آركان الإسلام بعد الشهادة مع خفة الوضوء وتكور أسباب نقضه والله أعلم . طفى حاد عن تمثيل ابن الحاجب تبعاً لابن شاس للاستناد بقوله فإن استند كمن حلف ثم شك في الحنث وهو سالم الخاطر حنث على المشهور لقول ابن عبد السلام وفي مثاله نظر و ليس مراد العلماء بالمستند هذا الممنى لأنه لا يلزم من وجود اليمين حصول الشك لان من حلف بالطلاق أن لا يدخل زيداً داره ثم شك هل دخلها زيد أم لا قهذا من الشك الذي لا يؤمر به بطلاق وإن رأى انساناً دخل تلك الدار وشبهه بزيد ثم غاب ذلك الإنسان بحيث يتعدر عليه تحققه هل هو المحاوف عليه أم لا ففيه الخلاف بسين أبي حمران وأبي يحد و و في تنظيره نظر ، والصواب ما قالاه ، وهو الموافق لقولها تشبيها في الفراق من غير قضاء . وكذا إن حلف بطلاق ولم يدر أحنث أم لا أمر بالفراق وإن كان ذا وسوسة فلا شيء عليه .

وقوله لا يلزم من وجود اليمين حصول الشك لا يود عليهما إذ لم يقولا ذلسك و وإنها قالا اليمين أصل لاستناد الشك وهو كذلك ، وقوله لآن من حلف بالطلاق السنح لا يواه أيضا ، لآن هذا الذي قال لا يؤمر فيه بالطلاق . ابن رشد ولعلها لا يقولان فيسه بذلك أخذاً بعموم قولها ثم لم يدر أحنث أم لا . وقولها المتقدم وكل يمين بالطلاق أو غيره الغ ، ولئن سلم ما قاله ابن رشد ، وكلامها في الحالف على فعل نفسه ولا يلزم من الغاء الشك في المياني على فعل الفير الفاؤه فيه على فعل النفس، وقد فرق ابن وشد بينها وإن كان ابن عرفة عارض بين كلاميه فتأمله منصفاً .

البناني فيه نظر والطاهر ما قاله ابن عبد السلام والمصنف ، وليس في كلام المدونة

ما يرد عليها ، بل الظاهر أنه يدل لهما لأن من يشك بلا سبب موسوس قسلا واسطة بين من يشك لسبب وبين الموسوس ويبين ذلك تقسيم ابن رشد ، قال ينقسم الشك في الطلاق خسة أقسام منها ما يتفق على لغوه بلا أمر ولا جبر كعلفه على شخص لا يفعل كذا ثم يشك في فعله بلا سبب يوجب شكه فيه ، ومنه ما يتفق على الأمر به بلا جبر كعلفه أن لا يفعل كذا ثم يشك هل حنث أم لا لسبب اقتضى شكه ، ومنه ما يتفق على عدم الجبر به ويختلف في الأمر به كشكه هل طلق زوجته أم لا أو هل حنث في يمينه فيها فقال ابن به ويختلف في الأمر به كشكه هل طلق زوجته أم لا أو هل حنث في يمينه فيها فقال ابن القاسم يؤمر ولا يحبر . وقال أصبيغ لا يحبر ولا يؤمر ، ومنه ما اختلف في الجبر بسه وعدمه كطلاقه ثم شكه هل طلق واحدة أو اثنتين أو قلاناً وكحلفه وحنثه وشكه هل حلف بطلاق أو مشى أو عتق ، أو قوله زوجته طالق إن كانت فلانة حائضة فقالت لست حلف بطلاق أو مشى أو عتق ، أو قوله زوجته طالق إن كانت فلانة حائضة فقالت لست بعائضة ، أو إن كان فسلان يغضني فقال آنا أحمك ، أو إن لم يخبرني بالصدق فيغبر ، ويزعم أنه صدق ولا يدري حقيقة ذلك .

ومنه ما يتفق على الجبر به كقوله زوجته طالق إن كان أمس كذا لشيء يكن أن يكون وأن لا يكون ولا طريق الى استعلامه . وكشكه في أي امرأة من امرأتين طلقها فيجبر على فراقها جميعاً ولا يجوز له أن يقم على واحدة منها . طفي قوله ولا يؤمر إن شك عل طلق أم لا جاز على نقل اللخمي ، والأولى الجري على نقل البن رشد لتقديمه عند الشيوخ على نقل اللخمي إذا تعارضا .

البناني وفيه نظر إذ كلام المصنف موافق لنقل ابن رشد ، فإن ما ذكره ابن رشد في القسم الثالث عن ابن القاسم من أنه يؤمر إن شك هل طلق أم لا خلافا لأصبغ محله إذا كان شكه لسبب وإلا فلا يؤمر اتفاقاكا يظهر بالتأمل ، فابن رشد استغنى عن التقيد في هذا بالقيد فيا قبله ، فإن حمل كلام اللخمي على غير السبب انتقى التعارض بينه وبين ابن رشد في القسم الثالث أو يشك هسل حتث في يميته فيها النح ، والله أعلم ، وقول ابن رشد في القسم الثالث أو يشك هسل حتث في يميته فيها النح ، قال أبو الحسن معناه هل حلف وحنث أم لا فهدذا بحل الاختلاف هسل يؤمر أم لا ، وليس المراد ظاهره من تحقق الحلف والشك في الحنث ، لأنه يتاقيض ما قدمه في القسمين وليس المراد ظاهره من تحقق الحلف والشك في الحنث ، لأنه يتاقيض ما قدمه في القسمين

#### وإِنْ تَلَكَّ : أَهِنْدُ هِي أَمْ غَيْرَهَا؟ أَو قَالَ : إَحَدَاكُمَا طَالِقُ أَوْ أَنْتَ طَالِقُ نَبِلُ أَنْتِ : طَلُقَتَا ، وإِنْ قَالَ أَو أَنْتِ : مُخَيِّرَ ،

الأولين من الاتفاق على الأمر بالفراق إن كان شكه لسبب والاتفاق على عدم الأمر به إن كان لغير سبب .

( وإن ) طلق أحدى زوجتيه أو زوجاته بعينها و ( شك ) الزوج بعد طلاق واحدة بغينة في جواب ( أهند هي ) المطلقة ( أم ) المطلقة ( غيرها ) أي هند أو حلف بطلاق واحدة معينة وحنث وشك في عينها طلقتا معا ناجزاً من غير إمهال. وقبل يمهل ليتذكر فاف قد كرها قلا يطلق غيرها قاله في الشامل ، وإن تذكرها في العددة فالظاهر تصديقه قياساً على الآتية ويكون أحق بغير من ذكر عينها ، ويكون فوات هذا الغير كفوات أمرأة المفقود .

(أو قال) الزوج لزوجتيه أو زوجاته (إحداكما) أو إحداكن (طالق) ولم ينو به زوجة معينة طلقتا أو طلقن معا ناجزاً ولا يختار واحدة للطلاق على المشهور ، بخلاف قوله لامتيه إحداكها حرة فيختار واحدة للمتن حيث لا نية له في واحدة معينة ، هذا قول المصربين وروايتهم . وقال المدنيون ورووا يختار واحدة للطلاق كالمعتق . محسد والأول أحب إلى الهن رشد وهو المشهور ورواية المدنيين شدود القياس أن المتنى كالطلاق وتفرقة مالك رضي الله تعالى عنه استحسان . وأما ان نوى واحدة معينة ونسيها فقال أبو الحسن اتفق فيها المدنيون والمصربون على طلاق الجيم . ابن يونس لا خلاف في هذا وكذا في المعتنى اذا قال أحسد عبيدي حر ونوى واحداً معيناً ثم نسبه فإنه يعتنى عليه جيمهم ، فان نوى واحدة معينة ولم ينسها صدى في الفتوى بلا يمين ، وكذا في القضاء ان خرى الشابة أو الجيئة أو من علم ميله لها وإلا فيمين .

(أو) قال لزوجة (أنت طالق) ثم قال لأخرى (بــــل أنت) طالق (طلقتا) معاً . اللخمي لايجابه الطلاق فيهما واضرابه عن الأولى لا يرفعه عنها .

(وإن قال ) لزوجة أنت طالق ولاخرى ( أو أنت ) طالق (خبر ) بضم الحساء

ولاً أنتِ طَلَقَتِ الأُوكَى ، إلا أن بريد الإضراب . وإن مَنك ، أَطَلَقَ وَاحدة أو أَثْنَتْنِ أو ثَلا ثَا ؟ لم تَحِلُ إلا بعد رَوج . أَطَلَقَ وَاحدة أو أَثْنَتْنِ أو ثَلا ثَا ؟ لم تَحِلُ إلا بعد رَوج . وصد ق ، إن ذَكر في العدة في ثم إن تزو جها وطلقها فكذلك ،

المعجمة وكسر التحتية مثقلة أي الزوج في طلاق أيتهما أحب . اللخمي الا أن يحدت نية بعد قام قوله أنت طالق فتطلق الأولى خاصة ، لأنه لا يصح رفع الطلاق بعد وقوعه ولا تطلق الثانية لأنه جمل طلاقها على خيار وهو لا يختساره لهما طلقت الأولى (و) لو قال لزوجة أنت طالق ولأخرى (لا أنت طلقت الأولى) فقط. اللخمي لأنه نفى الطلاق عن الثانية الا أن يريد يقوله لا نفيه عن الأولى ثم يلتقت للثانية فيقول أنت أي التي تطلقي فيطلقان ، والى هذا أشار بقوله (الا أن يريد) الزوج بلا (الإضراب) عن طلاق الأولى واثباته للثانية ، وصلة يريد محدوقة يحتمل بلا أو بأو فيطلقان والإضراب بأو أشهر منه بلا فهو راجع لهما أي قوله أو أنت ولا أنت أي أن تخييره في قولمه أنت طالق أو أنت علمه الا أن يريد بأو الإضراب فتطلقان معا، ومحل كونه لا شيء عليه في الثانية في قوله لا أنت ولا أنت الى أن يريد بأو الإضراب فتطلقان معا، ومحل كونه لا شيء عليه في الثانية في قوله لا أن يريد الإضراب فتطلقان معا، ومحل كونه لا شيء عليه في الثانية في قوله لا أنت الا أن يريد الإضراب فتطلقان معا.

(وإن) طلق زوجته و (شك) الزوج في جواب (أطلق) الهمز للاستفهام أي هل طلق زوجته طلقة (واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً لم تحل) الزوجة المشكوك في عدد طلاقها للزوج الثالث (إلا بعد زوج) غيره بشروطه لاحقال كون طلاقها ثلاثاً (وصدق) بضم فكسر مثقلاً أي الزوج الشاك في عدد الطلاق (إن ذكر) أي تذكر أنه كان طلقهاو اسدة أو اثنتين (في العدة) فله رجعتها فيها بلاعقد وبعدها به بسلا يمين فليس كون التذكر في العدة شرطاً في التصديق وإن أوهمه ظاهر المصنف فقد زاد في المدونة وأن ذكر ذلك بعد العدة كان خاطباً ، ويصدق في ذلك .

المشكوك فيه اثنتين وهذه الثالثة ، وإن طلقها اثنتين فلاحتال كونه واحدة ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها فلا تحل إلا بعد بعد زوج لاحتال كونه ثلاثاً وهكذا دائماً قال في المدونة ولو بعد حالة تزوج . وقال عياض ولو بعد الف زوج .

( إلا أن يبت ) بفتح فضم مثقلا الزوج الشاك طلاقها حقيقة بأن يطلقها ثلاث أو حكما بأن يقول إن لم تكوني مطلقة ثلاثا فقد طلقتك ما يكملها وهي في عصمته اولو حكما بأن تكون في عدة رجعي منه فينقطع الدوران وتحل لدبعد زوج بعصمة كاملة هذا هو المشهور .\*

وقال الفضيل هو خطأ واضح وتسمى هذه المسألة الدولابية . وقيدها في التوضيح بأن وقال الفضيل هو خطأ واضح وتسمى هذه المسألة الدولابية . وقيدها في التوضيح بأن يطلقها واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين ، قال ولا يحصل الدوران مع الاختلاف وإن كان ظاهر كلام جاعة حصوله معه ، وبيان ذلك أن إن طلقها في الثاني طلقتين وفي الثالث طلقة وفي الرابع طلقة فإن فرض المشكوك فيه ثلاثا فالأخيرة أولي عصمة ، وإن فرض اثنتين فهده الأخيرة ثانية ، وكذلك إن فرض واحدة فأعلمه انتهى وغ ، يعني أن ما زاد على النصاب يلقى ويصير الأصر فيه كمن طلق زوجته أربعا ، والضابط هو طلياً في ابن عرفة .

اللغوي إن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا أمر أن لا يرتجع ولا يقر بها حق تنكح نوبها غيرة فإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها كان له أن يرتجع قولاً واحداً لأنه إن كان طلاقه الأول ثلاثاً فقله أحلها الزوج الآخر وكانت هذه أولي عصمة وبقيت عنده الآن على تظليفتين ﴿ وَإِنْ كَانَ طَلاقه الأول واحدة كانت هــــذه طلقة النية وبقيت عنده على واحدة ء فان طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لامكان كون الأول واحدة فلماه ثالثة ،

وَإِنْ شَكَ هَلَ طَلَقَ وَاحِدَةً أَوَ اثْنَتَيْنَ فَلَهُ رَجِعَتُهَا الآنَ ؟ فَانَ ارْتَجِعُهَا ثُمْ طَلَقَ فُـــلاً مِرْتُجُعُهُا وَلَا يُعْرِبُهِا حَتَى تَنْكُم زُوجًا غَيْرِهُ لِإَمْكَانَ كُونَ الْأُولُ اثْنَتَيْنَ وَهَذَهُ الثَّالَثَةُ وَإِنْ مِرْتَبِهِا وَلَا يُعْرِبُهَا حَتَى تَنْكُم زُوجًا غَيْرِهُ لِإِمْكَانَ كُونَ الْأُولُ اثْنَتَيْنَ وَهَذَهُ الثَّالَثَةُ وَإِنْ

شك هل طلق اثنتين أو ثلاثاً ولم يشك في واحدة أنه أوقعها فلا يقربها إلا بعد زوج لإمكان كون الأول ثلاثاً. فان تزوجها بعد زوج وطلقها فلا يقربها إلا بعد زوج لإمكان كون الأول اثنتين وهذه ثالثة . فإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة فله رجعتها قبل زوج لأنه إن كان الأول ثلاثاً فهذه ثانية وبقيت له واحدة . وإن كان اثنتين فهده أولى وبقي له اثنتان .

ابن عرفة وصور شكه في العدد أربع مسألة الكتاب، والشك في واحدة أو اثنتين، والشك في واحدة أو اثنتين، والشك في واحدة أو ثلاث . وضابط ما تحرم فيه قبل زوج إن طلقها بعد أن تزوجها بعد زوج طلاقاً دون البتات كل ما لا ينقسم مجموع طلاقه بعد زوج مع عدد طلاق كل شك بانفراده على ثلاث فلا تحرم .

وإن انقسم عليها ولو في صورة واحدة حرمت الطرطوشي إن شك في عدد طلاقه الزمة أكثره ولو تيقن واحدة وشك في الثانية فلا تلزمه إلا واحدة . ابن عرفة لأن الأول شك في عدد ما وقع والثاني شك في الوقوع اه كلام ابن غازى، ونص ابن عرفة ومن شك هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً ففي حرمتها إلا بعد زوج وامره بفراقها دون قضاء قولها . ونقل اللخمي رواية ابن حبيب وعلى الأول إن طلقها طلقة بعد نكاحها بعد زوج ففي لزوم الثلاث ولو نكحها كذلك بعد مائة زوج ما لم يبت طلاقها ثلاثاً دفعة ، أو ما لم يتزوجها بعد ثلاثة أزواج . ثالثها ما لم يطلقها ثلاثاً ولو متفرقات لها ، ولو واية الصقلي مع نقله عن أشهب وأصبغ وابن وهب وقوجيهه الأقوال الثلاثة دليل مغايرتها عنده ، والحق نقله عن أشهب وأصبغ وابن وهب وقوجيه الأقوال الثلاثة دليل مغايرتها عنده ، والحق ثلاثاً أمر أن لا يقربها حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن توجها يعده ثم طلقها قله رجعتها الثقاء الشك في الثلاث ، فإن طلقها ثانية فلا تحل له إلا بعد زوج لتقرر الشك في الشلاث ، وإن شك في واحدة واثنتين فله رجعتها ، فان ارتجعها ثم طلقها جاء الشك في الثلاث . قلت صور الشك في العدد أربع الى آخر مسا تقدم والله سنحانة والغال أعلى .

وإنْ تَحْلَفَ صَالِمَ طَعَامٍ عَلَى غَيْرِهِ لَا بُعِدًا أَنْ تَدْخُلَ، فَإِنْ قَالَ : إِنْ فَحَلَفُ الْآوَلُ، وإنْ قال : إِنْ فَحَلَفُ الْآخِرُ ؛ لَا دَخْلُتُ : إِنْ تَطْلُقُ الاَّ بِهِمَا ،

( وإن حلف ) شخص (صانع طعام ) مثلا ( على ) شخص معين (غيره) أي الحالف ( لا بد ) بضم الموحدة وقتج الدال المهملة مشددة ( أن تدخل ) الدار مثلاً لتأكل الطعام ( قحلف ) الشخص ( الآخر ) الحساوف على دخوله ( لا دخلة ) بها وامتنع كل منها من الحثث (حتث ) بضم الحاء المهملة وكسر النون مشددة أي جبر الشخص ( الأول ) أي صائع الطعام على الحنث في عينه لحلفه على ما لا يملكه ، فان رضي الثاني مجنث نفسه و دخل الدار مثلاً فلا يجنث الأول لبره في عينه مجصول المحلوف عليه وإن أكره الثاني على الدخول فلا يحتثان ( الأول لوجود الفعل ، والثاني لإكراهه في عين البر .

( وإن ) على الطلاق على أمرين مكرراً أداة الشرط بأن (قال ان كامت ) بكسر التاء خاطباً زوجته والمفعول محذوف أي زيداً مثلا ( إن دخلت ) بكسر التاء أيضاً أي دار زيد مثلا ( لم تطلق ) الزوجة ( إلا بـ ) مجموع ( بها ) أي الكلم والدخول سواء فعلتها على الترتيب أو على عكسه . وغ ، هذا تعليق تعليق ابن عرفة وتعليق التعليق

<sup>(</sup>١) (قوله فلا يجنثان النع) عب ومحل حنثه أي الأول ان لم يكرهمه أي الثاني شخص على الدخول و إلا لم يحنث واحمد منها لوجود الدخول فيبر الصائع ولوجود إكراه الآخر في صيغة بر انتهى وانظره مع ما تقدم في شرح قوله ان لم يكره ببر ونصه كلام المصنف في الإكراه على نقيض المحلوف عليه . وأما الإكراه على فعل المحلوف عليه فلا يبر به الحالف الا ان كان نوى فعله ولو مكرها فيصدق في الفتوى فقط وحدا الحالف على فعل غيره كليقومن زيد وأكرهه الحالف على القيام فسلا ببر الأأن بنوي ليوجدن منه القيام طائما أو مكرها فيصدق في الفتوى فقط أه و فإن هذا صريح في عدم بر الحالف اذا أكره المحاوف عليه .

طى جموع أمرين كأن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن كانت لزيد لا يحنث إلا بدشولما وكونها لزيد ولو على التعنيث بالآقل اعتباراً بالتعليقين وعلى هذا الآصل اختلاف مذكور في إيلائها .

وفي كون الحلف على التعليق حلفا عليه فيخير إن وقع المعلق عليسه بين حنث اليمين وحنث التعليق أو تأكيدا للتعليق فيتنجز بالمعلق عليه حنث التعليق قولا أكثر المتأخرين، وأقلهم لابن سهل هن أبن زرب من قال لزوجته الإيمان لازمة له إن دخلت دار فسلان إن كنت لي زوجة فدخلها ثم بارأها فقال ابن دحون تحير فيها أهل بلدا فقال القاضي قد بر بمبارأتها ، وله أن يتزوجها ولا حنث عليه ، كمن قال لزوجته أنت طالق إن لم أطلقك بمبارأتها ، وله أن يتزوجها ولا حنث عليه ، كمن قال لاكنت في زوجة فبهارأيتها صارت له زوجة ولزمه الحنث ، فقال القاضي هي عندي مثلها إلا أن يتوي لا كنت في بزوجها أبداً ، فإن نواه لزمه الحنث مق تزوجها .

وقال بعض أمل الجلس أفق فيها بعض فقهاء بلدنا بطلاق الثلاث وأن المبارأة لا تنفعه ولا يجوز له أن يتزوجها بعد زوج ، وقال ابن ميسر تولت بقرطبة وكتب بها إلي ابن أبي زيد فقيسه القيروان فأفق فيها بفتيا القاضي . قلت جواب القاضي عن إيراد أبي الأصبغ الخشني لفو لأنه تكرير لعين دعواه أولا ، ولو قال لأن الفعل في سياق التفي لا يقعجوابا لكان جوابا ، وهو مذهب الفزالي وقول الجشني على تعبنه وهسو اختبار ابن التلساني وهو (١) مقتضى مسائل المذهب في الإيان .

<sup>(</sup>۱) (قوله وهو) أي تعيينه له حينتذ ابن عرفة. فإن قلت فتوى الشيخ بأن المباراة كافية ولا قازمه خلاف متقدم فتواه في إن فعلت كذا فلست لي بامرأة إنها ثلاث. قلت الفرق أن قوله إن كنت لي بزوجة حلف على تحصيله مسمى عسدم الزوجية رهو قادر على تحصيله بالمبارأة ، وقوله إن فعلت كسندا فلست لي بامرأة التزام لحصول مسمى لست لي بامرأة وحصوله بنفس وجود المعلق عليه فتجب البينونة حينتذ ولا بينونة فيمن المخالع سح

البيناني ذكر أن هشام النحوى في حواشي الآلفية أن الفراء سأل الفقهاء عن هـــده المسألة فاختلفوا قفال بعضهم لا تطلق إلا بجموعها مرتبين كترتيبها في الذكر ، وقيسل بشرط عكس الترتيب ، وقيل تطلق بهما معا مطلقا ، وقيل بوقوع أي شرط ، واختار الفراء الثاني ، ووجهه أن فانت طالق جواب في المعنى للاول فيكون في النية إلى جانبه، ويكون ذلك الجموع جواب الثاني فيكون في النية بعده ، ويعنى بذلك الدلالة عـــل ويكون ذلك الجموع جواب الثاني فيكون في النية بعده ، ويعنى بذلك الدلالة عــل الجواب كا في أنت طالم إن فعلت لا أن المتقدم نفسه هو الجواب ، واقتصر في المغنى وابن مالك في التسهيل على رأي القراء واختاره ابن الخاجب أيضاً .

الدماميني وخل ابن الحاجب على القاضي ابن خلكان لآداء شهادة فسأله عنها فأجابه بجواب عنصو ، قم كتب اليه جوابا حسنا . حاصله أنه وجد قيها شرطان وليس فيها ما يصلح للجواب إلا شيء واحد قلا يخلو إما أن يجعل جوابا لها مما ولا سبيل اليه للزوم اجتاع عاملين على معمول واحد ، وإما أن لا يجعل جوابا لواحد منها ولا سبيل اليسه للزوم الاليان با لا مدخل له في الكلام وترك ما له مدخل فيه ، وإما أن يجعل جوابا للثاني فقط ولا سبيل اليه للزوم كونه مع جوابه جواب الأول ، ووجوب الفاء ألرابطة ولا قاء فتعين أنه جواب للأول وهو وجوابه دليل جواب الثاني : الدماميني وهذا وجه مذهب مالك منها الشافعي رضي الله تعالى عنه في اشتراط عكس ترتيب الذكر ، ووجه مذهب مالك وضوي الله عنه في اشتراط عكس ترتيب الذكر ، ووجه مذهب مالك وضوي الله تعالى عنه مجدف واو العطف كلوله :

<sup>-</sup> إلا الثلاث على المشهور. والفرق بينها كالفرق بين إن فعلت كذا فأنت طالق طلقة بائنة ، وبين أنت طالق ثلاثا إن لم أطلقك طلقة بائنة لا تتقرر بينونة الأولى إلا بالثلاث ويكفي في بينونة الثانية المبارأة . وفي نوازل ابن الحاج من قال لزوجته والله الذي لا إله إلا هو ان شاورت أمي وخرجت من الدار إن خرجت إلا كخروجها فشاورتها وخرجت الام فلا يلزمه (لا كفارة يمين ، بهذا أفق أصحابنا ، وخالفهم الفقيه القاضي أبو عسد الله بن حميد وأبياً في أنها طالق ثلاثاً وقضى به على الحالف .

## وإنْ شَهِدَ شَاعِدُ جِحْرَامٍ ، وأَخْرُ بِبَتَّةِ ، أُو بِتَعْلِيقَهِ عَلَى دُخُولٍ دَارٍ فِي رَمْضَانَ وذِي الْحِجْةِ

كبف أصبحت كيف أمسيت ما يغرس الود في فسؤاد اللبيب ولتسهيل وضعف باختصاصه بالضرورة ، وذكر بعض الحذاق أن توجيه ابن الحاجب والتسهيل والمغني توجيه مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أيضا ، ولا يقتضى عكس الترتيب كا قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إلا لو أبقى الشرطان على الاستقبال ، فإن أول الأول بمعنى الثبوت شمل الاستقبال وغيره ، وصار معنى المثال إن دخلت الدار فأن ثبت كلامك فأنت طالق ، وهذا شامل لوقوع الكلام قبل الدخول وبعده ، وبحث فيسه باقتضائه الحنث بكلامها قبل التعليق وليس كذلك .

والظاهر أنه لاحاجة لتأويل الأول بالنبوت وأن مذهب الشافعي على استقبال الفعل الأول باعتبار زمن الثاني لتوقفه عليه ، ومذهبنا على استقبال كل من الفعلين باعتبار زمن الثكم وهو الظاهر ، لأن المتوقف على الثاني إنما هو لزوم حكم التعليق لا المعلق عليه ، وظهر به أن توجيه ابن الحاجب يصلح لكل من المذهبين والله أعلم ، ولا معارضة بين ما هنا وما تقدم من الحنث بالبعض الذي قال فيه ابن رشد في البيان لم يختلف قول مالك رضي الله تعالى عنه ولا قول أحد من أصحابه فيا علمت أن من حلف أن لا يفعل فعلين ففعل أحدها أو لا يفعل فعلين ففعل أحدها أو لا يفعل فعلين ففعل بعضه انه حانث من أجل ان ما فعله من ذلك قد حلف أن لا يقعله ، إذ هو بعض المحلوف عليه ا ه ، لأن ما تقدم فيه تعليق واحد وما هنا فيه تعليق التعليق ومعاوم أن المعلق لا يوجه إلا بعد وجود المعلق عليه وذلك يستازم هنا توقف الطلاق على ومعاوم أن المعلق لا يوجه إلا بعد وجود المعلق عليه وذلك يستازم هنا توقف الطلاق على جموعها كا هو ظاهر أقادم البناني .

( وإن شهد شاهد ) عدل على زوج أنسه طلق زوجته ( بـ ) لفظ ( حرام و ) شهد شاهد ( آخر ) عدل أنه طلقها ( بـ ) لفظ ( بنة ) لفقت الشهادة وحكم عليه بالطلاق الثلاث لا تفاق اللفظين في المعنى والحكم ( أو ) شهد شاهد ( بتعليقه ) طلاقها ( على دخول دار ) مثلا > وصلة تعليق ( في رمضان و ) شهد شاهد آخر بتعليقه في ( ذي الحجهة )

#### أُو بِلْمُخُولِهَا فِيهِمَا، أُو بِكَلاَ مِهِ فِي السُّوقِ وَالْمُسْجِدِ، أَو بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمَا بَمِصْرَ وَيَوْمَا بِمَكَّةَ . لُفَّقَتْ:

وشهداهما أو غيرهما بدخولها بعد ذي الحجة أو أقر به لفقت ولزمه ما علقه .

(أو) علق طلاقها على دخول دار معينة وشهد شاهد وشهد شاهد آخر ( بدخولها ) أي الدار التي علق طلاق زوجته على دخولها ( فيها ) أي رمضان وذي الحجة أي شهد عليه أحدهما بعاخولها في رمضان والآخر بدخولها في ذي الحجة والتعليق ثابت بإقراره أو بينة فنلفق ويازمة الطلاق .

(أو) حلف بطلاق (وجته لا يكلم زيد أو شهد عليه عدل (بكلامه) أي الحالف المحلوف عليه ( في السوق و ) عدل آخر بكلامه في ( المسجد ) فتلفق ويلزمه الطلاق ( أو ) شهد عليه عدل (بأنه ) أي الزوج ( طلق ) زوجته ( يوما بمصر ) القاهرة في رمضان ( و ) شهد عليه عدل آخر أنه طلقها ( يوما بمكة ) المشرفة في ذي الحجة ( لفقت ) بضم اللام و كسر الفساء مشددة جواب المسائل الحس ، فلقد أحسن في ترتيب أمثلة القولين والفعلين المتفقين في المعنى . وشرطه في الأخيرة فصل الفعلين بزمن يمكن الوصول فيسه من أحد المكانين للاخر ، ولا تنقضي فيه العدة وإلا بطلت شهادة الثاني .

ابن رشد تلفيق الشهادة على أربعة أوجه الأول تلفق فيه باتفاق وهو إذا اختلف اللفظ واتفق المبنى وما يوجه الحكم مثل أن يشهد عليه أحدهما بالثلاث والآخر بالبتة أو البرية أو الحلية ، والثاني : لا تلفق فيه باتفاق وهو إذا اختلف اللفظ والمعنى ومسا يوجبه الحكم مشل أن يشهد أحدهما بالثلاث والآخر أنسه حلف إن دخسل الدار فأمر أنه طالق .

الثالث : اختلف في تلفيقها فيه والمشهور التلفيق وهو مسا إذا اتفق اللفظ والممنى وما يوجبه الحكم واختلفت الازمنة والامكنة كمصر ومكة ورمضان وذي الحجة .

الرابع : اختلف في تلفيقها فيه والمشهور عدمه وهو أن يختلف الممنى واللفظ ويتفق ما يوجبه الحكم مثل أن يشهد أحدهما أنه حلف لا يدخل الدار وأنه دخل ويشهد الآخر أنه حلف لا يكلم زيداً ، وأنه كله . ان عرفة وقيها لان شهاب إن شهد ثلاثة مفارقون أحدم بطلقة وآخر بالنتين وآخر بشلات لزمه طلقتان . اللخمي هذا يصح في بعض وجوه المسألة إن علمت التواريخ فكان الثاني في ثاني يوم الاول والثالث في ثالثها لزمت الطلقتان واحدة بشم الاولى للثانية في واحدة > وثانية بضم باقي شهادة الثاني لشهادة الثالث في واحدة > ثم قال ويختلف إن عدمت التواريخ هل تلزمه ثلاث أو طلقتان لان الزائد عليها من الطلاق بالشك .

وسئل ابن رشد عن قول ابن شهاب فيها من شهد عليه شاهد بثلاث وآخر بائنين وآخر بائنين وآخر باشين وآخر بائنين وآخر باشتان وآخر بائنين البينة على القول به > والواجب على القول به خور الطلقتين وهو قول ابن القاسم ، وروايته سواء أرخ كل واحد شهادته أو لم يؤرخ اختلفوا في التاريخ أو اتفقوا عليه لا أو للتاريخ فيا يجب من تلفيق الشهادة اذ لو قبل بشهادة الواحد بانفراد في تعيين بومها لوجب قبول شهادته وحدد في الطلاق الذي شهد به فلا يعتد بالتواريخ ، اذ لا أو لها ، ألا ترى أن السدة في ذلك لا تكون الا من يوم الحكم وان أرخ كل واحد منهم شهادته ولو اجتمع شاهدان على تاريخ كانت المدة من يومه وما فعله اللخمي من كورت تاريخ الشاهد بالثلاث متأخراً عن تاريخ شهادة الشاهدين أو متقدماً عليها أو على أحدها ليس له وجه يصح ، وكذا قوله يختلف ان الشاهدين أو متقدماً عليها أو على أحدها ليس له وجه يصح ، وكذا قوله يختلف ان عدمت التواريخ هل تلزمه طلقتان أو ثلات لأن الزائد عليها من باب الطلاق الشاك النابية كم طله را الحرف أن الحاكم لا يحكم على المنكر بالشك انها الحلاف في أنه انهايه كم على المنكر بالشك انها الحلاف في أنه انها ده المناقر به على نفسه .

قلت قول أن رشد لو وجب قبول شهادة الشاهد في تعين يومها لوجب قبول شهادته فيا أنفرد به من الطلاق الخ ؛ يرد بأن الملازمة المذكورة انعا تسدل على عدام اعتبار كرمن الطلقة في كونه قيداً منها ؛ وهذا لا يخالف فيه اللخمي ، أذ لو اعتبر ذلك الإبطل اللهم مطلقاً لاختلاف متعلق الشهادتين كشهادة أحدهما بثوب معين وآخر بمثله ، وأثما اعتبر اللخمي من حيث كونه موصلا الى كون أحد الطلاقين غبراً به عن طلاق آخر اخبياراً

#### كَشَا هُدِ بُوَاحِدَةِ ، وَآخِرَ بِالْآبِدَ ، وَحَلَفَ عَلَى الزَّائِدِ ، وَإِلاَّ سُجِنَ حَتَّى يَعْلِفَ ، لاَ يِفِعْلَيْنِ

يقصد به كال الطلاق بشهادة رجلين › ولذا الزمه في الثلاث التي أولها الشاهد بواحدة وآخرها الشاهد بالثلاث طلقتين، وفي عكسه ثلاثاً وهو فقه حسن ، وصور تقديم بعضها على بعض ستخبابطها (١٠على مأخذ اللخمي ، وهو كون الطلاق غبراً به كا مر أنه كلسا تأخرت بيئة الثلاث فطلقتان والا فثلات .

وشبه في التلفيق فقال (كشاهد) عدل على الزوج (ب)طلقة (واحدة و) شاهسد (آخر) عدل عليه (بأزيد) من طلقة فتلفق في الواحدة التي اتفق عليها الشاهدان فتلزم الزوج (وطلف ) الزوج (على) ففي الطلاق (الزائد) على الواحدة باسم الله تعالى أبو الحسن صورة فيئه بالله الذي لا إله إلا هو ما طلقت البتة فتنفعه يمينه في سقوط اثنتين وتلامه الواحدة ، أي يحلف ما طلق واحدة ولا أكثر لإسقاط الزائد على الواحدة اللازمة بشهادتها ، فعلى للتعليل فإن حلف سقط منه الزائد (وإلا) أي وإن لم يحلف ونكل (سجن) بضم فكسر أي حبس الزوج واستمر مسجوناً (حق) أي إلى أن (يحلف) القدرته على اليمين رجع إلى هذا الإمام عالك رضي الله تعالى عنه عهن قوله فإن نكل طلقت عليه البتة .

وفي الجلاب فإن طال زمن حبسه وهو مصر على عدم الحلف أطلق وتوك ووكل لدينه ولا يلزمه غير الواحدة إن اتحد الجملس ، ولا يلزمه غير الواحدة إن اتحد الجملس ، القرافي فيه نظر لأن اتحاده يوجب تكاذبها ، لأن أحدها قال لفظ بواحدة وقال الآخر بإكار (لا) تلفق شهادة شاهدين عدلسين على الزوج ( بفعلين ) مختلفي الجلس كشهادة

<sup>(</sup>١) (قوله ست) لآنه اما أن يكون يوم الطلقة الأول ويليه يوم الطلقةين فيوم الثلاث أو يلي يوم الواحد يوم الثلاث أو يلي يوم الواحد يوم الثلاث فيوم الاثنتين ، واما أن يكون يوم الاثنتين لأول والثاني يوم الثلاث والثالث يوم الواحدة والثالث يوم الثلاث واما أن يكون الأول يوم لثلاث والثالث للإثنين والثالث للواحدة والثالث للواحدة والثالث للإثنين والثالث للواحدة والثالث المواحدة والمواحدة والثالث المواحدة والثالث المواحدة والمواحدة والمو

أو فِعْلَ وَقُولُ : كُو َاحِدُ بِتَعْلِيقِهِ بِالدُّخُولِ ، وَآخَرَ بَالدُّ خُولِ ، وإنْ شَهِدًا بِطَلاَقِ واحِدَةٍ ونَسِيَاهَا : لَمْ تُقْبَلُ وَحَلَفَ مَاطَلَقَ واحدةً ، وإنْ شَهِدَ ثَلاَقَةٌ بِيَمِينِ

أحدهما أنه حلف بطلاق زوجته لا يدخل الدار، وأنه دخلها والآخر أنه لا يزكب الدابة وأنة ركبها قاله تت ، وتبعه بعضهم .

فإن قلت الشهادة من كل منهما بفعل وقول . قلت اعتبر الفعل لأنب المقصود ويحلف على كذبهما في القضاء والفتوى ، فإن نكل حبس وإن طال دين ، وعل قوله لا بفعلين ما لم يستلزم أحدهما الآخر والالفقت كشهادة أحدهما بريح خر والآخر بشريها فيحد ، وقولي مختلفي الجنس تحرز عان متحدي الجنس ، فتلقق كا مر في قوله أو بدخولها فيهما .

(أو) أي ولا تلفق شهادة (بقعل و) شهادة برهول) ولا يمين عليه قاله أبو الحسن عن أبن المواز (كواحد) شهد (بتعليقه) أي الطلاق (بالدخول) لدار زيد مثلاً (وآخر) شهد (بالدخول) لما فلا تلفق (وإن شهدا) أي العدلان على الزوج (بطلاق) زوجة (واحدة) معينة من زوجاته وأنكره الزوج (ونسياها) أي الشاهدان الزوجة المعينة (لم تقبل) بضم فسكون ففتح شهادتهما لعدم ضبطهما وظاهره كالمدونة ، ولو تذكراها وهما مبرزان ، ومقتضى ما يأتي في الشهادات قبولهما وهي الذي ينبغي .

( وحلف) الزوج (ما طلق واحدة ) من زوجاته فإن نكل حبس وإن طال بهن ؟ أبر الحسن لو نكل فتخرج على روايتين لمالك درض، هل يسجن أبداً حتى يحلف أويطلقن كلهن . اللخمي وأرى أن يحال بينة وبينهن ويسجن حتى يقر بالطلقة لأن البينة قطعت بأن واحدة عليه حرام . ابن عرفة مقتضى مشهور المذهب على قبول هذه البينة طلاق جميعهن ، كمن شهد عليه أنه طلق إحدى امرأتيه وهو ينكر ماتقدم أنه كمن لا نية له ، فإن صدق الشهود وادعى النسيان طلقن كلهن وان هين واحدة صدق .

( وان شهد ثلاثة ) على زوج كل شاهد (بيمين) أي تنجيز طلقة أو حنث فيها وليس

واحد من الثلاثة على الآخر حلف لتكذيب كل واحد من الثلاثة ولا يلزمه شيء عندربيعة في غير التعليق ، كشهادة أحدهم أنه طلق واحدة وآخر كذلك وآخر كذلك ، ولم يسمع أثنان منهم طلاقها في آن واحد والا لزمه طلقة واحدة دون يمين ، وفي التعاليق المتنفة كشهادة واحد بأنه حلف لا يدخل الدار ودخلها وآخر كذلك ، وفي التعاليق المختلفة كشهادة أحدهم أنه خلف لا يركب الدابة وأنه ركبها وآخر لا لبس الثوب ، وأنه لبسه وآخر أنه لا دخل الدار وأنه دخلها .

﴿ وَإِنْ فَكُلُ ﴾ الزَّوجِ عَنَ الْحَلَفُ لِتَكَذَيْبِ الثّلاثة (فَ) الطّلقات ( الثّلاث ) تلزَّمه عند ربيعة وهوضعيف وكذا عدم لزوم طلقة مع حلفه وهذا قول ربيعة وقول مالك المرجوع عنه ، والمذهب ما رجع اليه من أنه يلزمه طلقة واحدة لاجتاع اثنين عليها ، ويحلف على الزائد في غير التعاليق وفي التعاليق المتفقة ، وأما المختلفة فيحلف ولا يلزمه شيء فإن نكل حبس في ذلك كله ، وإن طال دين اه عب .

البناني قول و ز ، في غير التماليق النع حمل كلام المصنف على هذه لا يصح ، لأن قوله بيمين لا يشملها ؟ والصواب أنه أشار الى تأويل القابسي المدونة ونصها ربيعة من شهدعليه ثلاثة نفوكل وإحد بطلقة ليس معه صاحبه فأمر أن يحلف فأبى فليفرق بينهما وتمتد من يوم نكل وقضى عليه ، القابسي معناه ان كان واحد شهد عليه بيمين حنث فيها ، فلذلك إذا نكل طلق عليه بالثلاث ، فظاهر هذا أنه يحلف لتكذيب كل واحد قال واما لو كان في غير بمين لزمه طلقة طلقة باجتماعهم عليها ويحلف مع الآخر،أي لردم، فإن نكل لزمه النكول، وذهب غيره إلى أن قول ربيعة خلاف ، لأن ظاهره أنه إن حلف فلا يلزمه شيء ومالك يلزمة واحدة لاجتماع الله به فتعبير يلزمة واحدة لاجتماع الله به فتعبير على احدة لا يقال وأصبغ اله ، فتعبير المصنف بينين دل على أنه ذهب إلى تأويل القابسي بالوفاق ، وحينتذ يتعين حل كلامه على خصوص التماليق المختلة .

#### ( فصــل )

# إنْ فَوَّضَهُ لَهَــا تُوكِيلاً ، فَلَـهُ العَرْلُ إِلاَّ لِتَعَلَّقِ حَقْ ، لاَ قَغْيبِراً ، أو تَمْليكاً ، لاَ تَغْيبِراً ، أو تَمْليكاً ،

ربيعة على العموم بحيث يشمل الطلقات دون تعليق والتعاليق المنفقية والمختلفة فيكون خلافاً للإمام في الثلفيق في الأولين ، وهذا تأويل ابن يونس الكن تعبيره بيمين يمنعة يعين الحل على الأول والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### ( tent )

#### ( في احكام الاستنابة على الطادق )

وهي أربعه أقسام توكيل وإرسال وغليك وتخيير (أن فوضه) بفتحات مثقلا أي الزوج الطلاق ( لها ) أي للزوجة ( توكيلا ) أي جعل إنشاء لها باقيا له منعها منه إن شاء فخرج بالإنشاء الإرسال وببقاء المنع التعليك والتخيير ( فسلم ) أي الزوج ( العزل ) أي منعها من إيقاعه قبله اتفاقاً على قاعدة التوكيل من عزل الموكل وكيله قبل تصرفه في كل مناها ( الا لتعلق حق ) لها بإيقاعه كقولها لهسا إن تزوجت عليك فقد وكلتك على طلاقك أو طلاق التي أتزوجها عليك ثم تزوج عليها فليس له عزلها لتعلق حقها برفع ضرر الفرة عنها .

(لا) إن قوضه لها (تخييراً) بأن جعل لها إنشاءه ثلاثاً نصا أو حكماً بلا منع منه ؛ فليس له منعها منه قبل إنشائه ، فخرج بالإنشاء الإرسال وبالنص على الثلاث التج التعليك ؛ وبعدم المنع التوكيل (أو) فوضه لها ( تمليكا ) بأن جعل إنشاءه لها بلا منط راجعاً في الثلاث يخص عا دونها بنيته فليس له عزلها أيضاً ، فخرج بالإنشاء الإرتبال ، وبعدام المنع التوكيل ، وبرجحان الثلاث التخيير .

الحط الفرق بين التوكيل وغسسيره أن الوكيل يفعل على سبيل النيابة رجل مؤكلة ، والمملك والخبر يفعلان عن التحقيل والتعليك

#### و حِيلَ بَيْنَهُمَا حَتَّى نُجِيبٌ ، وَو يُفْتُ .

قيل عرني لا دخل للغة فيه ، فقولهم في المشهور يناكر الزوج المملكة لا الخديرة مبني على عرف فينمكس الحكم بانعكاسه . وقيل للغة فيه مدخل لأن التمليك إعطاء مسالم يكن حاصلا ، فالأصل بقاء ملك الزوج العصمة فلا يلزمه إلا ما اعترف باعطائه ، والتخيير لغة جمل الحيار بين شيئين المخير بالفتح ، فمعنى تخيير الزوجة أنه خيرها بين بقائها على عصبته وذهابها عنها ، وهذا إنما يكون في المدخول بهسا بالطلاق الثلاث الذي لا يبقى المزوج عليها حكما أفاده ابن عبد السلام والموضح .

وقال القرافي بعد ذكر اتفاق أبي حنيفة والشافعي وأحد رضي الله تعالى عنهم على أن التخيير كناية لا يلزم به شيء إلا بنيته لاستاله التخيير في الطلاق وغيره إن أراد الطلاق احتمل الواحدة وغيرها ، والأصل بقاء العصمة مسا نصه ، والصحيح الذي ظهر أن قول الأثمة الثلاثة هو مقتضى اللفظ لغة لا مرية في ذلك، وأن مالكما رضي الله تعالى عنه أفق بالثلاث على عادة كانت في زمانه أوجبت نقل اللفظ عن مساه اللغوي إلى هذا المقهوم ، بالثلاث على عادة كانت في زمانه أوجبت نقل اللفظ عن مساه اللغوي إلى هذا المقهوم ، فصار صريحاً فيه ، وهذا هو الذي يتجه وهو سر الفرق بين التخيير والتعليك ، غير أنه يلزم عليه بطلان هذا الحكم اليوم ووجوب الرجوع إلى اللغة ، ويكون كناية محضة كإقاله الأثمة الثلاثة لتغير العرف .

والقاعدة أن اللفظ منى كان الحكم فيه مبنياً على نقل عادي بطل ذلك الحكم هند. يطلان ثلك العادة ، وتغير إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى ، هذا هو الفقه ا ه ، وكتب عليه ابن الشاط ما قاله أن مالكما رضي الله تعالى عنه بنى على عرف في وزمانه هو الظاهر وما قاله من ازوم تغير الحكم بتغير العرف صحيح .

( وحيل ) بكسر الحاء المهملة وسكون المثناة تحت أي فرق ( بينهما ) أي الزوجين في التخيير والتمليك فلا يستمتع بها ( حتى تجيب ) الزوجة بمسا يقتضى بقاءها على عصمة زوجها أو فراقه لا في التوكيال ، لأن له حزلها إلا أن يتعلق حقها بالطلاق والنفقة زمن الجياولة عليها ، لأن الامتناع منها وإن مات أحدهما ورثه الآخر ( ووقفت ) بضم الواو وكسر القاف الزوجة الخيرة أو المملكة إن أطلق الزوج .

## وإن قبالَ إِلَى سَنَةٍ مَتَى عُلِمٌ فَتَقْضَى ، وَإِلَّا أَسْفَطَهُ الْفَاكِمُ ، وعُمِلَ بِجَوَا بِهَا الصَّرِيحِ فِي الطَّلاَقِ ، كَطَلاَقِهِ ، وَرَدُّهِ : كَتَمْكِينَها طَائِمَةً ، ومُضِي يَوْمٍ تَخْيِهِ مَا

بل ( وإن قال ) الزوج أمرك بيدك ( إلى ) تمام ( سنة ) مثلا ، وصلة وقفت ( منى علم ) بضم فكسر أي علم الإمام أو نائبه بأنه خيرها أو ملكها فيوقفها حين علمه ، صواء كان في أول المدة أو بعده ، ولا يهلها إلى تمام السنة مثلا ( فتقضي ) الزوجية بإيقاع الطلاق أو ردماجعله لها ( وإلا ) أي وإن لم تقض بشيء ( أسقطه ) أي ما جعله الزوجلها ( الحاكم ) وإن رضي الزوج ببقائه بيدها إلى تمام السنة بحق الله تمالى وإذ فيه التادي على عصمة مشكوكه .

( وعمل ) بضم فكسر ( بجوابها ) أي الزوجة ( الصريح في ) اختيار ( الطلاق ) سواء كان صريحاً في الطلاق أو كناية ظاهرة فيه ، وأما الكناية الحفية فتسقط ما بيدها ولم نوت بها الطلاق في التوضيح . ابن يونس لو أجابت المرأة يغير ألفاظ الطلاق عندما ملكها فلا يقبل منها أنها أرادية به الطلاق لأنها مدعية ، لكن نقل الحط عن ابن رشد ان جوابها في التمليك بصيغة الظهار إذا نوت به الطلاق فهو لإزم مع أنه كتافية خفية .

ومثل للجواب الصريح في الطلاق فقال ( كطلاقه ) أي الزوج بين إنسافة المصدر المعموله أي تطليقها الزوج بأن قالت طلقته أو هو طالق أو طلقت نفسي منه أو أة طالق منه ( و ) عمل بجوابها الصريح في ( رده ) أي ما جعله لها وبقائها في حسبة زوجها بقول بأن قالت رددت إليك ما ملكتني أو فعل ( كتمكينها ) أي المملكة أن الحدة زوجها من الاستمتاع بها وإن لم يستمتع بها حال كونها ( طائعة ) حالسة بعالم عله من تخيد أو تعليك ولو جهلت الحكم لا مكرهة أو جاهلة بما جعله لها قلا يسقط خيادها ولو وطئها وان ادعى التمكين وأنكرته صدق إن ثبتت خلوته بها بامرأتين و وإن العت الإكراء صدق في الوطء بيمين قاله الحط .

(و) كا ( مضى ) بضم الميم وكسر الضاد المعجمة وشد البساء أي قراخ ( يوم ) أي

وَرَدِّهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا. وَ هَلُ نَقُلَ فَمَاشِهَا وَنَحُوهُ : طَلاَقُ ؟ أُولا ؟ تَرَدُّهُ ۗ وَقُبِلَ ۚ تَفْسِيدُ : قَبِلْتُ ، أَو قَبِيلْتُ أَمْرِي أَو مَا مَلَّكَتْنَى ؛ بِرَدِّ أَو طَلاَقٍ أَو بَقَامٍ .

زمن يوما كان أو أقل أو أكثر ولم تختر فيه شيئاً فقد سقط ما جعله لها سواه علمت بحضيه أم لا بأن أغمي عليها أو جنت حتى فات (و) كرردها) أي الزوجة من إضافة المصدر لمفعوله لعصمة زوجها الذي ملكها أو خيرها ثم طلقها بخلع أو بتسات أو برجمي انقضت عدته ثم ردها لعصمته (بعد بينونتها) أي الزوجة منه فقد سقط ما جعله لها من تخيير أو تعليك إلا إذا كان بأداة تقتضي التكراركا في التوضيح ، ومفهوم بعد بينونتها أنه إن طلقها طلاقاً رجعها وراجعها في عدته فلا يسقط ما جعله لها.

( وقبل ) يضم القاف وكسر الموحدة من الزوجة أو غيرها المفوض له أمرها (تفسير) الجواب المحتمل للطلاق والرد نحو (قبلت ) بدون زيادة عليه ( أو قبلت أمري ) واحد الأمور أي شأني ( أو ) قبلت (مسا ملكتني ) بفتحات مثقلاً ، وصلة تفسير ( بره ) لما جعله لها وإبقائها في عصمة زوجها ونظر في تفسير القبول بالرد بأنبه ليس موضوعاً له ولا هو من مقتضياته ، بل رافع لمقتضاة . وأجيب بأنه لمسا كان الرد من آثار قبول النظر في الأمر صح تفسيره به على سبيل المجاز لعلاقة السببية قاله ابن عبد السلام وتبعه الموضح .

( أو ) بـ ( طلاق أو ) بـ ( بقاء ) علىما جعله لها حتى تنظر في أمرها ما هو الأجبين لها ، ويقبل تفسير اخترت أو اخترت أمري أو شئت أو أردت أيضاً ( وناكر ) الزوج

وذَ كُرَ مُخْبِرَةً لَمْ تَدَّخِسِلْ ، وَمُمَلِّكَةً مُطْلَقًا إِنْ زَادَتُنَا عَلَىٰ الْوَاحِدَةِ إِنْ دَخَلَ ، وَالاَّ فَعِنْسِدَ الْوَاحِدَةِ إِنْ نَوَاهَا ، وَقِادَرَ وَخُلَفَ ، إِنْ دَخَلَ ، وَالاَّ فَعِنْسِدَ الوَّامِرَةِ الرَّامِ وَالرَّامِ وَالْمَامِلَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

زوجة ( نحيرة ) بضم الميم وقتح الحساء المعجمة والمثناة تحت مثقلة ( لم تدخل ) الزوجة بزوجها شرط في مناكرتها فإن كان دخل بها فليس اسنة مناكرتها ( و ) ناكر زوجة ( مملكة ) بضم ففتحات مثقلا حال كونها ( مطلقاً ) عن تقييدها بكونها مدخولاً بها (إن زادتاً ) أي الخيرة والمملكة في الطلاق الذي أوقعتاه ( على ) الطلقة ( الواحدة ) هسذا موضوع المناكرة أي رد الزوج ما زاد على الواحدة لعدم إرادت بتخييرها أو تمليكها ، ومفهومه أنه لا يناكرها في الواحدة وهو طاهر في المملكة .

وأما الخيرة فعدم مناكرتها يقتضى أنه لا يبطل تخييرها. ان عبد السلام وهو الطاهر لأن غير المدخول بهسا بمنزلة المعلكة لبينونتها بالواحدة وهو المتصود بدلسل تصديره الشروط الحسة بان في قوله (إن) كأن لا نواها) أي الزوج الواحدة بالتخيير أو التعليك فلو لم ينوها به بل بعده أو لم ينوها أصلا لزمه ما أوقعته ، وأولى وإن نوى الأكثر (و) إن (بادرا) الزوج المناكرة بمجرد عله بالزيادة على الواحدة وإلا لزمه ما أوقعته ولا يعذر بالجهل (و) إن (حلف) الزوج انه نوى به الواحدة ، فإن نكل لزمه ما أرقعته وعمل بالجهل (و) إن (حلف) الزوج انه نوى به الواحدة ، فإن نكل لزمه ما أرقعته وعمل بالمها كرة (إن) كان (دخل) الزوج بالزوجة وأراد رجعتها (وإلا) أي وإن أي وان أي وان أي يدخل بها أو دخل بها ولم يود رجعتها الآن (ف) يحلف (عند) إرادة (الارتجاع و) أن (لم يكور) الزوج عند التخيير أو التعليك قوله (أمرها) أي حكم عصمتها (بيدها) أي ملكها تنصرف فيها كيف شاءت بطلاى أو إبقاء ، فإن كرره حقيقة أو حكماً بأن أن بأداة تفيد التكرار ككلما شنت فأمرك بيدك فليس له مناكرتها فيا زاد على الواحدة في كل حال .

( إلا أن ينوي ) الزوج بتكرير أمرها يبدها ( التأكيد ) فإن كان نواه بسه فله مناكرتها فيا زادته على الواحدة ، هذا وقال الحط لا يشترط عدم تكرار امرها بيدها

فإن تكراره كعدمه في الحكم ، فالمناسب الإتيان به بصيغة المبالغة بأن يقال وإن كرر امرها بيدها ، والمعنى إن فوى الواحدة عمل بنيته ، وإن كرر امرها بيدها مثلا ثم قال ومن الشروط أن لا يقول كاما شئت فأمرك بيدك وإلا فلا منا كرة له قاله ابن الحاجب. ولو أشار المصنف إلى هذا لكان أحسن مها ذكره إذ لافائدة له كما علمت .

وشبه في اعتبار نية التأكيد فقال (كنسقها) أي تكرير المملكة أو الخييرة غير المفخول بها قولها طلقت نفسي مثلا بلا فصل فيتعدد الطلاق بعدده إلا أن تنوي التوكيد. وأما المدخول بها فلا يشارط كون تكريرها نسقاً ويشارط كون ما بعد الأولى في العدة، ومفهوم نسقها إن غير المدخول بها إن كررته لا نسقاً فلا يازمه إلا الأول لا نقطاع العصمة به فلا يجد بعده محلا فالمصدر مضاف لفاعله ضمير الزوجة المؤكد بقوله (هي) أي الزوجة لمدفع توم عود المؤكد بالفتح على الطلقات الثلاث (وإن لم يشارط) بضم المنساة تحت وفتح الواء أي المذكور من التخيير والتمليك للمرأة (في العقد) لنكاحها فإن كان اشارط وفتح الواء أي المذكور من التخيير والتمليك للمرأة (في العقد) لنكاحها فإن كان اشارط أوقت شيئاً من العصمة وقول كانت غير مدخول بها عواسه رجعة المدخول بها إن كانت أبقت شيئاً من العصمة وقال سحنون ليس له رجعتها لرجوعه المخلع الإسقاطها من صداقها للشرط .

( وقي حله ) أي المذكور من التخيير والتعليك ( على الشرط ) أي كونه مشروطاً في العقد فلا يناكرها فيا زادته على الواحدة ( إن أطلق ) الموثق أي لم يقيد بشرط ولا تطوع بأن كتب أمرها بيدها إن تزوج أو تسرى عليها ولم يذكر حصول هذا الشرط عند العقد أو بعده قاله أبر الحسن > ومثله لابن هرون في اختصاره المتبطية ونصه ولو كتب الماقد هذه الشروط ولم يذكر أنها في عقد النكاح أو بعسده ثم اختلف فيها فقال إنها كانت على الطوع > وقالت هي أو وليها بل في العقد فحكى ابن العطار في وثائقه انها على الطوع .

وقال عمد بن عبد الله بن مقيل هي محولة على أن النكاح انمقد عليها ، بعض الموثقين ينبغي أن ينظر في ذلك إلى عرف الناس في ذلك البلد فالقول قول مدعيه ، فإن لم يكن

#### قَوْ لاَن ، وَقَبِلَ إِرَادَةُ ٱلْوَاحِدَةِ بَعْدَ قُوْ لِهِ لَمْ أُرِدْ طلاَ قَا ، وَالْاَصْحُ خِلاَفْهَ : وَلاَ نُكْرَةً لَهُ ، إِنْ دَخَلَ فِي تَخْبِيرٍ مُطْلَقٍ .

عرف فالقول قول الزوج ، وإنما يختلف حكم الطوع وغيره في التعليك خاصة فله أن يناكرها فيه إن أوقعت أكثر من واحدة فها طاع به من الشروط إن ادعى نية ، ويحلف على ذلك ولا يناكرها فيا انعقد عليه النكاح . وأما تعليق الطلاق والعتق فلا يختلف فيه الطوع من غيره ، هذا هو المشهور من قول مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ، وبسه تعلم أن اللائق التعبير بتردد والله أعلم أفاده البناني .

قال في المدونة وإن كان تبرع بهذا الشرط بعد العقد فلسه أن يناكرها فيا زاد على الواحدة . أبو الحسن هذا يقتضي أن التبرع في أصل العقد كالشرط ، ونص عليسه ابن الحاجب فدل على أن ما وقع في العقد من غير شرط له حكم المشترط اه ، أو على التطوع به بعد العقد فله المناكرة فيا زاد على الواحدة .

(قولان و) إن ملك زوجته مطلقاً أو خيرها قبل بنائه بها فطلقت نفسها ثلاثاً فقال أرد بالتعليك أو التخيير طلاقاً فقيل لزمتك الثلاث التي أوقعتها فقال أردت طلقب واحدة (قبل) بضم القاف وكسر الموحدة عند ابن القاسم من الزوج المملك أو الخير زوجته في العصمة قبل البناء بيمين بعب قضائها بأكثر من واحدة ، ونائب فاعل قبل (إرادة) الطلقة (الواحدة بعب قوله) أي الزوج (لم أرد) بضم الهمز وكسر الراء بالتخيير والتعليك (طلاقاً) فقيل له إن لم ترده فقد لزمك ما أوقعت فقسال أردت واحدة فيقبل قوله لاحمال نسيانه ثم تذكره .

وقال أصبغ لا نقبل منه إرادة الواحدة وبعد نادماً ويلزمه ما أوقعته وإلى هذا أشار بقوله ( والأصح خلافه ) أي قول ابن القاسم وأنه لا تقبل منه إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقاً . وصرح بمفهوم قوله لم تدخل فقال ( ولا نكرة ) بضم النون وسكون الكاف أي مناكرة ( لسه ) أي الزوج فيما زاد على الواحدة ( إن ) كان ( دخل ) الزوج بروت وخيرها فأوقعت زائداً على الواحدة ( في تخيير مطلق ) عن التقييد بطلقة أو ما

وإنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي: سُئِلَتْ بِالْلَجْلِسِ وَبَعْدَهُ ، فَإِنْ أَرَادَتِ الثَّلَاثَ: لَزِمَتْ فِي التَّخْيِدِ ، وذَكَرَ فِي التَّمْلِيك. وإنْ أَرَادَتِ الثَّلَاثَ: لَوْ التَّخْيِدِ ، وَهَلْ بَحْمَلُ عَلَى الثَّلاث. أو قب أَلَتْ وَالحَدَةَ بَطَلَّتْ فِي التَّخْيِدِ . وَهَلْ بَحْمَلُ عَلَى الثَّلاث. أو أَلَّا لَتُنْ وَالحَدَة بَطَلَّتْ فِي التَّخْيِدِ . وَهَلْ بَحْمَلُ عَلَى الثَّلاث. أو أَلَوا حِدَة عِنْدَ عَدَم النَّبَة ؟

زاد عليها وعن التقييد بصيغة مساياتي ، إذ منه ما لا تتأتى فيه المناكرة كاختاري في تطليقتين .

(وإن قالت) الزوجة المخيرة أو المملكة (طلقت نفسي) أو زوجي قالسه في التوضيح (سئلت) بضم السبن وكسر الهمز الزوجة (بالمجلس وبعده) عما أرادته بقولها طلقت نفسي لاحتاله الواحدة والزائد عليها (فإن) كانت (أرادت) الزوجة بقولها طلقت نفسي الطلاق (الثلاث لزمت) أي الطلقات الثلاث الزوج فلا مناكرة له فيها زاد على الواحدة (في التخيير) إذا كانت مدخولاً بها لقوله السابق ولا نكرة له إن دخل (وأكر) الزوج الزوجة فيها زادته على الواحدة (في التمليك) سواه كانت مدخولاً بها أم لا ، وفي التخيير لغير مدخول بها لقوله وفاكر غيرة لم تدخل ومملكة مطلقاً.

( وإن قالت ) الزوجة أردت بقولي طلقت نفسي طلقة ( واحدة بطلت ) صفتها أي كُونها غيرة لحروجها عما خيرها فيه بالكلية لإرادته بينونتها منه وإرادتها بقاءها في عصمته لا الواحدة فقط ، وهذا في الخيرة المدخول بها ، وأما الخيرة غير المدخول بهما . والمملكة مطلقاً فتازمه الواحدة فقط فيهما .

(وهل يحمل) بضم الياء وسكون الحاء المهملة وقتح المي قولها طلقت نفسي (على) إرادة الطلاق ( الثلاث ) منها به ، وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة عنسد ابن رشه فقاذمه في التخيير إن دخل وله المناكرة إن لم يدخل وفي التمليك مطلقاً (أو ) يعمل على إرادة ( الواحدة ) لأنها الأصل فتلزمه في التمليك مطلقاً والتخيير قبل الدخول ، ويبطل تخيير المدخول بها وهذا تأويل عبد الجق المدونة ، وصلة يحمل (عند عدم النية ) منها

#### تَأْوِيلاَ نَوْ . وَالظَّامِرُ سُوَ الْهَا إِنْ قَالَتْ ؛ طَلَقْتُ نَفْسِي أَيْمِنَسَا . وَفِي جَوَادِ الشَّخْمِيدِ ؛ قَوَلانِ ، وَحَلَفَ فِي انْحَتَادِي فِي وَارْحَدَةٍ ، أو فِي أَنْ تُعَلِّقِي قَفْسَكِ طَلْقَةً وَارْحَدَةً ،

لمده بقومًا طلقت نفسي في الجواب ( تأويلان والطاهر ) عند ابن رشد والمناسب لتعبير بالعمل لأنه من عند نفسه ( سؤالها ) أي الزوجة الخيرة أو المملكة ( إن قسالت طلقت نفسي ) المناسب اخترت الطلاق .

دغ ، في بعض النسخ اخترت الطلاق وهو الصواب إشارة لقول ابن رشد في المقدمات . وأما إن قالت اخترت الطلاق ، فالذي أراه فيه على أصولهم أنها تسأل في التخيير والتعليك لاحتال أل الاستفراق فيكون ثلاثاً أو يراد بها المهدد وهو الطلاق السني المشروع فيكون واحدة ، وإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل أيها أرادت، فإن قالت أردت واحدة أو ثلاثاً فواضح ، وإن قالت لم أرد شيئاً منها تخرج فيها التأويلان السابقان كافي التوضيح ، فالأولى التعبير بصيفة ظهر لأنه من نفسه .

(وفي جواز) إقدام الزوج على (التخيير) لزوجته أو غيرها وهو نقل الباجي وعبد الحق عن أبي حران قائلاً ما علمت من كرهه إنما يكره للمرأة إيقاع الثلاث وحدم جوازه (قولان) ويقابل الجوازفي كلامسه يحتمل المنع وهو الطاهر من حيث المقابلة للجواز، وهو مقتضى قول اللخمي يمنع لمنع الزوج من إيقاع الثلاث وتوكيله عليه ، فإن قمل انتزعه الحاكم من يدها ما لم توقع الثلاث ، ويحتمل لكراهة وهو نقل الباجي أيضا عن أبي بكر القساضي ومن وافقه ، فتتلخص في المسألة ثلاثه أقوال البساطي والكراهة وسط.

( و ) إن قال اختاري في واحدة فأوقمت ثلاثاً وقال لم أرد إلا طلقة (حلف) النوج أنه لم يرد إلا طلقة واحدة ( في ) قوله لزوجته ( اختاري في واحدة ) قطلقت نفسها ثلاثا أو قالت اخترت نفسي أو الطلاق ، فإن حلف لزمته طلقة واحدة فقط رجعية في المدخول بها لاحتال لفظه في مرة واحدة ولو ثلاثا ، وإن نكل لزمه الثلاث . ( أو ) في قوله لها اختاري ( في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ) أو في ان تقيمي

فطلقت نفسها فلاقا فقال ما أردت إلا واحدة فيحلف على هذا . دغ ، لفظ الأمهات اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمي فقالت اخترت نفسي فإن يكون ثلاثا ، قال نزلت بالمدينة المنورة بأنواره على فقال مالك رضي الله تعالى عنه آلله ما أردت بقولك ذلك إلا واحدة . قال والله ما أردت إلا واحدة قسال هي وَاحدة . قلت ما المسألة التي سئل عنها مالك قال هي رجل قال لامرأته اختاري في واحسدة فاجاب بما أخبرتك .

عباه ظاهر كلام ابن القاسم أنه سواها مع قوله اختاري في واحدة وأنه يحلف ما آراد إلا واحدة ، وعليه تأولها ابن أبي زيد وغيره ، واختصرها ابن أبي زعنين وكان المراد عنده عتمل لامضاء الفراق في مرة واحدة ، فإنها لا تحتاج للإعادة والتكرير ، سواء سمى التطليقة أم لا ، ويدل عليه أو تقيمي والواحدة لا تبينها وهي معه في حكم المقيمة بعد . وقال عبد الحق قال بعض القرويين يحلف لزيادة لفظة ، وفي أن تقيمي لأنه قد علم أنها مع الطلقة مقيمة على حالها في عصمته فلما زاد ، وفي أن تقيمي استظهر عليه باليمين لذلك ، فأما إذا أسقط هذا اللفظ وقال اختاري في تطليقة فهذا لا إشكال فيه أن اليمين ساقطة عنه ، وقال ابن عرز إنما حله ابن القاسم لقوله وفي أن تقيمي لاحتال أن يكون أراد البينونة ، لأن ضد الإقامة البينونة فقد تضافرت هذه النقول على أن السرفي يكون أراد البينونة ، لأن ضد الإقامة البينونة فقد تضافرت هذه الا واحدة رجعيمة في المدخول بها وإن نكل لزمه ما قضت به ، ولولا زيادة أو تقيمي لقيل عليمه كيف غي المتياري في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ولا يحلف في اختياري في طلقة .

( لا ) يتعلف إن قال ( اختاري طلقة ) فاوقمت ثلاثاً فقال ما أردت إلا واحسدة فتلزمة واحدة ققط بلا يبن وغ، أشار لقول أبي سعيد وإن قال لها اختاري في طلقة فقالت قد اخترتها أو اخترت نفسي وقد يلزمه إلا واحدة وله رجعتها وليست في الأمهسات ( ويطل ) ما جعله الزوج لها ( إن قضت ) الزوجة الخيرة (ب) طلقة ( واحدة في ) قوله

# أَخْتَارِي تَطْلِيقَتَيْنِ، أَو فِي تَطْلِيقَتَيْنِ وَمِنْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَلاَ تَقْضِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْقِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لها ( اختاري تطليقتين ) ويبقى الزوج على ما كان له قبل قوله لهـــا ( أو في قوله ) اختاري ( في تطليقتين ) بزيادة في فلا يلزمه شيء إن قضت بواحدة وبطل مــــا جعله بيدها قاله تت ،

طفى ظاهره أنه يبطل التخيير من أصله ، وبه قرر الشارح في غير شرحه الصغير وتبعه قت ووس ، وقرره الشارح في صغيره على بطلان ما قضت به مع بقاء التخيير ، وتبعه عج ، وزعم أن هذا هو المطابق النقل ، ونظر في الأول ولم أر هذا النقل الذي زعم أنه يطابقه ، بل ظاهر كلامهم أو صريحه خلاف مسا زعم ، ففي المدونة وإن قال لها اختاري تطليقتين فاختارت واحدة أو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت نفسي واحدة لم يقع عليها شيء اه . فتسويتها بين اختاري تطليقتين وطلقي نفسك ثلاثا دليل على بطلانه من أصله ، وعبارة اللخمي في اختاري تطليقتين لها القضاء بها فإن قضت بواحدة لم يلزمه شيء ونقلها ابن عرفة والموضح .

(وإن) قال لها اختاري (من تطليقتين قلا تقضى) الزوجة (إلا ب)طلقة (واحدة) فإن قضت بأكثر منها لم تلزمه إلا واحدة نقله الحط (و)إن خير المدخول بها تخييراً مطلقاً فأوقعت طلقة أو اثنتين ولم يرض به (بطل) التخيير لا ما قضت به فقط (في) التخيير (المطلق) بفتح اللام عن التقييد بصدد من الطلاق بأن قال اختاري أو خيرتك مثلاً سواء نجزه أو علقه على نحو دخول الدار (إن قضت) الزوجة (بدون) متم الطلاق (الثلاث) فإن قضت بواحدة تكملة الثلاث لم يبطل ما قضت به وهذا في تخيير مدخول بها ولم يرض بما أوقعته ، ويصير معها كاكان قبل تخييرها لعدولها عما شرع لها وهي الثلاث ، يوضى به لزمه .

وشبه في بطلان ما جعل لها فقال (ك) قوله ( طلقي نفسك ثلاثًا ) ولم يقيدة بشيئتها

#### وَوُ قِفْتُ ، إِنْ ٱخْتَارَتْ بِدُ ْخُولِهِ عَلَى ضُرَّتِهَا ، وَرَجَعَ مَالِكُ ۗ إِلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي ٱلْمُطْلَقِ ، مَا لَمْ ثُوْقَفْ أُو تُوطَأ

فطلقت نفسها أقل منها فيبطل ما أوقعته وما بيدها لمخالفته هذا مذهب المدونة (و) إن خيرها فاختارت الطلاق إن دخل على ضرتها (وقفت) بضم الواو وكسر القاف المخسيرة أي يوقفها الحاكم ويأمرها بالاختيار حالاً وإلا أسقط ما جعل لها (إن اختارت) نفسها (ب)شرط (دخوله) أي الزوج (على ضرتها) بأن قالت إن دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي ، ولا تؤخر حتى يدخل على ضرتها ابن ناجي على المشهور وفي الشامل على الأصحلانه إنما جعله لها ناجزاً إن لم يرض الزوج بتعليقها وإلا انتظر دخوله على ضرتها ، فإن دخل عليها طلقت مدون اختيارها قاله اللخمي .

( ورجع ) الإمام ( مالك ) درض، عن قوله الأول في الخيرة والمملكة ببقاء التخيير والتمليك المطلقين بيدها في المجلس فقط بقدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله ، فإن تفرقا عنه أو خرجا عن الكلام إلى كلام آخر فيبطل ما بيدها فرجع عن هذا ( إلى بقائمًا) أي التخيير والتمليك ( بيدها ) أي ملك الزوجة وتصرفها (في التخيير أو التمليك (المطلق) عن التقييد بر مان أو مكان ( ما لم توقف ) أي مدة انتفاء إيقافها الحاكم فإن أوقفها فلا يبقيان بيدها ، فأما أن تجيب أو يسقطه الحاكم (أو توطأ) أو تمكنه منه أو من الإستمتاع عالمة طائمة ، والأولى ذكر هذا عقب قوله المتقدم ومضى يوم تخييرها لأنه قسيمه ، ومحل هذا الخلاف ما لم تقل عنه التمليك أو التخيير قبلت أمري أو رضيت ونحوه مما يدل على أنها لم تترك ما بيدها ، فإن قالته بقي بيدها ما لم توقف أو توطأ . أين رشد اتفاقاً .

وسمع ابن القاسم من ملك امرأته فقالت في النظر في أمري ، فقال ليس لك هذا ، أو قال فانظري الآن وإلا فلا شيء لك ، قال مالك ذلك بيدها حتى يوقفها السلطان . ابن رشد مضى لنا في هذه المسألة عند من أدر كنامن الشيوخ أنها مبينة لما في المدونة ، وأن ذلك لها على القول بأنها ليس لها القضاء إلا في المجلس حتى يوقفها السلطان ، وأن المسألة تخرج من الحلاف إذا قالته بعضرة الزوج ولم ينكره عليها كقوله أمرك بيدك تنظرين لنفسك

وإن انقضى المجلس ، ولو رد قولها لجرت على القولين ( ه من ابن عرفسة ، ثم ذكر عسسن الباجي أن ظاهره خرجها عن الخلاف ولو رد قولها خسلاف ما فعله ابن رشد فانظره (۱۱) .

(١) (قوله قانظره) أي ابن عرفة ونصه في رسم استأذن لو قيدت القبول كقولها قبلت لانظر في أمري كان بيدها ، وإن انقضى الجلس اتفاقا حتى ترقف ، وسم ابن القاسم من ملك امرأته قالت قبلت لانظر في أمري فقال ليس لك ذلك ، أوقال فانظري الآن وإلا فلا شيء لك . فقال مالك رضي الله تعالى عنه ذلك بيدها حتى يقفها السلطان . ابن رشد كان يضي لنا في هذه المسألة عند من أدركنا من الشيوخ أنها مبينة لما في المدونة ، وأن ذلك فما طي القول أنها ليس لها القضاء إلا في الجلس حتى يقفها السلطان ، وأن المسألة تخرج من الحلاف إذا قالت بحضرة الزوج ولم يذكره عليها كقوله أمرك بيدك تنظرين لنفسك وإن انقضى المجلس ، ولو رد قولها لجرت على القولين . ولو قبال أمرك بيدك بيدك على أن تقضي في مسذا المجلس أو تردي فلا يكون لها قضاء بعده اتفاقاً . فقوله بعدم مناه المجلس وتحد التمانيك تقضي المجلس فلا يكون له شيء اتفاقاً . وقوله بعدم انقضائه بسه لأنه رأى التمليك خطيراً يحتاج لنظر وروية بعدم الفضائه بالجموعة إنما قال مالك لها ذلك بعد المجلس مرة ثم وجعمه علاف الناس الشيخ لأشهب في المجموعة إنما قال مالك لها ذلك بعد المجلس مرة ثم وجعمه الناس الشيخ لأشهب في المجموعة إنما قال مالك لها ذلك بعد المجلس مرة ثم وجعمه إلى أن عات الباجي .

ووى يحيى بن يحيى القول الأول في الموطأ وهو آخر من روى عنه ، وهذا يدل طل أن مالكاكان يترجح فيسسه ، وأخذ أبو علي بن خيران يقوله الثاني ؛ أبو عمر المشهور المعمول به الأول . الباجي وهذا إن لم تجب بشيء ولو قالت قبلت أمري فغالك بيدها حق توقف أو تمكن من نفسها في قولي مالك معاً. قلت الشيخ عن الموازية إنما لها القضاء سب

#### كَمَتَّى شِفْتِ ، وأبحدُ أَبْنِ ٱلقَاسِم ِ بِالشَّقُوطِ وَفِي جَعْلِ اِن يَشْتُ ِ أَوَ اِذَا كَمَتَّى أَو كَالْمُطْلَقِ ؟

وشبه في بقائهما بيدها مسالم توقف أو توطأ ققال (ك) قوله (متى شئت) بكسر
الثاء فأمرك أو فاختاري نفسك فيبقيان بيدها ما لم توقف أو توطأ أو تمكن (وأخذ)
بفتحات أي تمسك الإمام عبد الرحن (ابن القاسم) تلميذ الإمام مالك رضي الله تعالى
عنهما (بالسقوط) للتخيير والتعليك بانقضاء الجلس أو الخروج عن الكلام إلى فيره الذي
هو القول الذي رجع عنه مالك رضي الله تعالى عنه . المتيطي وبه القضاء وعليه جهور
أصحاب مالك رضي ألله تعالى عنهم ، ورجع إليه الإمام ثانياً باقياً عليه إلى موقسه فهو

( وفي جعل ) قوله ( إن ) شئت ( أو إذا ) شئت فامرك بيدك ( ك) قوله (متى ) شئت فأمرك بيدك في الاتفاق على بقائهما بيدها مسالم توقف أو توطأ أو تمكن ( أو ) جعلها ( ك) التخيير والتمليك ( المطلق ) في جريان قولي الإمام فيها ( تردد ) للمتأخرين حكاه ابن بشير ، وقال أصبغ إن قال إن شئت فالأمر بيدها ما لم توطأ ، وإن قسال إذا فيبقى بيدها ولو وطئت ، وفي المدونة إن قال لهسا أنت طالق إن شئت أو إذا شئت فدلك بيدها وإن افترقا حتى توقف أو توطأ وكانت إذا عند مالك رضي الله تعالى عنه أشد من إن ، ثم سوى بينها . قال بعض شارحيها إنما فرق بينهما أولاً لأس إذا ظرف

حس في المجلس في قول مالك القديم إلا أن تقول قبل الافتراق قبلت أو رضيت أو الحادث أو نحوه عايم به أنها لم تدع ما بيدها ولا يدري أهو فراق أو ترك لما بيدها ؟ فلا يزيل ما بيدها إلا إيقاف السلطان أو تمكينه من نفسها . ولو قال لها الزوج لا أفارقك حتى تبيني فراقك أوردك فلا يكون له ذلك إلا بتوقيف السلطان ، وكذا سمع ابن القاسم ثم قسال قلت ظاهر كلام الباجي وما في الموازية أن تقييدها كلامها بالتأخير يوجب بقاء حقها بعد المجلس على القولين مما ، ولو طلبها الزوج بالتمجيل خلاف ما تقدم لابن رشد أنه إن طلبها بالتمجيل دخلها القولان .

#### تُرَدُّدُ ؛ كُمَا إِذَا كَانَتْ عَالِبَةً وَبَلَغَهَا ، وإن عَمَّيْنَ أَمْراً تَعَيَّنَ ، وإن قالَت أختَرُتُ نَفْسِي وزَوْجِي أو بِالْعَكُسِ ، فَالْمُكُمُّ لِلْمُتَقَدِّمِ ،

مستفرق للزمان المستقل بلاحد ولا حصر ، فجعل الطلاق بيدها في الوقت الذي تشاؤه فيه ولم يجعل له حداً يسقط ما بيدها قبل الانتهاء إليه ، فوجب كونه بيدها مسالم توقف ، أو يكن منها ما يدل على إسقاطه وليس هذا المعنى في أن لآن أن لا تدل على زمان ، وإنما هي للشرط خاصة .

طياض تفريق إذا وأن حمله الشيوخ على اختلاف قولي مالك رضي الله تمالى عنب في إذا على تقتضي المهلة فتكون كمتى أو الشرط المجرد فتكون مثل أن . أبو الحسن قولها ثم سوى بينهها أي جمل أن مثل إذا وإن ذلك بيدها مسا لم يعتبر موضوعها في كلام العرب . أبو محمد صالح كلام الفقيهين أحدها نحوي والآخر غير نحوي ، ففي الحاضرة يقدم النحوي ، فإن خرج إلى قياطين البرابر يكونان سواء .

وشبه في التردد فقال (كا إذا كانت) الزوجة (غائبة) عن زوجها حين تخييرها أو قليكها (وبلغها) أي التخيير أو التمليك الزوجة فهل يبقى بيدها إن لم يطل بأكثر من شهرين كا في التوضيح حتى يتبين رضاها بإسقاطه ما لم توقف أو توطأ ، وهذه طريقة ابن وشد ، وحكى الاتفاق عليها ، أو يجري فيها خلاف الحاضوة المتقدم وهو طريق اللخمي فالتشبيه نام ،

( وإن عين ) بفتحات مثقلا الزوج التخيير أو التمليك ( أمراً ) دربيده اختيارها بزمان أو مكان ( تعين ) بفتحات مثقلا فإذا انقضى ما عينه سقط حقها وقد تقدم هذا في قوله ومضى يوم تخييرها ، والمكان مثل الزمان بدليل تعميمه هنا ، وكلاهما مقيد بجسا إذا لم يطلع الحاكم وإلا وقفت كا تقدم . وشمل كلامه نحو أمرك بيدك متى شئت في هذا اليوم أو المجلس كا في التوضيح .

( وإن قالت ) الزوجة الخيرة أو المملكة ( اخترت نفسي وزوجي أو ) قالت كلاماً متلبساً ( بالمكس ) للترتيب السابق بأن قالت اخترت زوجي ونفسي ( فالحكم للمتقدم) من

وُهُمَّا فِي النَّنْجِيزِ لِتَعْلِيقِهِمَا بِمُنَجَّزٍ وَعَسَيْرِهِ ؛ كَالطَّلاَقِ وَ لَوْ عَلَمْ وَ تَزُو جَتْ فَكَالُو لِلنَّنِ عَلَّمَ وَ تَزُو جَتْ فَكَالُو لِلنَّنِ

النفس والزوج ، ويعد الثاني ندما فإن قدمت النفس فقد اختارت الفراق ، وإن قدمت النوب فقد اختارت البقاء على المصمة . وردت ما جعله لها قالد ابن يونس ، وإن قالت اخترتها فكتقديم نفسها ولا ينظر التقدم في مرجع الضمير الواقع في كلام الزوج احتياطاً المفروج ، فيإن شك في المقدم فلا طلاق كمن شك هل طلق أم لا (وهما) أي التخيير والتمليك (في التنجيز) على الزوج فيكون أمر الزوجة بيدها بمجرد فراغه من الصيغة (لتعلقها) أي التخيير والتمليك بلام التعليل ، وفي نسخة بالكاف وهي التعليل أيضاً على حدها في قوله تعالى فو واذكروه كا هداكم في البقرة ٢ ، وقوله تعالى فو وأحسن كا أحسن الله إليك في ٧٧ القصص ، أي لتعليقها (ب) شيء (منجز) بضم الميم وفتح كا أحسن الله إليك في ٢٠ القصص ، أي لتعليقها (با شيء (منجز) بضم الميم وفتح النون وكسر الجم مشددة أي مقتض المتنجيز كمستقبل محقق يبلغانه عادة كأمرك بيدك بعد شهر أو عام أو عشرة أعوام أو بما لا صبر عنه كأن قمت أو محتمل غالب كأن حضت .

(و) هما في (غيره) أي عدم التنجيز لتعليقها بغير منجز كمستقبل ممتنع كان لمست السياء ، أو شربت البحر ، أو حملت الجبل ، أو محتمل غير غالب كإن قدم زيد أو ان دخلت الدار وخبرها في التنجيز وغيره (كالطلاق) فلا يثبت لها حق في التعليق على مستقبل ممتنع ، ويتوقف على حصول المحتمل غير الغالب .

( ولو علقها ) أي الزوج التخيير والتعليك ( بمغيبه ) أي غيبة الزوج عن زوجته ( شهراً ) بأن قال ان غبت عنك شهراً فأمرك بيدك تخييراً أو تمليكا ( ف ) خاب و (قدم) من سفره الى بلد زوجته قبل فراغ الشهر ( ولم تعلم ) الزوجة بقدومــــه حتى تم الشهر فأثبتت تعليقه وغيبته وحلفت أنه لم يقدم لا سراً ولا علانية وطلقت نفسها وانقضت عدتها ( وتزوجت ) غيره أو وطىء الأمة سيدها ثم أثبت الزوج الأول قدومه الى بلدها قبل تمام الشهر ( ف ) حكمها ( ك ) حكم ذات ( الوليين ) في أنها إن دخل أو تلذذ الثاني

بها غير عالمين بقدوم الأول فهي الثاني ، والا فهي للأول . ومفهوم ولم تعلم أنها ان علمت بقدوم، قبل فراغ الشهر وطلقت تفسها وتزوجت فلا تكون للثاني ، وهو كذلك الفاقا ، والطاهر حدها أذا ثبت ببيئة اقرارها بعملها به عقد الثاني أو قبل تلذذه بهسا والا فلا يلقفت لقولها لاتهامها بمحبة الأول والتحيل على فسخ عقد الثاني قاله أبن عبد السلام .

(و) لو علق الزوج تخيير زوجته أو تمليكها ( بحضوره ) أي على قدوم غائب غيره من سفره بأن قال لها ان حضر فلان من سفره فأمرك بيدك تخييرا أو تمليكا وحضر فلان ( ولم تعلم ) الزوجة بحضوره ( فهي ) أي الزوجة ( على خيارها ) في الطلاق وعدمت متى علمت ولو بعد وطنها طائعة حتى تمكنه عالمة بحضوره طائعة . وغ » ينبغي أن يكون يتنكير حضور غير مضاف للضمير ليطابق قوله في المدونة وان قال الامرأته اذا قدم فلان فاختاري فلها ذلك اذا قدم ولا يعال بينه وبين وطنها ، وإن وطنها الزوج بعد قدم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه الا بعد زمان فلها الخيار حين تُعلم .

(و) ان ملك أو خير صغيرة ونجزت باختيار بقاء أو طلاق ( اعتبر ) بغنم المفوقية وكسر الباء ( التنجيز ) لجواب التوكيل أو التخيير أو التمليك سواء كان بطلاق أو بقاء على العصمة من زوجة تميزة ( قبل بلوغها ) الحلم .

( وهل ) يعتبر تنجيزها ( إن ميزت ) سواء اطاقت الوطء أم فم تطقيب وهو ساع عيسى إذا عرفت ما ملكته وإن لم تبلغ مبلغا يوطأ مثلها فيه قاعتبر التمييز ققط ( أو ) يعتبر تنجيزها وهو قول ابن القاسم في يعتبر تنجيزها وهو قول ابن القاسم في الجواب ( قولان ) فإن لم تميز فلا يعتبر تنجيزها ويستاني بها التمييز وحسده أو وإطاقة الوطء > وفي عبارة المصنف إدخال هل على إن ميزت ولا خلاف فيه كقالاولى تأخيرها عنه بأن يقول وهل مطلقا أو متى توطأ .

﴿ ﴿ وَ ﴾ يجوز ﴿ له ﴾ أي الزوج ﴿ التقويض ﴾ في عصمة زوجتب توكيلاً أو تمليكما أوّ

لخنيواً ( لغيرها ) أي الزوجة سواء كان قريبها أو لا ، بالغا أو لا ، مسلماً أو لا ، شركها معد أو لا ، على مذهب المدونة وهو المشهور .

(و) إن وكل الزوج شخصاً على تفويض أمر زوجته لها توكيلا أو تخييراً أو قليكاً في إن وكل الزوج (عزل وكيلا) أي الزوج على تفويض أمر العصمة للزوجة توكيلاً أو تخييراً أو ليس له عزله ( قولان ) هذا الوجه ذكره الحطاب وهو أحسن ما يجمل عليه المصنف ، وعليه فضمير وكيله للتفويض بمعنى التمليك أو التخيير . وأمسا تقريره بحمل علي الوكيل الحقيقي فغير صحيح إذ لا خلاف أن للزوج عزل الوكيل ما لم يرقع الطلاق كا جزم به اللخمي وغيره ، وقد صرح ابن عرفة بأنه متفق عليه .

وأما ما في الحط عن اللخمي وعبد الحق من ذكر الخلاف في عزل الوكيل قفيه نظر إذ الحلاف الذي ذكره اللخمي إنما ذكره فيا إذا قال الزوج لغيره طلق امرأتي فهل محمل على الشمليك فليس له عزله أو على التوكيل فله عزله ، هذا الذي يفيده أبو الحسن و ه ق ، و ر غ ، ، قال و حمل المصنف على هذا محتاج إلى وحي يسفر عنه ، وعبارة ابن غازي هكذا هو فيا وقفنا عليه من النسخ .

وهل له عزل وكيله بتذكير الضمير وهو مشكل فإن إن حل على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك والحير والرسول ، فلا خلاف أن للزوج أن يعزله ما لم يوقع الطلاق كا جزم به اللخمي وغيره ، وقد صرح ابن عرفة بأنه متفق عليه وإن حمل على أنه تجوز فيه بإطلاقه على المملك فهذا ليس له أن يعزله ، وقد قال في المدونة وإذا أملكها أمرها أو ملكه لاجني ثم بسدا له عزله قليس ذلك له والآمر إليهما ولم يسذكروا في هذا خلافاً .

فإن قلت كيف تنكر وجود الحلاف في هذا الأصل وفي النوادر عن ابن الماجشون إن قال لحتنته إذا تتكاريت لابنتك وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك فتتكارت لها لتخرجها فأبى وبدأ له فذلك له ولا شيء عليه . قلت قد تأول الباجي قول ابن الماجشون فقسال معناه عندي أن الرجوع في سبب التعليك بان يمنع أمها من الحروج بهسسا ولو أخرجتها لم

### وَلَهُ النَّظُرُ ، وَمَارَ كَبِيَ: إِنْ حَضَرَ ، أُوكَانَ غَايْبًا قَرِيبَةً كَالْيَوْمَيْنَ لِا أَكْثَرَ فَلْهَا ،

يكن له الرجوع في التعليك ، وقبله ابن زرقون وغيره كابن عوقة ، ولو سلمنا كونه خلافا لكان من الشنوذ بمكان ، فكيف بعادله المصنف بما في المفونة . ولابن محرز تحرير عجيب في التنبيذ بين التوحين قال رحمه الله تعالى التخيير والتعليك توكيل من الزوج على الطلاق وثمليك له إلا أنه لا يستطيع العزل فيه لما تعلق للمخيرة والمعلكة فيه من الحق وإن هو جعل أمر امرأته بيد رجل إرادة موافقتها بذلك فادخال المسرة عليها فلذلك ينبقي أيضاً أن يمنع من عزله لحقها ويؤمر هذا الذي جعل الأمر بيدة أن لا يقضي إلا بما يعلم أنه يوافقها وإن كان لم يرد بذلك موافقتها فهي وكالة كسائر الوكالات على أنواع المهلوكات إن بناء أقر من وكمة وإن شاء عزله ا ه.

فإن كان المستف فهم كلام ابن محرز هذا على الحلاف لظاهر المدونة فأشار إلى ذلك بالقولين فسارته غير وافية بذلك مع ما فيه من البعد في المعنى ، نعم قسال أبر الحسن المستغير انظر إذا ملك غير الزوجة وقالت الزوجة أسقطت سقي في التمليك فهل للزوج أن يعزل المملك لأنهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلق حتى الغير وها هي قد أسقطته أو يقسسال للوكيل حتى في الوكالة فلا يعزله اه ، فلو أراد المصنف التنبيه على هسذا لقال وهل له عزل مملكة إن أسقطت حقها تردد ، أما حل كلامه على قول اللخمي واختلف وقال طلق امرأتي هل هو تمليك أو وكالة فيحتاج إلى وحي يسفر عنه .

(و) إن قوض أمر زوجته لفيرها فر (له) أي يجب على غير الزوجة الذي فوض الزوج له أمر عصمتها (النظر) أي التأمل فيا تقتضيه مصلحة الزوجة من تطليقها أو إبقائها في عصمة زوجها ، فإن لم ينظر لها بها نظر الحاكم لها بها (وصار) أي غير الزوجة المفوض له أمرها (كبي) أي الزوجة في جميع الاحكام السابقة (إن حضر) الشخص المفوض له شرط في قوله وله التقويض لغيرها (أو كان) المفوض له شرط في قوله وله التقويض لغيرها (أو كان) المفوض له رغائباً ) غيبة (قريبة كاليومين) والثلاثة ذهاياً بيزة البلدين (لا) إن كانت غيبته (أكثر) من كيومين ( فلها )

#### إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِمًا ، أَو يَغِيبَ حَاضِرٌ وَلَمْ يُشْمِدُ بِبَقَامِهِ . فَإِنْ أَشْهَدَ : فَفِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ أَو يَنْتَقِلُ لِلزَّوْجَةِ : قَوْلَانِ ، وإِنْ مَلَكَ رَجُلَيْنِ ، فَلَيْسَ لِأَحدِهِمَا ٱلْقَضَامُ

أي الزوجة النظر في أمرها إذ في انتظار قدومه ضرر عليها وجعله لغير آخر أو إسقاطه لا وجب له ( إلا إن تمكن ) بضم فكسر مثقلا الزوجة الزوج ( من ) استمتاعه ب(نفسها) فيسقط نظر غيرها المهوض له ولو مكنته بغير علمه على الأصح قاله في الشامل ؟ ونحوه الشيخ سالم والذي في المدونة وأبي الحسن وابن عرفة والمواق أنه لا يسقط مسا بيده إلا بشكينها بعلمه ورضاه .

(أو) إلا أن (يغيب) شخص مفوض إليه (حاضر) حين التفويض وغاب بعده فيسقط حقد ولو قربت غيبته لأنه دليل على تركه ولا ينتقل الحق لها ، ومحل البطلات (إذا لم يشهد) مضارع أشهد المفوص (لب ببقائه) أي أمر الزوجة بيده حتى يرجع وينظر فيه (فان أشهد) المفوض له امرها حين سفره ببقائه (قفي بقائه) أي أمر الزوجة (بيده) أي ملك المفوض له واستحقاقه حتى يرجع وينظر فيه سواء قصرت الزوجة أو طالت وإن رفعت أمرها للحاكم في غيبتة ضرب لها أجل الايلاء إن رجى قدومه فهل كذلك قدومه وأرسل إليه ، فإن تم الأجل ولم يقدم طلقت ، وإن لم يرج قدومه فهل كذلك أو تطلق بعد الثانوم بالاجتهاد قولان .

( أو ينتقل ) النظر ( للزوجة ) إن بعدت غيبته وإلا كتب لــــه وأمر بالإجابة ولا ينتقل لها إن أسقط حقه ( قولان ) الأول للإمام مالك رضي الله تعالى عنــــه ، والثاني في الجواهر عن غيره .

(وإن ملك) بفتحات مثقلا الزوج أمر زوجته (رجلين) بأن قال ملكتكما أمرها أو أهرها بأيديكما نقله تت عنها ( فليس ا ) أو طلقاها إن شئتا نقله ابن يونس عنها ( فليس ا ) أحد ( ها ) أي الرجلين المملكين ( القضاء ) بطلاقها وحده لأنها منزلان منزلة وكيل واحد فلا يقع الطلاق إلا باجتاعها قاله فيها ، فان أذن له أحدهما في وطنهازال مابيدها ،

وإن مات أحدها فلا كلام للثاني فيها من ملك أمر امرأته رجلين لم يجز طلاق أحدها دون الآخر ، إلا أن يكوفا رسولين كالوكيلين في البيع والشراء ، أبر الحسن قولب كالوكيلين والبحر ففيه تقديم وتأخير وهو ظاهر . كالوكيلين واجع لقوله لم يجز طلاق أحدها دون الآخر ففيه تقديم وتأخير وهو ظاهر . ( إلا أن يكوفا ) أي الرجلان (رسولين ) بأن قال لكل منها طلقها فلكل منها الاستقلال بطلاقها . في الشامل حمل طلقاها على الرسالة حتى ينوي التعليك بأن يقول ان الاستقلال بطلاقها . في الشامل حمل طلقاها على الرسالة حتى ينوي التعليك بأن يقول ان شتها ، ويحتمل أنب أراد بكونهما رسولين أمرهما بتبليغها طلاقها ، وتقدم أنه يقم حينئذ بجرد أمرهما به وان لم يبلغاها ، وفيها ان قال أعلماها أتي طلقتها فرسولان والطلاق واقع وإن لم يعلماها اتفاقاً .

البناني والحاصل أن المسائل ثلاث ، واختصرها ابن عرفة ، ونصة قوله أمر أمرأتي بأيديكما تمليك لا يقع طلاقه الا باجتهاعها عليها مما أو على احداها اتفاقا ، وقوله أعلما أمرأتي بطلاقها رسالة والطلاق واقع وان لم يعلماها اتفاقا ، وقوله طلقا أمرأتي يحتمل الرسالة والتمليك . وفي حمله على الرسالة حتى يريد غيرها فيلزم الطلاق وان لم يعلماهما أو الوكالة كذلك فلا يلزم الطلاق الا بتبليغ من بلغها أياه منها . وله منعه ثالثها على التعليك كذلك الأول الهدونة ، والثاني لسماع عيسى ، والثالث الأصبغ ، وقوله في المسائل الثلاثة أمرأتي بلفظ المثنى وهو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محد وآله وسلى .

أتم الله سبعانه وتعالى بفضله الجزء الأول من شرح مختصر سيدي الشيخ خليل يوم الاثنين لحس بقيت من شهر المولد الشريف ربيع الأول المنيف من عام سنة وتمانين بعسد ألف ومايتين من هجرة من له غاية الشرف سيدنا ومولانا عمد عليه وعلى 11 أجمين والحد لله رب العالمين على يد أفقر العبيد وأحوجهم الى العقو والتسديد عمد بن أحسد بن عمد تاب الله تعالى عليه وأحسن اليه والى والديسه والى المسلمين أجمعين وسلام على النبيين والحد لله رب العالمين.

# يَرْ تَجِيعُ مَنْ يَسْكِحُ ، وإنْ بِكَإِسُورَام ، وَعَدَم إذْنِ سَيُّدٍ ،

#### 

الرجعة بقتح الراء أفصح منها بكسرها. ابن عرفة الرجعة رفع الزوج أو الحاكم حرمة مثعة الزوج بزوجته بطلاقها فخرجت المراجعة ، وحلى وأى رفع إيجاب الطلاق حرصة مثعة الزوج بزوجته بانقضاء عدتها . الحط أشار إلى الخلاف في حرمة التمتع بالرجعية زمن عدتها وهدو المشاذ ، فالتعريف الأول على الأول والثاني على الثاني . عدتها وهدو الشاذ ، فالتعريف الأول على الأول والثاني على الثاني . ابن عرفة وقول ابن الحاجب رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد ابن عرفة جائز قماوه ويبطل طرده بانزوجها عقب انقضاء عدتها اه ، وفيسه دخول ووطء جائز قماوه ويبطل طرده بانزوجها عقب انقضاء عدتها اه ، وفيسه الحاط حقيقة في المثال علان الإعتبار ما كان إذا اسم الفاعل حقيقة في الحال علان القطاد عليها للها باعتبار ما كان إذا اسم الفاعل حقيقة في الحال عليها للها المثان الإعتبار ما كان إذا اسم الفاعل حقيقة في الحال عليها للها المثان الم

ربيعت فيد عن أربعة أمور المرتجع والمرتجعة وصيغة الرجعة والمطلقة طلاقاً رجعياً ويتحت فيد عن أربعة أمور المرتجع والمرتجعة وصيغة الرجعة والمطلقة طلاقاً قبل ارتجاعها . وأما المراجعة فأكثر الفقهاء والموثقين على استعمالها في تزوج المطلقة طلاقاً بائناً قاصراً عن الناية لتوققه على رضا الزوجين ، وأورد عليه قوله عليه في حديث عمر ورض، مراه فليراجعها حتى تظهر النح وأجيب بأنه وارد على اللغة إذ لم يكن في ذلك الرض أصطلاح الفقهاء .

ريز المجمع أي تدبا أو إباحة وعلى تقصيل النكاح البدر وهو الظاهر، وفاعل يرتجع (من ) أي الذي الناق يجوز أو يصح أنه (ينكح) أي بعقد النكاح لنفسه وهو البالغ العاقل إن كان حرا أو رقيقا أذن له سيده صحيحاً ليس محرما يحج ولا عمرة ، بل (وإن) كان متلبط (بشكاحرام) بحج أو عمرة أو الزوجة محرمة باحدهما وأدخلت لكاف المرض المحوف إذ الرجعية زوجة وارثة فليس في رجعتها إدخال وارث (وعدم إذن سيد) لعبد في الرجعة ، لأن إذنه في النكاح أذن في توابعه ومنها الرجعة والسفه والفلس فهؤلاء الحسة في الرجعة والسفه والفلس فهؤلاء الحسة

# طَالِقاً غَيْرً بَائِن فِي عِدَّةِ صَحِيحٍ . حَلَّ وَطُوْهُ بِقُوْلِ مَعَ نِيَّةٍ . كَا وَطُوْهُ بِقُوْلِ مَعَ نِيَّةٍ . كَرَجَعْتُ وَأَمْسَكُتُهَا ، أو نِيَّةٍ عَلَى الْاظْهَرِ ، وصُحَّعَ خِلاَفَهُ ،

تجوز رجعتهم ، لأن فيهم أهلية النكاح التي مدارها على الباوغ والمقل ، ولذا صحت المبالغة عليهم المقتضية دخول ما بعدها فيا قبلها وإن منعوا من النكاح العوارض الطارئة عليهم المانعة منه ، ومفعول يرتجع زوجة (طالقاً) طلاقاً (غير بائن) بان كانت مدخولاً بها ، وقصر طلاقها عن غايته ولم يكن خلعاً ، واحترز عن البائن بعدم دخول أو بخلع أو بنات فلا تصح رجعتها ، وصلة يوتجع (في عدة ) نكاح (صحيح) لازم بدليل قوله (حل ) أي جاز (وطؤه) أي طلقت بعد وطء حلال ، فاحترز بالصحيح من النكاح الفامد الذي قسخ بعد الدخول فلا تصح الرجعة في عدته ، لأنها بائن فذكر هذا بعد غير بائن لزيادة الإيضاح .

واحترز بحل وطئه عن وطئت وطأ حراماً كفى حيض أو دبر بنكاح صحيح لازم ثم طلقت فلا تصح رجعتها ، لأنها بائن ، وحمن طلقت قبل البناء لبينونتها وحمن تزوجها رقيق أو سفيه بلا إذن سيده ووليه ووطئها بلا إذن أيضاً ثم طلقها أوفسخ تكاحه فلبس له رجعتها لذلك فهذا إيضاح أيضاً .

وصة يرتجع ( بقول ) صريح أو محتمل (مع نية ) لارتجاعها به فالصريح (كرجعت) فوجتي وارتجعها ورددتها لنكاحي (و) المحتمل ك(امسكتها ) إذ محتمل لنكاحي ومحتمل لغيره (أو) به (نية )أي كلام نفسي عطف على قول فتصح الرجعة بهما (على الأظهر ) عند ابن رشد في المقدمات وهو غرج عنده ، وعند اللخمي على أحد قولي مالك ورض، بلزوم الطلاق واليمين بها وهي رجعة في المباطن لا في الظاهر ، فإذا انقضت المدة في معاشرتها معاشرة الأزواج فيا بينه وبين الله تعالى وإن رفع للقاضي منعه منها وإن ماقت بعد انقضائها حل له إرثها باطنا لا ظاهراً.

( وصحح ) بضم فكسر مثقا؟ ( خلافه ) أي عدم صحة الرجمة بالنيف أن بشيرهذا : هو المذهب وهو المنصوص في الموازية ورد تخريج اللخمي . ﴿ ﴿ ﴾ وقد لموضعت الكلام

## أُو بِفُول وَلَوْ هَزَالًا فِي الظَّـاهِرِ لَا ٱلْبَاطِنِ ، لَا بِقَوْلِ مُحْتَمِـلُو بِلَا نِيَّةٍ كَأَعَدْتُ ٱلْحِلَّ ، ورَفَعْتُ التَّحرِيمَ ؛ ولَا بِفِعْلِ دُونَهَا . كَوَطْءٍ ، ولَا صَدَاقَ ، وإنِ ٱسْتَمَرَّ

على هذا في تكميل التقييد وتحليل التعقيد (أو بقول) صريح مع نية ، بل (ولو) كان (هزلا) أي مجرداً عن النية فهو رجعة (في الظاهر) فتازمه نفقتها وكسوتها والقسم لها (لا) في (الباطن) ولا يجوز له الحلوة بها ولا الاستمتاع ولا إرثها إن ماتت بعد تما عدتها . ابن عاشر المطوي في ولو ما لبس بهزل ولا جداذ لا يتصور الجد مع فقد النية ، والذي يظهر في كلام المصنف أن قوله بقول مع نية محصوص المحتمل بدليل تشيله با مكستها ، ورجعت بدون زوجتي فإنه من المحتمل ، وقوله أو بقول ولو هزلا أي بقول صريح مع نية ، بل ولو مجرداً عنها وهو الهزل ، إذ ظاهر كلام ابن رشد أن الصريح المجرد عن النية هو الهزل وبهذا ينتفي التكرار فيه (لا) تصح الرجعة بقول محتمل لها وله يرها بلانية ) للرجعة به (كاعدت الحل) بكسر الحاء المهملة إذ يحتمل لي ويحتمل له يري (ورفعت التحريم) يحتمل عني ويحتمل عن غيري .

(ولا) تصح الرجعة (بفعل دونها) أي النية (كوطء) بلانية رجعتها به وأولى مقدماته وهو حرام ويجب عليها الاستبراء منه ، وليس له رجعتها إلا في بقية عدة الطلاق لا فيا زاد عليها من الاستبراء قاله ابن المواز . فإن تمت عدة الطلاق فلا يتزوجها هو ولا غيره حتى يتم استبراؤها قاله في التوضيح . فإن عقد عليها قبل تمامه فسخ ولا يتأبد تحريها عليه قاله في الشامل ، فليس الاستبراء من مائه كالعدة منه إذ من عقد على معتدته فعقده صحيح لا يقسخ وهو رجعة إن كان الطلاق رجعياً ومراجعة إن كان بائناً (ولا صداق) على الزوج لوطئه رجعيته بلا نية رجعة ويحتمل ولا صداق للرجعية إذا ارتجعها، ويرجع على الفرق أم لا ، هذا ظاهر النقل ومقتضى بحث البرزلي أنه إنما وجعم إذا فن لزومه ويرجع عا وجده .

﴿ وَإِنْ ﴾ وطيء رجعيته في عدتها بلانية رجعة و (استهر ) الزوج على وطنها بلا نية

## وَ الْقَصْلَتُ لَجَقَهِ الطَّلَا قُدُ عَلَى الْأَصْحِ ، وَلَا إِنْ لَمْ يُعْلَمُ دُنْحُولُ ، وَالْفَلَا قِ ، وَأَخِذَ وَالْمَا فَعْلَمُ الطَّلَا قِ ، وَأَخِذَ وَالْحَذَ

رجعة أو على عشرتها معاشرة الزوج بالوطء الأول بلانية رجعة (وانقضت) عدتها برضعها أو إقراء أو أشهر ثم طلقها أو حنث فيها (طقها) أي الزوجة (طلاقه) مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بوطئها بلانية (على الأصح) عند ابن عبد السلام لأنه كعطلق في نكاح غتلف فيه ونقله ابن يونس وأبو الحسن عن أبي حمران . وقال أبو عمد لا يلحقها لأنها بانت منه بانقضاء عدتها بلا رجعة ، وعل الخلاف إن جاء مستفتيا ، فإن أسرت البينة لحقها اتفاقاً له الوانشريسي ، وظاهر كلام المصنف والشارح أن التلذذ بها بدون وطء بلانية رجعة واستسر وطء بلانية رجعة واستسر وطء بلانية رجعة واستسر عتى انقضت وطلقها فلا يلحقها طلاقه .

البشاني ويتعين كون الطلاق اللاحق بعد انقضاء العدة باثناء لأن القائل بلعوقه هو . أبر حمران وقد علله بأنه كالطلاق في النكاح المختلف فيه وهذا بائن ، ولأنه لو كان رجعياً للزم إقراره على الرجعة الأولى ، والمشهور بطلانها فهو بائن لانقضاء العدة ومراعاة مذهب ابن وهب إنما هي في مجرد لحوقه لا في تصحيح الرجعة بالفعل بلانية .

(ولا) تصح الرجمة (إن لم يعلم) بضم التحتية وفتح اللام (دخول) من الزوج بزوجته قبل الطلاق بأن علم عدمه أو لم يعلم شيء . ابن عرفة شرطها أى الرجمة ثبوت بنائه بها ومثبتة ما تقدم في الإحلال وهسسو شاهدان على المقد وامرأنان على الحادة وتقادرهما على الإصابة ، فان لم يعلم الدخول فلا تصح الرجعة إن لم يتصادقا قبل المطلاق على الوطه .

بل (وإن تصادقا) أي الزوجان (على الوطء) وصلة تصادقا (قبل الطلاق) لاتهامها على ابتداء عقد بلاولي وصداق إلاأن يظهر بها حل لم ينفه لنفيه النهمة وأولى تصادقها بعده على ابتداء على المقد وامرأتين على الحادة عليه > ومفهوم المصنف أنه إن ثبت الدخول بعدلين على المقد وامرأتين على الحادة وتصادقا عليه صحت الرجمة (وأخذا) بضم الممز وكسر الحاء المعجمة ، أي الزوجان

### بِإِثْوْرَ ادِيفِما . كَدْعُورًاهُ كُلِّمَا بَعْدُهَا إِنْ تَمَادَ بَا عَلَى التَّصْدِيقِ

( بإقرارها) بالرطء أي حكم عليها بقتضاه بالنسبة لغير صحة الرجمة فيحكم على الزوج بنفقتها وكسوته وسكناها ما دامت العدة ، وتكميل صداقها ، وحرمة تزوج خامسة ما دامت العدة ويعلم عليها بالاعتداد، ومنع تزوجها بغيره ما دامت العدة . البناني إذا حل كلام المصنف على مجرد الإقرار بالوطء قالمؤاخذة به مختصة بزمن معدة كالدت ودس ، وجد عج ، وهو (١١ الصواب .

وشبه في عدم صحة الرجمة والآخذ باقرارهما فقال (كدعواه) أي الزوج ( لها ) أي الرجمة في العدة من إضافة المصدر لفاعله , وزيادة اللام في مفعوله لتقويته ، وصلته (بعدها) أي العدة عن غير بيئة أو مصدق بما يأتي فلا تصح رجعته لاتهامهما على تجديد نكاح بسلا عقد ولا ولي ولا صداق ، ويؤاخذ بإقراره كما تقدم . وكذا هي إن صدقته ( إن تماديا ) أي الزوجان ( على التصديق ) البناني إن حمل كلامه على الإقرار بالوطء فقط فالصواب أن قرلة أن تماديا على التصديق شرط فيا بعد الكاف خاصة كما لجد .

عج عب وهو الجاري على قاعدته الأغلبية من رجوع الشرط ونحوه لما يعد الكاف ؟ واستظهره عج قائلًا وأما الأولى فلا فرق فيها بين تماديهما على التصديق وعدمه ما دامت العدة ؛ فإن انقضت فلا بد من أن يتماديا عليسه وإلا حمل برجوعهما أو أحدهما ، كمسألة وعواه لها بعدها ولا يلزمان بشيء .

البقائي فيه نظر ، بل بعد انقضاء العدة لا يؤاخذان بشيء إلا أن يكونا قد ارتجعا

<sup>(</sup>١) وقوله وهو) أي اختصاصها به خلاف ما عليه عج من أن ذلك في العدة وبعدها وتمام عبارة البنائي وإن حل على انه أقر بالوطء وادعى الرجعة صح ما قاله عج من المتعديم وتفاع عبارة البنائي وإن حل على الأول ، فالصواب أن قوله إن تماديا على التصديق مناص بحا بعد اللكاف كا لجد عج ، وإن حل على الثاني كان شرط التادى راجعاً لما قبلها المين عبد الحق قبول رجوعها عن قوليها إنما هو في دعوى الرجعة ، وأما تفصيل هج فها قبل التحاف بين الرجوع في العدة والرجوع بعدها فغير ظاهر .

فتصير المسألة حينند مثل دعواه لها بعدها . ومفهوم إن قاديا النج أن من رجع منهما سقطت مؤاخذة كل منهماغير مؤاخذته بإقراره ، وما ذكره عج من أنه إذا رجع أحدهما مقطت مؤاخذة كل منهماغير ظاهراً انظر طفى ، ونصه قوله إن قاديا على التصديق ، فمن رجع فلا يؤاخذ بإقراره كا يفهم من تت ، وصرح به وسى ، وزعم عج أنه غير ظاهر قائلاً إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منها وهو غير ظاهر ، ففي ابن عرفة ودعواه رجعتها بعسد العدة لغو ولو وافقته إلا بدليل في كون البيئة على أنه كان يخاو بها في العدة ويست عندها أو أحدهما قولما ونقل ابن بشير ونقل اللخمي عن عمد يبيت عندها في بيت في كونه ثالثاً نظر ، مؤلما ولت ومقتضى منم تزويج أختها أنه لا يقبل رجوعه عن قوله رجعتها ، ومقتضى قولم تجديد عقد إذا أعطاها ربع ديناز وعدم قبول رجوعها عن تصديقه ، ونقل عبد الحق عن بعض القرويين قبول رجوعهما عن قولهما كمن ادعت أن زوجها طلقها ثلاثاً فأكذبها ثم خالعها ثم أرادت مراجعته وأكذبت نفسها فيقبل رجوعها وعن بعضهم لا يقبل رجوعها .

وإلى اختيار عبدالحق قول بعض القرويين يقبل الرجوع أشار بقوله (على الأصوب و) إن ادعى بعد العدة أنه راجعها فيها بلا بينة ولا مصدق وصدقته الزوجة عليها (ل) لزوجت (المصدقة) بكسر الدال مشددة لزوجها في دعواه بعد العدة أنه ارتجعها فيها (النفقة) والكسوة على الزوج ومفهوم المصدقة أن المكذبة لا نفقة لها ، لأن شرط أخسة المقر بإقراره تصديق المقر له بالفتح إن ادعى بعد العدة رجعتها فيها وصدقته ثم قامت بحقها (و) لا (قطلق) بضم المثناة فوق وفتح الطاء واللام المصدقة على أنه ارتجعها في العدة إن قامت عليه ( لحقها في الوطء ) لأنه لم يقصد بتركه ضررها ، لأنها ليست زوجته في حكم الوطه ، ولتمكنها من رجوعها في الوطء عن تصديقه فيسقط عنها ما لزمها بتصديقه قاله تت و و س » .

البناني الصواب رجوع وللمصدقة النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء لمسا قبل الكاف

## وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بِرَبْعِ دِينَارٍ ، وَلاَ إِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطَّ في زِيّارَةٍ ، بِخِلاَفِ ٱلبِنَاءِ ، وفِي إُبطَالِهَا إِنْ لَمْ تُنَجَّزْ . كَغَدِ

وما بعدها مما إذ هو منصوص فيهما ، وقد رد ابن عاشر إرجاعه جد عج لما بعدهــــا فقط فانظره .

(و) إن لم يعلم الدخول وتصادقا على الوطء أو علم الدخول وادعى بمدعدتها رجمتها فيها وصدقته وأراد الزوج تجديد عقد بصداق وامتنعت منه ف(له) أي الزوج (جبرها) أي المصدقة ووليها وسيدها إن كانت أمة وصدق السيد الزوج في دعواه بعد العدة أنسه رجعها فيها قله جبرهما (على تجديد عقد) النكاح على المصدقة (بربسع دينار) شرعي لأنها في عصمته ، ومنع منها لاتهامهما في ابتداء نكاح بغير أركانه ، وهذا يزول بالعقسد ، فإن أبي وليها أو سيدها عقده الحاكم ولو أبت (ولا) تصح رجعته (إن قو) الزوج (بد) مني الوطء (فقط) أي دون الزوجة (في) خلوة (زيارة) منه لها وكذبته وطلقها لأنه قبل الوطء وعليه جميع المهر وعليها العدة، وأما في زيارتها إياه فيعتبر إقراره به فقط كخلوة البناء هذا على تسليم قوله (بخلاف) خلوة (البناء) إذ يعتبر إقراره به فيها وحده ، وهذا ضعيف ، والمذهب أنه لا فرق بين خلوة الزيارة وخلوة البناء ، وأنه لا بد

البناني ظاهر المدونة هو ما ذكره المصنف هنا، وفي الحط هذا القول هو الذي رجعه في توضيحه هنا ، وذكر في العدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط فلا رجعة ، له وظاهره من غير تفصيل بين الزيارة والاهداء وهو أحد الأقوال اه، فلم يذكر الحط ترجيحاً. وقال ابن عرفة ظاهر قول ابن القاسم تصح في خلوة البناء لا الزيارة .

(و) إن قال في عدة رجعية إن جاء وقت كذا فقد ارتجعتك فيه واقتصر على هذا حتى تمت عديها ( في ابطالها ) أي الرجعة مطلقاً ( إن لم تنجز ) بضم الفوقية وفتحالنون والجيم مشددة بأن علقت على شيء مستقبل محقق ( كغد ) بأن قال إن جاء غهد فقد راجعتك قلا تصع الآن ولا غداً ، لأنه ضرب من النكاح لأجل ولافتقارها لهنية مقارنة .

## أو الْآنَ فَقَطْ . تَأْوِيلاَنِ ، ولا إنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ ، إنْ دَّ خَلْتَ نَقَدِ أَرْنَجَعْتُهَا . كَاخْتِيارِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ ذَوْجِهَا بِتَقْدِيرِ مِثْقِهَا ، بِخِلاَفِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ ، إنْ فَعَلَهُ ذَوْجِي فَقَدْ قَارَ ثَنْهُ

الحط وعلى هذا إذا وطنها معتقداً صحة رجعته صحت يومعته وهو واضح لأنب فعل مقارن نية ، وسياق تت يفيد تفريع هذا على كلا التأويلين لأنه ذكره بعدهما . البناني ما أفاده تت هو الذي يفيده الحط عن اللخمي وهو الطاهر من التعليل .

- ( ولا ) تصع الرجعة (إن قال من يغيب ) أي يسافر عن بلد زوجته وقد كان علق طلاقها على فعلها شيئًا وخاف أن تحنثه في غيبته وتنقضي عدتها قبل رجوعه (إن دخلت) الزوجة (الدار) التي علق طلاقها على دخوله مثلا (فقد راجعتها) ودخلتها في غيبته فلا تصح رجعته لافتقار الرجعة للنية بعد الطلاق لقوله تصالى فو لا ندري لعل أللا يحدث بعد ذلك أمرا كي الطلاق ١٠وشه في البطلان فقال (كاختيار الأمة) الماتوجة عبدا من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله (نفسها أو زوجها) أي أحدهما معينها (بتقدير عنها) قبل عنق زوجها فهو لغو ولو أشهدت عليه فإن عنقت فلها اختيار تخلاف من اختارته قبل عنق زوجها فهو لغو ولو أشهدت عليه فإن عنقت فلها اختيار شلاف منها.
- ( بخلاف ) الزوجة ( دُات الشرط ) أي التي شرط لها زوجها أنه إن تزوج أو تسرن عليها أو أخرجها من بلدها فأمرها بيدها ( تقول ) ذات الشرط ( إن قعلة ) أي الملق عليه أو أخرجها من بلدها فأمرها بيدها ( تقول ) ذات الشرط ( إن قعلة ) أي المحارث فراقه بالطلاق ، أو بقيت معه فإنه قد لزمها ما اختارته من قراق أو بقاء ، لأن الزوج أقامها مقامه ، وهسو إذا علق الطلاق على ذلك اختارته من قراق أو بقاء ، لأن الزوج أقامها مقامه ، وهسو إذا علق الطلاق على ذلك في قاله الصقلي . ابن عرفة ينتج لزوم الفراق لا البقاء ، البنائي فرق المصنف بين المسألتين هو معروف قول مالك درجيء من المسألتين هو معروف قول مالك درجيء من المسألتين هو معروف قول مالك درجيء من المساقد حيفيل ابن

زرةون في التسوية بينها في لزوم ما اللزمتاء قبل حصول سبب خيارهما وعدمه > ثالثهسا التفرقة المذكورة لابن سارت عن أصبغ مع رواية ابن نافع والباجي عن المفيرة مع فضل عن ابن أبي سازم ومعروف قول مالك درص .

ابن رشد حكيت هذه المسألة عن ابن الماجشون سأل مالكا درص، فيهاعن الفرق بين الحرة والآمة فقال له أتعرف دار قدامة وكانت داراً يلعب فيها بالحام معرضاً له بقلة التحصيل فيا سئل عنه وموبخا له على توك أهمال نظره فيها حتى لا يسأل إلا عن مشكل وهذا نحو قوله لابن القاسم في شيء سأله عنه أنت حتى الساعة هاهنا تسأل عن مثل هذا. عياض ابن حارث كانت لابن الماجشون نفس أبية كله مالك درص، يوما بكلمة خشنة فيجره عاما كاملا استعصى عليه الفرق بين مسألتين ، فقال له أتعرف دار قدامت وكانت داراً يلعب فيها الأحداث بالحام ، وقيل بل عرض له بالعجز ، ابن رشد منأنصف علم أن سؤال ابن الماجشون ليس عن أمر جلي ، ولذا سوى مالك درض ، بينها مسرة وبعض أصحابه .

(وصحت رجعته) أي الزوج التي ادعى بعد تمام العدة أنها حصلت منه قيها ( إن قامت ) أي شهدت بعد تمام العدة ( بينة ) معتبرة ( على ) سماع ( إقراره ) أي الزوج في العدة بأنه وطبىء زوجته في عدتها ناويا به رجعتها ، وقد علم دخوله بها قبل طلاقها (أو) قامت بعد العدة بينة على معاينة ( تصرفه ) أي الزوج للزوجة ( ومبيته ) أي الزوج معها وتنازع تصرف ومبيت ( فيها ) أي العدة وادعى أنه نوى به الرجمة فقد صحت رجعته ولو كذبته الزوجة كما في المدونة .

وأما شهادتها بإقراره بذلك بلا معاينته فلا يعمل بها دغ، كذا ينبغي أن يقرأوا وصيته معطوفاً بالواد ووفاقاً للدونة لا بأو خلافاً لابن بشير وابن شاس وابن الحاحب ، وقد نبه أبن عبد السلام على شالفة ابن الحاجب طاهر المدونة في ذلك ، وقبله في التوضيسح ، واستوفيناه في تتكييل التقييد . عب إن قرىء بسأل فالمراد بالتصرف المناص

## أَو قَالَت حِضْتُ ثَالِثَةً قَاقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قُولِهَا قَبْلَهُ بِمَا يُكَذَّبُهَا، أَو أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَت ثُمَّ قَالَت كَانَتِ أَنْقَضَتْ، أَوْ وَلَمَت لِدُونِ مِنَّةِ أَشْهُو ، وَرُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ

بالزوج من أكله معها واختلائه بها ونحوهما ، فيكفي وحده . وإن قرىء بالواو فالمراد به غير الحاص مما يفعله غير الزوج فلا يكفي وحده ، ويشترط انضمامه للمبيت لكنه يوهم عدم كفاية المبيت وحده وليس كذلك إلا أن يقال هذا تفصيل في المفهوم .

(أو) أي وصحت رجعته إن ارتجعها فرقالت) الزوجـة عقب ارتجاعها (حضت) حيضة (ثالثة) تمت بها العدة (قاقام) أي أشهد الزوج (بينة) أي عدلين (على قولها) أي الزوجة (قبله) أو قولها حضت ثالثة (بما يكذبها) بأن شهدت بإنها قالت لم أحض أصلا > أو حضت حيضة واحدة ، أو حضت ثانية ولم يمض ما يمكن أن تحيض فيه ثالثة بين قوليها > فإن لم يقمها لم يصح رجعته ولو كذبت نفسها قاله أشهب.

(أو) أي وصحت رجعته إفا (أشهد) الزوج (برجعتها) أي الزوجة (قصعت ) الزوجة يوما أو بعضه كافي المدونة (ثم قالت) الزوجة بعد سكوتها يوما أو بعضه (كانت) أي عديها (قد انقضت) أي تحت وفرغت قبل إشهادك بالرجعة ، فيلغى قولها وتعد نادمة ، لأن سكوتها مع علمها بالإشهاد على رجعتها دليل على بقساء عدتها ، ومفهوم صعتت أنها لو أنكرت حين الإشهاد وقالت إن عدتها قد انقضت بعد مضي سدة يمكن انقضاؤها فيها لم تصح رجعته .

(أو) أي وصحت رجعته إن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه راجعها فيهساً وكذبته وتزوجت غيره و (ولدت) ولداً كاملا (لدون ستة أشهر) من وطء الزوج الثاني فيلعق بالزوج الأول لظهور كونه منه ، ويفسخ نكاح الزوج الثاني (وردنت) بضم الراء الزوجة إلى الزوج ( برجعته ) التي كذبته فيها لأنه تبين أنها كانت حاملاً حين الطلاق وعدتها وضع حلها وأخل بقيدين ، أحدهما : كون الولد على طور لا يمكن كونه من الثاني و إلا لحق به ، ولم تصح رجعة الأول . ثانيهما : إمكانية لحوقه بالأول . قإن لم يمكن لحوقب

## ولَمْ تَخْرُمْ عَلَى الثَّانِي، وإنْ لَمْ تَعْلَمُ بِهَا حَتَّى أَنْفَضَتْ وَتَزَوَّجِتْ ا أَوْ وَطِيءَ ٱلْأَمَــةَ سَيِّدُهَا، فَكَالُورَلِيَّيْنِ وَٱلرَّجْعِيَّةُ . كَالزَّوْجَةِ، إلّا فِي تَخْرِيمٍ ٱلإسْتِمْتاعِ

بِالْأُولِ أَيْضًا بِأَنْ تَأْخُرُ عَنْ أَقْصَى أَمَدَ الْحَلَّ مِنْ طَلَاقَهُ لَمْ يَلْحَقَّ بِهِ ، ولم تَصْح رجعتُه ، ولا يَنَافِي هَذَا قَوْلُهُ لَدُونَ سَتَةَ أَشْهَرَ لَأَنْ مَرَادَهُ مِنْ وَطَّهُ الثَّانِي الصَّادَقَ بِتَأْخُرُهُ عَنْ طِبَلَاقَ الْأُولُ بِأَقْصَى آمَدَ الْحَلِّ .

وغ ولى تزوجت وولدت لدون ستة أشهر ردت برجعته ، وهذا ظاهر كعبارة ابن الحاجب ، يمني أنه أجود من نسخة أو ولدت لأنه عطف على ما تصح الرجعة به ، فقوله وردت برجعته حشو ثم يصح تقرير المسألة أيضاً بما في الجواهر من أنه راجعها فادعت أنقضاء عدتها وتزوجت فولدت لدون ستة أشهر ، وهو ظاهر ، وبما تقدم قررها ألوضح وابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق ، لكن قولهم ردت برجعته مشكل على هاذا . وأحيب بأن معنى قولهم ردت برجعته أي التي ادعى أنه أنشأها في عدتها لقيام دليل صدقه في دعواه أنه كان أنشأها فيها .

(ولم تحرم) الزوجة المذكورة حرمة مؤبدة (على) الزوج (الثاني) لأنه عقد عليها بعد رجعة الأول وانقطاع عدتها وصيرورتها ذات زوج وخروجها من حكم العدة ، فان مات الأول أو طلقها فللثاني تزوجها بعد عدتها (وإن) راجعها في عدتها و (لم تعلم) الزوجة (بها) أي الرجعة (حتى انقضت) عدتها (وتزوجت) الزوجة غيره (أو وطىء الأمة سيد فى حكمها (ك)حكم ذات (الوليين) من فواتها على الأول بتلذذ الزوج الثاني أو السيد بلا علم برجعة الأول لا بمجرد عقد الثاني إن ألا يحضره الأول ساكتاً فتفوت به أيضاً ، نقله في التوضيح عن الإمام مالك «رض».

(و) المطلقة (الرجعية كالزوجة) التي لم تطلق في وجوب نفقتهاو كسوتها والتوارث وغيرها (إلا في تحريم الاستمتاع) بالرجعية قبل رجعتها ولو بنظر ابن عرفة ومقتضى الروايات أن المطلقة الطلاق الرجعي محرمة في العدة حتى ترتجع حسبا تقدم لعيساض ،

## وَالدُّ خُولِ تَعَلَيْهَا وَٱلاَ ۚ كُلِّ مَعَهِ اللهِ وَصَدَّقَتُ فِي ٱلْقِضَاءِ عِدَّةِ اللهُ خُولِ تَعَلَيْهِ الْأَفْرَاءِ وَٱلْوَضْعِ لِلاَ يَمِينِ مَا أَمْكَنَ

ونقل ابن بشير أنها على الإباحة حتى تنقضى العدة مثل ما تقدم للخمي ، والإستدلال على ذلك بثبوت خواص الزوجية من النفقة والإرث يرد بأن الزوجية أعم من الاستيمتاع بدليل الحرمة والمعتكفة .

(و) حرمة (الدخول عليها والأكل معها) ولوكان معها من يحفظها في هذين الأموين ومثلها كلامها ولو في رجعتها بعد ، وهذا تشديد عليه لثلا يتذكر ماكان فسلاني وأن الأجنبي يباح له كلام الأجنبية إلا لقصدد تلذذ أو خشية قتنة ، وأما نظر وجه كل منها وكفيه فجائز ، وكذا السكني معها في دار جامعة لها ، والناس ولو أعزب كا أقامه أبو عمد صالح من المدونة لكن قال بعده وهذا منكر عظيم عنسد أهل قاس ماين تاجي وكذلك عندنا بأفريقية ، ولا ينبغي أن يختلف في منعه سواء كان العرف إستيطافه أم لا، والواجب على القضاة أن يقدموا من ينظر في ذلك وتفترق الرجعية من الزوجة أيضاً في والواجب على القضاة أن يقدموا من ينظر في ذلك وتفترق الرجعية من الزوجة أين يفهتها أنها إذا خرجت من منز فنا بعير رضاه فلا تسقط نفقتها ، بخلاف الزوجة أن يفهتها بيا مقابلة الاستمتاع بها ، فاما منعته الاستمتاع بنشوزها سقطت عنه ، وهذه لا يستبيت بها ، ومن أحكام الرجعية أنه يصح فيها الإيلاء والطهار واللعان والطلاق وأن مطلقها لايجوزله أن يازوج معها من يحرم جمها ما دامت في العدة .

( و ) إن ادعت الرجعية انقضاء عدتها بعد زبن يمكن انقضاؤها فيه ( صُدَقَت ) بطهم فكسر مثقلا الرجعية ولو أمة ولو خالفها المزوج ( في ) إخبارها برانقضاء عدتها بجشش ( القرء ) بفتح القاف أي الطهر ( و ) انقضاء عدتها برالوضع ) طلها اللاحق لواونجها أو الذي يصح استلحاقه ، وصلة صدقت ( بلا يمين ) منها على انقضائها ( مِنا أَمْتَكُن ) لهي مدة إمكان الانقضاء عادة فلا تصح رجعتها بعد قولها انقضت ، وتحل للأزواج ، ووظاهر مولو وضعت سقطاً خلافاً للرجراجي ، ولا يمين عليها وإن خالفت عادلها الآن النساء وضعت سقطاً خلافاً للرجراجي ، ولا يمين عليها وإن خالفت عادلها الآن النساء مؤتنات على فروجهن .

## وَسُمِّلَ النَّسَاءُ ، وَلَا يُفِيدُ هَا تُكُذِيبُهَا نَفْسَها ، وَلَا أَنَّهَا رَأْتُ اللَّمِ وَأَنْقَطَعَ ،

﴿ (و) إن ادعت انقضاء عدة القروقيما يمكن الانقضاء فيه نادرا كحضت ثلاثا في شهر (سئل) بضم فكسر (النساء) بان صدقنها أي شهدن أن النساء تحيض لمثله محل بسه ، وهل تحلف مع تصديقهن قولان ، ومفهوم ما أمكن أنها إن ادعته فيها لا يمكن فيه فسلا تصدق ، فليس قوله وسئل النساء راجعاً لقوله ما أمكن لأنها إن ادعته فيها يمكن تصدق بلا سؤال النساء ، فالأقسام ثلاثة ،

فإن قبل كيف يتصور انقضاؤها في شهر وأقل الطهر خسة عشر يوماً. قلت يتصور بأن يطلق عند رؤية الهلال طاهراً وتحيض عقبها إلى قرب طاوعالفجر فتطهر حتى تغرب شمس الخامس عشر ، فتحيض عقبه إلى قرب طاوع الفجر فتطهر إلى غروب يوم ثلاثين فتجيض عقبه إلى قرب الفجر .

﴿ وَ وَ الْهِ اللهِ وَ الْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بوقال و ده لا تثبت له الرجمة ، وحل كلام ابن عرفة على ما عداها ، لكن إن عاودها الدم عن قرب ففي أبي الحسن عن عياض ما نصه والذي ذهب اليه جهور الشيوخ أنها إن لم يتاد بها اللهم أنها لا تحسبه حيضة ، ثم قال عياض واختلفوا إذا راجعها عند القطاع هذا اللهم وعدم قاديه ، ثم رجع الدم بقرب هل هي رجعة فاسدة لأنه قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فبطلت وهو الصحيح ، وفيل لا تبطل رجع

## وَلَا رُوْيَةُ النَّسَاءَ لَهَا ، وَقَوْ مَاتَ ذَوْ جَهَا بَعْسَدَ : كَسَنَةٍ ، فَقَالَتَ لَمْ أَحِضَ إِلَّا وَاحِدَةً ؛ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ وَلاَ مَرِيضَةٍ : لَمْ تُصَدِّقُ ، إِلَّا إِنْ كَانَتْ تُظْهِرُهُ

الدم عن قرب أو بعد ثم ذكر أبر الحسن عن عبد الحق أنه حكى القولين وقال يعدهما والقول الأول يعني النفصيل عندي أصوب ، والقرب أن لا يكون بين الدمين طهر تلم إذا علمت هذا تبين لك الجواب عن ابن الحاجب والمصنف ، لأن مرادهما أن قولها انقطع الدم لا يفيد في صحة الرجعة وإن كان مقبولا لا إنها نفيا قبول قولها كا يفيده كلام ابن عرفة أفاده عب والبناني .

- (و) إن قالت رأيت الحيضة الثالثة وأكذبت نفسهاومكنت النساء من نظر فرجها فرأينها وصدقنها على عدم حيضها ف(لا) تقيدها (رؤية النساء لها) ولا يلتفت لقولهن ، وبانت حين قالت ذلك فيها يمكن الانقضاء فيه ، وظاهره كابن الحاجب عموم هذا في المقرم والوضع أن قالت وضعت ثم قالت كذبت رأينها فلم يجدن أثر الولادة ، وفي المتوضيح الظاهر لا فرق بينها ، ولو قال طقب ولا يفيد تكذيبها نفسها وإن رأتها النساء نقيبة لكان أحسن ،
- ( ولو مات زوجها ) أي الرجعية (بعد: كسنة ) أو سنتين من يوم الطلاق الكن نقل المواق يفيد أن الكاف استقصائية ( فقالت ) الرجعية ( لم أحض ) بعد الطلاق الرجعي ( إلا ) حيضة ( واحدة ) أو اثنتين ولم أدخل في الحيضة الثالثة ، والمراد أنها في المعدة لترثه ( فإن كانت ) الرجعية ( غير مرضع ولا (غير ( مريضة لم تصدق ) يضم الفوقية وفتح الصاد والدال المهملين في قولها لم أحض الا واحدة ، ظاهره وظاهر النقل ولو وافق قولها عادتها . وقال بعض شيوخ عج اعتبارها كالإرضاع والمرض وهو معقول المنى ، أقول وهذا هو المتعين لأن الاعتباد داخل في الإظهار وعدم تصديق غير المرضع والمريضة في كل حال .

( الا ان كانت ) الرجعية (تظهره ) أي احتباس دمها وتكرو ذلك حتى ظهر من

قولها في حياة مطلقها فتصدق بيمين وترثه لضعف التهمة حينند ولو في أكار من عامين ، ومفهوم غير مرضع ومريضة تصديق المرضع والمريضة مدتها بسلا بمين ، وتصدق المرضع أيضاً في عدم انقضائها بعد الفطام بالفعل ولو تأخر الفطام عن مدته الشرعية الى عام بيمين ولا تصدق بعده ، كذا في النص قاله عسج . وفي الشارح الوسط عن ابن مزين ما يفيد خلافه ، والطاهر أن المريضة مرضاً شأنه منع الحيض كالمرضع ، ومحل عدم تصديقها اذا لم تظهر اعدم الانقضاء والا صدقتا بيمين . ومفهوم مأت أنها لو ادعت ذلك وهو حي قبل سنة أو بعدها صدقت ان كانت بائنا لاعترافها على نفسها ، فإن كانت رجعية فلا يعكن من رحمتها مطلقاً ، ولها النفقة ونحوها ان صدقها .

ولو ماتت بعد انقضاء مدة عدتها المعتادة فادعى بقاءها فيها وتأخر حيضها ليرثها فلا يصدق الا بقرينة دالة على صدقه ، وان ادعى حملها وعدم وضعها صدق، وعلى من خالفه اثبات عدم جملها أو وضعه الا اذا اعتدت بمسكنها ثم تحولت منه لانقضاء عدتها وذكرت ذلك قلا وثها قاله الشارح وتت عن الإمام مالك «رض» أفاده عب .

البناني قوله لم تصدق الا ان كانت تظهره هذا قول المدونة وفي سماع عيسى تصدق بيمين مطلقاً ، وحكاه ابن رشد في دعواها ذلك في السنة وقربها ، ثم قال وأما لو ادعته بعد قوته بأكثر من العام أو العامين لا ينبغي أن لا تصدق الا أن تكون ذكرته في حياته قولا واحداً . طفى حيث جرى المصنف على قيد الإظهاد فلا خصوصية السنة ، ففي تقييده بها درك عليه اه . قلت يصح حمل كلامه على الصورة الأخيرة المتفق عليها ، وقوله ويكون بفهومه جارياً على ما في سماع عيسى ، فينتفى عنه الاعتراض والله أعلم . وقوله لا تصدق بعد عام فيه نظر ، اذ الذي في ه عن ابن رشد أن حكم المرضع من بعد الفطام كالتي لم ترضم من يوم الطلاق اه ، أي فتصدق ان كانت تظهره .

( وحلفت ) الرجعية التي مات زوجها وادعت عدم حيضها على احتباس دمها ( في كالستة ) أشهر ونحوها بما قبل السنة ان عدتها لم تنقض ولو وافقت عادتها وورثته، وان لم فكن مرضعاً ولا مريضة ولم تذكره في حياته ( لا ) تحلف ان مات المطلق

## لَا كَالْأَرْ بَعَةِ وَعَشْرٍ ، و نُدِبَ ٱلإِشْهَادُ ، وأَصَا بَتَ مَنْ مَنْعَتِىٰ لَهُ ، و شهادَةُ السَّيْدِ كَالْعَدَمِ ، وٱلْمُنْعَةُ عَلَى قَدْرِ جَالِهِ ﴿ عَلَى عَدْرِ جَالِهِ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَل

( في كالآبعة ) أشهر ( وعشر ) وتصدق في بقاء عدثها وترثه ولو خالفت عادثها و الأولى حذف وعشر لإدخاله الكاف وتبع في هذا التفصيل بجث ابن رشد وظاهر السباع حلفها فيا دون العام . البناني الذي في النسخ الصحيحة لا في كالآربعة أشهر ، وعليها درك من جهة العربية ابن مالك في الكافية .

وإن تعرف ذا اضافة فعم كخوا جعل ال وغير ذا امتهم ونقل السيراني عن الفراء جواز نحو الألف دينار .

( وندب ) بضم فكسر ( الإشهاد ) على الرجعة وقبل يجب ( وأصابت من منعت ) الزوج من استمتاعه بها بعد رجعتها (له ) أي الإشهاد أي فعلت صواباً ورشداً ولا تكون به عاصية لزوجها ، بل تؤخر على منعه لأنه حتى لها خشية أن ينكن ارتجاجها ووطاعا لالله تعالى ، والا لوجب ، ويؤخذ منه كراهة ترك الإشهاد ، ويندب اعلامها به .

( وشهادة السيد ) بالرجعه لزوج أمته ( كالعدم ) للإشهاد في المكوراهة ؛ وكذا الوليد ولو غير عبر التهمة فالمندوب اشهاد عدلين غيره ( و ) ندب ( المثعة ) على المشهون وهو ما يؤمر الزوج ولو عبداً بإعطائه للمطلقة لبعبريه ألم فراقها فلا يقضى بنها، والإتحاصص بها غرماده ، ولا حد لها ، بل ( على قدر حاله ) أي المطلق ، وظاهر ابن عوقة أن هذا مندوب آخر . وظاهر المصنف ولو كان الزوج مريضاً مؤضاً عبوقاً وهو كذلك لأنه لما أمر يها لم تكن تبرعاً لوارث ولمراعاة القول بوجوبها وروعي جاله فقط ، لقوله تعالى أمر يها لم تكن تبرعاً لوارث ولمراعاة القول بوجوبها وروعي جاله فقط ، لقوله تعالى في على الموسع قدره وعلى المقارة قدره في البقرة ٢٠٣٩ولان كسر خاطرها جاء من قبله .

ابن سعدون في قولهم المتعة للتسلي اعتراص لأنها قد تزيدها أسفا بتذكيرها حسن حشرته وكريم صحبته ﴾ فالطاعر أنها تبرع غير معلل ، وقد قال ابن القاسمان ماتت قبل امتاعها ورقت عنها فهذا يدل على أنها ليست للتسلي وتعطى المتعة للمطلقة طلاقاً بائناً الرطلاقها ليأسها من الرجعة .

بَعْدَ الْعِدَّةِ لِلرَّجِيَّةِ أَو وَرَكَتِهَا ؛ كَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ فِي مِكَاحِ لَا ذِمِ لَا فِي فَسْنَحَ ؛ كَلِمَانَ ، ومِلْكِ أَحْدِ الزَّوْجَيْنِ ، إلَّا مَنِ اخْتَلَقَتْ ، أَوْ فُوضَ لَهَا وطُلُّقَتْ قَبْلَ البِنَاهِ ، ومُخْتَارَةً لِعِنْقِها أَو لِعَيْبِهِ ، ومُخَيَّرَةً ، ومُمَلِّكَةً .

و (بعد) قام (العدة الرجعية) لآنها مسا دامت في العدة توجو الرجعة ، ولئلا يرتجعها فتضييع عليه لآنها كهبة قبضت (أو) يأخذها (ورثتها) إن ماتت قبل إمتاعها بعد عدة الرجعية وعقب طلاق البائن لقيسامهم مقامها عند أبن القاسم . أصبغ لا تدفع لهم لآنها تسلت عن الطلاق ، ولو مسات الزوج أورد الزوجة لعصمته رجعية أو بائنا سقطت عنه .

وشبه في اعطائها لها أو لورثتها ققال ( ككل مطلقة ) أي غير رجعية بقرينة التشبيه حرة مسلمة أو كتابية أو أمة قارقته عن مشاورة أم لا . ابن عاشر هذه عبارة قلقة ، والعبارة السلسة والمتمة على قدر حاله لكل مطلقة أو ورثتها وبعد العدة للرجعية في نكاح لازم النح ( في نكاح لازم ) صحيح أو فاسد لزم بفواته كفاسد لصداقه طلق بعد بنائه ، فإن كان يفسخ بعده وطلقها باختياره فلا تمتم ، واحترز بلازم هما فيه شيار (لا في فسخ) إلا لرضاع ذكره ابن عرفة مقتصراً عليه محترز مطلقة ( كلمان ) لا متعة فيه لأنه فسخ ( و ) لا متعة في ( ملك أحد الزوجين ) كل الآخر ، لأنه إن ملكها الزوج فلم تخرج هن عوزه وإن ملكته فهو وماله لها.

واستثنى من كل مطلقة ققال ( إلا من اختلمت ) من زوجها بموض دفعته من عندها فلا مشعة لها لأنها المحتارة لقراقه ومعاوضة عيله فلا ألم به لها ( أو فوض ) بضم فكسر ( لها ) صداق ابتداء أو بعد عقده عليها تفويضاً ( وطلقت ) بضم فكسر مثقلاً ( قبل البناء) فلا متحة لها لأخذها نصف الصداق مع بقاء سلمتها \* فإن لم يفرض لها وطلقت قبل البناء امتحت ( و ) إلا (مختارة ) نفسها ( ل ) كمال ( عثقها ) وزوجها رقيق ( أو )

## الْإِيلَاءُ : يَمِينُ مُسُلِمٍ مُكَلُّفٍ ، يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ ، وإنْ مَرِيضاً

غتارة فراقه (لعيب ) أي الزوج فقط أو لعيبهما واختارت فراقه (و) إلا زوجة ( غيرة ومملكة ) الواو بمنى أو طلقت نفسها فلا متمة لها لأن تمام الطلاق جاء من قبلها والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### ( بـــاب ) في الإيلاء ومـــا يتعلق به

(الايلاء) بكسر الهمز وسكون المثناة تحت مدوداً أي حقيقته شرعاً (يين) أي حلف باسم الله تعالى أو غيره جنس شبل المعرف وغيره من الأيمان وإضافته لزوج (مسلم) فسل غرج حلف الزوج الكافر للوله تعالى فسل غرج حلف الزوج الكافر للوله تعالى فسل غرج حلف الزوج الكافر للوله تعالى هواه فإن فاموا فإن الله غفور رحيم هالبقرة ٢٢٦إذ الغفران والرحمة بالفيئة يخصان المسلم سواء كان حراً أورقاً ، ونعته به ( مكلف ) أي مازم بما فيه كلفة ، وهو البالغ العاقل فصل غرج حلف الصبي والمجنون والمغمى عليه والنسائم والسكران مجلال والسكران بحرام مكلف لإدخاله على نفسه ، وكذا الأخرس بإشارة مفهمة أو كتابية والأعجمي بلغته ، والسفيه ونعته بجملة ( يتصور ) بفتحتين أي يمكن وبضم ففتح أي يعقل ( وقساعه ) بكسر الواو وبالقاف أي وطؤه فصل غرج حلف المجبوب ومقطوع الذكر والشيخ الفاني والمنين إن كان صحيحاً .

بل (وإن) كان الزوج الموصوف بما تقدم (مريضاً) ظاهره ولو منع مرضه الوطء ، ومثله لابن الحساحب . ابن عبد السلام ظاهر المذهب مثل ما ذكره المصنف من لجوق الإيلاء المريض مطلقباً ورأى بعضهم أنه لا تنعقد الإيلاء على العاجز عن الوطء ، قال الأ ترى أن الصحيح إذا آلى ثم مرض فلا يطالب بالفيئة بالجماع اه ، فدل على أن التقصيل في الله على الله على أن التقصيل في الله على الله على الله المريض لازم أو إن لم يقيده بمدة في الله المريض لازم أو إن لم يقيده بمدة

### بِمَنْعِ وَطَاءِ زَوْجَتِهِ ، وإنْ تَعْلِيقاً ، غَيْرِ ٱلْمُرْضِعَةِ

مرضه وإلاً فلا الأول نص ابن شاس وغيره، والثاني نص ابن رشد وغيره ، وقول ابن عبد السلام خالف في إيلاء المريض بعض الشيوخ ورأى بعضهم أنه إذا كان عاجزاً عن الجماع فلا معنى لانعقاد اليمين في ذلك لأنه لو آلى صحيحاً ثم مرض لما طولب بالفيئة بالجماع ، ظاهره وجود الحلاف فيه ، ولم أعرفه . ومعنى قول من أسقطه إنما هو إذا قيد يميئه بمدة مرضه حسبها مر ونص عليه الجلاب اه .

وصلة يمين (بمنع) أي على ترك (وظء زوجته) وخرج بمنع الوطء حلف الزوج المسلم المكلف الذي يمكن وقاعه على غير ترك الوطء وبإضافة الوطء إلى الزوجة حلفه على ترك وطء أم ولده وسريته إن كان حلفه تنجيزاً ، بل (وإن) كان (تعليقاً) يصح كونه مبالغة في يمين وفي منع الوطء وفي زوجته لأن اليمين تكون منجزة ومعلقة ، ومنع الوطء كذلك والزوجة كذلك ، كقوله لأجنسة إن تزوجت فلافة فوالله لا أطؤها سنة مثلاً وطفي الظاهر أن مراده التعليق المختلف فيه وهو التعليق على التزويج ظاهراً أو حكماً ، كقوله لأجنسة إن تزوجها والله لا أطؤك فإذا تروجها لزمه الايلاء في الصورتين على المشهور ، وهو مذهب المدونة خلافاً لابن نافع عتجاً بقوله تعالى في المذين يؤلون من نسائهم في ٢٢٦ البقرة اه ، فحق المصنف التعبير بلو دفعاً للخلاف المذكور ووصف زوجته به ( غير المرضعة ) فلا إيلاء عليه بحلفه لا يطأ زوجته المرضعة على غنه خلافاً لأصبغ .

اللخمي هو أقيس ، لأن لها حقاً في الوطء ، ومحل الأول إن قصد مصلحة الولد أو لم يقصد شيئا ، فإن قصد الامتناع من وطئها فمول من يوم اليمين سواء كانت صيغته لا يطؤها ما دامت ترضع أوحتى تفطمه أو مدة الرضاع أو الحولين ، فإن مات قبل تمام مدة رضاعه حل له وطؤها في الصيغة الأولى لانحلال الإيلاء عنه كالثانية والثالثة إلا أن ينوي الزمن قيهما فكالرابعة فعليه الإيلاء إن بقيت مدته بعدموته الحر أو للعبد وإلا فلاإن كانت الزوجة التي حلف على ترك وطئها غير مطلقة .

بل ( وإن ) كانت مطلقـــة ( رجعية ) لأنها كالزوجة غير المطلقة ؛ ورده اللخمي بأنها لاحق لها في الوطء والآجل إنما يكون لمن لها حق فيه ، ولا خلاف أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليطأ أو يطلق عليه طلقة أخرى . وأجاب أنْ تحرز وغيره بأنه إغـــاً لزم الإيلاء خيفة أن يكون ارتجعها وأخفى اله ؛ أو إنه مبني على إياحة وطء الرجعية إلى تسام عدتها فهو مشهور مبني على ضعيف ، فإن انقضت عدتها قبل تمام الأجل فلاشيء عليه . ابن عرفة فيهسسا من آلي من مطلقة رجعية وقف لأربعة أشهر قبل مضي عدتها • اللغمي الوقف بعيد إذ لا حق لها في الوطء ، وذكره ابن عرز ، وأجاب بأله لحوف كونه ارتجعها وكتم وقيها من آلى من امرأته بعد البناء ثم طلايا والحدة وسمل أجل إيلائها في العدة وقف . اللخمي الصواب عدم وقفه لحجته أنه إنما حقها في طلاقه وقد عبه ( أكار من أربعة أشهر ) للحر صلة لمنع الوطء غرجة حلف زُوج مكلف يتصور وقاعه بمنع وطئه زوجته أربعة أشهر فليس إيلاء . وروى عبد الملك أنه إيلاء قسك المشهور بما تعطيه الفاء في قوله تعالى ﴿ فَإِنْ فَامُوا ﴾ فَإِنَّهَا تُسْتَلَزُمُ تُأْخُرُ مَا بِعُدِمَا حما تمبلها فتفيد أن الفيئة تطلب بعد تمام أربعة الأشهر ، وبأن أنْ يَضْير الْمَاضَى مُستقبلًا والمقابل بأنها لمجره السببية ، ويحذف كان بعد أن وبقوله ثمالي ﴿ لَلَّذِينَ يُؤْلُونَ مَنْ نَسَائُهُمْ تربص أربعة أشهراً في ٢٧٧ البقرة .

ويجاب بأن تحديد التوبص بأربعة أشهر يفيد أن الإيلاء على أكثر منها ؟ إذ لا جائز كونه على أقل منها ؟ وهذا ظاهر ؟ ولا عليها ؟ وإلا لقيل للذين يؤلون من نسسائهم أربعة أشهر توبعها والله أعلم . ابن عرفة وفي كون الترك مشروطاً بأن مدته أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم أو بزيادة عليسة مؤثرة ثالثهسا عا زاد على أجل التلوم ورابعها الأربعة فقط .

<sup>(</sup>و) أكثر من (شهرين العبد ) وظاهره كالمدونة ولو بيوم فيهــــا ؛ ويه صرح في الموازية والمدنية التي ألفها عبد الرحن الاندلسي بالمدينة المنودة على ساكنها أفضل العلاة

### ولا تَهْتَقِلُ بِعِتْقِهِ بَعْدَهُ . كُوَاهُدِ لَا أَرَاجِعُكِ أَو لَا أَطُوْلُكِ تحتّی تَسْالِینِی أَو تَایْبِینِی ،

والسلام » ثم تقليا إلى المغرب قرواها عنه أخوه حيسى ابن ديئاد » ثم عرضها على ابن القاسم قرد فيها مسائل ، وقال حيد الوهاب لا بد من زيادة بيئة على الآربعة أو الشهوين . ابن عرفة وفي كون أمده العبد أزيب من شهرين أو كالحر » وصوب بــــأن ضرد ترك الوطء في العبد والحر سواء . وقول اللخمي قال مالك رضي الله تمالى عنه أمده العبد شهران يوهم عدم احتبار الزيادة » ومثل لفط ابن القصار والطرطوشي .

(و) إذا حلف العبد على وك وطء زوجته أكثر من شهرين ثم عتق ف ( لا ينتقل ) المعبد ( بعتقه ) لأجل الحر اعتباراً بحاله وقت حلفه إذا عتق ( بعده ) أي تقور الأجل بشهوين يحلفه على ترك الوطء أكثر منها أو بحكم الحاكم بالإبلاء إن كان حلف على غيره بصيغة حثث غير مؤجل . ومفهوم بعده أنه إن عتق قبل تقرر الأجل بشهرين بأن كان حلف على غيره بهيئة حنث مطلقة وعتق ثم رفعته فإنه ينتقل للأربعة أشهر ، وشرع في الأمثة التي بازم بها الإبلاء والتي لا يازم مقدما الأولى يقوله ( ك) قوله أي الزوج الرجعية ( والله لا أراجمك ) فهو مول إن مضت أربعت أشهر المحر وشهران العبد وهي في عدتها ، قان الم يف والم يرتجع طلقت عليه طلقة أخرى وأقت عدتها الأولى وحلت الهيره وإن قل ما يقي متهب ولو يوما أو ساعة قاله تت . ابن عرفة الصقلي عن محد من قال رجعية والله لا راجعتك مول ه

(و) قوله والله ( لا أطوك حتى تسأليني ) وطأك ( أو ) حتى ( تأتيني ) لوطئك فهو مول ولا يلزمها سؤاله ولا إثيانه لذلك ، ظاهره ولو كان لا يزرى بها ولا تشكله لمشعته على غسالب النساء ومعرتهن منه ، وليس رفعها المحاكم سؤالاً يبر به لأنه ليس خصوص طلب الوطء بل لرفع الضرر وقطست النزاع ، هذا قول ابن سعنون ليس بمول وحساب قول ولده حين حرضه عليه ، ولكن قال ابن رشد لا وجه لقول سعنون فلذا ورج المصنف على أولى ابنسه . ابن حرفه العتبي عن سعنون من حلف لا وظيء امرأته

## أُو لاَ النَّفِي مَمَّا ، أَو لا أَغْنَسِلُ مِنْ جَنَا بَهِ أَوْ لَا أَطُولُا ِ حَتَّى أُخرُج مِنَ ٱلْبَلَدِ إِذَا

حتى تطلبه فتأبى طلبه فليس بمول وإن أقام أكثر من أربعة أشهر . ان رشد ان سحنون . قلت هو مول وليس قيامها به سؤالاً حتى تسأله فعابه وقال منع الوطء يسببها وهو قول لا وجه له لآنه متعد في حلفه لآنها تستحي طلبه .

(أو) قوله والله ( لا التقي معها ) اللخمي هو مول بلا شك إذ يازم من عدم التقائه معها عدم وطئها عقلا ، هذا إذا قصد نفي الإلتقاء للوطء أو أطلق ، فان قصده في مكان معين فليس بمول ، ويدين في الفتوى ولا تنفعه نبته في القضاء قاله في شرح الشامل ، ونقله ابن عبد السلام عن بعضهم وقبله ، و قسال ابن عرفة ظاهر كلام عبد الحتى قبولها مطلقاً .

(أو) قوله والله ( لا أغتسل من جنابة ) منها ، ابن عبد السلام حلفه على ترك الفسل محتمل لكونسه كناية عن ترك الجماع كطويل النجاد فأجله من يوم حلفه ، ولكونه على ظاهره بأن يكون أراد نفي الفسل الا أنه لما كان مستلزماً شوعاً لترك الجماع لزمه الإيلاء فساختلف هل يضرب أجله قبل جماعها أو لا يضرب له الأجل حتى يجامعها على حسب اختلافهم في المولى إذا كان امتناعه من الوطء خوف أن ينعقد عليه يمين فيها ، أو في غيرها هثل أن يقول إن وطئتك فوالله لا أطؤك. ومثل أن يحلف أن لا يطأ امرأته في هذه السنة إلا مرة واحدة ، ومثل أن يقول إن وطئتك فكل مملوك اشتريته من الفسطاط حرا ونحوه اللخمي .

ابن عرفة طب اهر المدونة هو الاحتبال الأول وهو أصوب إن لم يكن الحالف فاسقاً يترك الصلاة ، لأن وطىء الفاسق غير مازوم الفسل فلا يكون نفي غسله كتاية عن نفي وطئه لمدم اللزوم ، فلا يلزم من وطئه حنثه ، لكنه يلزم منه انعقاد عينه على عدم الفسل . ولو كان حين حلفه جنب لم يازمه إيلاء إذ لا أثر لوطئه في عقد عينه على الفسل لانعقاده قبل وطئه .

(أو) قوله والله ( لا أطـــؤك حتى أخرج من ) هذه ( البلدة ) فهو مول ( إذا

تَكَلَّفَهُ ، أو فِي هَذِهِ آله ار إِذَا كَمْ يَخْسُنَ خُرُو جَهَا لَهُ ، أَو إِنْ كَمْ أَطَّالُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أو إِنْ وَطِئْتُكِ وَنَوَى بِبَقِيْتُ فِي وَطَيْهِ الرَّجْعَةَ وإِنْ غَيْرَ مَدْخُولِ بِهَا .

تكلفه ) أي خروجه منها ، فان كان لا يتكلف في خروجه لأخرى لقربها أو لكونا لا متاع له وهي قسادرة على المشي معه بلا كلفة فليس بمول ، لكنه لا يترك ، ويقال له طأ إن كنت صادقاً بعد خروجك .

(أو) قوله والله لا أطؤك (في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها) أي خروجها من الدار (له) أي الوطء بالنسبة لحالها أو حال أحدها للمعرة ، ومفهومه أنه إن حسن خروج كل منهما للوطء فليس بمول ، وظاهره ولو امتنع من خروجه له لأنه بمنزلة عدم الحلف على ترك الوطه.

(أو) قوله (إن لم أطأك فأنت طالق) وتوك وطأها والإفلا إيلاء عليه ، لأن بره في وطئها إلا من تقييده بوقوفه عن وطئها أو أن لم أطأها فلا بد من تقييده بوقوفه عن وطئها أو أن لم أطأها فلا بد من تقييده بوقوفه عن وطئها أو أن لم أنه ليس بمول كا يدل عليه تعريفه الإيلاء وما قدمه آخر الطلاق ، وانظر على أنه مول ما الذي يفعل اذا مضى الأجل ، فان مطالبتها بالفيئة وهو لم يحلف على ترك الوطء لا تتأتى ، وعلى تسليم كلامه تطلق عليه عند عزمه على ضده أو هند ضروها .

(أو) قوله (إن وطئتك) فأنت طـالق واحدة أو اثنتين فعول ويباح له وطؤها إن نوى ببقية وطئه الرجعة ويقع عليه بمجرد الملاقاة، وهل بمفيب الحشفة أو ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض تردد؟ وما زاد على مـا حنث به حرام ومخلصه ما قاله المصنف وغيره.

( ونوى ) الحسالف إن وطئها فهي طالق ( ببقية وطئه ) أي ما زاد على مغيب حشفته أو بمضها أو بالنزع ( الرجعة ) إن كانت الزوجة مدخولاً بهسا ، بل ( وإن ) كانت (غير مدخول بها ) لانها صارت مدخولاً بها بمجرد تغييب جميع الحشفة ، ويلفز

### فِي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ إِنْ تَحَلَّفِ بِالثَّلاَثِ، وَهُوَ ٱلْأَحْسَنُ، أَوْ مَسَرْبِي ٱلْأَجَلِ: قَوْلاَنِ فِيها. وَلاَ يُمْكُنُ مِنْهُ

بها ، فيقال رجل وطيء زوجته فعرمت عليه به وحلت له به ، وهذا إذا كانت الأواة لا تقتضي التكرار ، والإفلا يمكن من وطئهما ولها القيام بالضرر .

(وفي تعجيل الطلاق) الثلاث (إن حلف) على وطنها (به) الطلاق (الثلاث) بسان قال إن وطنتك فأنت طالق فلاقا (وهو) أي تعجيل الثلاث (الأحسن) هند سعنون وجاعة ، وهو قول مالك وإن القاسم رضي الله تعالى عنها (أو) هدم تعجيل الثلاث و (ضرب الآجل) للإيلاء لاستعال رضاها بالبقاء معه بلا وظه (قولان) مذكوران (فيها) أي المدونة ، غ هذا كلول ابن رشد في سماح عيسى في كونه موليا قولان هما في المدونة من تت ، وفيها قولان آخران غير هذين ،

(و) فيها (لا يمكن) بضم ففتح مثقلاًاي قال إن وطلبتك فأنت طالق ثلاثة (منه) أي الوطء لأنسه يحنث بتفييب حشفته ؛ ولا يتأتى تخلصه من الحرمة بنية الرجعة ببقية. وطئه ، طفي جعل الشارح لفظة فيها خبراً مقدماً فقوله لا يمكن منه ، وجوم غ بانب نعت لقولان معرضاً بتقرير الشسسارح ، وفيه نظر إذ كلاها فيها ، ولذا نسب تت لها الأمرين ، وقوله وفيها قولان آخران هما أنه مول ، ولا ينتظر أجل الإيلاء فمتى قامت طلق عليه ، والثاني قطلتي وإن لم تقم وليس بمول .

في ضبح ذكر عباض عن شبخه ان عتاب عن أبيه أنه تضمن كلامها أربعة أقوال المحده الله مول ولا ينتظر أجل أحده الله أنه مول ولا ينتظر أجل الثاني أنه مول ولا ينتظر أجل الإيلاء ومنى قامت طلقت عليه و الثالث و أنها تظلق هليه وإن لم تقم وليس بمول والرابع وتطلق عليه إذا قسامت وليس بمول والمسنى القول الأول كسائر الأيمان في والرابع ويمكن من القيئة على أحد القولين فيقع عليه الطلاق الثلاث وإن لم يفعل طلق عليه بالإيلاء وواخلت على القول بالتمكين في صفته عليه بالإيلاء واختلف على القول بالتمكين في صفته ومعنى الثاني وهو المشكل منها أنها تطلق عليه تطليقة الإيلاء إذا قامت وكذلك نص

ابن القاسم عند عبد ولا يضرب الآجل إذ لا يمكن من الفيئة . وأما القول الثالث قبين أنه حانث بحود بينه سساعة حلف كحلفه على لمس السياء ، وما لا يمكن جملة وهو قول مطرف وابن كنسانة أنه يطلق عليه بالبئة . والرابع أنه ليس بمول إذ لا يمكن من الفيئة ولم يفعل سساحلف عليه ، ولكن تطلق عليه للضرر ويحتمل بالثلاث اه ، وهذا الرابع هو قول المستف ، وفي تعجيل الطلاق النع .

وما ذكرة عياض من أن الأقوال الأربعة كلها في المدونة خلاف قول ابن رشد ، وطى أنه ليس عول، ففي تعجيل طلاقه وإن لم برفعه لوقوعه عليه من يوم حلقه ووقفه على رقعها إياد للسلطان فيوقعيسه قولان لمطرف والقائم من المدونسة وإقامة بعضهم الأول منها غير بين الد ، ولمل البعض عتاب وقد قررنا لك المسألة وحررنا فيها الأقوال لعدم تحرير الشواح لها فشديدك عليه والمه الموفق .

ويثبه في جدم التهكين من الوطء فقسال (ك) حلفه بـ (الظهار) على توك وطئها كفوله إن وطئتك فأنت على كظهر أمي ، فلا يقربها لأنه بمفيب حشفته يصير مظاهراً ، وما زاد عليه وطء في مظاهر منها قبل التكفير وهو عمرم وهو مول بمجرد بمينه .

فان قيل ما قائدة ضرب الأجل له مع منعه منها . فالجواب أن الفائدة رجاء رضاها بالإقامة معه بلا وطء ، فان تجرأ ووطئها انحلت ايلاؤه ولزمه الطهار ، ولا يقربها حتى يكفر قلله ابن القاسم في المدونة وان لم يطاها فلا تطالبه بالفيئة ، لأن الكفارة إنما تجري اذا كانت بعد العود ، وهو العزم على الوطء ، أو مع نية الإمساك . وانحا يكون بعد انعقاده وهو لم ينعقد قبل وطئها علا تطالبه بما لا تجزىء ، وانما لها طلبه بالطلاق أو بقاؤها معه بلا وطء أفاده عب .

البناني قوله وشبه في عدم التمكين من الوطء ظاهره أنه غير تام وأن القولين لم يجريا عنا ﴾ والذي في منهاج المتحصيل للرجاجي التصريح بجريانها هنا ﴾ ونصه وعلى القول بأنه للا يمكن من وطنها الجلة عل يمجل عليه بالطلاق أو يضرب له أجل الإيلاء ، قولان

لاَ كَافِرٌ . وإنْ أَسْلَمَ ، إلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا . ولا لأَهْجُرْ ثَهَا ، أُو لَا كُلَّمْتُهَا ، أَو لَا وَطِئْتُهَا لَيْلاً أَو فَهَاراً ، وأَجْتَهَدَ وَطَلَّقَ في : لَأَعْزَلَنَّ أُو لَا أَبِيتَنَّ أُو تَرَكَ ٱلْوَطَّاءُ تَصْرَرًا وَإِنْ غَائِبًا ،

#### أو سَرْمَدَ ٱلْعِبْــادَةَ

قائمان من المدونة (ه، وعلى هذا فالتشبية نام، وفي الشرح الصغير بعد أن ذكر أن عبد الحتى وابن محرز حملاً المدونة على أنه لا يمكن من وطنها ما نصه وحكى اللخمي فيه أربعة أقوال ، قول محمد بمنعمه منه جملة . وقول عبد الملك بأنه يغيب الحشفة وينزع فوراً . والثالث يطأ بلا انزال والرابعيطا ولو أتزلوظاهر المدونة أن له الإصابة التامة فالمناسب وهل كذا في الظهار أم لا تأويلان .

وعطف بلا على مسلم فقال ( لا ) يَبِن زُوجٍ ( كَافَر ) ان استمر على كفره ، بل ( وان أسلم ) بعد حلقه على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر أو من شهرين فلا تلزمه اليمين في كل حال ( إلا أنْ يتحاكموا الينا ) راضين بحكمنا فنحكم بينهم بحكم الإسلام . أبن عرفة وشرط المولى كونه زوجـــا مسلماً مكلفاً مكناً وطؤه ، ثم قال ولو حلف كافراً ثم أسلم فلغو على المشهور في بمينه ( ولا ) تنعقد الإيلاء بقوله والله ( لأهجرنها ) أي زوجته ( أو ) والله ( لا كلمتها ) أي زوجته لأنه لم يحلف على ترك وطلتها ولا على ما يستلزمه إذا كان يمينها ؛ فان وقف عنه فهو مول قاله في المدونة في الثانية واللخمي في الأولى .

(أو) قوله والله ( لا وطنتها ليلا) لإبقائه النهار (أو) قولهوالله لا وطنتها (نهاراً ) لإبقائه الليل ( واجتهد ) الحاكم فيا يتلوم به للزوج ( وطلق ) الحاكم بعد التلوم ( في ) قُولُه والله (الأعزلن) عن الزوجـــة إذا وطئتها (أو) قوله والله ( لا أبيتن ) عندها لوحشتها ونخالفة العادة في بياته عندها .

(أو) إن (ترك) الزوج ( الوطء ) بلا يمين على تركه (ضرراً ) بزوجته فيتلوم لــه ويطلق عليسه إن كان حاضراً بل (وإن )كان (غائباً أو سرمد) أي أدام الزوج ( العبادة ) بصوم النهار وقيام الليل ولا ينهي عن سرمدتها ، وإغـــا يقال له طأها أو

## بِلاَ أَجَلِ عَلَى ٱلْأَصَحِ ، ولا إِنْ لَمْ بَلْزَمْهُ بِيَمِينِهِ حَكُمْ ؛ كَانَ مَنُوكِ عَلَى ٱلْأَصَحِ ، ولا إِنْ لَمْ بَلْزَمْهُ بِيَمِينِهِ خَكُمْ ؛ كَانُ مَنْهُوكِ أَمْلِكُهُ خُرٌ ، أو خَصَّ بَلَداً قَبْلَ مِلْكِهِ مِنْها ،

طلقها فان استمر على حاله طلق عليه ( بلا ) ضرب ( أجل ) لإيسلاء ( على الأصح ) في الفروع الأربعة ، وهذا لا ينافي التاوم له بالاجتهاد ، وهذا في الحاضر ، وأمسا الغائب فالثلاث سنين ليست طولاً عند الفرياني وابن عرفة ، وظاهر المدونة أن السنة طولوعليه أبو الحسن .

البرزي طلاق زوجة الفائب المعلوم موضعه ليس بمجرد شهوتها الجاع ، بل حق تطول غيبته جداً بسنة عند أبي الحسن وظاهر المدونة أو بثلاث سنين عند الغرباني وابن عرفة ، ويكتب له إن كانت تبلغه الكتابة إما أن يقدم أو ينقل زوجته اليه أو تطلق عليه ، فان امتنع من ذلك تلوم له بالاجتهاد ، ثم إن شاءت طلق عليه واعتدت ، فإن لم تبلغه المكاتبة طلق عليه لضررها بترك وطئها وهني مصدقة فيه ، وفي خوفها زناها ، وهدندا إن دامت نفقتها حقيقة أو حكها من ماله بأن ترك ما تنفق منه ، وإن لم يعينه لها وإلا طلق عليه لعدم النفقة ، وفي المعيار عن المازري لا يحكم بطلاقها لتضررها بعدم وطئها ، ويحمل على من لم تخش الزنا فيوافق ما تقدم والله أعلم .

(ولا) إيلاء (إن لم يلزمه) أي الزوج (بيمينه) على ترك وطء زوجته (حكم ك) هوله (كل معلوك أملكه حر) إن وطئتك لأنها يمين حرج ومشقة (أو) إن (خص) الزوج (بلها) معينا كقوله إن وطئتك فكل معلوك أملكه من بلد كذا حر فلا تنعقد عليه الإيلاء (قبل ملكه) أي الزوج رقيقاً (منها) فإن ملك رقيقاً منها فهوا مول إلا إذا كان وطئها ثم ملك منها فلا إيلاء عليه نه ويعتق عليه كل ما يملكه منها بعد وطئها ، ففي المفهوم تفصيل . وإن كان مالكا رقيقاً منها حال التعليق فلا يلزمه فيه شيء إلا إذا خرج عن ملك ثم عادله ، هذا مذهب ابن القاسم في المدونة قائلا كل يمين لاحنث فيها بالوطء فليست إيلاء . وقال غيره فيها هو مول قبل ملكه منها إذ يلزمه بالوطء عقد يمين فيايملكه من رأمن أو مال وقاله ابن القاسم أيضاً .

أو لَا وَطَنْتُكِ فِي مُسَلِمِهِ السَّنَةِ ، إِلَّا مَرْ ثَيْنِ أَو مَرْ أَ ، حَثَّى يَطَأَ و تَبْغَى أَكْلَاةً ، ولَا إِنْ حَلَفَ عَلَى أَرْ بَعَةِ أَشْهُرٍ ، أَو إِنْ وَطَنْتُكِ فَعَلَى صَوْمُ هَذِهِ أَلَارٌ بَعَةٍ . نَعَمْ إِنْ وَطِيءَ صَامَةً بَقِيْتُهَا وَأَلَا بَعِلْ فَعَلَى مِنْ الْبَعِينِ ، إِنْ كَا فَعَ تَعِينُهُ صَوِيعَةً فِي تَوْكِ الوَطَاءَ

(أو) أي ولا إيلاء عليه إن قال والله (لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين) لأن له وك وطئها أربعة أشهر ثم يطوعا فيبقى من السنة أربعة أشهر وهي أقل من أجل الإيلاء (أو) قال والله إن وطئتك في هذه السنة إلا (مرة) فلا أشهر وهي أقل من أجل الإيلاء (أو) قال والله إن وطئته ألمتبرة المتبرة الملايلاء وهي إيلاء عليه (ستى يطأ) ها (وتبقى) بعد وطئه من السنة (المدة) المتبرة الملايلاء وهي أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو أكثر من شهرين وهو عبد > فتدخل الإيسلاء عليه وإن وطئها وبقي منها أقل منها فلا إيلاء عليه .

( ولا ) إيلاء عليه ( إن حلف ) الحر ( على ) وك وطنها ( أدينة أشهر ) والعبد على شهرين ( أو ) قال إلحر ( إن وطنتك قعلى صوم هذه ) الآشهر ( الآديسة ) والعبد صوم هذين الشهرين ، فإن حلف على وك وطنها بصوم لم يعين زمنه فهو مول ولو يوما ( نعم إن وطئه) بها في المدة الناقصة عن أجله كالآشهر الآديمة أو الشهرين ( صام بقيتها ) وجوباران حلف على وطئها بصوم شهر ممين ليس بينه وبينه المدة ووطئها قبله صامه وإن وطنهافيه صام بقيته وإن وطنها بعده فلا شيء عليه .

(والأجل) الذي يضربه الحاكم للإيلاء الذي لها بعد قامه طلب الفيئة وهو أربعة أشهر للمعر وشهران للعبد مبدؤه (من) يوم (اليمين) على توك الوطء صراحة كلا اطؤك أو النزاماً كلا النقي معك (إن كانت يمينه) أي الزوج (صويحة في) المدة المعتبرة للإيلاء وهي أكثر من أربعة أشهر للحر ومن شهرين للعبد > بدليل قوله لا إن احتملت مسدة بينه أقل وكان حلف على (وك الوطء) صراحة أو النزاماً بدليل قوله أو سلف على حنت . طفي مراد المصنف أن الأجل من البغين بشرطين كون يمينه عسلى وك الوطء صريحاً أو طفي مراد المصنف أن الأجل من البغين بشرطين كون يمينه عسلى وك الوطء صريحاً أو

التزاماً وكونها صريحة في المدة المذكورة وهي أكثر من أربعة أشهر ، لكن عبارته غير والحية بهذا الفلطراحة ليست منصبة على وك الوطاء ، وإنما هي منصبة على المدة المذكورة بدليل قوله لا إن احتملت مدة عينه أقل ، ومعنى ذلك أن عينه ان كانت على وك الوطاء صريحاً أو التزاماً بأي عين كانت بالله تعالى أو بالتزام قربة أو طلاق أو إعتاق أو تعليق على قعل ممكن ، فأجله من اليعين بقيد معتبر عند المصنف وهو كونها صريحة في المدة المذكورة .

فان كانت غير صريحة فيها فقد أشار اليها بقوله لا إن احتملت مدة عينه أقل ، وإن كانت على غير وك الوطء فقد أشار لها بقوله أو كانت على حنث ، فالمراد بها الحلف على غير وك الوطء كان لم أدخل دار فلان فأنت طالق، وهذا الذي تقدم له في الطلاق بقوله وان نفى ولم يؤجل منع منها هذا تحرير كلامه، وهو المطابق للنقل . ابن رشد الإيلاء ثلاثة أقسام قسم يكون فيه مولياً من يوم حلف وذلك الجلف على وك الوطء بأي يمين كانت فهو مول من يوم جلفه ، وقسم لا يكون فيه مولياً إلا من يوم رفعه الى السلطان وايقافه ، وقسم مختلف فيه وهو الإيلاء الذي يدخل على المظاهر اه .

فالحاصل أن الحلف على ترك الوطء أجه من اليمين بأي يمين كانت ، سواء كانت بصيغة الجن كوران لا وطئتك أو أن وطئتك فأنت طالق ، أو بصيغة الحنث كانت يمينه بالله أو بغيره ، ولذا قال في الجواهر من حلف على أمر ممكن ليفعلنه كقوله لادخلن الدار فإنه يتحون فوليا قياسا على الحالف على ترك الوطء ، ويفترقان في ابتداء الأجل فإنه في حتى هستذا بعد الرفع حين الحكم ، وفي الأول من حين الحلف الد. فيا ذكره المصنف في الشرط الأول وهو كون الحلف على ترك الوطء صحيح كما علمت .

و العاالشرطالثاني الذي أشار لتخلفه بقوله لا إن اختملت مدة يمينه أقل فتبع فيه ابن العاجب عرفة قول ابن الحاجب يلحق بالمولى من احتملت يمينه أقل وأجله من يوم العاجب بأن عبد السلام قال في المدونة من قال ان لم أفعل كذا او لافعلن كذا فأنت طالق

ضرب له أجل الإيلاء ، وفيها أيضا من حلف أن لا يطا امرأته حتى يموت فلان او حتى يقدم أبوه وأبوه باليمن فهو مول فيمكن جعل هذه المسألة مثالاً لكلام المؤلف .

قلت تفسيره بالثانية وهم لقول ابن الحاجب وأجلة من يوم الرفع ، والآجل في الثانية من يوم الرفع ، والآجل في الثانية من يوم القول ، وقول ابن الحاجب يتعقب بإطلاقه الصادق بالصورة الثانية اه ، كلام ابن عرفة ، وكلام المصنف يتعين تقريره بالذي جعله ابن عرفة وهما لنصه على الآخر بقوله او حلف على حنث ، ولأنه فسره في توضيحه بذلك فيرد عليه ما قاله ابن عرفة ، وبذلك فسره ثت وغيره .

وفرقوا بين أن أموت أو تموتي، وبين موت زيدو أصله لا بن الحاجب فإنه قال إن قوله والآجل من يوم الرقع فيمن احتملت مدة يسنه أقل ، ولذا فرقوا بسبن أن أموت أو تموتي أو يموت زيد ، فقال ابن عرفة يريد ويبينه فيها على ترك الوطم كان قوله الآجل من يوم فيها بطلاق على ايقاع فعل ، وإذا كان فيها على ترك الوطم كان قوله الآجل من يوم الرفع وهما حسبا بيناه ، ثم قال وكلام ابن الحاجب وهم لأنه بناه على أن الآجل في قوله والله لا أطؤك حتى يموت زيد من يوم الرفع وهو غلط ، بل هو من يوم الحلف كه هو نصها وسائر المذهب ا ه ، فقد بان لك أن الحلف متى كان على ترك الوطم فالآجل من حين اليمين ، ولو احتملت يمينه أقل فالشرط الثاني في كلام المصنف غير صحيح تبع من حين اليمين ، ولو احتملت يمينه أقل فالشرط الثاني في كلام المصنف غير صحيح تبع فية ابن الحاجب على أن كلام ابن الحاجب يمكن تصحيحه كما تقدم ، يخلاف كلام المصنف ، وقد نزع في توضيحه لهذا حيث قال ظاهر المدونة خلاف هذه التفرقة لقولها وان حلف أن لا يظا امر أنه حتى يموت فلان أو حتى يقدم أبوه من السفر فهو مول ، فظاهره أنه يضرب له الأجل من يوم المهن .

(لا) يكون الأجل من اليمين ( ان احتملت مدة يمينه أقل ) من أجل الإيلاء كوالله لا أطؤك حتى يقدم زيد أو حتى يموت عمرو ، فبدأ الأجل من الرفع والحكم قاله تت ، وتبعه بعضهم ، وهو ظاهر كلام المصنف والمذهب أنه في هاتين الصورتين من يوم اليمين كالصريحة في المدة .

(أو) كانت يمينه غير صريحة في ترك الوطء بأن (حلف) بطلاقها (على حنث) بأن قال إن لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق، وهذه السابقة في وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها (ف) مبدأ الأجل (من الرفع والحكم) بالإيلاء وما تقدم من أن الأجل من البينين في لا وطئتك حتى يقدم زيد مقيد بعلم تأخر قدومه عن مدة الإيلاء وفي فإن شاك في تأخر قدومه عنها فلا يكون موليا، كذا في النقل خلاف ما يوهمه ظاهر المسنف، ويوم أيضا أن من حلف لا يطأ زوجته حتى يدخل دار زيد أو حتى يقدم يكون موليا الآن ، والذي يفيده الجواهر وابن عرفة أنه لا يكون موليا إلا بعد ظهور كون الأمد أكثر من هدة الإيلاء.

ابن شاس لو قال والله لا أطؤك حتى يقدم فلان وهو بمكان يعلم تأخر قدومه على أربعة أشهر فهو مول ، ولو قال حتى يدخل زيدالدار فعضت أربعة أشهر فلم يدخل فلها إيقافه ، وإن قال إلى أن أموت أو تموتي فهو مول . ولو قال الى أن يعوت زيد فهو كالتعليق بدخول الدار . ابن عرفة ما ذكره من الحكم في المسائل الأزبعة صحيح ، وظاهر قوله في مسألة التعليق على الدخول وهلى موت مسألة التعليق على الدخول وهلى موت زيد غير إيلاء ، ويجب فهمه على أن مراده أن الأول إيلاء بنفس الحلف ، والثاني انما هو أيلاء باعتبار المآل ، وظهور كون ابتداء الترك أكثر من أربعة أشهر اه ، فقد حصلت التفرقة مع استواء الجميع في أن الأجل من اليمين في فاستفيد من كلام الجواهر وابن عرفة أن ما اختملت مدته أقل ، وان كان أجله من يوم الحلف هو مول باعتبار المآل عرفة أن ما اختملت مدته أقل ، وان كان أجله من يوم الحلف هو مول باعتبار المآل حقق يقلو كون ابتداء الترك من حين يمينه أكثر من أربعة أشهر فتأمله .

اغا أطلنا في هذه المسألة لعدم تحرير الشراح لها وجلبنا فيها كلام ابن عوفة لمسا اشتمل عليه من التحقيق ومطابقة المنقول فتلقه باليمينوشد عليه بد الضنين، والحق أحق أن يتبع قالة طفي .

وقائدة كون الأجل في الحلف على ترك الوطء من اليمين أنها أن رفعته بعد أربعة

## وَهُلِ ٱلْمُظَاهِرُ إِنَّ قَدَرَ عَلَى التَّكُفيرِ وَآمَتَنَعَ كَالْمَا وَلَلْ وَعَلَيْهِ آختُصِرَتُ أَو كَالشَّاقِ وَهُوَ ٱلأَرْجِحُ ، أو مِنْ تَبَيَّنِ الطَّرَرِ ، وعَلَيْهِ تُوَوِّلُكُ ؟ أَفُو النَّ

أشهر وهو حر أو شهرين وهو عبد لا يستأنف له أجل وإن رفعته قييب لي تيام ذلك بنى على ما مضى منسه . وفائدة كونه في الحنث غير المؤجل من يوم الحكم استشافه من يومه والغاء ما مضى قبله ولو طال وعلم أن الأجل الذي يضرب غير الأجل الذي يكون به موليا .

(وهل) الزوج (المظاهر) من زوجته الذي حرم عليه وطؤها قبيل الكفارة (إن قدر على التكفير) بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام (وامتنج) منه وإزمه الإبلام حينلذ ، فهل يكون ابتداء أجله (كالأول) أي الحالف على ترك الوطء في كونه من اليمان وهو هنا الظهار (وعليه) أي كونه كالأول (اختصرت) يضم المثناة وكسر الصاد المدونة أي الخهار اختصرها البرادعي (أو كالثاني) أي الحالف بالطلاق يحنث غير مؤجل في كون أجله من الحبكه (وهو الأرجح) من قولي مالك رضي الله تعالى عنه عند ابن يوشن موال لان الجملاء على ترك الوطء ، وإنما لزمه الإبلاء بحكم الشرع كالحالف بحثث غير مؤجل . وغي علف على ترك الوطء ، وإنما لزمه الإبلاء بحكم الشرع كالحالف بحثث غير مؤجل . وغي هذا كقوله في توضيحه . ابن يونس القول الثاني أحسن ، ولقاء في توضيحه . ابن يونس القول الثاني أحسن ، ولقاء في توضيحه . ابن يونس القول الثاني أحسن ، ولقاء في توضيحه . ابن يونس القول الثاني أحسن ، ولقاء في توضيحه المواق .

البناني لم يُستوعبا كلام ان يونس وفيه الترجيح ، ونصه بعد كلام في المشالة ، وروى غيره إن وقفه لا يكون إلا بعد ضرب السلطان له الأجل وكل المألك فو الوقف أبعد ضرب السلطان له الأجل وكل المألك فو الوقف أبعد ضرب الأجل أحسن اله فم رآيت في تهذيب البوادعي هسندا الكلام بنصه محمداً المؤلم المؤلم المؤلم الأرجح بالأحسن والله أعلم .

(أو) أجسلة (من) يوم ( تبين الضرر ) وهو يوم الامتثاع من التتخفيز ﴿ وُعَلَيْهُ لَوُولَتَ ﴾ بضم الفوقية فيالجواب الآول عشددة أي فهمت المدوية فيالجواب الآول المورط أنه إن عجل عن التتكفيما في لا يديفل عليه طاهو كلامهم توجيع الأول ، ومفهوم الشرط أنه إن عجل عن التتكفيما في لا يديفل عليه

### كَا لَعَبْدِ لَا يُرِيدُ ٱلْفَيْئَةَ ، أو يُمنَعُ الصُّومَ يِوَجْدِ جَائِزٍ ،

الإيلاء ؛ وهو كذلك لقيام عدره وقيده اللخمي بطرق عجزه عنه بعد عقد الظهار.وأما إن عقده عاجزاً عنه فتدخل عليه لقصده الضرر ؛ ثم اختلف هل يطلق عليه الآن ويؤخر إلى قراع أجل الإيلاء رجاء أن يحدث لها رأي في توك القيام .

وشبه في دخول الإيلامققال (كالعبد) بطاهر من زوجته و (لا يريد الفيئة) بالتكفير فيدخل عليه الإيلاء كدخوله على الحر المظاهر إذا امتنع منه مع قدرته عليه (أو) يريدها و (يمنع) بضم التحتية العبد (الصوم) عند إرادته التكفير به أي يمنعه سيده منه (برجه جائز) لإضعافه عن خدمته الواجبة له عليه > هذا ظاهر كلام المصنف ، وبه قرره دغ، قال وقد حصل ابن حارث فيه ثلاثة أقوال .

الأول : لا يدخل الإيلاء عليه قاله مالك درض، في الموطأ .

الثَّاني : أنه مول وهو الذي وواه عمد عن ابن القاسم عن مالك ذرض، •

الثالث : إن منعه سيده الصوم فليس بمول ، وإن لم يرد الفيئة فهو مول .

وعلى الأول درج إن الحاجب وقرجيهه في المنتقى والاستذكار ، وعلى الثاني مشى المصنف هنا ، ولا يصح كلامه على الأول ، فاذا تقور أنه مول فلا فرق بينه وبين الحر في جريان الأقوال الثلاثة في مبدأ ضرب الأجل ، وفي كلام ابن عبد السلام تلويح بذلك ان كان لم يتناوله بالذات فقد ظهر من هذا أن التشبيه في قوله كالعبد أفاد فابدتين كونه موليا ، وجوريان الأقوال الثلاثة في المبدأ فيه وبالله تعالى التوفيق اه ، وتبعه تت في تقرير كلام المصنف ، ثم قال وقال الشارح مراده أن العبد لا يلحقه الإيلاء إن ظاهر من امرأته ولم يود الفيئة أو أرادها ومنعه سيده لضرره به في نحله ، فالتشبيه واقع بين هذه وبين مفهوم الشرط ، وتقديره وان لم يكن المظاهر قادراً على التكفير لم يلحقه وبين مفهوم الشرط ، وتقديره وان لم يكن المظاهر قادراً على التكفير لم يلحقه الإيلاء كالهنبد لا يويد المع .

( الله قال ولا تجوي الأقوال الثلاثة السابقة هذا وما قررية مثلة لابن الحاجب، وما قررناه منه عن الوجه الثالث من ومثله للبساطي ، قالتشبيه في الوجه الثالث

وهو تبين الضرر. طفي لا شك أن تقرير تت هو الصواب الذي تدل عليه عبارة المصنف، وقد سبقه اليه وغ، ، الا أنه جعل التشبيه في لزوم الإيلاء ، وجريان الأقوال الثلاثة وأبى ذلك تت في كبيره قائلاً يحتاج جريان الأقوال الثلاثة الى نقل ، وهو ظاهر لأن الذي في التوضيح عن ابن القاسم يضرب له الإيلاء ان رفعته اه ، فظاهره من يوم الرفع ، وبه تعلم أن جعل البساطي له من يوم تبين الضرر نحالف لما في التوضيح وإن أقره تت .

وأما تقرير الشارح فبعيد من كلام المصنف جداً وهو وإن كان تابعاً لابن الحاجب التابع لما في الموطأ من عدم لزوم الإبلاء للعبد المظاهر مطلقاً ، فقد قال الباجي في المنتقى ظاهره وإن أذن له سيده في الصوم ، ولكن لم يوجد هذا المالك «رض» ولا لأحد من أصحاب رضي الله تعالى عنهم على هذا التفسير ، ثم أول عبارة الموطأ انظره في التوضيح وابن عرفة (١)

<sup>(</sup>١) (قوله وابن عرقة ) نصه والعبد المظاهر ، وقال ابن حارث إن تبين ضرره أو منعه سيده الصوم فلماك منعه سيده الصوم فلماك منعه سيده الصوم فلماك في الموطأ وعمد عن روايية ابن القاسم ، وابن حبيب عن أصبغ ، وعن ابن الماجشون ولا يمنعه الصوم لإذنه في نكاحه ابن عبدوس . قلت لسحنون فإذا لم يدخل عايم إيلاه ماذا تصنع المرأة قال يوقفه السلطان إما فاء أو طلق ولفظ مالك في موطئه لا يدخل عليه إيلاه لأنه لو صام لظهاره دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يتم صومه الباجي لأن صومه شهران وأجل إيلاءه شهران فلو أفطر ساهيا أو لمرض انقضى أجل إيلائه قبل تما الكفارة وتعليلا يقتضي أن لا يضرب له أجل الإيلاء ولو أذن له سيده في الصوم ، ولا يوجد هذا على هذا التفسير لمالك ولا لأحد من أصحابه ، ولعه أراد أن هذا بعض مايمتذر به العبد في عدم تأجيله ، وإن كان أراد أنه أراد الصوم ومعنه سيده لأن يضربه فذلك عذر بمنع تأجيله وقاله أصبغ أو عر وقول مالك لو ذهب بصوم دخل علية، طلاق الإيلاء هو على القول بأن بانقضاء أجل الإيلاء يقم الطلاق ، فنقول لو وقع الطلاق بانقضاء أجل الإيلاء مو على القول بأن بانقضاء أجل الإيلاء من مكفراً ويلزمه الطلاق عال .

## وَ أَنْخَلُّ ٱلْإِبْلاَءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِنْقَهِ ، إِلَّا أَنْ يَغُودَ بِغَيْرِ إِرْنِ : كَالطَّلاَقِ ٱلْقَاصِرِ عَنِ ٱلْغَايَةِ فِي ٱلْمُخْلُوفِ بِهَا

رقد قبلاً، حتى قــــال في التوضيح منزوكا على ابن عبد البر في إبقائه كلام الموطأ على ظاهره .

ظاهر كلامه أنه حل الموطأعلى أنه لا يلزمه إيلاء البتة ، وهـــــنا شيء لم يقله مالك ورض، ولا أحد من أصحابه على ما قاله الباجي اه ، ولا شك أنه على تقوير الشارح بيلزم أنه لا إيلاء على العبد مطلقاً . ولو أذن له سيده في الصوم إذ هو معنى قوله لا يريد الفيئة فيرد عليه أنه شيء لم يقله مالك ورض، ولا أحد من أصحابه .

(وانحل) بهمسز الوصل وسكون النون وفتح الحاء المهملة واللام مشددة أي ذال الإيسلاء به بسبب (زوال ملك من) أي الرقيق الذي (حلف) الزوج على توك وطء زوجته (بمتقه) بأن قال لها إن وطئتك ففلان رقيقي حرثم باعه أو وهبه أو تصدق به أو أعتقه أو باعه السلطان لفلسه أو مات واستمر الانحلال في كل حال (إلا أن يعود) الرق للك الزوج ( بغير إرث ) كاشتراء وقبول هبة وصدقة ، فتعود الإيلاء إن كانت مطلقة أو مؤقتة وبقي من الوقت أكثر من أربعة أشهر ، ومفهوم بغير إرث أنه إن عاد له إرث فلا تعود الإيلاء .

وشبه في العود فقال (ك)إعادة الزوجة المحاوف بطلاقها على ترك وطه زوجة أخرى بعد (الطلاق القاصر عن الغاية) أي الثلاث البائن أو الرجعي الذي انقضت عدته بعقد جديد فتعود الإيلاء إن كانت يعينه مطلقة أو مقيدتين بزمن بقي منه أكثر من أربعة أشهر (في المحلوف بد)طلاة(با) على ترك وطء غيرها بأن كان له زوجتان زينب وعزة ، وقال زينب طالق إن وطئت عزة وطلق زينب طلاقاً بائناً دون الثلاث ، أو رجعاً وانقضتاً عدته الحلت عنه الإيلاء في عزة وحل له وطؤها ، فإن تزوج زينب قبل زوج أو بعده عادت عليه الإيلاء في عزة إن كانت يعينه مطلقة أو مقيدة بزمن بقي منه أكثر من أربعة أشهر . ومفهوم القاصر عن الغاية أنه إن طلق زينب ثلاثاً أو ما يكسلها ثم تزوجها بعد

زوج فلا تعود الإيلاء عليه في عزة وهذا التفصيل في الحلوف بها .

( لا ) في المحاوف ( له ) أي عليها كعزة في المثال على حد قوله تعب إلى هو يخدون للأذقان كه ١٠٧ الإسراء ؟ أي عليها ولا يصبع بقاء اللام على حالها إذ المجلوف له كهتوله لزوجته كل امرأة أنزوجها عليك قهي طالق لا يتصور تعلق الإيلاميها، ؟ فللزاء المجلوف على ترك وطلبها ثلاثًا و تزوجها بعد زوج على ترك وطلبها ثلاثًا و تزوجها بعد زوج على ترك وطلبها الإيلام على الصحيح ما دامت زينب في عصمته ونجود في إيلاء المهونة .

(و) المحل الإيلاء ( بتمجيل ) الزوج المولى من زوجست المقتلس و الحلت ) كنتن المنت المعاوف على ولا وطء الزوجة ففيسه مضاف عداوف على والا الحنت عالمة اليمين بفعل المحلوف على و كه وهو وطء المحلوف على والا وطنها على أواه المراه مناه عنا ما يترتب على الحنث كالمتن في المثال ويتحل أيضاً بفوات دراهم معيد حلف المعدودة بها وبفوات زمن معين حلف بصومه . وغ قوله وبتمجيل هو كلوله في المدودة وكالراب بها وبفوات زمن معين حلف بصومه . وغ قوله وبتمجيل هو كلوله في المدودة وكالراب القاسم وغيزه وإذاوقف المولى فعجل حنته زال إيلاؤه مثل أن يحلف أن لا يطازرجة بطلاق زوجة له أخرى أو بعتن عبد له بعينه ، فإن طلق الحلوف بها أو اعتنى العبد او بطلاق زوجة له أخرى أو بعتن عبد له بعينه ، فإن طلق الحلوف بها أو اعتنى العبد المحنث فيها زال الإيلاء عنه ، عياض معناه طلاقاً باتا أو آخر طلقت . البناني في كلام حنث فيها زال الإيلاء عنه ، عياض معناه طلاقاً باتا أو آخر طلقت . البناني في كلام المصنف تداخل في هذه المعطوفات ، لان هذا يصدق على بعض ما صدق عليه الذي قبله من المتنى والطلاق ، ويزيد بصدقه على الصوم كا يزيد الأول على هذا يصدقه على السبع .

(و) المحل الإيلام ( بتكفير ما ) أي بعين يصع أنه ( يكفن) قبل الجنت فيه كعلفه بالله تعالى أو يتدرم بم لا يطوها وأخرج الكفارة قبل وطنها انحلت إيلاق على المشهود . وقال أشهب لم تنحل لاحتال تكفيره عن يعين سبقت له (والا) أي وزان في تنحل الإيلام بسبب بما سبق ( فلها ) أي الزوجة المولى منها الحرة كبيرة أو جنوبة و مطبقي . وشيدة أو سفيها المرة كبيرة أو سفيها المرة المراه الم

( ولسيدها ) أيالزوجة الرقيقة الذي له حق في ولدها ولحا أيضًا ﴿ إِنْ عَرَفُهُ الْبَانَهِي

# إِنَّ لَلْمُ يَمْتَنِيعُ وَ"طُولُهَا ٱلْلُطَّالَئِةُ بَعْدَ الْأَجَلِ بِالْفَيْنَةِ ، وهِيَّ لِنَا لَهُ يَنْهُ ، وهِيَّ لَهُ مَنْفَةً

عن أصبغ لو توك السيد وقفه فلها وقفه ، وسمع عيسى ابن القاسم لو تركت الآمة وقف فوجها المولى منها فلسيدها وقفه (إن لم يمتنع وطؤها) لنعو رئستى ومرض وحيض وإلا فلا مطالبة لها ، وتبيع في هذا القيد ابن الحاجب وابن شاس ، وأنكره ابن عرفة ، وذكر أن لها المطالبة مطلقاً وهو المعول عليه الموافق لما تقدم في قسم للبيت اه، عب .

البناني نص ان عرفة قول ان شاس وان الحاجب وقبوله ان عبد السلام لا مطالبة للريضة المتعذر وطؤها ولا الرتقاء ولا الحائض لا أعرف ، ومقتضى قولها في الحائض ينافيه اند ، وأشار بذلك لقوله قبل هذا وإن حل أجله وهي حائض وقف ، قان قال أنا أني أمهل ، فإن أبى ففي تعجيل طلاقه روايتا ان القاسم وأشهب في لعانها اه ، وعلى رواية ان القاسم جرى المصنف في طلاق السنة بقولة والطلاق على المولى .

وأجاب في التوضيح عن هذه المعارضة بقوله الطلاق في الحيض يقتضي أن مطالب بالديئة في حاله . قبل لا يبعد كون فيئته على هذا بالوعد كنظائر المسألة حيث تتعسدر الفيئة بالرطء والتطليق عليه إنما هو إذا امتنع من الفيئة بالوعد اه ، فعلى جوابه تنتفي المعارضة ويكون المصنف وابن الحاجب وابن شاس موافقين للمدونة ولما تقدم ، اذ على جوابه يصبر المعنى لها المطالبة إن لم يمتنع الوطء ، أما إن امتنع فسلا تطالبه بالفيئة بالوطء منع مطالبتها بفيره وهو الوعد فيقع الطلاق ، وان أباه ، والعارضة انسها أتت على نفي المطالبة رأساً .

طفى وبه يتدفع قول و ح ۽ حقب كلام التوضيح ما نصه ؛ وما قاله في ضيح لا يدفع الإشكال لآن كون الفيئة بالوطء أو بالوعد ؛ والزامه الطلاق ان امتنع فرع المطالبة بها وقد نفئ المطالبة بها أم ؛ لآنه ليس للراد منا نفي المطالبة رأساً بل نفي المطالبة بالوطء ؛ وعليها يتفرع المطلاق السابق والله أعلم .

ولها ( المطالبة بعد ) تمام ( الأجل ) وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد (بالفيئة ) يهفتح الفاء وبهكون التحتية ( وهي ) أي الفيئة (تفييب الحشفة ) بفتح الحاء المهملة والشين

## فِي الْقُبُلِ، وا فَتِضَاضُ البِحُرِ إِنْ حَلَّ ، وَلَوْ مَسِحَ 'جنُونِ ، لَا بِوَطْءُ بَيْنَ فَخِذَ بِنِ ، وَحَنِثَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ٱلْفَرْجَ ،

المعجمة والقاء كلها ( في القبل ) بضم القاف والموحدة في غير المظاهر ، لأن فيئته تكفيره حراكان أو عبداً وفي غير المريض والمحبوس ، بدليل ذكرها بعد . وفي غير الممتنع وطؤها لحيضها ، ولا يشترط كونه بانتشار لقول ابن عرفة وهي تفييب الحشفة حسبا مر في الغسل . وقال بعض شيوخ عج ينبغي اشتراطه كالتحليل لعدم تمام مقصودها وازالة ضررهابدونه ( وافتضاص ) بالفاء والقاف أي ازالة بكارة ( البكر ) بكسر الموحدة فلا يكفي تقييب الحشفة فيها مع بكارتها بأن كانت غوراء والحشفة ضغيرة ( ان حل ) بفتح الحاء المهمة واللاممشددة أي جاز تغييب الحشفة في القبل ، فإن لم يحل كفي حيض لم ينحل الإيلاء به فلها مطالبته بالفيئة .

فإن قيل الوطء الحرام يحنث به وهو يستلزم انعلال الإيلاء . فالجواب أن انحسلال الإيلاء لا يستلزم سقوط طلبه بالفيئة ويكفي تغييب الحشفة الحلال .

(ولو مع جنون) للزوج لنيلها بوطئه في حال جنونه ما تناله بوطئه في حال صعة عقله بخلاف جنونها فلا تنصل معه الإيلاء وان كان يحنث به أي لا يسقط معه طلب الفيئة (لا) تحصل الفيئة (بوطء) للمحلوف على ترك وطئها (بين فخذين) ولا ينحل ايلاؤه به ، ولا يقبله ومباشرة ولمس ووطء بدبر على المشهور قاله في الشامل (وحنث) المولى بالوطء بين الفخذين فتلزمه الكفارة ، ولا يسقط عنه ايلاؤه بحنثه ، فإن كفر سقط بجبرد تكفيره قاله ابن عرفة عن المدونة ، وان لم يكفر بقي مولياً بحاله ، واذا حنث ثم كفر ففي تصديقه في أنها عن يمين الإيلاء لا عسن يمين أخرى قولان ، الباجى يصدق فيا بينسه ويين الله تعالى دون ما بينه وبين زوجته في كفارة يمين بالله .

وحنث بوطئها بين فخذيها في كل حال (الا أن ينوي) بيمينه أنه لا يطأ (الفرج) بخصوصه فلا يحنث بوطئها بين فخذيها ولو مع قيام البينة لمطابقة نيته لظاهر لفظمه الا

وَطَلَّقَ إِنْ قَالَ : لَا أَطَأُ بِلاَ تَلَوَّمٍ ، وإِلَّا أُختُبِرُ مَرَّةً وَمَرَّةً ، وَصُدِّقَ إِنَ آدَّعَاهُ ، و إِلَّا أُمِرَ بِالطَّلاَقِ ، و إِلاَّ طُلُقَ عَلَيْهِ . و فَيْئَةُ اَنْهُرِيضِ واَنْهُخْبُوسِ بِمَا يَنْحَلُّ بِهِ

لقرينة دالة على ارادة الاجتناب فلا تقبل نيته قاله تت ، ونحوه في الشامل فيهاانجامع المولى زوجته في دبرها حنث وسقط ايلاؤه الا ان ينوي الفرج بعينه نقله « ق » وكان كذلك في كتاب الرجم منها . عياض طرح سحنون قوله يسقط ايلاؤه بوطئها في دبرها ولم يقرأه ابن عرفة طرحه هو الجاري على مشهور المذهب في حرمته .

( وطلق ) بفتحات مثقلا الزوج المولى زوجته المولى منها ( ان قال لا أطؤ)ها بعدتمام الأجل وطلبه بالفيئة (بلا تلوم) أي تأخير من الحاكم على الصحيح لأنه قد ضرب له الأجل وتم أي أهر مه ، فإن طلق والا طلق عليه الحاكم ان كان ، والا فجاعة المسلمين ، ويأتي هنا وهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم بحكم القولان السابقان في زوجة المعترض ( والا ) أي وان لم يقل لا أطأ ووعد به ( اختبر ) بضم المثناة وكسر الموحدة أي جرب وأمهل باجتهاد الحاكم (مرة ومرة ) ومرة ثالثة كا في النقل فالمناسب ثلاثاً متقاربة في البيان المعلوم من مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أنه يختبر المرتبين والثلاث فان لم يطأ طلق والا طلق عليه .

( وصدق ) بضم فكسر مثقلاً أي الزوج المولى بيمين ( ان ادعاه ) أي الزوج الوطء بكراً كانت أو ثيباً فان نكل حلفت وبقيت على حقها ، فان نكلت بقيت زوجة ( والا ) أي وان لم يدع الوطء أو ادعاه ولم يحلف وحلفت ( أمر ) بضم فكسر أي الزوج المولى ( بالمطلاق ) فان طلق ( والا ) أي وان لم يطلق (طلق) بضم فكسر مثقلاً أي طلق الحاكم أو جماعة المسلمين ( عليه ) أي المولى بلا تلوم .

( وفيئة ) المولى ( المريض ) مرضاً مانعاً من الوطء ( والمحبوس ) العاجز عن تخليص نفسه بما لا يجحف به وخبر فيئة ( بما ينحل ) الإيلاء ( به ) عنه من زوال ملك أو تكفير

### وإن لم تَكُن يَمِينُهُ مِمَّا تُكَفَّرُ قَبْلَهُ كَطَّلَاقٍ فِيهِ رَجْعَةً فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا ، وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ ، وَعِنْقِ غَيْرِ مُعَيِّنِ قَالُو هِذُ ، ﴿

أو نحوهما ، ومثلها بعيد الفيبة وكذاكل من منع من الوطء لمدّر به أو بها كعيض ، فإن أبى المريض أو الحبوس من فيئته طلق وإلا طلق عليه ، والمريض القـــادر على الوطء والحبوس القادر على خلاصه فيئتها تغييب الحشفة .

(وإن لم تكن بينه) أي المذكور من المريض والحبوس ( ما تكفر) بضم الفوقية ففتحتين مثقلاً أي يصح فكفيرها ( قبله ) أي الحنث (ك) حلفه على ولا وطئها بـ (طلاق فيه رجعة فيها ) أي الحلوف على ولا وطئها بأن قال لزينب إن وطئتك فأنت طالق ولم يطلقها قبل مذا (أو) في ( غيرها ) أي المحلوف على ولا وطئها بأن قسال لزينب إن وطئتك فعزة طالق ولم يطلق عزة قبل ، وإن طلق المحلوف بطلاقها قبسل وطء المحلوف عليها طلقت رجعية قلا تنحل الإيلاء بها لأنه إن وطئها بعدها طلقت عليه المحلوف بطلاقها طلقة اخرى .

( و ) كعلفه على توك وطئها ب(صوم) في زمن معين كرجب بأن قال إن وطئتك فعلى صوم رجب ( لم يأت ) زمنه المعين إذ لو صسام شهراً قبله ووطئها وجاء رجب لزمسه صومه ( و ) كعلفه على توك وطئها ب(مئق) لرقيق ( غير معين ) يغيم الميم وفئح العسين المهملة والياء مشددة إذ لو أعتق ولو مائة ثم وظئها لزمه عتق رقبة أخرى .

وجواب إن لم تكن يمينه بما تكر (ف) فيئة المذكور ( الوعد ) بالوطء إذا زال المانع في الأربع مسائل على المشهور في الأخيرة لا بالوطء مع المانع لتعسدره بالمرض والسجن ولا بالطلاق والعتق والصوم ، إذ لو فعله أعاده مرة أخرى قلا قائدة في قعله، ولا يرتفع بالمشي ولا بالصدقة قبله بلا خلاف قاله في البيان . ولا يحنث كل بالوعد وإفسا يعنث بالوطه . ومفهوم فيه رجعة أنه إن لم يكن فيه رجعة بأن كان قبل البناء أو بلغ الفاية قإن الإبلاء لنحل عنه . وظاهر قوله وصوم لم يأت أنه لو قال فعل صوم شهر لم يكن الحكم كذلك، والحكم أنه لا يكون الحكم أنه المناه عليه لأنه معين فات .

رُبُعِيثَ الْغَالِبِ، وإنْ بِشَهْرَ بْنِ ، وَلَهَا الْعَوْدُ إِنْ رَضِيَتُ ، وَتَنِيمُ \* رَجْعَتُهُ لِنِ الْعَجَلُ ، وإلَّا لَغَتْ ، وإنْ أَبَى الْفَيْنَةَ فِي ؛ إنْ وَطِئْتُ

(و) إذا تم أجل الإيلاء والمولى غائب وقامت الزوجة المولى منها بحقها وطلبت الفيئة (بعيثه) بضم فكس أي أرسل (ل) الزوج المولى (الفائب) المعلوم موضعه ، وهذا فهم من عنوان البعث وقيد به الباجي وغيره لأجل الفيئة إن كانت المسافة بين البلدين أقل من شهرين » بيل (وإن ) كانت متلبسة (بشهرين) ذهاباً ونحوه في المدونة ، وقهم من المبالفة على الشهرين عدم البعث له المبالفة على الشهرين عدم البعث له وهو كذاك على المهادئ إذا جهل موضعة لأنه مفقود ولا إيلاء مع الفقد فلها القيام بغيره ، أو كانت وفعته المتاكم قبل سقره ليمنعه منه فخالفه وسافر فيطلق عليه إذا حل الأجل بعث أو الشهران مع الأمن فيا يظهر ، ومثلها إثنا عشر يوماً مسع الخوف ، لأن كل يوم معه مُقامٌ خسة مع الفقود ، لأن كل يوم معه مُقامٌ خسة مع الأمن وأجرة الرسول عليها لأنها المطالبة ، قال في التوضيح وإن لم يعلم مكانه فعكمه كالمقود .

(رفا) أي الزوجة المولى منها ( العود ) أي الرجوع القيام بالإيسلاء ( إن ) كانت ( رفعاً ) أولاً بإسقاط حقها من القيام فتعود لحقها ، وتطلب الفيئة متى شاءت من غير استثناف أجل إن ثم تغيد إسقاطها بدة معينة ، وإلا لزمها الصبر لتامها ثم لها القيام بسلا أجل لأنه أمر لا يصبر النساء على و كه غالباً ، بخلاف إسقاطها نفقتها فيلزمها لحفتها بالنسبة لضرر عدم الوطء :

( و ) إذا طلق المولى أو طلق الحاكم عليه فهو طلاق رجمي وإن راجعها في عدمها ( تم رجعته إن انحل) إيلاؤه بوطئها فيها أو تكفيره أو انقضاء أجل أو تعجيل مقتضى الحنب ( وإلا ) أي وإن لم تنجل إيلاؤه بشيء ما تقدم ( لفت ) بفتح الغين المعجمة أي بطلب وجفته إلا أن يوضي بالمعاممه بلا وطء فتتم عند ابن القاسم والآخوين مطرفوابن الماحبيون و وو المذهب خلافاً لسحنون وإن صدر به ثت .

(وإن أبي) الزوج ( الفيئة) أي وطء زوجتيه ( في ) قوله لزوجتيب، ( إن وطئت

# إَحْدًا كُمَا فَالْأَ خُرَى طَالِقَ ؛ طَلَّقَ الْحَاكِمُ إِحْدَاهُمَا ؛ وَفِيهِا إِحْدًا كُمَا فَالْأَ خُرَى طَالِقَ ؛ طَلَّقَ الْحَاكِمُ أَخْدًا هُمَا ؛ وَخُولَتُ

إحداكا فالأخرى طالق) وامتنع من وطئهها خوفاً من الطلاق (طلق) بفتحات مثقلاً (الحاكم) عليه (إحداهما) أي الزوجتين بالقرعة عند المصنف، وجبره على طلكت إحداهما بمشيئته عند ابن عبد السلام، وباجتهاد الحاكم عند البساطي، واستظهر ابن عرفة أنه مول منهما قال إذ تطليق إحداهما حكم بمبهم، وكذا حكمه على الزوج ية دون تعيين المطلقة. وإن أراد بعد تعيينة لا بالوطء لحلاف المشهور فيمن طلق إحداهما غيرنا وتعيينها، وإن أراد بعد تعيينها بالوطء فخلاف الفرهن أنه أبني الفيئة،

واستدل على ما استظهر هبيا لابن محرز وفي الكافي ما يوافقه وفيا مرعن المصنف وغيره قريباً جواب تشكيكه ، والمذهب ما استظهره ابن عرفة وعليه إن رفعته واحدة منهما ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع وإن رفعتاه جميعاضرب له فيهما أجل الإيلاء من يوم الرفع ثم وقف عند انقضائه ، فإن قاء في واحدة منها حنث في الآخرى ، وإن لم يفي ه في واحدة منها طلقتا عليه جميعاً . ونص الكافي ولو حلف لكل واحدة منهسا حنث في الآخرى أن لا يطأها فهو مول منها ، فإن رفعته واحدة منها إلى الحاكم ضرب له أجل الإيلاء من يوم رفعتاه ثسم الإيلاء من يوم رفعتاه ثسم وقف عند انقضاء الآجل . فإن رفعتاه جميعاً ضرب له فيها أجل الإيلاء من يوم رفعتاه ثسم واحدة منها طلقتا جميعاً

( وفيها ) أي المدونة عن مالك درض ( فيمن حلف ) بالله تمالى ( لا يطأ ) زوجته أكثر من أربعة أشهر ( واستثنى ) بإن شاء الله تعالى أو إلا أن يشاء الله تعالى ( أنه ) أي الحالف ( موك ) من زوجته وله وطؤها بــلا تكفير . واستشكل من وجهين أحدهما : كيف يكون موليًا مع الاستثناء وهو حل لليمين أو رافع للكفارة الثاني : كيف يكون موليًا ويطأ بلا شكفير .

فأشار المصنف لدفع الأول لتصريحه به فقال (وحملت ) بضم الحساء المهملة وكسر

# عَلَىٰ مَا إِذَا رُوفِعَ وَلَمْ تُصَدَّقُهُ ، وأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَمْ تَصِدِّقُهُ ، وُفُرِّقَ ﴿ بِشِدَّةِ الْمُالِ ، وَبِالْثُ الْاسْتِثْنَاهَ يَخْتَمِلُ غَيْرَ الْحِلِّ .

الميم المدونة للدفع استشكال كونه مولياً مع استثنائه (على ما اذا روفع) المولى الحاكم (ولم تصدقه ) الزوجة في دعواه أنه أراد باستثنائه حل اليمين ، وإنما أراد التبرك بدليل امتناعه من الوطاء ، قان كان مستفتيا أو صدقته فلا يكون موليا (وأورد) بضم الهمز وكسر الراه على هذا الحل قول الإمام مالك درض في مسألة أخرى وهي (لو) حلف بالله تعالى لا يطؤها ثم (كفر عنها) أى يمين الإيلاء بعد تمام الأجل واستمر تاركاوطأها (ولم تصدقه) الزوجة في أن الكفارة عنها وادعت أنها عن يمين أخرى أن الإيسلاء تنجل عنه ، وهسذا يقتضي انحلال الايلاء عنه في السابقة أيضاً أو عدمه في هذه اذ لا فرق بينها .

( وفرق ) بضم الفاء وكسر الراء محفقاً بينها ( بشدة ) أي صعوبة وعزة ( المال ) على النفس اذ هن شقيق الروح وبه قوام البدن ( وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل ) احمالا ظاهراً كالمتبرك واحتال الكفارة يميناً أخرى غير ظاهر . ابن عرفة وفيها من حلف بالله واستثنى فقال مالك و رحن ، مول وله الرطء بلا كفارة ، وقال غيره لا يكون مولياً ، وعزاه ابن حارث لاشهب وعبد الملك ، ونوقضت بقولها أحسن للمولى أن يكفر في يمينه بالله تعالى بعد حنثه ، فان كفر قبله أجزأه وسقط ايلاؤه . وقال أشهب لا يسقط حتى يطأ إذ لعله كفير عن أخرى الا أن يكون يمينه في شيء بعينه .

وقول الصقلي الفرق أن الكفارة تسقط اليمين حقيقة والاستثناء لا يجلهبا حقيقة لاحتمال كون التبرك ضعيف ولو زاد ، لأن الأصل عدم صرف الكفارة عن عين الإيسلاء لان الأصل عدم حلفه فترجح كونها لها ، ولا مرجح بكون الاستثناء للحل لتم ، وفرق ابن عبد السلام بأن المكفر أتى بأشد الأمور على النفس ، وهو بذل المال أو الصوم ، فكان أقوى في رفع المتهمة من الاستثناء .

#### تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ الْمُتَكَلَّفِ مَنْ تَحِلُ أَوْ مُجزَّأَهَا

ويفرق بأن تهمته في الكفارة أبعد لأنهب تتوقف على وجود عين أخرى ثم صرف الكفارة إليها ؟ وتهمته في الاستثناء على مجرد إرادة التبرك فقط ؟ ومس الوقف على أمر أقرب عا توقف على أمر أقرب عا توقف على أمرين . وياوح من كلام ابن محرز التفريق بأن الاستثناء مناقض البمين عمر إياما أو رفع الكفارة لازمهب ومناقض اللازم مناقض ملزومه ، والكفارة غير مناقضة اليمين لأنها سببها والمسبب لا يناقض سببه .

#### ( باب ) في الظهار وأحكامه وما يتعلق به

وهو ماخوذ بن الظهر لأن الوطء وكوب ، وهو في الغالب على الظهر ، فيعرفي المصنف بقوله (تشبيه ) جنس شمل الظهار وغيره من أنواع التشبيه ، وإضافته إلى الزوج أو السيد ( المسلم ) فصل مخرج تشبيه الكافر ، فقيها إن تظاهر الذمي من امرأته ثم أسلم لم يازمه ظهار كالا بلزمه طلاق في الشرك ، وكل ما كان عليه من طلاق أو إعتاق أو صدقة أو نذر أو شيء من الأشياء فعوضوع عنه إذا أسلم ( المكلف ) فصل مخرج تشبيه اليسي الوندر أو شيره من الأشياء فعوضوع عنه إذا أسلم ( المكلف ) فصل مخرج تشبيه اليسي الوندي والرقيق والمجتون والمغيم عليه والنائم والسكران مجلال والمكره ، وشمل تشبيه السفيه والرقيق والسكران بحرام ، وتذكير الوسفين غرج تشبيه المرأة فقيها إن تظاهرت امرأة من روجها فلا يلزمها شيء لا كفارة ظهار ولا كفارة بمين خلافها المؤمري في بالأول ،

وملعول تشبيه ( من تحل ) زوجة كانت أو أمة كانت علي كأمي أو ظهر ألمني فصل غرج تشبيه المسلم المكلف من لا تحل له ( أو جزاها ) أي من تحل كيسدك على "كأمي" أ أو كيد أمي ، وأراد من تحل أصالة . وإن حرمت لعارجن حيض أو نفاس أو إحرام أن

#### بِظَهْرِ مَحْرَمُ أُو مُجزِّنِهِ ؛ يَظْهَرِ مَحْرَمُ أُو مُجزِّنِهِ ؛ يَظْهَرِ مَحْرَمُ أَوْ تَقَلَقَ إِنْ تَعَلَّقَ بِكَمْشِيشَتِهَا ، وُهُو

اعتكاف أو طلاق وجعي ، وصله تشبيه ( بظهر ) بفتح الظاء المعجمة شخص ( عرم ) البناني إن ضبط بضم المي وفتح الحاء صار التعريف غير مانع باعتبار قوله أو جزئه ، لأن التشبيه بجزء الاجنبية إلما يكون ظهاراً بلفظ ظهر ، وإن ضبط بفتح فسكون صارا غير جامع لخروج التشبيه يظهر الاجنبية (١) . قوله بظهر عرم النح فصل غرج تشبيه المسلم المكلف من تحلي أو جزاها بغير هذا كالحنري والميتة والدم ( أو جزئه ) أي الحرم غير الظهر كانت أو وجهك على كرأس أخي . وخبر تشبيه ( ظهار ) فشمل تشبيب كل من تحل بكل من تحرم كانت كلمي ، وتشبيه جزء من تحرم كانت كظهر أمي ، وتشبيه جزء من تحل بحزء من تحرم كظهر أمي . كظهر أمي ، وتشبيه جزء من تحل بحزء من تحل بحزء من تحل وتشبيه جزء من تحل المحل من تحرم كظهر أمي .

وقال ابن عرفة الظهار تشبيه زوج زوجته أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما كالوالحكل الالملق كالحاصل الواصوب منه تشبيه ذي حل متعلق الحلمة أو معادرة بالدمية إياها أو جزئها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدرا أو جزئه في ألحر منه أبدرا أو جزئه في ألحر منه أبدرا أو بحزئه في ألحر منه أبدرا أو بعزئه في ألحر منه أبدرا أو بحزئه في ألحر منه أبدرا أو بعزئه في ألحر منه أبدرا أو بعزئه في ألحر منه أبدرا أبدر

( تُوَوِّقَف أَ) بِقَنْقَاتُ مِثْقَلا الطّهار أي لزومه على حصول المعلق عليه ( إن تعلق ) الطّهاد على خصول المعلق عليه الصبر عنه كتمليقه الطّهاد على خصول المعلق الصبر عنه كتمليقه ( بكمشيئنها ) أفي الزوجة كقوّله أنت على كظهر أمي إن شئت ( وهو ) أي الظهار المحمشيئنها أن أن المناها المناها

(١) ( الوله المروح التشبيه بعظهر الأجنبية ) أي وهو ظهار . والحاصل أن تشبيه من تحل بمحرم بفتح فسكون أو جزئه مطلقاً ظهار وإن التشبيه بالأجنبية أو جزئها بمحرم بفتح المطهن ليبن ظهاراً وإن التشبيه بطهرها ظهاراً قول تشبيه من تحل أو جزئها بمحرم بفتح فسكون لا يعاجل في التعريف على كل من الضبطين ، فالمناسب تشبيه من تحل أو جزئها بمحرم أو جزئه أو ظهر أجنبية كا قال ابن عرفة .

#### بِبَدِهَا مَـا لَمْ تُوقَفْ ، وبِمُحَقِّقِ تَنَجَّزَ ، وبِوَقْتِ تَأْبُـدَ ، أَوْ بِعَدَم ِ زَوَاجٍ فَعِنْـدَ الْإِيَاسِ

المعلق بمشيئتها (بيدها) أي تصرف الزوجة بالمجلس وبعده (ما لم توقف) على يد حاكم أو جماعة المسلمين . فإن وقفت فليس لها التأخير وإنما لها إمضاء ما بيدها حالاً أو تركه قاله بعض الشيوخ شارحاً به عبارة المدونة المهائلة لعبارة المصنف . في التوضيح عن السيوري أنه لم يختلف في إذا أو متى شئت أن لها ذلك بعد المجلس ما لم توقف أو توطأ ، بخلاف إن شئت ، فقيل كذلك وقبل ما لم يفارقا ، ونحوه في الشامل . البنساني وهو خالف لما تقدم في التفويض في قوله وفي جعل إن شئت أو إذا شئت كمتى أو كلطلق تردد .

(و) إن علقه (ب) شيء مستقبل ( محقق ) حصولة كإن طلعت الشمس من مشرقها غداً فانت على كظهر أمي ، أو علقه على زمان يبلغه عرصا ظاهراً ( تنجن ) بفتحات مثقلاً أي انعقد ولزم الظهار بجرد تعليقه كالطلاق . وقبل لا يتنجز حتى يحصل المعلق عليه . والظاهر أنه يجري هنا قوله في الطلاق أو بما لا صبر عنه كإن قمت أو فالب كإن حضت قاله عبج ، وصرح به في المقدمات ، ونصه أثناه كلامه على الظهار المقيد في وجب تعجيل الظهار فيه ولم يكن له الوطء إلا بعد اللكتارة ، وما لم يجب فيه تعجيل الطلاق لم يجب فيه تعجيل الطلاق أنه يعبر فيه تعجيل الطلاق . وقال ابن الحاجب وفي تنجيزه بما ينجز فيه المطلاق وتعميمه فيا يعمم فيه قولان ا ه ، فعبارة المصنف قاصرة والله أعلم .

( و ) إن قيده ( يوقت ) كانت على كظهر أمي في هذا الشهر أو شهراً و تأبيد ) بفتحات مثقلاً كالطلاق فيلنى تقييده ويصير مظاهراً أبداً لوجود سبب الكفارة فلاينسل بغيرها ، وروي يصح موقتاً ( أو ) علقه ( بعدم زواج ) كان لم أتزوج عليك فأنت على كظهر أختي ( قعند اليأس ) من الزواج بموت امرأة معينة حلف ليتزوجنها يكون مظاهراً من زوجته أو بالوجها غيره أو انتقالها لمكان لا يعله ، ويكون الياس أيضاً بانتشاء المدة

التي عينها للزواج فيها ، وبهرمه المانع وطأه إذ يصير زواجه حينئذ كعدمــه ، ويمنع من زوجته بمجرد اليمين .

قال في التوضيح لم يتعرض المصنف لكونه هل يمنع من الوطء كالطلاق أو لا ، ونص الباجي على أن الظهار كالطلاق ، وإنه يجرم عليه الوطء إذا كانت يمينه على حنث ويدخل عليه الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الرقع ، وفهم ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب على أنه لا يمنع من وطئها ، قال في التوضيح وليس بظاهر لأن كلام ابن الحاجب ليس فيسه . تعرض لجواز الوطء ولا عدمه .

(أو) عند (العزيمة) على عدم الزواج يكون مظاهراً من زوجته ويدخل الإيلاء عليه ويؤجل من يوم الرفع. واعترض طفي على المصنف في قوله أو العزيمة فقال لم أر من فكر الحنث العزيمة غير ابن شاس وابن الحاجب ، ولا حجة لهما في كلام القرافي في كفاية اللبيب ، لأنه تبع ابن شاس مقلداً له . البناني وهو غفلة منسه عن كلام ابن المواز الذي نقله ابن عرفة والحط وطفي نفسه ، ولم يتنبه له ، ونص ابن عرفة الشيخ في الموازية من قال إن لم أفعل كذا فأنت علي كظهر أمي ، فان ضرب أجلا فله الوطء إليه ، وإلا فلا، فإن رفعته أجل حينئذ ووقفت لتهمه . فان فعل بر ، وإن قال النزم الظهار وأخذ في كفارته لزمه ذلك ولم يطلق عليه بالإيلاء حين دعي الفيئة كمسجون أو مريض ، فان فوط في الكفارة صار كمول يقول أفيء فيختبر المرة بعد المرة ويطلق عليه بما لزمه من الإيلاء اه ، فقوله وإن قال النزم الخ صريح في الحنث بالعزيمة .

ونقل الحط عن سماع أبي زيد عند قوله وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ما يدل على عدم الحنث بها فانه قال فيمن قال أنت كظهر أمي إن لم أتزوج عليك أنه اذا صام أياما من الكفارة . ثم أراد أن يبر بالتزويج سقطت عنه الكفارة اذا تزوج ، فسقوطها عنه بعد فعل بمضها المفيد للمزم على الضد يفيد أن الحنث لا يقع بالمزم ، فها حينتذ قولان ، لكن تقددم في باب اليمين عن ابن عرفة أن مقتضى المذهب عدم الحنث والله أعلم .

وَكُمْ يَصِيحٌ فِي المُعَلَّقِ وَ تَقْدِيمُ كُفَّارَتِهِ قَبْلَ لُوُومِهِ ، وَصَحَّ رِمِنْ : رَجْعِيَّةِ وَمُدَبَّرَةٍ ، وَمُحْرِمَّتِ ، وَمَجُوسِيُّ أَسْلَمَ ثُمُّ أَسْلَمَتُ ، وَرَأْتَقَاهَ

(ولم يصح في) الظهار (المعلق) بصيغة بركان كلت زيد فأنت على كظهر أمي فلا يصح (تقديم كفارته) أي الظهار وانعقاده بكلام زيد ، لأنه لا ينعقد ولا يلزم قبله . وأما بعد لزومه وانعقاده بكلامه فيصح تقديمها ان عزم على العود ، ففي مفهوم الظرف تفصيل بدليل كلامه الآتي ، فلا اعتراض به . ولر قال قبل لزومها أي الكفارة كان أولى ، لأن المعلق بمني التعليق لزم ، واغا الكلام في تقسديم الكفارة قبل وقوع المعلق عليه . واعترض أيضا بأنه يقتضي عدم صحة تقديم كفسارة المطلق قبل لزومها وليس كذلك بدليل ذكره المطلق بعد ، فلا مفهوم للمعلق لمعارضته منطوق الآتي في قوله وتجب بالعود ولا تجزى قبله ، فتكلم هنا على المعلق وتكلم على المطلق فيا يأتي ، وعلى المعلق بعد لزومه لصيرورته بعده مطلقا ، فالاعتراضان مدفوعان ، وجعلنا كلامه في يمين البر لصحة تقدم كفارة يمين الحنث قبل لزومه كا مر في القولة التي وجعلنا كلامه في يمين البر لصحة تقدم كفارة يمين الحنث قبل لزومه كا مر في القولة التي قبل هذه أفاده عب .

( وصح ) الظهار ( من ) مطلقة ( رجعية ) لأنها كالزوجة ، ولذا لم يكن التشبيه بها ظهاراً ( و ) صح من أمة ( مديرة ) خل وطنها كأم ولد لا مكاتبة ، ومبعضة ومعتقة لأجل ، ومشادكة لحرمة وطنهن ( و ) صح من زوجة ( عرمة ) بضم فسكون بحج أو عرمة أن لم يقيده بمدة أحرامها والا فلا يلزمه شيء ( و ) صح من ( بجوسي أسلم ) ثم ظاهر بدليل قوله تشبيه المسلم من زوجته الجوسية (ثم أسلم ) الزوجة بعد ظهار ومنها بالقوب كشهر كا هو ظاهر المدونة والبيان .

( و ) صبح من زوجة ( رتقاء ) هذا مذهب المدونة ، ولذا اقتصر عليه ، وان كان في صبحة الطهار منهسسا ومن نحوها الحلاف في صبحته من الجبوب . ابن رشد فان امتنع الوطء على كل حال كالرتقاء والشيخ الفائي ففي لزوم الطهار اختلاف ، فمن ذهب الى

#### لَا مُكَاتَبَةٍ وَلَوْ عَجْزَتْ عَلَى الْأَصِحُ ، وَفِي صِحَّنِــهِ مِنْ كَدَجُ وَبِ صِحَّنِــهِ مِنْ كَدَجُ وب كَدَجُ وب : تَاوِيلاَنِ . وصَرِيحُهُ بِظَهْرِ مُوَّ بَدٍ تَعْدِيمُهَا أُوْ يعضُوهَا ، أو ظَهْرِ ذَكْرٍ .

أنه يجرم الاستمتاع مطلقاً ألزمه الظهار ، ومن ذهب الى أنه يحرم الوطء فقط لم يلزمه الظهار اله ، والأول هو المذهب ، والثاني لسحنون وأصبغ ( لا ) يصح الظهار في أمة (مكاتبة ) لحرمة وطئها ان أدت كتابتها ، بل ( ولو عجزت ) بعد الظهار منها ( على الأصح ) عند غير واحد .

(وفي صحته) أي الظهار (من كمجبوب) وخصي وشيخ فان عند ابن القاسم والمراقبين وعدم صحته عند أصبغ وسحنون وابن زياد (تأويلان) فينبغي وقولان قالم تت . طغي في عزوه وتفريعه نظر وان تبعه عليه جمع لأنه ليس منصوصاً لابن القاسم والعراقبين وأعا هو أجراء ابن عرفة ذكر ابن عرز وغيره الأول على أنه مقتضى قول ابن القاسم والبغدادين باقتضاء الظهار منع التلذذ بالمظاهر منها بوطء أو غيره > ثم قال ابن عبد السلام الأول قول العراقيين من أصحابنا .

قلت هذا يقضي أنه نصهم ولم أعرفه الا إجراء كا تقدم لابن عمرز ، وعزا التساني لأصبغ وسحنون وابن زياد قائلًا لم يذكر الشيخ في النوادر غير قول سعنون ، وكسندا الباجي قائلًا مذا على أنه لا يحرم الاستمتاع بغير وطء ، فالمناسب الاقتصار على الثاني لأنه المنصوص . البناني كلام ابن رشد المتقدم عند قوله ورتقاء يقيد أن الأول هو المذهب لأنه سوى الشيخ الفاني بالرتقاء والأول فيها هو مذهب المدونة .

( وصريحه ) أي الظهار مصور ( ب ) لمفظ مشتمل على تشبيه من تحل ( بظهر ) مرأة ( مؤبد ) بضم ألم وفتح الهمز والموحدة مشددة ( تحريمها ) على المظاهر بنسب أو رضاع أو صهر كانت على كظهر أمي نسبا أو رضاعا أو أم زوجتي ( أو عضوها أو ظهر ذكر ) و غ » صواب على الصحيح ، بل من و غ » صواب على الصحيح ، بل من

#### وَلَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلاَقِ ، وَهَلْ يُؤْخِذُ بِالطَّلاَقِ مَعَهُ إِذَا نَوَاهُ مُعَ قِيَـامِ ٱلْبَيْنَةِ ؛

كنايته . فإن جعل كل عضو من المؤبد تحريمها في الصراحة كالظهر خلاف المشهور ولم نعرف من الحق ظهر الذكر بالصريح على القول بأنه ظهار ( ولا ينصرف ) صريح الظهار عنه ( للطلاق ) بحيث يصير طلاقاً فقط على المشهور ، رواه ابن القاسم عن مالك رضي الله تمالى عنهما ، فإن نوى به الطلاق لم يكن طلاقاً في الفتوى .

( وهل يؤخذ ) بضم التحتية وسكون الهمز وضم الحاء المعجمة الزوج (بالطلاق معه) أي الظهار ( إذا نواه ) أي الزوج الطلاق بصريح الظهار ( مع قيام البينة ) أي في القضاء الظهار الفظه والطلاق لنيته وهي رواية عيسى عن ابن القاسم ، وتأول ابن رشد المدونة عليها قتازمه الثلاث ولا تقبل منه نية ما دونها خلافا لسحنون ، أو يؤخذ بالظهار فقط . البناني قرر « ز ، وخش كلام المصنف على ظاهره من أن التأويلين في القضاء وهو يوم الاتفاق على عدم الانصراف في الفتوى ، وكلامه في ضيح عكسه وكلاهما غير صواب ، وقد حرر اللقاني في حواشيه المسألة ، وكذا الحط بنقل كلام المقدمات .

اللقاني بعد كلام ابن رشد ما نصه فحاصله أن رواية عيسى عن ابن القاسم في صريح الظهار إذا نوى به أنه ينصرف الطلاق في الفتوى ، وأنه يؤخذ بها معا في القضاء ، وأن رواية أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنها أنه ظهار فقط فيها ، وأن المدونة مؤولة عند أبن رشد برواية عيسى عن ابن القاسم ، وعند بعض الشيوخ برواية أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنها وبه يظهر أن ما يوهمه كلام ضبح من أن التأويلين في الفتوى دون القضاء ، وكلامه في المختصر من أنها في القضاء دون الفتوى ليس على ما ينبغي ا ه .

وقد أطال الحط في بيان ذلك ، وأصلح عبارة المصنف بقوله وهل ينصرف للطلاق فيؤخذ بها مع النية في القضاء أو لا يؤخذ إلا بالظهار مطلقاً تأويلان . وأصلحها ابن عاشر بقوله ولا ينصرف للطلاق . وتؤولت بالإنصراف لكن يؤخذ يهما في القضاء اه، وهذا أحسن لإفادته أن عدم الانصراف مطلقاً أرجح ، وقد نقل في ضيح عن المازري

#### كَأَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، أَوْ كَأُمِّي؟ تَأْوِيلاَنِ

أنه المشهور ، وكذا قال أبو ابراهيم الأعرج المشهور في المذهب أن صريح الظهار لاينصرف إلى المطلاق ، وأن كل كلام له حكم في نفسه لا يصح أن يضمر به غيره كالطلاق ، فإنه لو أضمر به غيره لم يصح ولم يخرج عن الطلاق ا ه ، ونقله أبو الحسن عن ابن محرز وزاد عنه وكذا لو حلف بالله وقال أردت به طلاقاً أو ظهاراً فلا يازمه إلا ما حلف به وهي اليمين بالله تعسالي .

وشبه في التأويلين لا بقيد قيام البينة كا في ضبح أو مع قيامها كا في تت فقال (ك) قوله لزوجته (أنت حرام) على (كظهر أمي أو) أنت حرام على (كأمي) فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار اذا نوى به الطلاق فقط > أو يؤخذ بالظهار فقط (تأويلان) حذف من الأول لدلالة هذا عليه ، وقوله أو كأمي ليس من الصريح لعدم اشتالة على الظهر . فان لم ينو به الطلاق بأن نوى به الظهار فقط أو لم ينو شيئًا فظهار فقط باتفاق. وظاهر كلامه أنه اذا نواهها لزمه الطلاق في الفتيا والقضاء ونحوه لابن الحاجب وابن شاس بناء على التشبيه في القول الأول لا بقيد القيام .

فان قلت ما وجه لزوم الظهار مع أنه قدم أنت حرام وسيقول وسقط أي الظهار ان تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر كأنت طالق ثلاثاً وأنت علي كظهر أمي اه، والمقصود منه قوله أو تأخر النع. قلت الفرق بينها أنه عطف الظهار على الطلاق في الآتي فلم يحد الظهار على ولم يعطف هنا ، وجعل كظهر أمي أو كأمي قيداً فيا قبله وبيانا لوجه التجريج. قال في المدونة لأنه جعل المعوام مخرجاً حيث قال مثل أمي ا ه عب. البناني قوله وشبه في التأويلين النع هو الصواب، وبه قرره الحط قائلا وقد صرح ابن رشد بحريان التأويلين فيهما ، ثم قال لم يذكر في المدونة أنت حرام كظهر أمي ، ولكه يؤخذ بجماه من أنت حرام . كأمي من باب أحرى ، وقرره س وتبعه خش على أنه تشبيه في التأويل الأول فقط فيؤخذ بها معا اذا نواها ، فان نوى أحدهما لزمه ما نواه فقط وان لم تكن له نية لزمه الظهار وأصله لابن الحاجب وابن شاس ، وتعقبه في ضيح انظر الحط .

## وكِنَا بَنَهُ ؛ كَأْمِي ، أَوْ أَنتِ أَمِي ، إِلَّا لِقَصْبَدِ الْتَحْرَامَةِ ، أَو كَظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ وَنُوِّيَ فِيها فِي الطَّلاَقِ فَالْبَتَاتُ ، كَأْنْتِ كَفُلاَ تَهَ الْأَجْنَبِيَّةِ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ مُسْتَفْتٍ ،

( وكنايته ) أي الظهار الظاهرة ما مقط منه لطهر أو الهرم أبدا ( ك ) قوله أنت كرأمي أو أنت أمي ) بحذف الكاف فيلزمه الظهار في كل حال ( لا لقصد الكرامة ) لنوجته بتشبيها بأمه في استحقاق التوفير والبر والطاعة فلا يلزمه الظهار ، ومثل قصد الكرامة قصد الأهافة ابن عرفة . سعنون من قال أنت علي كظهر فلانية الآجنبية ان دخلت الدار ثم تزوج فلانة ثم دخل فلا شيء عليه . اللخمي اختلف في هدا الأصل في دخلت الدار ثم تزوج فلانة ثم دخل فلا شيء عليه . ابن رشد الأظهر حمله على أنه أراد رعى حالة برم اليمين أو يرم الحنث والأول أحسن . ابن رشد الأظهر حمله على أنه أراد أنت على كظهر فلانة اليوم ان دخلت الدار متى دخلهاوهو الآتي على قولها في ان كلمت فلاناً فكل عبد أملكه حر إنها تلزم يمينه فياكان له يرم حلف .

(أو) أنت على (كظهر) امرأة (أجنبية ونوى) بضم النون وكسر الواو مشددة أي قبلت نية الزوج ( فيها ) أي الكتابة الظاهرة بقسميها ( في الطلاق ) أي أصلا في المفتوى والقضاء ، فإن نواه بها ( فالبتات ) أي الطلاق الثلاث لزمه بها في المدخول بها ، ولو نوى أقل منها . وقال سحنون تقبل نية الأقل في المدخول بها الا أن ينوي أقل منها . وقال سحنون تقبل نية الأقل في المدخول بها أيضاً واستظهره ابن رشد والأول أصح .

وشبه في لزوم البنات فقال (ك) قوله لزوجته ( أنت كفلانة ) بضم الفاء وخفة اللام كثابة عن اسم امرأة كهند ( الأجنبية ) من الزوج أي ليست محرمه ولا حليلته فتلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها في كل حال ( الا أن ينويه ) أي الطهار بقوله أنت كفلانة الأجنبية زوج ( مستفت ) فيلزمه فقط فيها ، ومفهوم مستفت لزوم الظهار مع الثلاث في القضاء وهو كذلك ، قان تزوجها بعد زوج فلا يقر بها حتى يكفر فيها ان قال لها أنت على كفلانة الأجنبية ولسم يذكر الظهر فهو البتات . ابن يونس بعض أصحابنا ان جاء مستفتياً وقال أردت الظهار صدق ، انها معنى مسألة الكتاب اذا لم تكن له نية

#### أَوْ كَا بَنِيْ ، أَوْ غُلاّ مِي ، كَكُلُّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ .

أو شهدت عليه بينة به فقال أردت الظهار فتطلق عليه ، ثم ان تزوجها لزمه الظهار بها نوى في أول قوله ، فظاهره في المدخول بها وغيرها كظاهر المصنف .

(أو) قوله أنت على (كابني أو غلامي) ابن يونس ابن القاسم ان قال أنت على كظهر أبي أو غلامي فهو مظاهر وقاله أصبغ . وقال ابن حبيب لا يلزمه ظهار ولا طلاق وانه لمنكر من القول ، قال وان قال أنت على كأبي أو غلامي فهو تحريم . ابن يونس والصواب ما قاله ابن القاسم لأن الأب والغلام محرمان عليه كالأم وأشد ، ولا وجه لقول ابن حبيب لا في أنه لا يلزمه ظهار ولا طلاق ، ولا في أنه ألزمه التحريم أذا لم يسم ذلك ، لأن من لا يلزمه فيه شيء إذا لم يسم الظهر ، كتشبيه زوجته بروجه له أخرى أو أمة له اه .

ومن المتبية قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أبي أو غلامي أنه ظهار . وقال ابن رشد لو قال كأبي أو غلامي ولم يسم الطهر لم يكن ظهاراً عند ابن القاسم حكاه ابن حبيب من رواية أصبغ واختاره ، وقال مطرف لا يكون ظهاراً ولا طلاقا وانه لمنكر من القول . والصواب ان لم يكن ظهاراً أن يكون طلاقاً وهو ظاهر قول ابن وهب ، لأنه قال فيه لا ظهار عليه فكأنه رأي عليه الطلاق اه ، فما ذكره المصنف قول ابن القاسم واختاره ابن حبيب وصوبه ابن رشد .

( أو ككل شيء حرمه الكتاب فالبتات ) يلزمه بكل صيفة من هذه الصيبغ في المدخول بها كفيرها الا أن ينوي أقل فيا يظهر ، وظاهر كلام المصنف لزوم البتات ولو نوى الطهار وهو مستفت . البناني ما ذكره من لزوم البتات هو مذهب ابن القاسم وابن نافع . وفي المدونة قال ربيعة من قال أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب فهدو مظاهر . ابن شهاب وكذا بعض ما حرمه الكتاب اه ابن يونس ، هذا قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ .

واختلف الشيوخ هل هو خلاف لابن القاسم واليب ذهب ابن أبي زمنين ، أو وفاق وهو الذي في تهذيب الطالب قائلًا قول ربيعة معناه أنها تحرم عليب بالبتات ، ثم اذا

تزوجها بعد كان مظاهراً ، وخصه بالذكر لأنب قد يتوهم أنها اذا حرمت عليه لا يعود عليه الظهار فرجع الى الوفاق . ابن محرز معنى قول ربيعة أنه حمله على كل شيء حرمه الكتاب من النساء ، ومعنى قول ابن القاسم حمله على عمومه .

قلت ولذا قال بعضهم لو قال أنت علي حرام مثل من حرمه الكتاب لزمه الظهار ، ولو قال مثل ما حرمه الكتاب لزمه الطلاق ، لأن من لم يعقل وما لما لا يعقل كالميتة والحنزير ، وفي كل شيء حرمه الكتاب لزوم الظهار أو الثلاث الشهاهما. قلت هذا اذا كان القائل يفرق بين من وما بها ذكر . وفي الزاهي أنت كعلي كبعض ما حرمه القرآن ظهار وقلت الأحوط لزوم الظهار والبتات . ابن يونس والقياس أنه يلزمه الطلاق ثلاثا والظهار وكأنه قال أنت علي كأمي والميتة .

( ولزم ) الظهار ( بأي كلام ) وأبو الحسن الصغير لا حكم له في نفسه نحو كلي او اشربي او اخرجي او اسقيني ( نواه ) اي الظهار ( به ) وهذه هي الكناية الخفية تخرج بقيد أبي الحسن صريح الطلاق و كنايته الظاهرة فلا يلزم بها ظهار نواه بهاذكره الغرياني في حاشية المدونة ، ونقله في تكميل التقييد وسلمه ، وفي المقدمات مذهب ابن القاسماذا قال الرجل لامرأته انت طالق وقال اردت به الظهار ولزمه الظهار بها اقر به من نيته والطلاق بها ظهر من لفظه .

ابن عرفة وكنايته الحقية ما معناه مباين له ، وأريد منه ان لم يوجب معناه حكماً اعتبر فيه فقط كاسقيني الماء والا ففيها كأنت طالق ، ثم قال ابن القاسم من قال لامرأته أنت طالق وأراد به الظهار لزمه باقراره ، والطلاق بظاهر لفظه وفيها كل كلام نوى به الظهار ظهار.

( لا ) يلزمه طلاق ولا ظهار (ب) قوله ( ان وطئتك وطئت امي ) ولم ينو به طلاقاً ولا ظهاراً ﴾ نقله ابن عبد السلام والمصنف عن النوادر . ابن عرفة سمع يحيى بن القاسم من قال لجاريته لا اعود لمسك حتى أمس امي لا شيء عليه . ابن رشد لانه كقوله لاأمس

امتي أبداً. قلت انظر هل مثل هذا قوله ان وطئتك فقد وطئت أمي منقل ابن عبسه السلام أنه لا شيء عليه ولم أجده لغيره ، وفي النفس من نقله الصقلي عن سحنون شك لعدم نقله الشيخ في نوادره ، وانظر هل هو مثل قوله أنت أمي سمع عيسى أنه ظهار ، وهذا أقرب من لغوه لأنه ان كان معنى ان وطئتك وطئت أمي لا أطؤك حتى أطأ أمي فهو لغو ، وان كان معناه وطئي إياك كوطه أمي فهو ظهار ، وهذا أقرب لقوله تعالى فهو لغو ، وان كان معناه وطئي إياك كوطه أمي فهو ظهار ، وهذا أقرب لقوله تعالى فهو الو ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل في ٧٧ يوسف ، ليس معناه لا يسرق حتى يسرق أخ له من قبل ، والا لما أنكر عليهم يوسف عنه الله معناه سرقته كسرقة أخيه من قبل ، وإذا أنكر عليهم اه.

الحط ماذكره ابن عرفه ظاهر من جهة البحث ، وأما من جهة النقل فنقله ابن عبد السلام وضيح وابن يونس، ونصه وقال سحنون إن قال إن وطئتك وطئت أمي فلاشيء عليه ، وكلام ابن عرفة متدافع لقوله أو لا لم أجده ثم قال نقله الصقلي عن سحنون ، وقوله في النقس من نقله الصقلي شك النح غير ظاهر ، لأن أمانة ابن يونس وثقته وجلالته معروفة ، ومن حفظ حجة على أن الشيخ لم ينف وجوده اه على أن كلام ابن عرفة قصور ، اذ ما نقله الصقلي موجود لغيره ، ففي تماليق أبي عمران ما نصه روى ابن ابت عن ابن وهب عن مالك درض في الذي يقول لامرأته لا أطؤك حتى أطاأ أمي أو لا أعود لوطئتك حتى أعود لوطء أمي أنه ظهار ، وقال سحنون لا شيء عليه أه .

وفي الوثائق الجموعة لابن فتوح ما نصه قال سحنون ومحمد بن المواز عن مالكُ «رض» ان قال أنت أمي في يمين أو غيرها فهو ظهار ، ان قال وطئتك وطئت امي فلا شيء عليه اه نقله أبو على. قلت لا دليل له في كلام ابن عمران لما ذكره ابن عرفة من الترديد، وقد ذكر بعض الثقات أنه رأى في النوادر مثل ما نقله الصقلي عن سحنون ، وبه يبطل قول ابن عرفة لعدم نقله الشيخ في نوادره ، ونص ما نقله عنها من آخر ظهار الخصي والشيخ الفاني ، قال سحنون فيمن قال ان وطئتك وطئت أمي فلا شيء عليه .

أولًا أُصُودُ لِمَسْكِ حَتَّى أَمَسُ أَمِي ، أَوَّلَا أَرَاجِعْكَ خَلَّى أَرَاجِعْكَ خَلَّى أَرَاجِعْكَ خَلَّى أَرَاجِعْ أَمِّى ، أَوْلَا أَرَاجِعْكَ خَلَّى أَرَاجِعْ أَمِّى ، أَوْ مُسَلِّ أَنْ أَنْ يَا أَرْبَعِي مَنْ دَخَلَتْ ، أَوْ كُمْلُ عَلَادًا مِنْ دَخَلَتْ ، أَوْ كُمْلُ عَلَادًا مِنْ دَخَلَتْ ، أَوْ أَيْنَكُنْ ،

20

(قَانَ) قُولُه لِزُوجِتَهُ أَو أَمِتُهُ (لا أُعَوْدُ لِمُسَكُ حَتَى أَمِسَ أَمِي) فَلَا شيءَ عَلَيْهُ . ابنُ رشد لأنه كقوله لا أَمسَكُ أَبِداً . عب بنبغي تقييده بها اذا لم ينو به طلاقاً ولا ظهاراً قياساً على التي قبلها (أو) قوله لزوجته المطلقة طلاقاً وجعيساً (لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه) أي القائل في الصيغ الثلالة الأأن يتوى بهسا ظهاراً أو طلاقاً فيلزمه ما فراه .

(وتعددت الكفارة) على المظاهر (إن عاد ) يوطء أو تكفير (ثم ظاهر) من التي ظاهر منها أولاً بأن قال لها أنت على كظهر أمي ثم وطئها أو كفر ثم قال لها أنت على كظهر أمي قلا يقربها حتى يكفر ، فإن وطئها ، أو كفر ثم قال لها ذلك لزمته كفارة ثالثة وهكذا. وأها إن عاد بالعزم على الوطء ولم يطأ ولم يكفر ثم ظاهر ثم ظاهر فلا تثعده الكفارة عليه على المعتمد ، فلو قال إن وطىء أو كفر ثم ظاهر لكان أظهر . ابن هرفة من وطىء في ظهاره ثم ظاهر منها فعليه كفارة أخرى ، وقول ابن الحاجب لو عاد ثم ظاهر لزم ظاهره دون خلاف وليس كذلك ، لأن الباجي وجه الحلاف في تعدد الكفارة على الحسلان في أن العودة ترجب الكفارة أو صحتها . ولو قال لن وطىء ثم عاد شم طل الحسلان في أن العودة ترجب الكفارة أو صحتها . ولو قال لن وطىء ثم عاد الاستقام ا ه . ومذهب ابن القاسم لا تتعددان ظاهر بعسد العود ، بل ، ولو شرع في الكفارة عن الأول إلا إذا أتمها أو ووطىء ثم ظاهر ، ابن رشد وهو أشهر الأقوال الكفارة عن الأول إلا إذا أتمها أو ووطىء ثم ظاهر ، ابن رشد وهو أشهر الأقوال عام بائي للصنف .

(أو) أي وتعدد الكفارة إن (قال) الزوج (لأربع) زوجات له (من دخلت) منكن (أو كل من دخلت أو أبتكن) دخلت فهي علي كظهر أختي، فكل من وخلت

#### لا إنْ تَزَوُّ جَنُّكُنْ ، أو كُلُّ أَمْرَأَةٍ .

فعليه لمها كفارة لتعلق الطهار بكل واحدة منهن ؛ لأنه حكم على عام وهو كلية محكوم فيها على كل فرد ، فكأنه قال إن دخلت فلانة فهي النع ، وإن دخلت فلانسة الآخرى فهي النع ، وهكذا حتى ينتهين. ابن عرقة فيها من قال لأربع نسوة من دخلت منكن هذه الدار فهي عليه كظهر أمه فدخلنها كلهن فعليه كفارة واحدة أم أربع ، قال لم أسم فيه شيئا وارى عليه في كل واحدة كفارة بمنزلة من قال لنسائه الأربع أيتكن كلمتها فهي على شيئا وأرى عليه في كل واحدة بانفرادها ظهار وكسندا من تزوجت منكن ، ابن رشد اتفاقاً وقالة محمد .

( لا ) تتعدد الكفارة إن قال لأربعنسوة أجنبيات (إن تزوجتكن) فأنتن علي كظهر أمي ثم تزوجهن في عقب أو عقود قعليه كفارة واحدة ، فإن تزوج واحدة منهن فلا يقربها حتى يكفر ، فان كفر ثم تزوج البواقي فلا شيء لانحلال ظهاره بالكفارة الأولى . ابن عرفة وفيها من قال لأربع نسوة ان تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي لزمه الطهار في منهن ، فان تزوج واحدة منهن وكفر سقط ظهاره في جميعهن ، فان لم يكفر وطلقها أو ماتت فلا تازمه كفارة ثم من تزوج من الباقيات فلا يقربها حتى يكفر ، وإن وطئها تعينت الكفارة ولا يسقط ظهاره إلا بكفارة واحدة في جميعهن .

(أو) أي ولا تتعدد إن قال (كل امرأة الزوجها) فهي على كظهر أمي فتاذمه كفارة واحدة في أول من يتزوجها ولا شيء عليه فيمن يتزوجها بعدها، والفرق بين الطلاق الذي عم النساء فلم يازم والمطهار أن له في الثاني غرجاً بالكفارة دون الطلاق، وكفته كفارة واحدة لأن الطهار كيمين بالله تعالى في أن كفارة واحدة كفارة عن الجيم هذا هو المعتمد وفي الجلاب عن ابي الحسن تعدد الكفاره في كل امرأة الزوجها . ابن عرفة لم تعجب أبا إسحى تفرقته فيها بين كل امرأة أنزوجها وبين من تزوجت من النساء إذ لا فرق بينها في المعنى .

غياض الفرق أن أصل وضع من وأي للآحاد قعرض لها العموم قعمت الآحاد منحيث

أنها آحاد . وأصل وضع كل للاستغراق فكانت كاليمين عسلى فعل أشياء تتحل بفعل أحدها . قلت حاصله أن من رأى لكل فرد فرد لا بقيد المعية . ومدلول كل كذلك بقيد المجعية منضما الى التحنيث بالأقل ، عياض وليس كها فرق بعض الشيوخ أن من التبعيض في قوله من النساء ، إذ ليست التبعيض بل لبيان الجنس ، ولا أثر لها هنا ، اذ لو قال كل من تزوجت من النساء فهو على كظهر أمي كمن قال ذلك ولم يقل من النساء .

- (أو) أي ولا تتعدد أن (ظاهر من نسائه) الأربع بصيغة واحدة بأن قال لهنأنتن علي كظهر أمي ، فإن كفر عن واحدة منهن جهلا منسه أجزأه عن جميعهن . أن رشد اتفاقاً . أن عرفة فيها من ظاهر من أربع نسوة في كلة واحدة فكفارة واحدة تجزئه، زاد في سماع هيسى أنه أن جهل فظن أنه لا يجزيه الا كفارة كفارة فكفر عن احداهن أجزأه عن جميعهن . أن رشد اتفاقاً .
- (أو) أي ولا تتعدد ان (كرره) أي الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس أو لاكثر من واحدة في مجلس أو مجالس، ولم يفرد كل واحدة بخطاب، فان أفردكل واحدة بخطاب في مجلس أو مجالس تعددت هذا هو الذي تدل عليه المدونة وشرح أبي الجسن عليها ، وفي حاشية جد عج تعددها حيث كرره بمجالس سواء أفردكل واحدة بخطاب لم لا وهو غير معتمد لمخالفته المدونة إ ه عب. البناني ما في حاشية جهد عج هو الذي في المدونة وهو الصواب، ونصها ومن تظاهر من أربع نسوة في كلة واحدة تجزئه كفارة، وان تظاهر منهن في مجالس مختلفة أو في مجلس واحد وخاطب كل واحدة منهن بالظهار دون الأخرى حتى أتى على الأربع، أو قال لإحدى امرأتيه أنت على كظهر أمي ثمقال لاخرى وأنت مثلها غمليه في ذلك كله لكل واحدة منهن كفارة.

ابن يونس ومن تظاهر من أربع نسوة في كلة فكفارة واحدة تجزئه وان تظاهر منهن في مجالس متتلفة ففي كل واحدة كفارة وان كان في مجلس واحد فقال لواحدة أنت على كظهر أمي ، ثم قال للأخرى وأنت على كظهر أمي حتى على الأربع فعليه لكل واحدة كفارة .

(أو) أي ولا تتعددان (علقه) أي الظهار مكرراً (ب) شيء (متحد) كقوله الله الشيئة فأنت الله الثوب فأنت علي كظهر أمي إن ليسته فأنت الله النه فأنت الله فأنت الله فأنت الله فأنت الله فأنت الله كفارة واحدة ، فأن كرره وجع بين التعليق وعدمه ويسمى بسيطاً كانت علي كظهر أمي ، وإن لبست الثوب فأنت علي كظهر أمي فأن لبسته تعددت عليه سواء قدم البسيط على المعلق وأخر ابن رشد مذهب ابن القاسم أن الرجل اذا ظاهر من أمرأته ظهار ، فأن كانا جميعاً بغير فعل أو جميعاً بفعل واحد فليس عليسه فيهما الا كفارة واحدة الا أن يريدان عليه في كل ظهسار كفارة فيلزمه ذلك ، وأن كانا جميعاً بغير بفعل والثاني بفعر والدن منهما بفعل والله منهما بفعر واحد كفارة أفاده الناص .

البناني ولعل في نقله تحريفا ، والذي رأيته في نسخة عتيقة من البيان نصه مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهاراً بعد ظهار فان كانا جيماً بغير فعسل وجيماً بغيل واحد ، أو الأول بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيها جميماً الا كفارة واحدة إلا أن يريدان عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك ، ثم قال وإنها إن كانا جيما بغيل بغطين مختلفين أو الأول منها بغير فعل ، والثاني بفعل فعليه في كل واحد كفارة اه ، وهذا نفس ما في الحط وهو أحفظ وأثبت من الناصر . ومفهوم بمتحد أنه لو علقه بمتعدد كان دخلت فأنت علي كظهر أمي إن لبست الثوب فأنت علي كظهر أمي فإنها تتعدد بحسه ، واتفق عليه إن حنث ثانياً بعد إخراج الأولى . وأما قبلها فقال اللخمي ظاهر المدونة كذلك . وقال المخزومي وابن الماجشون تجزئه واحدة ولا تعدد الكفارة في إن تزوجتكن أو كل امرأة أتزوجها أو المظاهرة من نساء أو تكريره بــلا تعليق أو تكريره معلقاً بمتعدد في كل حال .

( إلا أن ينوي ) المظاهر بالمكرر البسيط أو المتملق بمتحد أو الظهار من نسائه أو الفائل كل امرأة أتزوجها أو القائل إن تزوجتكن ، ومفعول ينوي (كفارات) أي لكل

### فَتَلَزَّمُهُ ، وَلَهُ الْمَسُ بَعْدَ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَحَرَّمَ قَبْلُمَا الاِسْتَمْنَاعُ ،

مظاهر منها كفارة ( فتازمه ) الكفارة الكل زوجة في كل مسألة من الحس وهده الجلة مؤكدة لمضمون الاستثناء . ابن عرفة وقيها مع غيرها في تكرر الظهار بسيطا أو معلقاعل متحد كفارة واحدة ولو نوى تعدده > إلا أن ينوي تعددها فتتعدد وعليه في كون حكم ما زاد على الواحدة حكم كفارته فلا يطأ قبله > ويقدم على غيره أو حسكم النذر فيها ولا تقدم نقلا الصقلي عن الشيخ وأبي عمران مع القابسي .

(و) من تتعدد الكفارة عليه في امرأة واحدة يجوز (له المس) بوطء أو غيره (بعد) إخراج كفارة (واحدة) عنها (على الأرجع) عند ابن يونس ، وهو قول القابسي وأبي عران ، ومقابله لابن أبي زيد وينبنى عليها اشتراط العودة فيا زاد على الواحدة وعدمه ، وأنه إذا أوصى بهذه الكفارات وضاق ثلثه تقدم واحدة على كفارة اليمين بالله ، وتقدم كفارتها على الباني ابن عرفة ، ابن رشد أبو اسحق يجوز له الوطء بعد الكفارة الأولى قبل كفارتها على الباني ابن عرفة ، ابن رشد أبو اسحق يجوز له الوطء بعد الكفارة الأولى قبل الثانية هو الواجب عليه ، لأنه لو كفر قبل أن يطأ لم تجزه الكفارة إذ ليس بمظاهر ، لأنه كمن قال إن وطئت امرأتي فعلى كفارة الظهار .

قلت لفظ اللخمي كالتونسي لو حدث التكرار بعد تمام كفارة الأول تعددت لما بعده اتفاقاً، ولو حدث في أثنائها ففي إجزاء ابتدائها عنها ولزوم إقسام الأولى وابتداء ثانية ثالثها ، هذا إن لم يبق من الأولى إلا البسير ، وإن مضى منها يومان أو ثلاثة أجزأ إقامها عنها ، ثم قال ولو تكرر معلقاً ففي تعددها ووحدتها ثالثها إن اختلف ما علقت عليه ، ثم قال ولو تكرر بعد حنثه في الأول والثاني بسيط أو بالعكس ولم يكفر الأول فيها ففي تكررها ثالثها في العكس .

( وحرم ) على المظاهر ( قبل ) تكميا ( يا ) أي الكفارة صاة ( الاستمتاع ) بالمظاهر منها ولو يمقدمة جماع ومن مجبوب على انمقاده منه حملاً لقوله تعالى ﴿ من قبل أن يتاسا ﴾ المجادلة ، على عمومه ، وعليه الأكثر , وظاهر كسيلام المصنف ولو عجز عن جميع

### وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ ، وَوَجَبَ إِنْ خَافَتُهُ رَفْعَهَا لِلْحَاكِمِ ، وَجَادَّ كُونْنَهُ مَعَهَا ؛ إِنْ أَمِنَ ، وَسَقَطَ إِنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَقْنَجُّزُ بِالطَّلاَقِ الثَّلاَثُ أَوْ تَأْخِرَ ؛

أنواعها وهو كذلك. ابن عرفة نقل ابن القطان عن نوادر الإجاع أجمعوا أن المظاهر إذا لم يحد الرقبة ولم يطق الصوم ولم يجد الطعام لا يطأ زوجته حتى يجد واحسداً منها إلا الثوري وابن صالح ، فإنها قالا يطؤها بسلا كفارة (وعليها) أي المظاهر منها وجوباً (منعه) أي المظاهر من استمتاعه بها قبلها لأن تمكينه منه إعانة على معصية .

(ووجب) عليها (إن خافته) أي استمتاع المظاهر بها قبلها وعجزت عن منعه منه بنفسها (رقمها) أمرها (للحاكم) ليمنعه منه (وجاز كونه) أي المظاهر (معها) أي المظاهر منها في بيت ودخوله عليها بلا استئذان لأنها زوجت لم تطلق (إن أمن) بضم فكسر أي عليها من استمتاعه بها قبلها ، وله نظر وجهها وأطرافها بلا قصد لذة لا لصدرها ، وفيها ولا لشعرها أي بلا قصد لذة . وقيل يجوز قاله في الشامل والشارح ، ويلامها خدمته قبلها بشرط استتارها ، ومفهوم ان أمن عدم جواز كينونته معها في بيت ويلامها خشية الوقوع في المحظور ،

( وسقط ) تعليق الظهار ( ان تعلق ) الظهار بشيء ( ولم يتنجز ) أي يحصل ما علق الظهار عليه ، وصلة سقط ( بالطلاق الثلاث ) ولو حكما كواحدة باثنة ، فان قال لها ان دخلت الدار فأنت على كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكملها ، أو قال لها أنت بنة أو طلقتك واحدة باثنة قبل دخول الدار سقط عنه تعليق الظهار ، فاذا تزوجها بعد زوج ودخلت فلا ظهار عليه لزوال العصمة المعلق فيها ، وهذه عصمة أخرى ، وأولى ان فعلت الهارف عليه حال بينونتها . ومفهوم لم يتنجز أنه لو تنجز بحصول المعلق عليه قبسل طلاقها ثلاثا ثم طلقها ثلاثا فلا يسقط الظهار به ، فاذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر .

( أو تأخر ) بفتحات مثقلا الظهار عن الطلاق الثلاث الي ينعقد لعدم وجوده محلا

كَأَنْتِ طَالِقُ لَلاَثاً ، وأنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أَمِّي ؛ كَفَوْلِهِ لِغَيْرِ مَمَانِتِ عَلَى كَظَهْرِ أَمِّي ، كَفَوْلِهِ لِغَيْرِ مَمَانُخُولِ بِهَا : أَنْبَعِ طَالِقُ ، وأَنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أَمِّي ، لَا إِنْ تَوَوَّنْجَتُكَ فَأَنْتِ طَالِقُ لَلاَئاً ، تَقَدَّمُ أَوْ صَاحَبَ ، كَإِنْ تَزَوَّنْجَتُكَ فَأَنْتِ طَالِقُ لَلاَئاً ، تَقَدِّمُ أَوْ صَاحَبَ ، كَإِنْ تَزَوَّنْجَتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَلاَئاً ، وأَنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أَمِّي ،

وهي العصمة (كد) قوله لزوجته (أنت طالق ثلاثاً) أو متمها أو واحدة بائنة (وأنت على كظهر أمي ) فاذا تزوجها بعد زوج فلا ظهار عليه .

وشبه في السقوط فقال (كقوله) أي الزوج (ل) زوجة (غير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي) لأنها بانت بمجرد تطليقها فلم يجد الظهار علا ، فان عقد عليها فلا ظهار عليه ، ظاهره ولو نسقه وأورد قوله لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذ يلزمه الثلاث عسلى المشهور . وأجيب بأن الطلاق جنس واحد فجعلت صيغة المتلاحقة كمسيفة واحدة ، والطلاق والظهار جنسان متباينان فلا يمكن جمعها في صيغة واحدة (لا) يسقط الظهار (ان تقدم) على الطلاق الثلاث كقوله أنت على كظهر أمي ، وأنت طالق ثلاثا ، فان تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر .

(أو صاحب) الظهار الطلاق في الوقوع بحصول المعلقين عليه (ك) قوله لأجنبية (ان تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي) فان عقد عليها طلقت ثلاثا وصارت مظاهراً منها ، فان تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ابن عوفة . ابن محرز لزماه لأن الواو لا ترتب، ولو عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار لأنه وقع على غير زوجة . أبوالحسن لو قال ان تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي ، أو قال لزوجته ان دخلت فأنت طالق ثلاثا ثم أمي لم يلزمه الظهار لوقوعه على غير زوجة كما وقع مرتبا على الطلاق .

القرافي إذا قال أن دخلت الدار فأنت طالق وعبده حر فدخلها فلا يمكننا أن نقول لزمه الطلاق قبل المتق ، ولا المتق قبل الطلاق ، بل وقعا مما مرتبين على الشوط الذي

# و إِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ نِكَاحُ آمْرَأَةٍ فَقَالَ هِيَ أُمِّي فَظِهَارٌ . وَتَجِبُ إِلْعَوْدِ ، وَتَتَحَمَّمُ بِالْوَطْءِ ، وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ وَلَا تُجْزِيءُ قَبْلُهُ .

هو دخول الدار بلا ترتيب ، فلم يتمين تقديم أحدهما ثم قال فلذلك اذا قال ان تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أمي لا نقول الطلاق متقدم على الظهار حتى يمنعه ، بل الشرط اقتضاعها اقتضاء واحداً بلا ترتيب بينها .

(وإن عرض) بضم فكسر (عليه) أي المكلف (نكاح امرأة) ليتزوجها (فقال) المكلف ( مي) أي المرأة المعروضة ( أمي ف ) قوله هذا ( ظهار ) معلق على العقد عليها بقريئة البساط إن نواه أو لم تكن له ثبة فكأنه قال إن تزوجتها فهي كأمي فإن تزوجها فهو مظاهر منها فلا يقربها حتى يكفر ، فإن أراد وصفها بالكبر أو الكرامة أو الإهانة فلا ظهار عليه ، وفهم منه لزوم الظهار المصرح بتعليقه على الزواج بالأولى وبسه صرح في المدونة وهي الصورة السابقة على هذه . ومفهوم إن عرض النح أنه إن قاله لأجنبية لم يعرض عليه فكا سها فلا يلزمه باتروجها ظهار وهو كذلك .

(وتجب) كفارة الظهار وجوبا موسعا قابلا السقوط ( بالمود ) المظاهر منها (وتتحتم) أي تتخلد الكفارة في ذمة المظاهر ( بالوطء ) المظاهر منها ولو ناسياً فلا تسقط عنه بموت ولا فراق ( وتجب بالمود ) أعاده ليرتب عليه قوله ( ولا تجزىء ) بضم الفوقية وفتحها أي لا تصح ( قبلة ) أي المعود لأنه لو حذفه لتوهم أن الضمير للوطء وليس بمراد . وفي بعض النسخ وتجب بالمعود وتجزىء قبله وتتحتم بالوطء وهو أحسن . طفى تفريق المصنف بين الوجوب والتحتم خلاف ما عليه الأثمة إذ كل من قال تجب بالمعود أراد به التحتم والتملق بالنمة وإن ماتت أو بانت لترادفها ، ولم يذكروا التحتم بالوطء ، هذا محصل كلام أهل المذهب .

واختلفوا في تفسير المود فقال أبن زرقون تحصيل المذهب في العودة في كونهـــا إرادة الوطه ، فان أجمع عليه وجبت الكفارة ، ولو ماتت أو طلقها أو أرادته مــــع دوام المصمة فإن أجمع عليه ثم سقطت المصمة بوت أو طلاق سقطت الكفارة ، وإن عمـــل

بعضها سقط سائرها ثالثها نفس الوطء للموطأ ولها ورواية القاضي اها فنسب للمدونة أنها إرادة الوطء والإجماع عليه ودوام العصمة ، وإن لم يذكر دوامها فيها لكن لما كان مذهبها سقوطها بالموت والطلاق أخذوا منه أن العود عندها العزم على الوطء مسع دوام العصمة إلى تمام الكفارة ، فاو كانت تجب بالعود بلا تحتم لما احتاجوا إلى ذلك وكان مذهبها الوجوب بالمود وهو العزم على الوطء ، لكن الوجود عتم بدليل سقوطها بالموت والطلاق كا قال المصنف ، لكنه غير اصطلاحهم ، فلذا قالوا ما ذكرنا . ونحسو قول ابن زرقون كا قال المصنف ، لكنه غير اصطلاحهم ، فلذا قالوا ما ذكرنا . ونحسو قول ابن زرقون قول ابن رشد أصع الأقاويل وأجراها على القياس وأتبعها لظاهر القرآن قول مالك درض في المدونة الذي عليه جماعة أصبعابه اب العودة هي إدادة الوطء مع استدامة المصمة ، فمتى انفرد أحدها دون الآخر فلا تجب الكفارة .

وقال في سماع ابن المقاسم إن أجمع على إمساك زوجته فصام فماتت أو طلقها لا أرى عليه إتمامها ما نصه قوله صحيح على المشهور أن العودة إرادة الوطء والإجماع عليه مسم استدامة العصمة ، فإن انفرد أحدها فلا تجب الكفارة ، بل لا تجزيه إن فعلها غيرعازم على الوطء ولا بجمع عليه ، فالكفارة على هسندا القول تصبح بالعزم على الوطء والإجماع عليه ، ولا تجب إلا بالوطء و على ما في الموطأ أنها إرادة الوطء والإجماع عليه تجب الكفارة عليه إن أجمع على الموطء وإن ماتت أو طلقها اله ، فانظر كيف صرح بأن المود مصحح فقط لما رأى من السقوط بالموت والطلاق ، تدل عليسه المدونة لقولها في موضع والمودة هلمنا إرادة الوطء والإجماع عليه ، وفي آخر وإنما تجب عليه كفارة الطهار بالوطء فإذا وطيء فقد ازمته الكفارة الاجماع عليه ، وفي آخر وإنما تجب عليه كفارة الطهار بالوطء غاصة على مذهب المدونة شرطه بقاؤها في عصمته ، وفرق بين الوجوب والتحتم تبعاً لان خاصة على مذهب المدونة شرطه بقاؤها في عصمته ، وفرق بين الوجوب والتحتم تبعاً لان عبد السلام ، فإن ابن الحاجب لما قال المود في المدونة العزم على الوطء خاصة وفيها وإنها تبعد السلام ، فإن ابن الحاجب لما قال المود في المدونة العزم على الوطء خاصة وفيها وإنها تحب الكفارة الوطه ،

قال ابن عبد السلام ما ذكره المصنف عن المدونة ثانياً من أنها إنما تجب بالوطء وجعله

خلافاً لما بمكاه عنها أولاً فليس المنى عندم على ما فهمه المصنف لأن وجوبها في هذاالباب مقول بالاشتراك على معنيين أحدهما . للمظاهر فيه خبرة برجه ما ، وهذا هو الوجوب التي تشترط فيه العودة ، وبيان ذلك أنه إذا ظاهر من امرأته فإن لم ينو العود فلا تيجب عليه الكفارة ، وبيقى النظر هل تجزىء أم لا . وإن نوى العودة خاصة ولم يطأ وجبت عليه الكفارة وهذه هي الخبرة التي قلنا في هسذا الوجه ، وكأنه حتى الآدمي مشروط عني الله تجالى .

والمعنى الثباني من معنى الوجوب ، وهو الذي لا خيرة للمظاهر فيه فمحله إذا ظاهر والمعنى الثباني من معنى الوجوب ، وهو الذي لا خيرة للمظاهر فيه فمحله إذا حتى الله ثم وطنء المظاهر منها فهذا تتحتم عليه الكفارة بقيت في عصمته أم لا ، وها حكاه عنها ثانياً تمالى ، فها حكاه المصنف عن المدونة أولاً مستعمل في المعنى الأول ، وما حكاه عنها ثانياً مستعمل في المعنى الثاني اه .

قال ابن هوفة حاصله فهمه المذهب على قصر معنى وجوب الكفارة بالوطء على عدم ازوه المواد المؤارة بالوطء على عدم ازوه المؤلفة المظاهر منها أو طلقها وقصر معنى وجوبها بالعودة بغير الوطء على عدم ازوه المؤلفة وقوطها بطلاق أو هوت ، والأول حق ، والثاني ليس كذلك لما تقدم من نقل ابن زرقون إن أجيع على الوطء وجبت عليه الكفارة ، وإن ماتت أو طلقها وإن كان عمل بعضها وجب عليه إقامها ، وقول ابن رشد على ما في الموطأ إن أجمع على الوطء وجبت عليه الكفارة ، وإن ماتت أو طلقها ولو كان عمل بعضها وجب عليه إقامها ، وقدول المناه على أن عمل بعضها وجب عليه إقامها ، وقدول المناه في أثناء كفارة ظهار عليه ، والقولان عندي على أن المناه عن ظاهر في أثناء كفارة ظهار عليه ، والقولان عندي على أن المناه بن المود على مذهب المدونة بمناه من ذلك والله الموفق .

المدولة بيستين وحي بالمبدئ المساكم المساكم المطاهر منها فقط سواء عزم على إمساكها أو على المساكم المود ( العزم على المود الدرم على المور الموردة الأول لابن رشد والثاني لعياض ( الإمساك ) للمظاهر منها في عصمته ( تأويلان ) للمدونة الأول لابن رشد والثاني لعياض ( المخلاف ) أي قولان مشهوران .

قال في الشامل وفي العود أربع روايات العزم على الوطء أو مسح الإمساك وشهر ؟ وتؤولت المدونة عليها أو الإمساك وحده والوطء نفسه وضعف اه ، وذكر في التوضيح أن ابن رشد وعياضاً شهرا أنه العزم على الوطء مع الامساك فيطالب المصنف بحن شهر الأول إذ لم أر من نبه عليه من الشراح ، على أن في عزو التوضيح نظراً لاقتضائه أن ابن رشد كا علمت من كلاسه رشد وعياضاً اتفقا في التشهير والتأويل وليس كذلك ، لأن ابن رشد كا علمت من كلاسه السابق فهم المدونة على أن العود بجرد العزم على الوطء مع بقاء العصمة ولم يتمرض للعزم على الامساك ، وعلى هذا فهم الموطأ وفهم عياض المدونة على أنه العزم على الوطء على الأمساك ، وعلى ذلك فهم الموطأ والعزم على الامساك غير بقاء العصمة . ألا ترى أن من عزم على الوطء والامساك على تأويل عياض تلزمه الكفارة عنده ولو لم تدم المصمة بأن عزم على الوطء والامساك وعند من اشترط بقساء العصمة تسقط بالمرت أو الطلاق ولو عزم على الامساك والوط ء و كأن المصنف فهم تساويها فرتب عليه عزوه حيث قال في قول ابن الامساك والمود في الوطأ العزم على الوطء والامساك مما ما نصه فهم المدونة ابن رشد وعياض على معنى مسا نقله المصنف عن الموطأ وصرحا بأنه المشهور ، وبدل لمساك وعياض على معنى مسا نقله المصنف عن الموطأ وصرحا بأنه المشهور ، وبدل لميا قلنا قول ابن عرفة مقتضى نقل الباجي عن الموطاً أن العودة بجموع العزم على إمساكها وعلى الوطء .

ومقتضى نقل ابن زرقون وابن رشد أنها إرادة الوطء والإجماع عليه فقط . عياض مذهبها أنه إرادة الوطء مع الامساك وهو ظاهر الموطأ ، وذكر بعض شيوخنا أن معنى الموطأ أنها العزم على الوطء فقط ، وقال مرة في الكتاب وعليه حملها بعضهم ونحا إليه اللخمي اه ، وأراد عياض ببعض شيوخه ابن وشد والله أعلم .

ابن عرفه ولا تجب إلا بالعودة وفي كونها العزم على إمساكها أو على وطشها أو عليها عليها كرابعها الوطم الساجي عن روايتي الجلاب والموطأ ورواية الجلاب، وعليها يجوز الوطم مرة ثم يحرم حتى يكفر ، وخامسها بحرد بقاء العصمة لابن رشد عن ظاهر قسسول ابن نافع فيها .

(وسقطت) الكفارة عن عاد بنية الوطء فقط أو مسع نية الامساك (إن لم يطأ) المطاهر المظاهر منها وصلة سقطت (ب)سبب (طلاقها) أي المظاهر منها البائن لاالرجعي إلا أن تنقضي عدته ، والمراد بسقوطها أنه لا يخاطب بها ما دامت بائناً منه ، فإن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر (و) سقطت الكفارة بـ(موتها) أي الزوجة بعسد العود وقبل إخراج الكفارة ، وكذا بموته قبل وطئها فيها .

البناني أعلم أنه وقع في كلام المصنف تخليط، وذلك لأن حاصل كلامه على ماشر حوه به ثلاثة أقوال وكلها تأويلات على المدونة ، الأول: لابن رشد وهو قوله وتجب بالعود المخ . والثاني : للخمي . والثالث : لعياض . ولهما أشار بقوله وهل هو العزم على الوط النخ ، وعبارته تقتضي أن الأخيرين مفرعان على الأول وليس كذلك، بل هما مباينان له (١) وتقتضي أيضاً أن الوجوب على الأول وليس كذلك أيضاً ، لأن الوجوب على الأول وليس كذلك أيضاً ، لأن الوجوب على الأول وليس كذلك أيضاً ، لأن الوجوب على الأول عمنى السحة ، وعلى الأخيرين بمنى اللزوم ، وتقتضي أن قوله وسقطت إن لم يطاً المنع مرتب على الأخيرين وليس كذلك ، وإنما السقوط على الأول فقط ، والعبارة السالمة من هذه الأمور . وهل تجب بالعزم على الوطه أو به مع الامساك أو تصح بسه فقط و تتحتم بالوطء فتسقط إن لم يطاً بوت أو طلاق تأويلات والله أعلم .

ولو شرع المظاهر الذي عاد في الكفاهة ثم طلق المظاهر منها طلاقاً باثناً في اثنائها أو أقمها بعده ف(بهل تجزىء ) الكفارة المظاهر ( إن أقها ) أي المظاهر الكفارة بعد إبانـــة المظاهر منها فإذا تزوجها فيجوز له وطؤها بلا كفـــــارة أخرى ، أو لا تجزىء ، فإن

<sup>(</sup>١) (قوله له) أي الأول اقول إذا كانا مباينين للعود فها هو العود فلعله الرجوع عن التشبيه والتوبة منه ولكنه خلاف قول ابن عرفة ولا تجب إلا بالعودة وفي كونها العزم النخ فانه نص في تفريع وهل هو العزم على الوطء النح على العود وكذا قول الشامسل وفي العود أربع روايات النح فقوله وليس كذلك النح غير صحيح بل هدو كذلك كا أطبق علمه الشارحون .

#### تَأْوِيلاَنِ ، وهِيَ إختاقُ رَقَبَةٍ

تزوجها فلا يقربها حتى يكفر (تأويلان) عليها إن كان الطلاق بائنا أو رجعيا انقضت عدته أو لم تنقض ولم ينو ارتجاعها قبل إلهام الكفارة ، فإن أتمها فيها ناويسا رجعتها وعازماً على وطئها أجزأت الفاقاً . وكلام المدونسة وعبد الحسق وأبي الحسن وأبن رشد وغيرهم كالمصريس في أن علها إذا أتمها قبل مواجعتها . ولفظ المدونة ولو طلقها قبل أن يسها وقد عمل في الكفارة فلا يلزمه إنهامها . قال ابن نافع إن أتمها أجزاه إن أراد المود .

أبو الحسن أنظر قول ابن نافع على هو وفاق لقول ابن القاسم فعمله عبد الحق في التهذيب على أنه وفاق إذا كان الطلاق رجعيا ، وعلى الحلاف إذا كان بائناً . عبد الحق هــــذا الاختلاف بين ابن القاسم وابن نافع إنها هو إذا طلق طلاقاً بائناً ، فعلى قول ابن القاسم لا يلزمه أن يتمها وإن أتمها لم يجزه ذلك ، وكذلك ذكر عنه ابن المواز ، وفي لفظ ابن نافع إن أتمها أجزاه .

ثم قال أبو الحسن الشيخ وحمله بعضهم على الوفاق في الجيسع ، وبعضهم على الحلاف في الجيسع ، وأما إقامها بعد المراجعة فنقله أبو الحسن قرعاً مستقلاً ، فقال ما نصه ثم إن تزوجها يوماً ما وكانت المحفارة صوماً ابتداعا ، وإن كانت طعاماً بني على ما كان أطعم إن تبين منه لجواز تفرقة الطعام . ابن المواز هذا قول مالك وابن القاسم وابن وهب رضي اند تعالى عنهم وأصح ما انتهى إلينا ، وكذا ذكره في التوضيح فرعاً مستقلاً وقسال لا يبنى على الصوم الفاقاً .

واختلف هل يبنى على الطمام على أربعة أقوال ۱ ه ، وكذا في الحط والله أعلم . وإن طلقها ثم شرع في الكفارة فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا تجزيه إذا ارتجعها . وقسال أشهب إن ارتجعها في العدة وإلا فلا .

( وهي ) أي الكفارة ثلاثة أنواع مرتبة أولها ( إعثاق رقبة ) أي ذات . ابن عرفة كفارته المعروف انجصارها في العتق ثم الصوم إن تعذر ثم الإطمام إن تعذر . الباجي في النوادر من كسى وأطعم عن كفارة واحدة فقال ابن القاسم في الأسدية لا يجزيسه ، وفي

الجمالس يجزيه . وقسال أشهب لا يجزيه ، وفي الموازية من ظاهر من أربع نسوة فأطعم لواحدة ستين مسكينا وكسى لأخرى كذلك ثم وجد المثنى فأعثق عن واحدة غير معينة ولم يقدر على رقبة الرابعة فليطعم أو يكس ويجزيه . الشيخ انظر قول محمد في الكسوة ما عرفته لغيره .

قلت نقل ابن القطان عن نوادر الإجماع أجمعوا أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة. ولم يطق الصوم ولم يجد الطعام لا يطؤها حتى يجد واحداً من تلك الأصناف ا ه ، فظاهره إجماعهم على لفو الكيسوة فيها ، وما ذكره الباجي عن النوادر أولاً غير مناسب ، لأنه لم ينص فيه على أنها للطهار ، ولذا لم ينقلها الشيخ في نوادره ، وإنما نقل فيه ما تقدم عن الموازية فقط (لا) يجزي، إعتاق ( جنين ) لأنه لا يسمى رقبة .

واستأنف استئنافا بيانيا فقال (و) إن أعتق جنينا (عتق) بفتحات غففا ؟ أي صار الجنين حرا (بعد وضعه) لتشوف الشارع للحرية ؟ أي نفذ العتق السابق فيه لا أنه يمتاج لاستئناف عتق الآن . ابن عبد السلام قول ابن الحاجب لو أعتق جنيناً عتق ولم يجزء أقرب من قولها يعتق بعد إذا وضعته ؟ لأن ظاهر كلامه أنه يعتق حين عتقصه ؟ يجزء أزا وضعته صار رقبة وعتقه حيننا وعبارتها تدل على أن عتقه حين وضعه فيقال على هذا إذا وضعته صار رقبة وعتقه حيننا عن الكفارة فيجزيه ؟ ولكن لا يخفى عليك الجواب عن هذا .

( ولا ) يجزيء اعتاق رقيق غائب عن المظاهر ( منقطع خبره ) لا يدري أحي هو أو ميت ، وعلى تقدير حياته أسلم أم لا ، لأنه ليس رقبة محققة ، فإن علم ولو بعد عقه أنه كان بصفة من يعتق عن الظهيار أجزا ، بخلاف الجنين فلا يجزى، ولو ولد بصفة من بعد لأنه لم يكن رقبة حين عتقه ووصف رقبة به ( مؤمنة ) ابن يونس لما ذكر الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار وغيره من الكفارات حملاً للمطلق على المقيد ، ولأن القصد القربة والكفر ينافيها . وفي حديث السوداء ما دل على ذلك إذ قال سيدها للنبي على رقبة أفاعتقها ولم يذكر عما ذا لزمته اه .

أُو الْمُسِنِ وَوِكَ الاستفسار في حكاية الأحوال مع الإحتمال يسنول منزلة العموم في

المقال ، ثم قال ابن يونس فلم يأمره النبي عليه بعتقها حق سألها أين الله فقالت في السهاء ، فقال لها من أنا قالت رسول الله عليه أعتقها فإنها مؤمنة ، وقولها في فقال له عليه السهاء أي العاو والإرتفاع المعنوى تعالى الله عن صفات الحوادث ، وقوله عليه الصلاة والسلام ابن الله من المتشابه ، لأن الله تعالى لا يسأل عنه بأين وله تأويلات .

ولا بي القاسم السهيلي عليه كلام حسن منه السؤال بأين ثلاثة أقسام ، اثنان جائزان في حقه تمالى وواحد لا يجوز الأول : السؤال بقصد اختبار المسؤول لمعرفة علمه وإيمانـــه كسؤاله عليه الأمة .

الثاني: السؤال عن مستقر ملكوت الله تعسالى وموضع سلطانه كعرشه وكرسيه وملائكته ، كسؤال القائل لرسول الله تطاق أن كان ربنا قبل خلقه العالم قال على كان في هما ما فوقه هواء وما تحته هواء ، فهذا السؤال فيه حذف ، وإغسا سأل عن مستقر الملائكة وغيرها من خلقسه ، والعماء هو السحاب . وإذا جاز أن يعبر عن إذاية أوليائه بقوله تعالى في محاربون الله كه ٣٣ المائدة ، في ويؤذون الله كه ١٥ الأحزاب ، جاز أن يعبر باسمه عن ملائكته وعرشه وسلطانه وملكه قلت هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبن ماجة والترمذي وحسنه عن أبي رزين رضي الله تعالى عنه ، قسال قلت يا رسول الله . . . الحديث . قال الترمذي قال أحمد ابن منسع ، قال يزيد بن هرون العماء ليس معه شيء ا ه ، وهذا يغنى عن تأويل السهيلي .

ثم قال السبيلي والثالث: السؤال بأين عن ذات ربنا سبحانه وتعالى ؟ فهذا سؤال لا يجوز وهو سؤال فاسد لا يجاب عنه سائله ، وإنما سبيل المسؤول أن يبين له فساد السؤال كا قال على كرم لله تعالى وجهه حين قبيل له أين الله الذي الآين الآين لا يقال فيه أين ، فبين السائل فساد سؤاله بأن الآينية مخاوقة ، والذي خلقها كان موجوداً قبل خلقها لا محالة ، ولا أينية له ، وصفاته تعالى لا تتغير فهو بعد أن خلق الآينية على ما كان قبل خلقها . وإنما مثل هذا السؤال كمثل من سأل عن لون العلم أو عن طعم الظن والشك ، فيقال من عرف حقيقة العلم أو الظن ثم سأل هذا السؤال فهو متناقض ، لأن اللون والطعم من صفة عرف حقيقة العلم أو الطعم من صفة

الأجسام ، وقد سألت عن جسم فسؤالك محال أي متناقض.

(وفي) إجزاء إعتاق الرقيق (الأعجمي) أي المجوسي مطلقاً والكتابي الصغير عن الظهار وعدم إجزائه (تأويلان) لقولها ويجزىء عتق الصغير والأعجمي في كفارة الظهار إن كان من قصر النفقة ، قال مالك رضي الله تعالى عنه ومن صلى وصام أحب إلى اه، أبو الحسن أبو عران معتى هذا في باب الاستحباب ، وأما في باب الإجزاء فيجزىء وإن لم يكن مع قصر النفقة ، وقال أبو ابراهيم في طرده قولها والأعجمي ظاهره أجاب الى الإسلام أم لا ، وظاهره يجبر على الإسلام أم لا . وقسال سحنون معنى الأعجمي الذي أجاب الى الإسلام ، وفسره بهذا في غيرها ، وبه فسرها ابن اللبادوابن أبي زمنين وغيرها، واختصرها أبو محمد بقوله ويجزىء الأعجمي الذي يجبر على الإسلام ، وان لم يسلم، وفسره بهذا في غيرها ، وبه فسرها ابن اللبادوابن أبي زمنين وغيرها، وفسره بهذا في غيرها ، وبه نسرها ابن اللبادوابن أبي زمنين وغيرها، وفسره بهذا في كتاب مجدد قال لأنهم على دين من اشتراهم .

وقال أشهب لا يجزى، حتى يجب الى الإسلام فعسلم أن التأويلين في الأعجمي الذي يجبر على الإسلام ولم يسلم فتأولها أبو محمد على اجزائه وغيره على عدمه . وفي التوضيح بعدما تقدم . وهل الخلاف في الصغير والكبير أو الخلاف انما هو في الكبير . وأمسا الصغير يشتري مفرداً عن أبويه ، فلا خلاف أنه يجزى، طريقان ، وتعميم الخلاف أولى اه ، وبه تعلم أن ما في « - » من التعميم هو الصواب والله أعلم أفاده البناني .

(و) على القول بإجزاء اعتاق الأعجمي ، فإن أعتقه عن ظهار ف ( في الوقف ) للمظاهر عن وطء المظاهر منها (حتى يسلم ) الأعجمي بالفعل احتياطاً للفرج ، فإن مات قبل اسلامه لم يجزه ، حكاه ابن يونس عن بعض أصحابه بلفظ ينبغي على قول ابن القاسم وعدمه لكونه على دين مشتريه ، ويجبر على الإسلام ، ولا يأباه غالباً . ابن يونس أنا قلته (قولان) وظاهر ما تقدم أنها غير منصوصين ، وعادته في مثل هذا أن يقول تردد أفاده تت . البناني صوابه تردد لأنه للمتأخرين لعدم نص المتقدمين . الشاني لابن يونس ، والأول لبعض أصحابه ، وعبارة الشامل وعلى الأصح فهل يوقف عن امرأته حتى يسلم الأعجمي ، وان مات ولم يسلم لم يجزه أوله وطؤها ويجزيه ان مات قولان

سَلِيمَة عَنْ ؛ قَطْسِعِ أَصَبُعِ ، وَعَمَى ، وَ بَكَمْمٍ ، وُجُنُونَ وَإِنْ قَـل ، وَمَرَضٍ مُشْرِفِ ، وقَطْعِ أَذُنَيْنِ ، وصَمَمٍ ، وهَرَمٍ ، وَعَرَجٍ ؛ شَدِيدٌ بْنِ ، وُجُذَامٍ ، وَبَرَصٍ ، وَفَلَجٍ بِلاَ شَوْبِ عِوضٍ

( سليمة ) أي الرقبة المؤمنة ( عن قطع أصبع ) وأولى أكثر ولو بآفة .

وظاهره أي أصبح من يد أو رَجِل أصلياً أو زائداً أحسن ، وتصرف وتعبيره بقطع يغيد ان نقصه خلقه لا يضر ، ونظر فيه البساطي ، ومفهوم أصبع ان قطع بعضه لا يضر ولو أغلتين وبعض الثالثة ، ويعارضه مفهوم الهلة فيا لا يمنع الإجزاء من أن قطع الهلة بعض أخرى يضر ، وفي الحط ما يفيد اعتبار مفهوم ما هنا فإنه قال وأنظر أذا ذهب (غلتان ، والأظهر الإجزاء لان الحلاف في الاصبع .

(و) سليمة من (حمى) وغشاوة لا يبصر معها الا بعسر لا خفيفة وعشى وجهر فلا تشخيط السلامة منها (و) سليمة من (بكم) بفتح الموحدة والكاف أي خرس (و) سليمة من (جنون) ان كثر ؟ بل (وان قل) كمرة في شهر (و) سليمة من (مرص مشرف) بضم الميم وسكون الشين المعجمة وكسر الراء آخره قاء أي مقرب من الموت لشدته بأن بلغ صاحبه النزع أفاده الشارح وأبو الحسن ؟ ومفهومه عدم اشتراط السلامة من مرص غير مشرف وهو كذلك .

(و) سليمة من (قطع اذنين) أو اذن واحدة ، وسواء كان القطع من أصلهما أومن اطرافهما (و) سليمة من (حمم) أي عدم سمع أو ثقله جدا (و) سليمة من (حمم) بفتح الهين والراء (شديدين) نعت هرم بفتح الهين والراء (شديدين) نعت هرم وعرج ومفهومه أن الحقيقين لا تشارط السلامة منهما (و) سليمة من (جذام قليدل) وأولى الكالميز (و) سليمة من (فلج) بفتح الفاء واللام وأولى الكالميز (و) سليمة من (فلج) بفتح الفاء واللام تخره جم أي يبس شق حسال كون الرقبة (بلاشوب) بفتح الشين المعجمة وساكون الواو مصدر شماب أي خلط (عوص ) في ذمة الرقيق بأن يعتقد عن ظهاره وديدار في ذمة بدفعة بعد نحو شهر ، وأما عتقه عن ظهاره بشرط أخذ دينار مثلاً بنياة في قدمة بدفعة بعد نحو شهر ، وأما عتقه عن ظهاره بشرط أخذ دينار مثلاً بنياة في قدمة بدفعة بعد نحو شهر ، وأما عتقه عن ظهاره بشرط أخذ دينار مثلاً بنياة في قدمة بدفعة بعد نحو شهر ، وأما عتقه عن ظهاره بشرط أخذ دينار مثلاً بنياة في قدمة بدفعة بعد نحو شهر ، وأما عتقه عن ظهاره بشرط أخذ دينار مثلاً بنياة في قدمة بدفعة بعد نحو شهر ، وأما عتقه عن ظهاره بشرط أخذ دينار مثلاً بنياة في قدمة بدفعة بعد نحو شهر ، وأما عتقه عن ظهاره بشرط أخذ دينار مثلاً بنياة في قدمة بدفعة بعد نحو شهر ، وأما عتقه عن ظهاره بشرط أخذ دينار مثلاً بنياة في قدمة بدفعة بعد نحو شهر ، وأما عتقه عن ظهاره بشرط أخذ دينار مثلاً بنياة و قدمة بدفعة بعد نفي فرقه بدفعة بعد نحو شهر ، وأما عتقه عن ظهاره بشرط أخذ دينار مثلاً بنياة من أما من المناح الفيرة بدفعة بعد نحو شهر ، وأما عتقه عن ظهاره بشرط أخذ دينار مثلاً بنياة من أما من المناح ال

# لاَ مُشْتَرَّي لِلْعِنْقِ وَمُحَرَّرَةٍ لَهُ لاَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْسِهِ ، وَفِي إِنَّ مَشْتَرَّ يُتُهُ مُهُوَ عَنْ ظِهارِي : تَأْوِيلاَن .

لأن لـ انتزاعه قاله تت ، قال ويحتمل ما في المدونة من أعتق عبده عن رجـــل وعن طهاره . طهاره على جمل بأخـــذه منه فولاؤه للمعتق عنه وعليه الجمل ، ولا يجزيــه عن ظهاره .

وعطف على بلا شوب بعض محترزه على عادته فقسال (لا) يجزىء عتى رقيق (مشترى) بفتسح الراء بشرط كون شرائه (للعتق) عن ظهاره لشوب العوض لتقسد قوك البائم بعض ثمنه في نظسير رضا المشتري بشرط عتقه ونعت رقبة به (محررة) بضم الميم وفتح الحاء والراء أي معتقة (لسه) أي الظهار وعطف عليه بعض محترزه بقوله (لا) يجزىء عتق (من) أي رقيق أو الرقيق الذي (يعتق عليه) أي المظاهر بمجرد ملكه لقرابته كأصله وفرعه وحاشيته القريبة ، أو تعليق عتقسه على شرائه نحو إن المتقريته فهو حرالان عتقه للقرابة أو التعليق لا المظهار.

(و) إن قال المظاهر (إن اشتريته) أي هذا الرقيق المعين (فهو حرعن ظهاري) مم اشتراه واعتقد عن ظهاره ففي إجزاء عتقد عنسه وعدمه (تأويلان) البناني موضوح المسألة عند الأثمة من لا سبب قيب للعتق إلا التعليق المذكور، وعبارة المدونة قال مالك رضي الله تعالى عنسه ولا يجزيه أن يعتق عبداً ، قال إن اشتريته فهو حر ، فان اشتراه وهو مظاهر فلا يجزيه اه ، ابن المواز عن ابن القاسم ولوقال إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري فاشتراه فهو يجزيه اه ، فحمسل ابن يونس المدونة على العموم فمسا في الموازية خلاف ، وحملها الباجي على ما إذا لم يقل عن ظهاري فهو وفاق ،

أبو عمران محلهما إذا علق بعد الظهار ، وأما إن علق ثم ظاهر فيجزى اتفاقاً وكأنه قسال إن اشتريته فهو حر عن ظهاري إن وقسع مني ونويت العود ، وإن لم أنوه فلا يعتق اه. وقال ابن يونس المسألتان سواء ، ونية العود في مسألة محسد أمكن لحصول الظهار فيهسا وكل مكفر عن ظهار فانما يريد عن الظهار الذي منعه الوطء ليطأ ، فهذه نية العودة .

# والعِثْقِ ، لاَ مُكَاتَبٍ ، و مُدَّبَرٍ و نَحْوِهِما، أو أَعْتَقَ نِصْفاً فَكُمَّلَ عَلَيْهِ ، لَو أَعْتَقَ ثلاثاً عَنْ أَرْبَعٍ ، عَلَيْهِ ، أو لاَ أَعْتَقَ ثلاثاً عَنْ أَرْبَعٍ ،

ابن عرفة جرى في لفظ أبي عمران أولا الإشارة الى وصف مناسب التفريق بسين مسألتي عمد وأبي عمران وهو أنه في مسألة عمد النزم عنقه الكفارة في وقت لا يستقر ملكه عليه لو ملكة لأنه قاله بعد ظهاره ، وفي مسألة أبي عمران النزم عنقبه للكفارة في وقت يستقر ملكه عليه لو ملكه لأنه قاله قبل ظهاره وهو قول ابن عمران أولا ، لأنب لا يستقر عليه ملكه وبنفس شرائه بعنق اه ، وقد سبقه الى هذا التعليل أبو الحسن والله أعلم .

- (و) بلا شوب (العتق) فهو عطف على عوض وفي بعض النسخ وعتق بالتذكيب أي خالية عن مخالطة العتق لغير الظهار لعتقها له ، وذكر محترزه بقوله (لا) مجزى عتق (مكاتب ومدبر ونحوهما) معن فيه شائبة حرية كأم ولا وولدها من فير سيدها ومعتق لأجل عن الظهار لوجود شائبة الحرية في الجميع ، وهدذا إذا أعتق المكاتب أو المدبر سيده . وأما إن اشترى المظاهر مكاتباً أو مدبراً وأعتقه عن ظهاره ، وقلنا بعضي شرائه وعقه كا صرح به المصنف في باب التدبير في قوله وفسخ بيعه إن لم بعقه كالمكاتب فقيل مجزيه وقبل لا .
- (أو) أي ولا يجزى، إن (أعتن) المظاهر عسن ظهاره (نصفاً) مثلاً من رقيق ( فكمل) بضم فكسر مثقلاً عتقه (عليه ) أي المظاهر من الحساكم (أو أعتقه ) أي المظاهر النصف الآخر عن ظهاره باختياره ، لأن شرط الإجزاء عتن الرقبة دفعة واحدة (أو أعتن ) المظاهر (ثلاثاً) من الرقاب (عن أربع) من النساء ظاهر منهن أو اثنتين عن ثلاث أو رقبة عن اثنتين فلا يجوز له الاستمتاع بواحدة منهن حتى يعتق عسن الباقي ، هذا إذا لم يقصد التشريك في كل رقبة ، وإن قصد التشريك في كل رقبة فسلا يجزى وإن ساوى عدد الرقاب عدد النساء كاربع عن أربع ، أو زاد عليه كاربع عن ثلاث وإن بين لكل امرأة رقبة أو أطلق حلل عند أن القاسم لا عند أشهب .

### و يُجْزِىءُ ؛ أَعْوَدُ . و مَغْصُوبُ ، و مَرْ ُهُونُ ، وجانٍ ، إنِ أَ فَتُديا ، ومَر َضٍ ، و عَرَجٍ خَفِيفَيْنِ ، وأَ نَمُلَةٍ ، وجَدْعٍ فِي أَذُن

ابن عرفة وصرف عدد كفارات لمثل من ظهار بجز ولو دون تعيين إن لم يقتض شركة في رقبة أو في شهري صوم أو في مسكين للزوم تتابع الصوم ، وصحة تفريست إطمام المساكين ، فإن تساوى العددان فواضح ، وإن قل عدد الكفارات منع الوطء ما لم يبلغ عدد الطهار ولو لم يبق إلا واحدة لفلبة الحرمة فيا احتملها مساوياً .

(ويجزيء) رقيق (أعور) أي عتقه عن الظهار لقيام المين الواحدة مقام العينين هذا مذهب المدونة (و) يجزي ، رقيق (مفصوب) من المظاهر لبقائه على ملكه وإن لم يقدر على تخليصه من غاصبه ، ويجوز ابتداء ، ابن شاس عتق المفصوب يجزي ، (و) يجزي ، رقيق (مرهون) في دين على المظاهر (و) رقيق (جان) على نفس أو طرف أو مسال (إن افتديا) بضم الفوقية وكسر الدال أي خلص المظاهر المرهون من مرتهنه والجاني من الجني عليه أو وليه ، فإن لم يفتديا وأخذ المرتهن الرقيق في دينه أو بيم فيه وأخذ مستحق أرش الجناية الرقيق فلا يجزى ، عتقها لانفساخه . طفي وصورة المسألة أن المرهون والجاني أبن الحاجب ويجزى ، عتق للرهون والجاني إن نفذ ، أي المتق ، وفي بعضها إن افتديا ، ابن عبد السلام شرط النفوذ في الإجزاء صحيح . وأما الفداء فليس شرطاً في الإجزاء مباشرة ، وفي الاجزاء بواسطته .

(و) يجزى، ذو (مرض وعرج) خفيفين الواو بمنى أو (و) يجزى مقطوع (انملة) ولو من إيهام على أحد قولين فيه (و) يجزى، ذو (جسدع) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة أي قطع (في أذن) لم يوعبها بدليل في البناني ، الذي في التهذيب ويجزى، الجدع الحقيف كجدع أذن أه . وحاد المصنف عنه لتعقبه عبد الحق بقوله وقع في نقل أبن سعيد كجدع أذن ومجدوع أذن لا يجزى، ، وإنها في الأمهات والجدع في أذن يريد الجدع اليسير يكون فيها لا قطع الأذن كلها كما يقتضيسه نقله أه ، ونقله في التوضيح لكن قال طفي

### وعِنْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَاذَنَ ، إنْ عادَ ورَضِيّهُ ، وكُن ِهَ ٱلخَصِي اللهِ وَنُدِبَ أَلْتُ الْمُعْسِرِ عَنْهُ وَقْتَ ٱلْأَدَاءِ ، وَنُدِبَ أَلْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ وَقْتَ ٱلْأَدَاءِ ،

تعقب عبد الحق غير مسلم ، إذ لا يازم من قول الأمهات الجدع في الآذن عسد م إجزاء عدوعها لأن قولها أيضاً لا يجزىء مقطوع الآذنين يدل بحسب مفهومه على خلاف ماقال، وقد قال في الأمهات وقطع في أنهاة فيازم على تعقبه أن يتعقبه في هذا أيضاً من أن القطع وإن المنتقطوع الأنهاد يجزىء عند جميع المالكية ، فيحمل ما في الأمهات على اغتفار القطع وإن الستوعب الأذن الواحدة أو الانعاة ، ويكون اختصار أبي سعيد بياناً لذلك المراد ، والتأثيل على ذلك نصها على عدم إجزاء مقطوع الأذنين أو الأصبع والله الموفق .

( و ) يجزىء (عتق الغير ) من إضافة إسم المصدر لفاعله ومفعوله محدوث أي قيقاً ؛ أي إعتاق غير المظاهر رقيقاً ( عنه ) أي المظاهر إن كان أذن له في اعتاقه غنه بل ( ولو لم يأذن ) المظاهر له فيه ( إن ) كان المظاهر قد ( عاد ) بعزمه على وطء المظاهر منها أو مم إمساكها قبل عتق غيره عنه ( ورضيه ) أي المظاهر عتق غيره عنه ( ورضيه ) أي المظاهر عتق غيره عنه ( وكرله ) بضم فكسر العبد ( الخصي ) أي إعتاقه عن الظهار وأولى المجبوب .

(ولدب ) بضم فكسر (أن يصلي ويصوم) الرقيق الذي أريد عنف عن الطهار.

طفي فسر أن القاسم في المدونة قول مالك «رض» ، وعتى من صلى وصام أحب إلى بقوله يريد من عقل الاسلام بالصيام والصلاة ، وتبعه ابن الحاجب فقال ومن عقل الصلاة والصيام أولى ، وبه فسر الشارح وغير واحد كلام المصنف ، وقهم منه أن إغتاق الصغير عجز ولو رضيعاً وهو كذلك ، فإن أعتقه فكبر أخرس أو أصم أو مقمداً أو مطبقاً ، ففي المعتبية عن أشهب ليس عليه بدله .

### لاَ قادِرٍ . وإنْ بِمِلْكِ مُختاجٍ إلَيْهِ ؛ لِكَمَرَ ضِ ، أو مَنْصَبٍ ، أو بِمِلْكِ رَقَبَةٍ فَقَطْ ظاهِرَ مِنْهَا

واختلف هل هو على ظاهره فهو خلاف ما في المدونة ، وهذا فهم اللخمي أو مؤول بالنبب ، وهذا فهم الباجي تأويلان ، ابن عرفة وفيها شرطه العجز عن المتن فيها مسع غيرها من ظاهروليس له إلا خادم واحدة أو دار لا فضل فيها ، أو عرض ثمن رقبة لا يجزيه المسوم لقدرته على المتنى ، وفي اعتبار عجزه وقت الأداء مطلقا أو وقت الوجوب إن أيسر بعد صومه في عسره بعد يسره معروف المذهب ، ونقل محد عسن ابن القاسم ان طاهر موسر ولم يعتنى حتى اعدم فصام ثم أيسر يعتنى الباجي على وجه الاستحباب وحمل ابن شاس على ظاهره قال الاعتبار بوقت الأداء ، وقيل بوقت الوجوب إن كان فيسه موسراً ، بعض القروبين إنها ذلك لمن وطيء فازمته الكفارة بالمتنى ليسره قسلم يكفر حتى أعسر فصام ثم أيسر .

(لا) يصح الصوم لمظاهر (قادر) على الاعتاق وقت الأداء بملك ما لا يحتاج إليب بل (وإن) كانت قدرته عليه (بملك) شيء (عتاج) المظاهر (إليه) من رق وغيره احتاج إليه (لكمرض) وهرم (ومنصب) وسكنى ومراجعة ونفقسة على نفسه ، ومن تلزمه نفقته فلا يترك له قوته ولا قوت من تلزمه . نفقته لطن يسره لاتبانه بمنكر من القول وزور .

(أو) كانت قدرته على الاعتاق ( بلك رقب فقط ) أي لم يلك إلا هي ( ظاهر منها ) فلا يجوز الاستمتاع بها حتى يعتقها عن ظهاره منها ، فإن تزوجها بعد إعتاقها جاز له الاستمتاع بها . ابن عرفة وفيها من ظاهر من أمة ليس له غيرها لم يجزه إلا المتق وأجزأه عن ظهاره ، وله أن يتزوجها ، عبد الحق قبل لأبي حران كيف يجزيء عتقها وهو يجوم وطأها ، قال نية عودته الوطء توجب كفارته . قبل بعض الناس ضعفها ، قال إنها يضعفها من لا يعلم ما السلف .

قال القاسم وسالم وغيرهم الطهار يكون في الإماء ويعتقن عن ظهارهن ، وقال غــير

### َصُوْمُ شَهْرَيْنِ بِالْهِلاَلِ مَنْوِيُّ التَّتَا بُعِ وَٱلْكَفَّارَةِ، وتُمَّمَّ ٱلْأُوَّلُ ُ إِنِ ٱنْكَسَرَ مِنَ الثَّالِثِ،

واحد من القروبين إنها تصح المسألة إن كان وطىء أو على القول أن إرادة العودة قلزمه الكفارة وإن ماتت أو طلقها قبل وطئها . وقرر بعض الناس تضعيفها بأن عتقها له مشروط بالعزم على وطئها ، ووطئها ملزوم للكها ، وملكها مناقض لعتقها ، فيلزم مناقضة الشرط مشروطه ، ويجاب بأن الملك المناقض لعتقها هو المقارن له ، والمخلفظلازم للعزم على وطئها سابق على حتقها ضرورة تقدم الشرط المشروط وأحد شروط التتاقض اتحاد الزمان .

اللخمي يجزيه عتقها على أن العودة العزم على الإمساك وأنه إن طلق بعده أو ماتت فلا تسقط عنه الكفارة . وعلى قول ابن نافع إن أتم الكفارة بعد انقضاء عدتها أجزأته ولا تجزيه على القول بأن شرطها كونها في موضع يستبيح به الإصابة الآن عتقها خلاف العزم على الإصابة ولا يجزيه الصوم لأنه مالك رقبة وقول ابن الحاجب وظاهر من أمة لا يملك غيرها أجزأته على الأصح يقتضي أن مقابل الآصح نص ولم أعرفه . ابن شاس تكلف المعسر الاعتاق أجزأ عنه ، قلت باستيهاب غنه أو استدانته مع إعلام رب الدين عنه لأنه بها يصير واجدا .

والمعطوف بشم (صوم شهرين) معتبرين (ب)رؤية (الهلال) ليلة أحد وثلاثين أو ليلة ثلاثين إن ابتدأه أول ليلة من الشهر الأول حال كونه (منوي التتابع) وجوباً لقوله تمالى ﴿ منتابعين ﴾ أي فعلا ونية ، فلا يكفي تتابعها بدون نيته (و) منوي (الكفارة) عن الظهار (وتمم) بضم الفوقية وكسر المنج الأولى الشهر (الأول إن انكسر) أي ابتدأ الصوم بعد مضي يوم منه أو أكثر ، ومفعول تمم الثاني محقوق أي ثلاثين يوما ، وصلة تمم (من) الشهر (الثالث) متصلا بآخر الثاني ، ابن عرقة وهو أشهر إن تتابعا إن بدأها للأهلة أجزأ ولو قصراً عن ستين يوما ، فإن أفطر في شهر لمدر قلمي إنكاله ثلاثين أو بقدر ما أفطر نقلا عياض عن الواضعة مع عبد الملك وسحنون مع ابن عبد ألمكم ، ولو

و لِلسَّيَّدِ أَكَمْنُعُ ، إِنْ أَصَرَّ بِخِدْمَتِهِ وَلَمْ يُوَدُّ خَواجَهُ ، و تَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ ، ولِمَنْ يُودِ أَلْتَوْمَ عِنْقَ مَنْ يَمْلِكُهُ لِعَشْرِ الرِّقِّ ، وقد الْتَوْمَ عِنْقَ مَنْ يَمْلِكُهُ لِعَشْرِ الرِّقِ ، وأَنْ أَيْسَرَ فِيهِ : تَمَادَى،

ابتداً لنير الأهلة ففي إكال المبتدأ ثلاثين أو بقدر ما فات منه نقل الشيخ عـــن المذهب وتخريج عياض على قول ابن عبد الحكم .

( والسيد ) العبد المظاهر ( المنع ) له من الصوم ( إن أضر ) الصوم ( بخدمته ) إن كان المخدمة ( ولم يود ) العبد (خراجه ) الذي جعله عليه سيده كل يوم أو جمعة أو شهر لضعفه عن تحصيله بالصوم إن كان عبد خراج ، فالواو بمعنى أو التي لمنع الحلوة فقط . فإن كان المخدمة والحراج معا والصوم يضعفه عن أحدها فله منعه منه ، هذا هو المشهور . وقال ابن الماجشون ومن وافقه ليس له منعه منه ، لأنه من توابع النكاح الذي أذن له فيسه ومفهوم الشرط أنه إن لم يضر بخدمته ولا خراجه فليس له منعه وهو كذلك .

( وتعين ) بفتحات مثقلا أي الصوم في كفارة الظهار (ا) لمظاهر (ذي ) أي صاحب ( الرق ) أي الرقب أي الرقب أي الرقب أي عليب وشمل المكاتب والمدبر والمعتق لأجل إذ لا ولاء لم وهو لازم للإعتاق ، ونفي السلازم دليل على نفي مازومه ومحل تمين الصوم عليه إذا قدر عليه ، فإن عجز عنه أطعم إن أذن له سيده في الإطعام وإلا انتظر قدرتب على الصيام.

( و ) قمين الصوم ( الن ) أي مظاهر حر (طولب الفيئة ) أي كفارة الظهار ( وقد الغذم ) قبل ظهاره أو بعده ( عتق من ) أي الرقيق الذي ( يملكه ) المظاهر (ا)تمسام ( عشر سنين ) مثلاً مها يبلقه عمره ، ظاهر أو مفهوم طولب بالفيئة أنها إن صبرت لتامها لا يصوم وهو كذلك قاله سحنون . ابن شاس ولو لم تطالبه لمسا أجزأة الصوم ويصير لانقضاء الأجل فيعتق .

( وإن ) شرع المظاهر في الصوم لعجزه عن العتق و (أيسر ) أي قــــدر المظاهر على العتق ( فيه ) أي الصوم في اليوم الرابع أو ما بعده ( تبادى ) على الصوم وجوباً في كل

YOY

إِلاَّ أَنْ يُفْسِدَهُ. وُنَسِدِبَ الْعِثْقُ فِي ؛ كَالْيَوْمَيْنِ ، وَلَو تَكَلَّفَهُ الْمُفْسِرُ : جَاذَ . وَا نَقَطَعَ تَتَا بُعُهُ بِوَطَ مَ ٱلْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَو وَاحِدَةٍ

حال ( إلا أن يفسده ) أي المظاهر الصوم ولو في آخر يوم منه فيتعين تكفيره بالعثق ولو لم يتعمد إفساد الصوم .

( وندب ) بضم فكسر ( المتق) أي الرجوع التكفير به ان قدر عليه ( في كاليومين) والثلاثة قبل طلوع فجر الرابع ومفهوم في اليومين أنه إن قدر عليه في اليوم الأول أو في ليلة الثاني قبل طلوع فجره يجب عليه الرجوع التكفير بالعتق وهو كذلك ، البناني هذا وإن لم يكن منصوصاً بعينه يؤخذ من كلام المدونة الذي نقله دق و ومفهومه أيضا أن إن قدر عليه في الرابع وجب تهاديه فيه وهو ما تقدم . ابن عرفة وفيها إنما ينظر لحالههم يكفر لا إلى حاله قبل ذلك ولو أيسر بعد صوم يومين ونحوها أحببت رجوعه المعنق ولا أوجبه ، وإن صام أياماً لها عدد مضى على صومه وكذا الاطعام وكفارة القتل . الباجي روى جعفر ابن زياد من صام يومين ثم وجد رقبة فإنه يعتق ولو صام أياماً لها اسم أثم صومه ولا يعتق ء ولا بن القاسم في المدنية من صام لظهاره لعدم فافسد وطء امر أنه ولم يبق عليه إلا يوم واحد لزمه العتق ولم يجزه الصوم .

(ولو تكلفه) بفتحات مثقلا أي المظاهر المعسر الاعتاق عسن ظهاره بان استوهب غنه أو استدانه (جاز) وأجزأ . طفي نحوه لابن الحاجب قال في توضيحه لو قال أجزأ لكان أحسن ثم ارتكبها هنا ، فقول الشارح لو قال اللخ تبع له واعتراض تت رضاً منه بعبارة المصنف والكل حسن ، لأن التكلف قد يكون جائزاً باستيهاب غنه أو استدائته مع إعلامه رب الدين أنه أراد إعتاقه ، وقد يكون ممنوعاً بأن كان الاستيهاب في إلحاح أو لم يعلم رب الدين ونحو ذلك ، ولذا قال دس ، لو قال أجزأ كا قال في الجواهر لكان أحسن إذ قد يكون تكلفه ممنوعاً .

( وانقطع تتابعه ) أي الصوم ( بوطء المظاهر منها ) حال تكفيره عنها بالصوم ولو في آخر يوم ( أو ) بوطء ( واحدة بمن ) أي زوجات أو امام مظاهر منهن تجزىء (فيهن

#### مِمَّنْ فِيهِنَّ كَفَّارَةٌ وإنْ لَيْلاَ ناسِياً . كَبُطْلاَنِ ٱلْإِطْعَامِ ،

كفارة ) واحدة بأن ظاهر منهن بكلمة واحدة بأن قال لهن أنتن علي كظهر أمي إن كان الوطء المذكور (ليلا) حال كونه الوطء المذكور (ليلا) حال كونه ( ناسياً ) أو جاهلا أو غالطاً ظاناً أنها غير المظاهر منها ، واحترز عن وطئه غير المظاهر منها الواحدة من فيهن كفارات ليلا في منها لهذا المسائم عنها فلا ينقطع صومه .

فإن قلت الواجدة مهن فيهن كفارة مظاهر منها ففيه تكرار. قلت نعم لكنه غامض وقد لا يهندي اليه أو ينازع فيه فلذا ذكره فهو من ذكر الخاص بعد العام لنكتة.

(كبطلان الإطعام) بوطء المظاهر منها أو وواحدة ممن فيهن كفارة في أثنائه ولو بقي منه إطعام مسكين واحد ، سواء كان الوطء عمداً أو نسياناً أو جهلا أو غلطاً على المشهور . وقال ابن الماجشون لا يبطل الإطعام المتقدم مطلقاً واستثنافه أحب إلى لأن الله تعالى إنما قال من أن يتماسا في الإعتاق والصوم ، ولم يقله في الإطعام . ولعل وجه المشهور قياس الإطعام على الاعتاق والصيام والحذف من المتأخر لدلالة المتقدم ، وقد يعارض بأن ذكر القيد في شيئين وتركه من ثالث قرينة على عدم تقييده به خصوصاً في مقام البيان من الشارع .

ومفهوم وطء أن القبلة والمباشرة لا يقطعانه ، وشهره ابن عمر . وقيل يقطعانه وشهره الزناتي ، وعبر في الصوم بالقطع وفي الإطعام بالبطلان لأن الإطعام لا يوصف بالتنابع . واستشكل بطلانهما به بأن سبق بعض الكفارة عليه أولى من تأخيرها كلها عنه ، وقد قالوا بإجزائها متأخرة عنه وأجيب بأن الماسة المطلوب تقديم الكفارة عليها هي الماسة المباحة والواقعة في أثناء الكفارة وغير مباحة فاستؤنفت . قلت لاشك أن الماسة قبل الدخول في الكفارة ممتنعة أيضاً ، ولذا قالوا بالإجزاء ولم يقولوا بالجواز ، فعاد السؤال، ولعل الجواب أن الماسة قبل الشروع في الكفارة بحض عداء والماسة في أثنائها منافية لها مع العداء كالهمل المبطل المسلاة فيها ، بخسلاف تأخيرها عن وقتها وإن اشتركا في العداء مع العداء كالهمل المبطل المسلاة فيها ، بخسلاف تأخيرها عن وقتها وإن اشتركا في العداء أفاده عب .

# و ِفِطْرِ السَّفَرِ ، بِمُرَضِ هَاجَهُ ، لاَ إِنْ لَمْ يَبِجُـهُ ؛ كَحَيْضٍ ، وَفِيهَا وَنِسْيَانٍ ، و ِبِالْعِيدِ وَفِيهَا وَنِسْيَانٍ ، و إِلَّا يَعِيدُ وَ فَيْهَا وَنِسْيَانٍ ، و إِلَّا يَعِيدُ وَ اللَّهُ عَلِمَهُ .

(و) انقطع تتابع الصوم ( بفطر ) الصائم كفارة الظهار في ( السفر ) ولا يقاس على فطر رمضان لأنها رخصة ( أو ) بفطره في السفر (ب) سبب (مرض هاجه ) أي السفر المرض ولو وهيا ( لا ) يبطسل بفطره في السبب مرض ( إن ) تحقق أن السفر ( لم يهجه ) بفتح الياء . البناني هذا فرض مسألة ، والمدار على أنه أدخل عسلى نفسه مرضاً جسبب اختياري سفراً وغيره كأكله شيئاً علم من عادته أنه يمرضه ثم أفطر فيجعل ضمير هاجه الشخص فيعم السفر وغيره والله أعلم .

وشبه في عدم الإبطال فقال (ك) فطر في كفارة قتل أو فطر في أداء رمضان ك (حيض) أو نفاس. ابن عرفة وفيها قطر المرض والحيض لا يقطع التتابع ويرجب اتصال قضائه تتابعاً ، بخلاف فطر السفر ومرضه لآني أخاف أنه به. الصقلي عن سحنون يجزيه (و) لا يقطعه فطر له (لاكراه) بمؤلم من قتل أو ضرب النح (و) فطر له (ظن غروب وفيها) أي المدونة (و) لا ينقطع بفطر له (نسيان) وشهره ابن الحاجب ، وحكى لبن راشد الاتفاق عليه. وقال ابن تاجي لم أعلم فيه خلافاً. ابن عرفة وفي قطعه بالفطر نسيانا أو جهلا ثالثها به ثم قال ابن بشير في قطعه به نسيانا أو خطأ ، ثالثها خطأ . ابن رشد المشهور لا عذر بتفرقة النسيان وعذره ابن عبد الحكم، قوله بنفرقة النسيان أي فصل قضاء ما أفطر منها بمرض أو نسيان أو إكراه نسياناً عنها ، والمراد فطره ناسياً بغير جهاع أو مه نها رأ في غير المظاهر منها بدليل ما تقدم .

### وَهَلْ إِنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، وَإِلاَّ أَسْتَا نَفَ ، أَو يُفْطِرُ هُنَّ الْ

الحجة الحرم ونوى صومه مسع صغر ثم تبين أن الأول الحجة فأفطر يوم العيد فسسلا يقطم تتابعه .

( وهل ) محل عدم قطع النتابع بجهل العيد ( إن صام ) أي أمسك (العيد وأيام التشريق) بالقاف وقضاها متصلة بصومه ( وإلا ) أي وإن لم يصمها وأفطرها بطلل صومه و ( استأنف ) الصوم ، وهذا فهم ان الكاتب لقول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة . واذا صام ذا القعدة وذا الحجلة عن ظهار حليه أو قتل نفس خطأ لم يجزه الا من قمله بجهالة وظن أنه بجزئه ، فعسى أن يجزيه وملاه و بالبين وأحب الي أن يبتدىء .

(أو) لا يشترط صوم العيد وأيام التشريق في (يفطرهن) أي أيام النحر (ويبني) على ما صامه قبل ويقضيهن متصلا ، وهذا فهم أبي محمد في الجواب (تأويلان) عب وفيه أمور أحدها أن قوله وهل ان صام العيد يقتضى قوة هذا القول ومساواته لما بعده معأنه أخمف الأقوال أشار له الشارح ، والمراد بصومه امساكه الثاني أنه يقتضى جريان التأويلين في رابع النحر وليس كذلك لا تفاقهما على أن قطره يبطله ، ولذا قال « د » التعير بأيام التشربتي يدل على أنها ثلاثة بعديوم العيدو تقدم أنها ثلاثة به ا ه ، وفيه نظر ، اذ الذي تقدم في الصوم والحج أنها ثلاثة عقبه الثالث ، ظاهر قوله يفطرهن أنه مأمور بفطر الثاني والثالث مع أن التأويلين متفقان على طلب صومهما ، وهل وجوبا أو ندبا، والظاهر الثاني واغا اختلفا اذا أفطرها أو أحدهما هل يبنى أو يستأنف ، فاو قال لاجهله انصام ثاني النحر وثالثه والا فهل يستأنف أو يبنى تأويلان لسلم من هذه الأمور ، وعلى صومها فهل يقضى يوم العيد وهو الراجح أفاده الشارح في الكبير أو يقضي الثلاثة وهو ما في الوسط والصفير . تت أطلق الجهالة هنا مع أن في توضيحه عن عياض أنظر هل الجهالة القي عذره بها في المدونة الجهالة بالحكم أو الجهالة بالعدد وتعيين الشهر وغفلته عن ان فيه الي عذره بها في المدونة الجهالة بالحكم أو الجهالة بالعدد وتعيين الشهر وغفلته عن ان فيه

### وَ جَهْلُ رَمَضَانَ وَكَالْعِيدِ عَلَى ٱلْأَرْجِعَ ، وَبِفَصْلِ ٱلْقَضَاءِ ، وشُهِّرَ أيضا ٱلقَطْعُ بِالنَّسْيَانِ ،

فطراً فيكون كالناسي . وفي الشامل تصعيح الثاني . وقال أبو الحسن جهالة الحكيم كجهالة العين جد عج وهذا أظهر .

(وجهل) أي حكم جهل (رمضان) على الوجه المتقدم (ك) حكم جهل (العيد) من أنه لا يقطع التتابع ويصومه بنية الفرض ويبنى عليه صوم الشهر الثاني متصلا ويجزيه لمعذره بجهله (على الأرجع) عند ابن يونس ومقهوم جهل رمضان أن له لو عله لم يجزه ابن عرفة وفيها من صام شعبان ورمضان لظهاره على أن يقضى رمضان لم يجزه لفرضه ولا لظهاره ابن حبيب من صام شعبان لظهاره ورمضان لفرضه وأكمل ظهاره بصوم شوال الظهاره ابن حبيب من صام شعبان لظهاره ورمضان لفرضه وأكمل ظهاره بموم شوال الجزأه الصقلي يحتمل كونه كقولها في ذي القعدة وذي الحبحة وقال بعض شوخنا هذا تغريق كثير والأول أبين ا (و) انقطع تتابعه (بفصل القضاء) لما أفطره من الكفارة للرض ونحوه عنها بما يجوز صومه وافطره وأمافصله بما لا يجور صومه كالميد فلا بقطع الشتابع وسواء فصله بذلك عامداً أو ناساً أبو الحسن فعلا بعذر بالنسيان الثاني والى هما أشار بقول و وشهر ) بضم فكسر مثقلا (أيضاً القطع) لتتابع الصوم بمصل القضاء (بالنسيان) فليس هذا مقابلا لقوله المتقدم اوفيها ونسيان كيف وقد حكى القضاء (بالنسيان) فليس هذا مقابلا لقوله المتقدم وفيها ونسيان كيف وقد حكى النسيان المأعلم أعلم المنافئة على ما فيها وقال ابن ناجي في شرحها منا ذكره في النسيان لم أعلم فيه خلافا .

والذي شهر القطع بفصل الفضاء نسيانا ابن رشد ونصه تتابع كفارة الظهار والقسل فرض بنص التنويل ، فلا يعذر أحد بتفريقها نسيانا على المشهور ، وانما يعذر قيه بمرهن أو حيض ، فان مرض فافطر في شهري صيامه أواكل فيها ناسيا قضى ذلك ووصلابصيامه، فان وك وصله به ناسيا أو جاهلا أو متعمداً استانف صيامه، وعن محمد بن عبد الحكم انه بعدر بالنسيان ا هـ.

قلو كان تشهيره في مسألة المدونة كا زعم في ضبح وانه مخالف للمدونة لنبه على مذهبها،

فَإِنْ لَمْ يَدُدِ بَعْدَ صَوْم أَرْ بَعَةِ عَنْ ظِهَارَ أَنِ مَوْضِعَ يَوْ مَيْنِ ، صَامِّهُمَا وَقَضَى شَهْرَ بْنِ ، وَإِنَّ لَمْ يَبَـدُدِ ٱلْجَثِمَاعَهُمَا ، صَامَهُمَا وقضى ٱلأرْ بَعَةً ،

ولم يعزه لا بن عبد الحكم وكلامها في الفطر نسيانا لا في فصل القضاء ، ولم يقع فيها خلافكا علم من كلام ابن راشد وابن ناجي ، ولم يعز ابن عرفة وغيره لها الا العذر بالنسيان وانها عزوا عدم اغتفاره لغيرها أفاده طفى . (فان) كان على المظاهر كفارتان لظهارين وصام عنها أربعة أشهر وأفطر في يومين منها ناسيا وتذكرها و (لم يدر) المظاهر (بعد) فراغ (صوم أوبعة) من الاشهر (عن ظهارين) لزماه وقبل فطره في اليوم الذي بعدهاومفعول يدر ، (موضع) الدر يومين ) المذين افطرهما ناسياً هل هما من الاولى أو الثانية ، أو اولها يدر الخر الاولى وثانيهما آخر الثانية ، ولكن علم تواليهما واجتماعها ، وجواب فان لم يدر السخ (صامهما) أي اليومين متصلين باربعة الاشهر لاحمال انهما من الثانيسة واصلاحها بمكن (وقضى شهرين) لاحمال كونها أو كون أولها من الاولى ، وقد بطلت بفصل قضائها بالثانية فصوم اليومين مفرع على ان فطر النسيان لا يقطع التتابيع ، وقضاء الشهرين مفرع على أن فصل القضاء نسيانا يقطعه .

(وان لم يسدر اجماعهما) أي توالى اليومين (صامهما) أي اليومين متصلين بالاشهر (وان لم يسدر اجماعهما من الثانية واصلاحها بمكن (و) قضى الاشهر (الاربعة) بناء على أن الفطر نسيانا يقطع التتابع، وهو قول شاذ فرع ابن الحاجب المسألة عليه وتبعه المصنف، وقرعها عليه أيضًا ابن بشير وابن شاس الا انهما اجملا وقصل ابن الحاجب والمصنف، ولا بد منه على التقريع ووجهه انه ان علم اجتماعهما لم تبطل على كل احمال والمحاذة واحدة ، لانهما ان كانا معا من الاولى في أولها أو اثنائها أو آخوها ، بطلت وحدها وان كان الاولى النائم الثانية بطلت وحدها ، وإن كان الاولى آخر الاولى والثاني أول وحدها وان كان الاولى النائمة فيحتمل مسائدة في أيضا أن يكون أحدهما من الاولى والثاني من أثناء الثانية فتبطلان معا ،

### ثُمَّ تَمْلِيكُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أُحراراً مُسْلِمِينَ ؛ لِكُلِّ مُدُّ و ثُلُثانِ بُرًّا ، وإِنَ أَقْتَاتُوا تَمْراً أَو مُخْرَجًا فِي الفِطْرِ ؛ فَعَدْلُهُ ، ولاَ أُحِبُّ

فيقضى الاربعة فتحصل أن التفصيل بشقيه مفرع على أن النسيان يقطع التتابع ، وأما إن فرعنا على المشهور بن ان الفطر نسياناً لا يقطع التتابع وان فصل القضاء يقطعه فلا يقضى إلا شهرين فقط مع صوم يومين علم اجتماعهما أم لا ، وعليه فرع ابن رشد وهو الصواب ، وابن عرفة معرضا عن تفريع ابن الحاجب ثم صوم الاربعة عند من قال به مقيد بشكه في أمسه ، هل هو من اليومين المذكورين أم لا فان تحقق سبقهما فيحتسب بالعدد الذي صامه ولم يتخلله قطر ويبنى عليه بقية الاشهر الاربعة أفاده البناني .

(ثم) إذا عجز عن الصوم ( قليك ستين ) شخصا ( مسكينا احرار ) بالجر نعت ستين وبالنصب حال منه لتخصصه بالتبييز ( مسلين ، لكل ) أي لكل واحد من الستين ( مد ) بضم الميم وشد الدال ، نبوي وهو مـــل، حفان متوسط ووزنه رطل وثلث بغدادي ، والرطل ماثة وثمانية وعشرون درهما مكيا، والدرهم خميون شعيرة من الشعير المتوسط ( وثلثان ) من مد ، فجموع الكفارة مائة مد نبوي ( بر ا ) بضم الموحدة وشد الراء أي قمحا تمييز المعد والثلثين وبيان لجنس الطعام الخرج في كفارة الظهار ، ان اقتاتوا البر ( وان اقتاتوا ) أي أهــل بلد المكفر كلهم أو جلهم ( تمراً أو ) اقتاتوا طعاما ( غرجا ) بضم الميم وسكون الحاء المعجمة وفتح الراء غير البر والتمر ، أي ما يجوز إخراجه ( أفي ) زكاة ( الفطر ) وهو شعير وسلت وارز وذرة ودخن وزبيب واقط وبر وتمر قهذه البسعة التي تخرج زكاة الفطر منها ، ( فعدله ) بفتح المين المهملة أي مساوى وتمر قهذه البسعة التي تخرج زكاة الفطر منها ، ( فعدله ) بفتح المين المهملة أي مساوى عدر من المد والثلثين من المقتات غير البر ، عياض معناه أن يقال إذا شبع الشخص عد حنطة كم يشبعه من غيرها ، وقال الباجي الاظهر عندي مثل مكيلة القمح ، وظاهر كلام المسنف والمدونة أنه لا يجزى عرض ولا ثمن وهو كذلك قاله الامام مالك رضي كلام المسنف والمدونة أنه لا يجزى عرض ولا ثمن وهو كذلك قاله الامام مالك رضي

( ولا أحب الغداء والعشاء ) أي للمسكين بدلاً عن المد والثلثين لأني لا أظنهما يبلغان

### ٱلْغَذَاءَ وَلاَ ٱلْعَشَاءَ : كَفِدْ يَهِ الْأَذَى ؛ وَهَلْ لاَ يَنْتَقِلُ إلاَّ إِنْ أَيْسَ مِنْ قُدْرَ تِهِ عَلَى الصَّيَامِ ، أو إِنْ شَكَّ ؟ قَوْلاَن ِ فِيها وتُوْوِّلُتُ

المد والثلثين ، وقال ابن المواز لو غدى وعشى فلا يعيد ، فحمل أبو الحسن كلام الإمهام على النسدب مستدلاً بقول ابن المواز ، وحمله ابن ناجي على التحريم مستدلاً بقوله لأني لا أظنه يبلغ ذلك ، وبقوله ا يجزى ذلك فيا سواها من الكفارات ، فمفهومه عسدم الاجزاء في الظهار ، وشبه في نفي أحبية الفداء والعشاء فقال ( كفدية الأذى ) التي تجب على الحرم لترقه او ازالته أذى وهي نسك بشاة فأعلى ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو قليك ستة مساكين لكل مدان ، فقال مالك رضي الله تعالى عنه لا أحب الفداء والعشاء بدلاً عن المدين فيها لاني لا أظنهما يبلغانهما .

(وهل لا ينتقل) المظاهر عند العودة الموجبة للكفارة (من قدرته) أي المظاهر (على (إلا ان أيس) المظاهر عند العودة الموجبة للكفارة (من قدرته) أي المظاهر (على الصوم) في المستقبل ، بأن كان مريضا حينئذ مثلاً وعسلم أو غلب على ظنه استعرار عجزه عنه الى موته ، (أو) ينتقل (ان شك) المظاهر حين العود في قدرته في المستقبل على المسوم في الجواب (قولان) مذكوران (فيها) أي المدونة ، ففيها لابن القاسم من صام عن ظهاره شهراً ثم مرض ، وهو لا يجد رقبة لم يكن له أن يطعم ، وان تمادى به المرض أربعة أشهر فلا يدخل عليه الإيلاء لأنه غير مضار ، وتنتظر افاقته فاذا صح صام إلا أن يعلم أن ذلك المرض لا يقوي صاحبه على الصيام بعده ، فيصير خيئنذ من أهل الاطعام وظاهر هذا انه لا ينتقل للاطعام ، إلا بعد اليأس من القدرة في المستقبل وفيها أيضا من ظاهر من امرأته ، وهو مريض بمثل الأمراض التي يصح منها فلينظر حتى يصح ، إذا كان لا يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه ، ولا يدري ليبرأ منه أم لا، ولعله يحتاج الى أهله فليطعم ويصيب أهله ثم ان صح أجزأه ذلك الاطعام اه ، وظاهر هذا ان التردد لا يمنع عند ابن القاسم لقوله لا يدري ليبرأ منه أم لا ، فهذا مخالف هذا ان التردد لا يمنع عند ابن القاسم لقوله لا يدري ليبرأ منه أم لا ، فهذا مخالف الاول وإليه ذهب جماعة من القروبين (وتؤولت) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو، الاول وإليه ذهب جماعة من القروبين (وتؤولت) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو،

### أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْأُوْلُ قَدْ دَخَلَ فِي الْكَفَّارَةِ ، وإِنْ أَطْعَم مِا يُدَّ وعَشُونِنَ ، فَكَالْيَمِينِ ، ويلْعَبْدِ إخواجُهُ إِنْ أَذِنَ سَيْدُهُ ،

مشددة أي فيمت المدونة (أيضاً) أي كا فهمت على الخلاف (على ان) المطلساهر (الأول) الذي صام شهراً عن ظهاره ثم مرض (قسد دخل في الكفارة) بصومة شهراً منها والثاني لم يدخل فيها و وللدخول تأثير في العمل بالنادي فلذا لا ينتقسل الأول ، إلا اذا أيس والثاني الانتقال ولو لم يبأس فلاخلاف بين المحلين وإلى هذا ذهب جماعة من القروبين ، منهم ابن شباون ، ابن عرفسة تقرير الفرق أن المرض أثباء الصوم أضعف منه قبله ، لأنه في أثنائه عرض بعد كون المكفر من أهل الصوم بالفمل فلا يلزم من كونه لا ينتقل للاطعام إلا لعجزه عنه داقاً كونه كذلك في المرض العارض قبسل الصوم ، لا ينتقل للاطعام إلا لعجزه عنه داقاً كونه كذلك في المرض العارض قبسل الصوم ، لا ينتقل المرض عن الاعتاق عنسد العجز عنه الى الصوم لا يشترط فيه الياس من كلامهم أن الانتقال عن الاعتاق عنسد العجز عنه الى الصوم لا يشترط فيه الياس من المعدرة عليه في المستقبل .

(وات أطعم) أي ملك المظاهر (مائة وعشرين) مسكينا كل مسكين نصف مد وثلثه وهو نصف القدر الواجب لكل مسكين ، (ق.) حكم الليك عشرة أمداد لحشرين مسكينا كل واحد نصف مد في كفارة (اليمين) باسم الله تعالى المي عدم الاجزاء حق يكيل لعشرة من العشرتين لكل واحد مداً ، وله نزع ما دفعه للمشرة الآخرى ان كان بين لهم حسين الدفع انها كفارة ، وبقي بايديم ما أراد نزعه فلا يجزى هنا حق يكمل لكل واحد من ستين مداً وثلثين وله نزع ما دفعه لفيرهم بالقرعة ان كان بين وبقى ، وظهم كلام المصنف سواء علم الآخذ بعد الستين أولا ، بالقرعة ان كان بين وبقى ، وظهم كلام المصنف سواء علم الآخذ بعد الستين أولا ، واستظهر ابن عرفة انه ان علم الآخذ بعد الستين تمين رد ما بيده وفي شوط بقاء النصف المكمل عليه بيد المسكين الى التكميل وعدمه تأويلا ، أحد بن خالد وعياض .

( وللعبد ) المظاهر ( اخراجه ) أي الطعام كفيارة عن ظهاره ، ( ان ) عجز عن الصوم و ( اذن ) لين البيده ) في الإطعام ، واللام بمعنى على أو للاختصاص اذ

وفيها أحب إلى أن يصوم ، وإن أذِنَ لَهُ فِي الْإَطْعَامِ ، وَهَلَّ هُوَ وَهُمْ لِأَنْ اللهُ إِلَّا اللهِ الْحَبُ هُوَ وَهُمْ لِأَنْ اللهِ الوَاجِبُ ، أو أحبُ لِلْوَجُوبِ ، أو أحبُ لِلسَّنِدِ عَدْمُ ٱللّنَّمِ ، أو لِمَنْعِ السَّيْدِ لَهُ الصَّوْمَ ، أو عَلَى الْعَاجِزِ جينيد فَقَطْ ؟ تَأْوِلَانَ ، وفِيها إن أَذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ فِي الْهِمِينِ أَجْزَأُهُ وفِي قَلْي مِنْهُ شَيْءً ،

الاطعام حينتُك واجب (وفيها) أي المدونة لمالك رضي الله تعالى عنســــه (أحب إلي) ( ان يصوم ) العبد عن ظهاره (وان ) أي والحال أنه قد ( أذن له ) سيده ( في الاطعام ) وظاهره سواء كان العبد قادراً على الصوم أو حاجزاً عنه ٬ ( وهل هو ) أي قول الإمام رضي الله تعالى عنه أحب ﴿ وهم ﴾ بفتح الهاء أي غلط لساني وبسكونها أي سهو قلبي قاله ابن العاسم ( لأنه ) أي الصوم هو ( الواجب ) على العبد المظاهر القادر عليه وان أذن له سيده في الإطعام ، لأنه لا يجزى مع القدرة على الصوم (أو ) ليس يوهم و (أحب للوجوب) أي الختار كل وجوب الصوم عليب. (أو أحب للسيد عدم المنع) للعبد من الصوم ( لمنع السيد ) أي عند منمه العبد من الصوم ، لاضراره به في خدمته أو خراجه بحيث يؤخر الكفارة حتى بأذن له سيده في الصوم ، أو يعتق أو يأتي زمان لا يضعف الصوم فيه عن خدمة ميده أو خراجه (أو) أحب محول (على ) العبد (العاجز) عن الصوم (حيلنًذ) أي حين العود ( فقط ) بكمرض وهو راج القدرة عليه في المستقبل ، وعارض ابن محرز هــــذا بالحر العاجز عن الصوم في الحال ، وهو يرجو القدرة عليـــه في المستقبل فلا ينتقل الى الإطعام عند ابن القاسم في الجواب ( تأويلات وفيها ) أي المدونة ، قال مالك رضي الله تعالى عنه ( أن أذن ) السيد ( له ) أي العبد الحالف بمسا فيه كفارة عِينَ ﴿ أَنْ يَطْعُمُ ﴾ أو يُكُسُو العبد عشرة مساكين ﴿ فِي ﴾ كفارة ﴿ اليُّمِينَ ﴾ بالله تعالى ومـــا الحتى بها ( أجزأه ) أي العبد ما أذن له سيده فيه من اطعام أو كسوة ( وفي قلبي منـــه

شيء) أي كراهة ونفرة ، والصوم أبين عندي للاختلاف في ملك العبد إ

أن عرفة وفيها ليس عليه أي العبد المظاهر إلا الصوم ولا يطعم وان أذن سيده لسه فصومه احب إلى ، ابن القاسم بل هو الواجب عليه قلت نقله الباجي عن مالك رضي الله تعالى عنب في المسوط وزاد قول ابن القاسم لا أدري ما هذا ، ولا يطعم من يستطيس الصوم وما جواب مالك رضي الله تعالى عنه إلا وهم ولعله أراد كفارة اليمين بالله تعالى ، فحمله ابن محرز على من منعه سيده الصوم والتردده في صحية منعه ، استحب صومه ، الباجي همه القاضي اسماعيل على من عجز عن الصوم ومعنى استحبابه صومب قصر تكفيره عليه ، قسال لأن لسيده التصرف فيه قبل اخراجه للمساكين أبن الماجشون ولأنه لو شاء رجع عن اذنه ، فسلا يطعم لأن اذن سيده لا يخرج الطعام من ملكه إلا للساكين الشيخ يريد أن ملك العبد غسير مستقر ، لأن قول أبن الماجشون أن العبد لا يملك ، عباض مثل توهيم ان القاسم مالكا طرح سعنون لفظ احب إلى وقال بــل هو واجب ، وزاد اعتذاراً آخر عن أبي اسحاق برجع احب الى السيد أي اذنه له في الصوم احب إلي من أذنه له في الاطعام ، ثم قال وقال القاضي والابهري قال الصوم لحب إلى لأنب عجز عنه فاحب اليه أن يؤخر حتى يقدر عليه ، وعورض بأنه أن لم يطل عجزه ورجى برؤه ففرضه التأخير وإلا ففرضه الاطعام ثم قال قد تكون احب على بابها ولا وهم ، ولا تجوز فيها بأن يكون الصوم ارجح ، وأولى وان منمه السيد منه مع قدرته عليه وهو قول مجمد ان أذن له سيده في الاطعام ومنعبه الصيام اجزأه ، والأصوب أن يكفر بالصيام حيننذ وهذا كقوله في الكتاب في كفارة اليمين أن أذن له سيده أن يطعم أو يكسو يجزي وفي قلبي منه شيء والصوم ابين عندي فلم ير ملكه للطمام والتكسوة ملكا مستقراً ابن أبي زمنين لم يعطنا في الاطعام جوابا بينا ، اللخمي إن أذن له سيده في الاطعام أجزأه لانب ملکه حتی پنازعه سیده ولو قدرنا أن ملك مترقب ، لم از لسیده رجوعا ولا انتزاعها لتملق حتى العبد فيه وأدنى حاله انه كمن اطعم عنه.

(ولا يجزى) بضم أوله وفتحه (تشريك كفارتين ) لظهارين ( في ) حظ كـــل

ولاً تَرْكِيبُ صِنْفَيْنِ وَلَو نَوَى لِكُلِّ عَدَداً ، أَو عَنِ ٱلجَمِيعِ كَمَّلَ ، وَسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَا تَت ، وَلَو أَعْنَقَ ثَلاَثُ عَنْ ثَلاَثِ مِنْ أَرْبَعِ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَثَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ ، وَإِنْ مِنْ أَرْبَعِ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَثَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ ، وَإِنْ

(مسكين) بأن يملك مائة وعشرين مسكينا كل مسكين مد أو ثلثين عن كفارتين ناويا ان كل ما اعطاه لكل مسكين الكفارتين مناصفة كذا في المدونة وقهم منه عدم اجزاء التشريك في الصوم بالأولى لشرطية تتابعه بخلاف الاطعام ، وظاهر كلام المصنف عدم اجزاء ما فيه التشريك سواء كان الجميع أو البعض وهو كذلك ( ولا ) يجزى ( تركيب ) كفارة من ( صنفين ) كصيام ثلاثين يومسا واطعام ثلاثين مسكينا واحترز بصنفين من تقركيبها من صنف واحد كغداء وعشاء ثلاثين وتمليك ثلاثين كل واحد مد أو ثلثين فيجزى ( و ) لو نوى من عليه كفارتان أو أكثر وعجز عن الاعتاق والصوم ، وأطعم مساكين كل واحد مدا وثلثين ومفعول نوى ( لكل ) من الكفارتين أو الكفارات عدداً من المساكين أقل من ستين ( أو ) نوى بما أخرجه (عن الجميع ) أي مجموع الكفارتين أو الكفارات ولم ينو التشريك في مسكين ( كمل ) بفتحات مثقلا الظاهر لكل كفارة المناواه ، لكل واحدة في الصورة الارلى وعلى ما ينوب كل واحدة من قسمة الجموع في الصورة الثانية ( و ) إن ماتت واحدة من المكفر عنهن قبل التكميل ( سقط الجموع في الصورة الثانية ( و ) إن ماتت واحدة من المكفر عنهن قبل التكميل ( سقط حظ ) أي نصيب ( من ماتت ) فلا يجب عليه أن يكمل لها ، ولا يجزيه ما أخرجه لها عن كفارة عن غيرها ومثل الموت الطلاق البائن ، وعل السقوط إذا لم يطأها قبل موتها أو طلاقها والا فلا يسقط حظها فيجب عليه أن يكمل لها ستين.

وم الحديث و المنطاهر (ثلاثا ) من الرقاب (عن ثلاث من أربع ) من النساء مظاهر (ولو اعتق) المظاهر (ثلاثا ) من الرقاب (عن ثلاث من أربع ) من النساء مظاهر منهن ، وقد لزمه لكل واحدة كفارة ولم يعين الثلاث المعتق عنهن (لم يطأ واحدة ) من لاربع (حتى يخرج) الكفارة (الرابعة) لاحتمال كون التي أراد وطأها لم يكفر عنها ان لم تمت واحدة من الاربع أو تطلق بل (وان ماتت واحدة ) من الاربع (أو

طلقت) بضم فكسر مثقلا قسلا يجوز له وطه واحدة من الباقياك حتى يخرج الكفيارة الرابعة ، ولو مات ثلاث أو طلقت وبقيت واحدة فلا يستمتع بها حتى يخرج الرابعة لاحتمال انها التي لم يكفر عنها ومثل الاعتاق الصوم والاطعام ، ومن لم يحسد مساكين ببلده ينقسل الطعام لبلد آخر قالة ابن عمر ، وفي الشامل ان انتهب المساكين طعام الكفارة فان كانوا أكثر من ستين فلا يبنى على شيء منها وإلا بنى على واحد فان محقق في عدد انهم أخلوا مسابيب لهم بنى عليهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

#### ( باب ) في أحكام اللعان

هو لغة مصدر لا عن معناه لعن كل من شخصين الآخر ، وأصل اللمن الابعاد والطرد وكانت العرب تبعد المتعرد الشرير لثلا تؤخذ بجرائره وتسعيد لعينا ، وعرفا قسال ان عرفة حلف زوج على زنا زوجته أو نفى حلها اللازم له ، وحلفها على تكذيبه ان اوجب نكولها حدها محكم قاص واحترز باللازم عن حلها غير اللازم كالذي أتت به لدون ستة أشهر من يوم العقد أو وهو خصى أو مجبوب أو صبي فلا لعان فيه بقوله وحلفها عن حلفه ونكولها الذي لا يوجب الحد عليها ، لثبوت غصبها وبقوله بحكم عن تلاعنها بلا حكم فإنه ليس لعانا شرعيا ثم قال ولا نص في حكمه ، إن عات لاعن ان الهندي فعوتب فقال أردت إحياء سنة درست والحق أنه ان كان لنفي نسب وجب ، وإلا فالأولى تركه بترك سببه فان وقع صدقا وجب لوجوب دفع معرة القذف وحده ، ثم وجدت مثله في سراج العربي ، ومناسبة تسعية هذا لعانا تباعدها عن النكاج بثابيد التحريج أو ذكر اللهنسة في خامسة الزوج ، ولم يسم غضايا مع ذكره في خامستها تقليبا للذكر ولسبقي، وتسببه في خامسة الزوج ، ولم يسم غضايا مع ذكره في خامستها تقليبا للذكر ولسبقي، وتسببه في حسمة الزوج ، ولم يسم غضايا مع ذكره في خامستها تقليبا للذكر ولسبقي، وتسببه في حسمة الزوج ، ولم يسم غضايا مع ذكره في خامستها تقليبا للذكر ولسبقي، وتسببه في وتسببه في وتسببه في وتسبيه في وتسبه في المورد و وتسبه في وتسبه وتسبه في وتسبه في وتسبه وتسبه وتسبه في وتسبه في وتسبه في وتسبه وتسب

### إنها ميلاً عِنْ زَوْجٌ وإنْ فَسَدَ نِكَا ُحَهُ أَوْ فَسَقًا أُورُ قًا ، لا كَفَرا إِنهَا مِيزِناً

لعانها ( إنما يلاعن زوج ) مكلف مسلم لا سيد ، ابن عرفة شرط لزوج تكليفه قالوا وكذا إسلامه وفسقه لغو .

اللغمي لو أسلمت تحت كافر أو تزوج مسلمة على القول أنه غير زنا فقذفها لاعن ولا تحدان نكلت لانها أيمان كافر ، الصقلي عن أبن عمران لو رضي الزوجان الكافران مجكمنا فنكلت رجت ، على قول عيسى لا على قول البغداديين لفساد انكحتهم أن صح نكاحه بل (وإن فسد نكاحه ) أي الزوج ولو باجماع دخل أم لا وسواء عدلاً (أو فسقاً) أي الزوجان كانا حرين أو أحدها (أورقا) بضم الراء وشد القساف أي كانا رقيقين ، أن عرفة فيها العبد كالحروفي نكاحها الأول قذفها في النكاح الذي لا يقر على حال لاعن النبوت النسب فيه .

المتبطى أجاب أبو عران الفاسى بثبوته فيا درىء فيه الحد لشبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية والاستثناء في قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم منقطع والمعنى فيه ولم يكن لهم شهداء غير قولهم فان الشخص لا يشهد لنفسه ، على حد قولهم الصبر حيلة من لا حيلة له ، والجوع زاد من لا زاد له ورد بلزوم تخريج القرآن على لغة ضعيفة اذ نعب المستثنى المنقطع بعد النفي وشبه واجب عند الحجازيين وراجح عنسد التعيمين فيل بمنى غير ، صفة شهداء ظهر أعرابها على ما بعدها لكونها على صورة المحرف وحقق الرضى ان مذهب س جواز ذلك في الاسواء صح الاستثناء بها أو تعذر خلافاً لان الحاجب في اشتراطه تعذره بها .

يطأما بعد ذلك أو ينفى حملا قبله استبراء ، ولو قذفها بالزنا دون رؤية ولا نفى حل أو نفى حمل أو نفى حمل الله علا دون استبراء فاكثر الرواة يحد ولا يلاعن ، ابن نافع يلاعن ولا يحد وقالهما ابن القاسم وصوب اللخمى ألاولى ، الباجي هي المشهور وفي لغو تعريضه ولعانه بسه قولا المعروف ونقل الباجي مع عياض عن قذفها وعلى المعروف في حده به كاجنبي أو تأديبه، نقل محسد قول أشهب مع ابن القاسم الشيخ عن محمد مع ابن حبسد الحكم لو صرح بعد تعريضه لاعن.

ثم قال وكون قول ابن القصار قدّفها بوطء الدبر كالقبل مقتضى المذهب واضح ، ثم قال وفي شرط الرؤية بكشف كالبيئة والإكتفاء برايتها ترنى شماع القرينين والشيخ عن ابن القام مع ابن رشد عن ابن نافع فقط ، وصلة قدّفها ( في ) زمن ( نكاحه ) ويشترط كون الزنا المقدوف به في زمن نكاحه إيضاً ففي قى عن الباجي ان قال رأيتك تزنين قبل أن أتروجك حد اتفاقاً ا ه .

وفي الجواهر ان قذفها في النكاح برنا قبله فلا يلاعن وبعد الد و ونحوه لان الحاجب ونقل عليه في ضبح كلام الباجي وإذا قذفها برنا في نكاللها في أبانها وقامت بحقها في نكالها في وإن لم يكن القذف فيلاعنها ولو تزوجت غيره ، وزمن العدة كزمن الشكاح ( والا ) أي وإن لم يكن القذف والزنا معا في نكاحه ، بأن قذفها بعد بينونتها منه برنا في نكاحة أو قبله أو بعده أو قنفها في نكاحه برنا قبله (حد) الزوج بضم الحاء وشد الذال المهملين ، ولا يلاعن وثمت زنا بجلة ( تنقنه ) بفتحات مثقلا ، أي تحقق الزنا المقذوف به زوج ( اعمى ) بلس أو سماع صوت أو اخبار يفيد ذلك ، ولى ممن لا تقبل شهادته .

ابن عرفة وفي سماع القوينين يلاعن الأعمى ، يقول سمعت الحس ، ابن رشد هـذا كفولها لأن العلم يقع له من غير طريق من حس وجس ، ثم قال قلت صوب اللخمي رواية ابن القصار لا يلاعن إلا أن يقول لمست فرجه في فرجها ، وفيها يلاعن الأعمى في الحـــل بدعوى الاستبراء وفي القذف لأنـــه من الأزواج فيحمل ما تحمل قال غيره بعلم يدله على المسيس .

### ورَ آهُ عَيْرُهُ ، وَٱنْتَفَى بِــهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ ٱشْهُرٍ ، وَإِلاَّ لَحِقَ بِهِ ، وَ إِلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ ٱلْإِسْتِبْرَاءَ ،

(ورآه) أي الزنا أي ادخسال المرود في المكحلة بعينه (غيره) أي الأعمى وهو الزوج البصير ، ابن الحاجب ويعتمد على يقينه بالرؤية وقبل كالشهود قال في التوضيح يعني ان المشهود اعتماده على الرؤية وان لم يصف كالشهود ، وقيسل لا يقبل منه ذلك حق يصف كالشهود وهذا القول لمالك رضي الله تعالى عنه في العتبية ، وقد حكى ابن الجلاب وعبد الوهاب الروايتين والباجي وصاحب البيان وابن يونس وغيرهم اه .

طفى انظر ما حكاه من المشهور مع قول المدونة ، واللمان يجب بثلاثة أوجه وجهان بحيم عليها وذلك ان يدعي انه رآها تزني كالمرود في المكحلة ، ثم لم يطأ بعد ذلك أو ينفي حملاً يدعي استبراء قبله والوجب الثالث ان يقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل وأكثر الرواة قالوا يحد ولا يلاعن اه ، قولها أيضاً ومن قال في زوجته وجدتها مع رجل في لحاف واحد أو تجردت له أو ضاجعته فلا يلتفت لقوله إلا أن يدعي رؤيب الفرج في الفرج اه . ورأيت للآبي في شرح مسلم تشهير هذا ونصه ، وهمل من شرط دعوى الرؤية أن يصف كالبينة فيقول كالمرود في المكحلة أو يكفي قوله رأيتها تزني ، والأول هو المشهور ولم يذكر ابن عرفة مشهوراً وتقدم نصه .

(وانتفى) عن الملاعن (به) أي لعان تيقن الأعمى ورؤية البصير نسب (ما) أي مولود أو المولود الذي (ولد) بضم فكسر كاملا (لستة أشهر) أو أقل منها بخمسة أيام هذا هو الصحيح وقيل بستة أيام من يوم الرؤية (وإلا) أي وان لم تلده لستة أشهر إلا خسة أيام بأن ولدته كاملا لستة أشهر إلا منة أيام على الصحيح (لحق) الولد (به) أي الملاعن لظهور انها كانت حاملاً بسه منه قبل زناها في كل حال (إلا أن يدعي) الملاعن (الاستبراء) بحيضة لم يطأها بعدها قبل رؤيتها تزني فلا يلحق به أن أتت به المستة أشهر الا خمسة أيام من يوم استبرائها والا لحق بسه لظهور أنها حاضت وهي حامل به منه ، وظاهر كلام المصنف أنه أن ادعى الاستبراء ينتفي عنسه باللهان الأول

و بِنَفَي خَلْ وَإِنْ مَاتَ أَو تَعَدَّدَ ٱلْوَصْعُ أَوِ التَّوَأُمُ بِلِعَانِ مُعَجَّلٍ ، كَالرُّنَا وَٱلْوَلَهِ ، إِنْ لَمْ بَطَأَهَا بَعْدَ وَضَعٍ ، أَو لِمُدَّةٍ لاَ بَلْمَعَيُّ كَالرُّنَا وَٱلْوَلَهُ فِيهِا لِقِلْـةً ، وَالْوَلَهُ فِيهِا لِقِلْـةً ،

وهو قول أشهب وقال عبد الملك وأصبغ ينفيه بلمان ثان وفيها ما يدل للقولين ،
ان رشد لو ادعى الاستبراء عند لمانه للرؤية انتفى عنه باجساع وعطف على يرفا فقال
(و) يلاعن الزوج ان قذفها (بنفي حل) ظاهر بشهادة امرأتين ولا يؤخره لوضعها
على المشهور ولو قال بنفي نسب لشمل الولد أيضا ، ولمله اعتسبو الفالب ان لم يمت الولد
بل (وان مات) الولد بعد ولادته حيا أو نول ميتا ولم يعلم به المزوج لفييته منها مثلاً ،
وفائدة لمانه سقوط حد القذف عنسه (أو تعدد الوضع) أي الولافة لولدين أو أكافر
فيكفي في نفي نسبهم لعان واحد ، فقد سمع عيسى بن القاسم من قدم من غيته فوجهند
امرأته ولات أولاداً فأنكوهم وقالت بسل هم منك لم يبرأ عشهم وفن الحد الا بلغان

(أو) وضع (التوأم) بفتح الفوقية والهمز بينهما واو ساكنة أي ولد متعسدة ألى على ولد متعسدة ألى على واحد وينتفي نسب الحسسل في جميع الصور (بلمان معجل) قال في الشامل ولو مريضين ، أو أحدهما وتؤخر الحائض والنفساء الى الطهر لمنعهما من دلخول المجامع .

وشبه في الاكتفاء بلمان واحد فقال (ك) هذف الزوج زوجت برؤية (بازؤ) أو تبقنه (و) بنفي نسب (الولد) سواء كانت رؤية الزنا سابقة على الولادة أو متأخرة عنها (ان لم يطأ) الملاعن الملاعنة (بعب وضع) لجل منه سابق على هذا الحل المنفي وبين الوضعين ستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر شرط في الملاعنة لنفي الحسل أو الولد (أو) وطئها بعد وضعها بشهر مثلا وألت بولد (لمدة) من الوطء بعد الوضع (لا يلحق الولد فيها) أي المدة التي بسين وطئها ووضعها بالزوج (الملة) بكسر القاف أي لنقصها عن أقسل مدة الحل وهي ستة أشهر إلا خمسة أيام ، بان وضعته كاملا لحسة أشهر من

### أُو اِكَثْرَةٍ أَوِ ٱسْتِبْرام بِحَيْضَة ، وَلَو تَصَادَقًا عَلَى نَفْيِهِ ،

وطنها بعد وضعها فهذا الولد ليس للوطء الثاني لنقص ما بينهما عن الستة الاخمسة ولا من يقية الحلل الآول لقطعه عنه بالستة فيعتمد على هذا ويلاعن (أو) وطنها بعد وضع الآول واجتنبها ثم أتت بولد لمدة لا يلحق الولد فيها (لكثرة) عن أكثر مدة الحسل من المناه المناه فيعتبد على هذا ويلاعن فيه .

(أو) وطنها ثم (استبرأها بحيضة ) ولم يطأها بعدها وأتت بولد كامل لستة أشهر من يوم الاستبراء فيعتمد في نفيه على استبرائها ويلاعن فيه وان لم يدع رؤية عياض من يوم الاستبراء فيعتمد على عقمه ولا ينتفى الولد بغير لعان وهو المشهور ومقتضى كلامه كغيره انه لا يعتمد على عقمه ولا ينتفى الولد بغير لعان ان تنازعا في نفيه بل (ولو تصادقا) أي الزوجان (على نفيه) أي الولد عن الزوج قبل البناء أو بعده .

ن لمن يوانس فلا يسد من لمان الزوج فقط لحق الولد فان لم يلاعن لحقه الولد ولا يحسد لقدّفه غير عفيفة وتحد هي على كل حال لاقرارها بالزنا فيها اذ تصادق الزوجان على نفي الحل بغير لمسان حدت الزوجة وان كان لهسا معه قبسل ذلك سنون قاله مالك نفي الحل بغير لمسان حدت الزوجة وان كان لهسا معه قبسل ذلك سنون قاله مالك واللهث رضي الله تعسالى عنهما وقال أكثر الرواة لا ينتفى إلا بلمسان ورووه عن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا اه.

ان الحاجب لو تصادقا على نفي الولد فروايتان ، والأكثر لا ينتفي الا بلمان المخمى لو كانت الزوجة عبر مدخول بها وظهر بها حمل فأذكره الزوج وصدقته صدق بفير لمان عند مالك وأن القاسم ، وقال ابن الماجشون رضي الله تعالى عنهم لا ينتفى الا بلمان والأول أحسن لأنه لم تعلم له بها خلوة ولم تدع ذلك ولو ادعت انه منه لم لينفه إلا بلمان إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم عقده فتحد اه .

أن عرفة ولو اتفقاعلى نفيه قبل البناء ففي انتفائه بغير لمان تخريج اللخمي على قول الناع على قول ما أن على الله الم الم الله الله الم المسلف مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنها ونقله عن ابن الماجشون وأشار بلو لتخريج اللخمي والله أعلم أفساده درج في هذه المسألة على قول ابن الماجشون وأشار بلو لتخريج اللخمي والله أعلم أفساده

إِلاَّ أَنْ تَأْرِيَ بِهِ لِمُونِ سِتَّةِ أَشْهُرِ أَوْ وَهُو صَبِيُّ حِينَ ٱلْحُمْلِ أَوْ مَجْبُوبُ ، أَوِ أَدَّعَتْهُ مَغْرَبِيَّةٌ عَلَى مَشْرِقِيٍّ ، وفِي حَدَّهِ بِمُجَرَّدِ ٱلْقَذْفِ ، أُولِعانِهِ . خِلاَفُ ، وإنْ لاَعَنَ لِرُوْيَةٍ وأَدَّعَى بِمُجَرَّدِ ٱلْقَذْفِ ، أُولِعانِهِ . خِلاَفُ ، وإنْ لاَعَنَ لِرُوْيَةٍ وأَدَّعَى الْوَطَاءَ قَبْلُها ، وعَدَمَ ٱلْإِسْتِبْرَاهِ

طفي . واستثنى من مقدر أي لا ينتني الحل والولد بغير لعان في كل حال ( إلا أن تأتي) الزوجة ( به ) أي الولد الكامل ( لأقل من ستة أشهر ) من يوم عقد النكاح فله زائدة على خسة أيام كستة أيام فينتفى عنه بغير لمان لقيام المانع الشرعي من لحوقه ان اتفقا علىالمدة المذكورة أو ثبتت بالبينة فان اختلفا في تاريخ العقد ولا بينة به فلا ينتفي إلا بلمان .

(أو) إلا أن تأتي به (وهو) أي الزوج (صبي حين) ظهور (الحل أو مجبوب) حينه فينتفي عنه بلا لعان لاستحالة حملها منه فيها عادة ومثل المجبوب ذاهب الأنثيين وإن أنزل على الآصح قاله في الشامل ومقطوع البيضة اليسرى وأما مقطوع الذكر قائم الانثين ومقطوع اليمنى ققط فيلاعنان لآن اليسرى تطبخ المني واليمنى تنبت الشعر.

(أو ادعته) أي الولد زوجة (مغربية) مثلاً (على) زوج لها (مشرقي) مثلاً وكل منها ببلده لم يغب عنها غيبة يكنه الوصول فيها للآخر عادة فينتفى عنه بلا لعان لاستحالة كونه منه عادة > ابن عرفة قرر اللخمي عدم إمكان قولها بأن يعقد بينها وهو غائب وبينها مسافة ان قدم منها بعد العقد بقي أقل من سنة أشهر أو سنة وشهد من هو بينهم بعدم غيبته طول المدة أو غيبته ما لا يكون مدة لذهابه ورجوعه (وفي حده) أي الزوج حد القذف ومنعه من اللعان (بجرد القذف) لزوجته أي العاري عن رؤية أو تيقن ونفي حل أو ولد بأن قال زنت (ولعانه) أي تمكين الزوج منه فان لاعنها سقط حده لقذفها لعموم آية اللعان إذا لم يذكر فيها رؤية زنا ولا نفي حمل أو ولد (خلاف) أي قولان المهمران وهما فيها .

(وان لاعن) الزوج زوجته ( لرؤية ) أو تيقن منه للزنا ( وادعى ) الزوج (الوطم) للملاعنة ( قبلها ) أي رؤية الزنا (و)ادعى ( عدم الاستبراء ) من وطئه ثم أثت يولد لأقل

### فَلِمَا لِكَ فِي إِلَا مِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَ نَفْيِهِ : أَقُوالُ ا بَنُ ٱلْقَاسِمِ : و يُلْحَقُّ إِنْ خَلْهَرَ بَوْ مَهَا ،

من ستة أشهر من رؤية أو تيقن زناها لحق به قطعا لتبين انها زنت وهي حامل منه فإن أثت في زمن يمكن كونه من زنا الرؤية بأن كان لستة أشهر من يومها (فل) الامام (مالك) ورض» (في إلزامه) أي الزوج (به) أي الولد فيلحقه ولا ينتفى عنه بهذا اللمان وله نفيه بلمان آخر قاله في التوضيح تبعاً لبعض شراح المدونة ونقله في التنبيهات وفسرهاأبو الحسن بأنه لا ينتفى عنه لا بهذا اللمان ولا بغيره واقتصر عليه ابن رشد وغيره بناء على أن اللمان لنفي الحد فقط وعدو له عن دعوى الاستبراء رضاً منه باستلحاقه وهدو إذا استلحقه فليس له نفيه بعد ذلك (وعدمه) أي إلزامه به أي لا ينتفي عنه باللمان السابق لرؤية أو تيقن زناها وله نفية بلمان آخر وله استلحاقه فهو موقوف حق بنفيه بلمان آخر.

(ونفيه) أي الولد عن الزوج باللمان الأول بناء على أنه لنفي الحد والولد مما فان استلحقه لحق به وحد (أقوال) ثلاثة في التوضيح مطلقة أي سواء كانت حاملاً يوم الرؤية أم لا (و) فصل (ان القاسم) فقال (ويلحق) الولد بالملاعن (ان ظهر) حملة (يومها) أي الرؤية قال في التوضيح وتفصيله ظاهر لأنه لا يلزم من لمانه لنفي الحد عنه نفيه الحل الظاهر والظاهر أنه لا يشترطالظهور وإنما يشترطأن تأتي به لأقل من ستةأشهر من يوم الرؤية الذي يفيده كلام المقدمات أن موضوع الخلاف إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية والتيقن فانه ذكر فيها أن لمالك درض » في المدونة قولين انتفاء الولد مطلقاً وانتفاءه إن أتت به لستة أشهر فاكثر ولم يعز لحوقه إذا أتت به لستة أشهر الإلائين الماجشون وأشهب وهذا ظاهر كلام الأمهات ونصها في الحط.

والظاهر من كلام المصنف ما في التوضيح والله أعلم أفاده البناني طفي قال في المدونة وإن قال رأيت امرأتي اليوم تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا اني كنت وطئتها قبلها في يومها أو قبله ولم استبرأها فإنه يلاعنها قال مالك « رض » ولا يازمه ما تأتي به من ولد قال ابن

القاسم إلا أن تأتي به لأقل من سنة أشهر من يومها فيلزمه وقد اختلف في ذلك قول مالك «درض» فمرة ألؤمه الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال بنفيه وان كانت حاملاً .

قال ابن القاسم وأحب ما فيه الى انه ان كان بها يوم الرؤية حل ظاهر لا شك فيه ان الولد بلحق إذا التمن على الرؤية اه ، فأشار المصنف بقاله فلمالك في إلزامه به إلى قولها فمرة ألزمه الولد فقال تت تبما للتوضيح أنه يلزمه إلا أن ينفيه بلمان تان وحليب تأول بمضهم المدونة كا في تنبيهات عياص .

والذي اقتصر عليه ان رشد وغيره أنه يلزمه على كل حال وليس له نفيه وبه فسره أبر الحسن وذكره عباض أيضاً وأشار بقوله وعدمه إلى قولها ومرقلم يلزمه الولد وفسره تت تبماً للتوضيح بأنه موقوف أمره ان استلحقه لحق به وان نفاه انتفى هنه ونحوه لابن عبد السلام ولم أر من فسرها بذلك لا في كلام عباض ولا في ابن رشد ولا ابن عرز ولا أبي الحسن ولا غيرهم وقد اقتصر ابن عرفة على كلام ابن رشد وحيباض وكل هؤلاء فسروا في الحسن ولا غيرهم وقد اقتصر ابن عرفة على كلام ابن رشد وحيباض وكل هؤلاء فسروا قوله ومرة لم يلزمه بأنه منفى بلمان الرؤية ثم اختلفوا فمنهم من فهم قول المدونة اختلف قول مالك فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه وإن كانت حاصلة ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه وإن كانت حاصلة ومرة لم يلزمه .

ابن رشد في المقدمات اختلف هل ينتفي الولد بدلك اللمان أم لا أحد قولي مالك في المدونة أنه ينتفي به على كل حال وان ولد لأقل من سنة أشهر والثاني منهما التفرقة بيئ أن يولد لأقل من سنة أشهر قبلحق به ولأكثر فينفي به ثم قال وفسرت بثلاث على ان قوله ونفاه مرة وإن كانت حاملا أي بلمان آخر أي هو ملحق به إلا أن ينفيه بلمان آخر ومسوة ومسوة قبل من فسرها كا حكاه ابن رشد بثلاثة أقوال وهو ظاهر المصنف جعلوا قوله ومسوة قال ينفيه أي بلمان آخر أي هو ملحق به إلا أن ينفيه بلمان آخر وهذا عكس ما قاله أحد بابا وإن كان ما قاله هو المظاهر وقوله أن ظهر يومها المراد ظهورة حقيقة كا أحمد بابا وإن كان ما قاله هو المظاهر وقوله أن ظهر يومها المراد أن تأتي به لأقل من سنة أشهر .

ولاً يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلُ ولاً مُشَابَهَ لِغَيْرِهِ. وإنْ بِسُوادِ ولاً وطَاهِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ ولا بِغَيْرِ إِنْزَالَ إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَةُ وَلَمْ يَبْلُ ،

رولا يعتمد) الزوج (قيه) أي نفي الولد (على عزل) أي نزع ذكره حين امنائه من فرج زوجته وامنائه خارجه لأن الماء قد يسبقه في فرجها وهو لا يشعر به (ولا) يعتمد فيه على (منشابهة) من الولد (لغيره) أي الزوج إن كانت بغير سواد بل (وإن كانت) المشابهة (بسواد) ففي صحيح البخاري في باب ماجاء في التعريض حدثنا أسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة درض، ان رسول الله على على المسيب عن أبي هريرة درض، ان رسول الله على المست غلاما اسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال عرائي فقال أيا حر قال هل قيها من أورق قال نعم قال فأني كان ذلك قال أراء عرق نزعه على قال قلفل أبنائ هذا نزعه عرق .

أَبَنَ عَبِدُ السّلام فَعَهِم الآغَةُ مِن هَذَا الحَدِيثِ ان المشابِهَ لا يعتمد عليها في اللّمان وأنها لا تصلّح مَظِنْتَةً في ذلك ولا علة ، وأراد اللّغمي أن يسلك بذلك مسلك التعليل وزاد فألزم عُكُنَّ العلة فقال لو كان الآبوان اسودين قدما من الحبشة فولدت أبيض فانظر هلينفيه بذلك لآنه لا يظن أنه كان في آبائه أبيض يعني أنه لا يكن أن يقسال لعله هلينفيه بذلك لآنه لا يظن أنه كان في آبائه أبيض يعني أنه لا يكن أن يقسال لعله

نزعه عرق

ولاَعَنَ فِي نَفْيِ أَلَحْمُـلِ مُطْلَقاً ، وفِي الرُّوْ بَةِ فِي ٱلْعِدَّةِ وإِنْ مِنْ بَائِنٍ، وَحُدَّ بَغْدَ هَا كَاسْتِلْحَاقِ ٱلْوَلَدِ ، إِلاَّ أَنْ تَرْنِيَ بَغْدَ مِنْ بَائِنٍ، وَحُدَّ بَغْدَ هَا كَاسْتِلْحَاقِ ٱلْوَلَدِ ، إِلاَّ أَنْ تَرْنِيَ بَغْدَ النَّالِي بِبَا اللَّعَانِ وتَسْمِيّةِ الزَّانِي بِبَا

اللخمي ولا يجد لأن نفيه لظنه ان لا يكون عن وطئه حمل اه ، وهو يجري في الصور الأربع ( ولاعن ) الزوج زوجته ( في ) قذفها برنفي الحمل مطلقاً ) عن التقييد سواء كانت في العصمة أو في العدة أو بعدها حية أو ميتة (و) لا عنها ( في )قذفها برالرؤية ) للزنا أو تيقنه وصلة الرؤية ( في العدة ) وأولى الرؤية قبل الطلاق ، ويلاعنها فيهما ولو بعد العدة إن كانت العدة من طلاق رجعي بل ( ولو ) كانت ( من ) طلاق ( بائن) بخلع أو بتات لأنها تابعة للنكاح ( وحد ) بضم الحاء المهملة وشد الدال ، الزوج حد القذف ان قذفها ( بعدها ) أي العدة برؤية الزنا ولو فيها ، أو قبل طلاقها .

وشبه في الحد فقال (كاستلحقين بعد لعانه فهم سواء استلحقهم دفعة او واحداً بعد واحد، حده بتعدد الأولاد المستلحقين بعد لعانه فهم سواء استلحقهم دفعة او واحداً بعد واحد، ولو بعد حده للأول لأنه قذف واحد، بناني قال ظاهر المدونة كا قال ابن عرفة إنها يحد المستلحق إذا لاعن لنفيه فقط أو له مع الرؤية وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة فلا يحد، وقال ابن المواز لا يحد إلا إذا لاعن لنفيه فقط، ونص ابن عرفة بعد نقول فالحاصل إن لاعن لنفي حملها فقط حد باستلحاقه وإلا فثالثها الله لاعن لنفي حملها مم الرؤية أو قذف للجلاب ومحمد وظاهرها.

واستثنى من حده بالاستلحاق بعد اللمان فقال ( إلا أن تزني ) الملاعنة لنفي جملها ( بعد اللمان ) وقبل الاستلحاق فلا يحد لاستلحاقه لزوال عفتها كقاذف عفيف لم يحد حق زنى المقذوف ولا مفهوم لقوله بعد اللمان وكذا قبله كا في المدونة ( و ) يحد الملاعن الرسمية الزاني ) أي الذي اتهمه بالزنا ( بها ) أي الملاعنة فلمانه لا يسقط حده لقذف غير الملاعنة ، فإن حد له قبل اللمان سقط عنه حد اللمان وان لاعن قبله حد له وان حدد له البلاعنة ، فإن حده للرجل قام أو لم يقم قاله الباجي .

### وأُعلمَ بِحَدَّهِ ، لاَ إِن كُرَّرَ قَذْفَها بِهِ ، وورَثِ ٱلْمُسْتَلْحِقُ ٱكَلِيَّتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ خُرُّ مُسْلِمٌ ،

( وأعلم ) بضم الهمز و كسر اللام ، نائبه ضمير المسمى بالفتح بتسمية الملاعدان له بأن يقال له فلان قذفك بزوجته فلك سبيل ( لحده ) أي الملاعن حد القذف فان اعترف أو عفى الستر سقط حد القذف وظاهر نقل وق ان اعلامه واجب على الحاكم ان علم بالتسمية وإلا فعلى من علمها من العدول تت هذه إحدى المسائل المستثناة من النميسة . البناني وعورض هذا مجديث المخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها ان هلال بنامية قذف امرأته عند رسول الله على بالله بالله بالله ولم ينقل أن هلالا حد من أجله فقال الداودي مالك رضي الله تعالى عنه لم يبلغه الحديث وأجاب بعض المالكية بأن المقذوف لم يطلب حقه ، وذكر عياض ان بعض المالكيسة اعتذر عن ذلك بأن شريكا كان يهوديا قاله ابن حجر وذكر قبل هذا خلافا في شريك وان البيهقي نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه انه كان يهوديا ( لا ) يحد الملاعن ( ان كرر ) بعد اللمان ( قذفها ) أي الملاعنة ( به ) أي ما لاعنها بسببه فقط ومفهومه أنه كرر ) بعد اللمان ( قذفها ) أي الملاعنة ( به ) أي ما لاعنها بسببه فقط ومفهومه أنه

( وورث ) الأب ( المستلحق ) بكسر الحاء ( الميت ) المستلحق بفتحها بعد موته كا في المدونة ، وأولى المستلحق في حياته فالميت اما مفعول المستلحق ومفعول ورث محذوف أو تنازعه ورث والمستلحق فاعمل الثاني في اللفظ لقربه ، والأول في ضميره وحذفه لأنه فضله فكلام المصنف صادق بالصورتين ولا يردان اللعان من موانع الارث لأن الشارع لما جعل له الاستلحاق بعده صار كأنه لم يلاعن ويرشه ( ان كان له ) أي المستلحق بالفتح الميت ( ولد ) ذكر أو انثى ( حر مسلم ) لضعف التهمة به لا بعبد أو كافر لعدم ارثه فهو كعدمه ، غ لم يقل ان كان له ابن تبعاً للمدونة ونصها ومن نفى ولداً بلعان ثم ادعاه بعد ان مات الولد عن مال فان كان لولده ولد ضرب الحد ولحق بسه ، وإن لم يترك ولداً لم يقبل قوله لأنه يتهم في ميراثه ويحد ولا يرثه وقد قال ابن عرفة ظاهره ، ولو كان الولد بنتا .

وذكر بعض المفاربة عن أحمد بن خالد أنه قال إن كان بنتا لم يوث معها بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف إن ترك بنتا صح إقراره لأنه ينقص قدر إرثها وقيد ولد المستلحق بلكونة حوا مسلما بحيث يزاحم الملاعن في الميراث فتبعد التهمة احترازا من كونسة عبدا أو كافرا بحيث لا يزاحم المستلحق في الميراث ، فتقوى التهمة على إني لم أقف على هما القيد لغيره ممن يقتدى به وهو خلاف ما نقله في توضيحه عن ابن عبد السلام ، وممن قول أشهب ولو كان الولد عبدا أو تصرانها صدى ولحق به .

وقول أبي إسحاق لم يتهمه إذا كان له ولد وإن كان يرت معه السدس فكذلك الولد العبد أو النصراني وإن كانا لا يرتان وهو أيضا خلاف ما في النوادر من قول أصبع وإذا ترك ولدا أو ولد ولد وإن كان نصرانيا صدق ولحق وحد وإن لم يترك ولدا لا يتعلق به وحد وأن لم يترك ولدا لا يتعلق به وحد ولم يعرج ابن عرفة هنا على شيء من هذا بنفي ولا إثبات طفي وقد الاتشقى الحيط تعقب ع ونقل في باب الاستلحاق عن ثوازل سحنون ما يشهد له وتبعد على المائلة المواقع الذفع عب والأول هو المعقول وقد يقال وإن لم يقع في كلامهم التصريح به الكذة المواقع الذفع عب والأول هو المعقول وقد يقال وإن لم يقع في كلامهم التصريح به الكذة المواقع الذفع عب والأول هو المعقول وقد يقال وإن لم يقع في كلامهم التصريح به الكذة المواقع الذفع عب والأول هو المعقول وقد يقال وإن لم يقع في كلامهم التصريح به الكذة المواقع الدفع عب والأول هو المعقول وقد يقال وإن لم يقع في كلامهم التصريح به الكذة المواقع النهوية والمهابية كا مر والله أعلم .

(أو لم يكن) للميت ولد (وقل المال) الذي توكه الولد المستلحق قيرته المستلحق المستلحق المستلحق المستلحق المستلحق الضعف التهمة غ ذكره أبو ابراهيم الأعرج الفاسي عن فضل ومن يدابي ابراهيم المحال بشاء ابن عرفة وفهم من تفصيله في الإرث دون الاستلحاق ان الولد لاحق به على كل المحال بشاء على أن استلحاق النسب ينفي كل تهمة وهي طريقة الفاسيين ولهم نسبها أبع فرقسة ونصه ابن حارث المفقوا فيمن لاعن ونفى الولد، ثم مات الولد عن مال قولة فيقر الملاعن به أنه يلحقه ويمد ، وانه إن لم يتوك ولدا لم يلحقه والمتلفوا في الميراث فيقول المستنف في المدونة يدل على وجوبه وهو قوله إن لم يتوك ولدا لم يقبل قوله فيهم المنسب في المدونة يدل على وجوبه وهو قوله إن لم يتوك ولدا لم يقبل قوله فيهم المتنف في الارث وإن توك ولدا قبل قوله لأن لم يتوك واردي البرقي عن أيشهب أن الميواث قيف الأشاق ترك لمن توك فلا يجب له ميراث وإن توك ولداً ثم قال وما ذكره ابن حارية قبن الانتفاق على عدم استلحاقه ان كان الولد قد مات ولم يترك ولداً مثله لابن المواذ والمي الولدة مات ولم يترك ولداً مثله لابن المواذ والميثالة المستلحانية المناه المنا

### وإنَّ وَ طِيءَ أَو أَنْحَوَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَ ضَعِ أَو خَلْ بِلاَ عُذْرٍ: امْتَنْعَ ، وشَهِدَ بِاللهِ أَرْ بَعا لَرَأْيْتُها تَرْنِي ، أو ما تَهذَا الْحُمْلُ مِنْي ، ووَصَلَ خامِسَةً

وأصبغ ، وقال أبر ابرأميم وغيره من الفاسيين إنها يتهم إذا كم يكن له ولد في ميرائسه فقط واما تسبه فثابت إعترافه .

( وإن وطيم ) الزوج الذي قذف زوجته بنفي الحل بمد علمه بوضها أو حملها امتنم الجانه ( أو أخر ) يفتحات مثقلا الزوج الذي قذف زوجته به والمفعول محذوف أي لعانه ( يعد علمه بوضع أو حمل ) من زوجته تنازع فيه وطء وأخسس ( بلا عذر ) يوماً كا في المدونة ( امتنع ) لعانه في الصور الأربع ولحق به الولد وبقيت له زوجة مسلمة كانت أو كثابية ، وحد لقذف الحرة المسلمة دون الأمة المسلمة والحرة الكتابية فإن كان له عذر فلم القيام وليس من العدر تأخيره لاحتمال انفشاشه وهذا في نفي الولد وأما الرمي بالرقية فلا يمنع لعانه إلا وطؤها بعدها .

(وشهد)أي يقول الزوج في لعانه أشهد ( بالله أربعاً ) الأولى تأخيره عن قوله (لرأيتها) أي الزوجة ( تزني ) ليكون التكرار أربعاً للصيغة بتمامها لا لأشهد بالله فقط ، كما يوهمه تقليقه هذا في البصير ويقول الأحمى أشهد بالله لعلمتها أو تيقنتها ولا يشترط زيادة الذي لا إله إلا هو ولا عالم الغيب والشهادة ولا الرحمن الرحيم ولا زيادة البصير كالمرود في المكحمة ولا بد من توالي خسته قبل بداءتها هذا إن كان اللمان للرؤية أو التيقن وإن كان للمان الحل مني ) قاله أبسن المواز وجاعة ومذهب المدونة وهو المشهور أنه يقول في اللمان لنفي الحل أشهد لزنت .

قت كأنه جدل عن مذهبها لقوله في توضيحه انظر مذهب المدونة فإنه لا يازم مسن قوله زنت كون جلها ليس منه أي ولا يازم من كونه ليس منه زناها لاحتمال كونسه من وطء شبهة أو خصب لكن وجه ما فيها بالتشديد عليسه عسى أن ينكل فيثبت النسب الحبوب شرعاً (ووصل) الملاعن (خامسته) بشهاداته الأربع حسال كون خامسته

مصورة ( بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) فليس فيها أشهد بالله هذا ظاهر الآية . وقوله وشهد بالله أربعاً خلافاً لأصبغ وعبد الحيد والأولى حذف ضمير خامسته ليكون ظاهراً في مذهب الرسالة ومختار الجلاب والمحققين من انه لا يأتى بالشهادة في الخامسة على المذهب وظاهر المصنف والجلاب والكافي عدم اشتراط الاتيان بان الداخلة على لعنة في الآية وان كان الأولى وفي المدونة وابن الحاجب والارشاد الاتيان بها فإن حمل على الأولى فلا خلاف ( أو ) يقول ( إن كنت كذبتها ) أي كذبت عليها وظاهره التخيير ، ابن فلا خلاف ( أو ) يقول ( إن كنت كذبتها ) أي كذبت عليها وظاهره التخيير ، ابن حبيب هذا يجزى والاحب الينا لفظ القرآن ، ابن عرفة وشرط اللمان ثبوت الزوجية لقولها مع غيرها واللهان بين كل زوجين ثم قال الباجي يكون اللهان مع شبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية إذا درىء الحد عنها .

المتبطي اذا ثبتت زوجيتها ومقالتها سجنه الامام الباجي اختلف في سجنه فسألت أبا عمر بن عبد الملك ، فقال يسجن لقول مالك رضى الله تعالى عنه فيها انه قاذف فيوعظ الزوج أولا فان لم يرجع ففيها يبدأ فيشهد اربع شهادات بالله ، المتبطي قسال في كتاب الاقضية الايان في اللعان والقسامة والحقوق بالله الذي لا إله إلا هو ونحوه في الموازيسة وروى ابن كتانة في اللعان والقسامة وما بلغ ربع دينار بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحن الرحم .

وقاله أبن الماجشون وفي الموازية يحلف بالله الذي أحيا وأمات اللخمي لو قبال والله فقط أو والله الذي لا إله إلا هو فقط ففي إجزائه قولا مالك وأشهب ولو في المبال وفي أشهد ويعلم الله رواية محمد واصل اشهب و وفي اقسم بدل أشهد وبالرحمن بدل بالله التخريج على قول مالك رضي الله تعالى عنه ، وقول القاضي مقتضى النظر لا يجوز إلا ما نص عليه والصواب الأول وفيها ما تحلف به المرأة كالرجل المقسم عليه اللخمي في لزوم انى لمن المسادة بن للزوج قولان للموازية ولها والصواب الأول لوروده في القرآن مع حديث البخاري أمرها عليها أن يتلاعثا بما في القرآن قلت وعزاه ابن حارث لساع اصبغ.

ابن القاسم وهو في الرؤية رأيتها تزنى وفي لزوم زيادة كالمرود في المكعملة ، قول

### وأشارَ الْأُخْرَسُ أُوكَتَبَ وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي، أَو مَا زَ نَيْتُ ، أو لَقَدْ كَذَبَ فِيهِمَا

أصبغ مع رواية محمد وقولها وصوب اللخمي الأول بأن إيمانه كالبينة ان نكلت وقولها ما رآني أزني ، كاف قلت ظاهره لو زادت ارود أجزأها والاقتصار أبلغ لأنه أعم وفيها يقول في الحامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ابن عات الباجي يحلف أرببع مرات ويزيد في الحامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .

وتحلف المرأة أربع مرات وتحلف لخامسة بمثل ذلك تزيد فيها ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقاله محمد واصبخ ورواية المدونة خلاف ذلك سألت عنها الشيخ أبا الحسن القابسي ، قال نص كتاب الله فشهادة أحدهم اربع شهادات بالله الآية وانت تقول يشهد بالله خمس مرات ويزيد في عينه اللعنة والمرأة في عينها الغضب فهذه ست ايمان وانكر عمد

(وأشار) الشخص (الاخرس) ذكراً كان أو أنثى بما يفهم منه شهاداته الأربع والخامسة (أو كتب) ما يدل عليها ويعلم قذفه باشارته ، قاله في المدونة وكذا يقال في باقي المان بها والظاهر انه يكرر الإشارة او الكتابة بعدد تكرير النساطق في الشهادات في الشامل ان انطلق لسانه بعد لعانه ، فقال لم أرد اللمان فلا يقبل قوله ولو بالقرب ابن ناجي ولا يعاد عليه اللعان ، ومن اعتقل لسانه بعد القذف وقبل اللعان ورجى زواله بالقرب ينتظر .

(وشهدت) أي تقول الزوجة أشهد بالله (ما رآني أزني) لرد لعانسه لرؤية الزنى ( وشهدت ) أي تقول الزوجة أشهد بالله ( ما زنيت ) في رد لعانه لنفى الحمل والولد ( أو ) تقول في ايمانها الأربع أشهد بالله ( لقد كذب ) علي ( فيهما ) أي قوله لرأيتها تزني في لعان الرؤية وقوله لزنت في لعان نفي الحمل والولد .

ابن عرفة ابن الحاجب أو لقد كذب ظاهره الاقتصار على هذا اللفظ وفيه نظر على ما في الجلاب لان فيه لقد كذب على فيا رماني به وقوله لقد كذب على صادق بكذب

## وفي الخامِسَةِ غَضَبُ اللهِ عَلَيْهِا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } وفي الخامِسَة عُضَبُ ، وبِأَشْرَفِ ٱلْبَلَدِ ، ووَجَبَ : أَشْهَدُ ، واللَّغَنُ والغَضَبُ ، وبِأَشْرَفِ ٱلْبَلَدِ ،

وبخضور جماعة

عليها في غير ما رماها به من الزنى ، فلعل المصنف عن هذا احترز بقوله فيها وإلله أعلم (و) تقول (في المخامسة غضب الله عليها ان كان ) زوجها (من الصادقين ) فيا رمهها به بغير لفظ ان كا في الجلاب وفي المدونة وغيرها ان غضب وهو لفظ القرآن ، ويصح قراءة غضب فعلا ومصدراً فإن قبل لم خولفت القاعدة هنا وفي القسامة لأن الزوج والأولسله مدعون والقاعدة إنما يحلف أولا المدعى عليه ، قبل اما الملاعن فإنه مدع ومدعى عليه ولذا حلف الزوجان وبدأ لابتدائه بقذفها ، واما أولياء المقتول فاللوث قام مقال شاهيد لهم والقاعدة حلف المدعى مع شاهسده لتكميل النصاب وغلظت عليهم أليهن لهظهم الدم والله أعلى .

( ووجب ) على الزوجين في أيمان اللمان لفظ ( أشهد ) شرطاً في صحتها قلاً للجرائ الحلف او أقسم أو يعلم الله ( و ) وجب ( اللمن ) في خامسة الرجل لأنه مبعثت الأهلة وولده فإن خس بالغضب فلا يجزى ( و ) وجب ( الغضب ) في خامسة ألمرأة الأنها اغضبت ربها وزوجها وأهلها فإن خمست باللمن فلا يكفي .

(و) وجب اللعان ( باشرف) موضع في ( البلد ) وهو الجامع لأنها ايمان مغلظة أفإن كان في مكة ففي المسجد الحرام الذي فيه الكعبة المشرفة ، وإن كان بالمدينة فعي مسجده على المرشة والقبر الشريف ، وإن كان في بيت المقدس قفي المسجد الأقشى وإن كان في بيت المقدس قفي المسجد الأقشى وإن كان في بيت المقدس قفي المسجد الأقشى وإن كان في خيرها ففي جامع الجعة (و) وجب ( بحضور جاعة ) محدول لأفواه كفلك في زمنه على خيرها ففي جامع الجعة (و) وجب ( بحضور جاعة ) محدول الأمام أو نائبه عباض ستتمائل بالحمون في زمنه على المام أو من يستنبه على ذلك ان عرقة .

وقول اللخمي لا يبعد أن يكون عند القاضي أو الفقيه الجليل ويجتمع الناس لذلك أن أراد باذن الإمام فواضح وإلا فمشكل لقول عياض سنته أن يكون بحضرة الالمام أو) من

### أَقَلُها أَرْ يَعِةُ ، و نُدِبَ إِنْرَ صَلاَةٍ و تَخْوِيفُهُما ، وخُصُوصاً عِنْدَ الْخَامِسَةِ ، و الْقَوْلُ بِأَنْها مُوجِبَةُ الْعَذابِ ، وفي إعادَ تِها إِنْ بَدَأْتُ

يستنيبه على ذلك من الحكام وهذا اجماع أنسه لا يكون إلا بالسلطان ( أقلها ) أي الجماعة ( أربعة ) لاحتال فكولجا أو اقرارها ولا يتم إلا باربعة الشارح وعلى هذا فلا بد من كونهم عدولاً إذ لا يتسبه بفيرهم ، والأولى لأن الفرض اظهار شعيرة الاسلام وابهته وأما النكول والاقرار فيكفي فيهما اثنان .

( وفدب ) اللهان ( أثر صلاة ) من الحنس ابن وهب وبعد العصر احب الى لخبر، ثلاثة لا ينظر الله اليهم بوم القيامة ولا يزكيهم و لهم عذاب اليم رجلكان على فضل ماء بالطريق فيتجه من ابن السبيل ورجل بايبع اماما فلم يبايعه إلا لدنيا فان اعطاء رضى وان لم يعطه شيئاً سخط ورجل اقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله إلا هو لقد اعطيت فيها كذا وصدقه ا ه ؟ والثالث شاهدنا وإن لم يكن لعانا ،

(و) تدب للامام (تخويفها) أي الزوجين قبل اللمان بعداب الآخرة الشديد الالم المني لا يطبقه المخلوق لجزمنا بكذب احدهما وأمًا عداب الدنيا فخفيف زائل (وخصوصا عند الخامسة) من الرجبل والمرأة نحوه لابن الحاجب؛ ابن عرفة لم أعرف كونه عندها لا كدوعزاه عياض الشافعية وظاهره أنه غير المذهب.

( و ) ندب ( القول ) لكل منها ( بأنها ) أي الخامسة ( موجبة العذاب) على الكاذب للمسائي وأبي داود أمر بهل رجلا أن يضع بده على فيه عند الخامسة ويقول له أنها موجبة العذاب ؟ وظاهره قصره على الرجل وقرره الشارح وتت على ظاهره من أن القول للكل منها و أن لم يضع بده على في كل منها ؟ إما لدليل آخر فيه تخويفها وفيه وضعيده على في كل منها عندما أو بالقياس على الرجل ، وقوله موجبة أي هي محل نزوله بمنى أن الله بقتضى اختياره يرتب العذاب عليها أو بمنى متممة للايمان والمراد بالعذاب الرجم أو الجلد .

( وفي ) وجوب ( اعادتها ) أي الزوجة ايمان اللمان ( أن بدأت ) الزوجة أي قدمت

#### خِلاَفٌ: ولاَ عَنْتِ الذَّمِيَّــةُ بِكَنْيِسَتِها وَلَمْ نَجْبَرْ ، وإِنْ أَبَتْ أَدُّبَتْ ورُدُّتُ لِمِلَّتِها

أيانها على ايمان الزوج وعدمه (خلاف) البناني ظاهره قولان مشهوران أما الأول فهو قول اشهب واختاره ابن الكاتب ورجحه اللخمي ونقله عياض عن المذهب وصححه ابن عبد السلام ، وأما الثاني فهو قول ابن القاسم في الموازية والعتبية قال بعض الشيوخ لم أر من شهره بعد البحث عنه ، وقيد ابن رشد الخلاف عا إذا حلفت أولا كالرجل بأن قالت أشهد بالله واني لمن الصادقين ما زنيت أو ان هـندا الجل منه وفي الخامسة غضب الله عليها أن كانت من الكاذبين ، وأما أن كانت حلفت أولا على تكذيبه بأن قالت اشهد بالله أن كان من الصادقين الهادة غضب الله عليها ان كان من الصادقين اعادت اتفاقا .

( ولا عنت ) الزوجية ( الذمية ) يهودية كانت أو نصرانية وزوجها مسلم أو كافر وترافعا الينا أو بجوسية ترافعت الينا معزوجها المحوسي ( بكنيستها ) أي معبدها كنيسة أو بيعة أو بيت نار ولزوجها المسلم دخوله معها ، وتمنع من دخولها الجامع مسع زوجها المسلم ، ابن عرفة وفيها تسلم عن النصرانية في الكنيسة حيث تعظم وتجلف بالله تعالى ، وللزوج أن يحضر معها أو يدع ولا تدخل هي معه المسجد لانها تمنع منه اه له ( ولم ) الأولى لا ( تجبر ) بضم الفوقية وفتح الموحدة الذمية على اللمان ان امتنعت منه لأنها لو أقرت بالزنا لا تحد لا خصوصية للذمية بعدم الجبر هليه ، فلم خصها به ولعله لدفع توهم جبرها عليه لحق زوجها المسلم .

( وأدبت ) بضم الحمز وكسر الدال مشدداً ، الذمية الممتنعة من اللعبان لا ذايتها زوجها وادخالهب اللبس في نسبه ( وردت ) بضم الراء وشد الدال الذمية بعد تأديبها ( ل ) جاكم ( ملتها ) لاحمال حده لها بنكولها أو قرارها ولا يمنع من رجمها ان كان شرعا لهم ، وفي نسخة ولم تجبر وان ابت أدبت ومعناها ولم تجبر على اللعان بكتيستها وان ابت اللمان بالكلية ادبت . كَفَوْلِهِ وَجَدْ نُهَا مَعَ رَبُحِل فِي لِحافٍ ، و تَلاَ عَنا ، إِنْ رَمَاهِ اللهِ فَضُبِ أَو وَطُو شُبْهَةً وَأَنْكَرَ نَهُ أُو صَدَّ قَتْهُ وَلَمْ يَشْبُتُ ، وَلَمْ يَظْهَرْ ، وَتَقُولُ ، مَا زَنَيْتُ ، وَلَقَدْ خُلِبْتُ ، وَإِلاَّ ٱلْتَعَنَ فَقَطْ ؛ يَظْهَرْ ، وَإِلاَّ ٱلْتَعَنَ فَقَطْ ؛

وشبه في التأديب فقال (كقوله) أي الزوج (وجدتها) أي يزوجته مضطجعة أو متجردة (مع رجل) اجنبي (في لحاف) بكسر اللام ولا بينة له بذلك فيؤدب ولا يلاعن ولا يحد ولو قاله لاجنبية لحد فيعابي بها بأن يقال أي قذف الاجنبية لا يلاعن فيه الزوج ولا يحد وهذا يفيدان تعربض الزوج بالقذف ليس كتصريحه به، وسيأتي أول باب القذف ما يفيد خلافه أن المنبي الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الاذاية الحضة والزوج يقصد صيانة نسبه وشأنه الغيرة على زوجته ، ابن عرفة وفي لغو تعريضة ولمانه به قولا المعروف في حده به كاجنبي أو تأديبه نقل محد وقول أشهب مع ابن القاسم .

( وتلاعنا ) أي الزوجان (ان رماها ) أي قذف الزوج زوجته ( بغصب ) أي يوطئها مغصوبة ( أو وطه شبهة ) من اجنبي اشتبه عليها به فمكنته من نفسها ( وانكرته ) أي الزوجة ما ذكره الزوج من وطه النصب أو الشبهة ( أو صدقته ) أي الزوجة زوجها في انها وطئت غصبا أو بشبهة ( ولم يثبت ) وطه الغصب أو الشبهـــة ببينة ( ولم يظهر ) الجيران وغيرهم فانهما يتلاعنان .

( وتقول ) الزوجة ان صدقته اشهد بالله ( ما زنيت ولقد غلبت ) بضم الغين المعجمة ، وأما إن انكرته فتقول ما زنيت ويفرق بينها وان نكلت رجمت ( وإلا ) راجع لقوله لم يثبت ولم يظهر أي وان ثبت الغصب ببينة أو ظهر بقرينة كاستفاثة عند النازلة ( التمن ) الزوج فقط أي دون الزوجة لمذرها ، وان نكل فلا يحد، وظاهر كلامه لمانه سواء كان بها حمل ام لا وهو ظاهر ، نقل المواتى عن ابن يونس وظاهر ابن شاس ان انه انها يلتمن إذا كان بها حمل أم لا خلا فا لظاهر كان بها حمل أم لا خلا فا لظاهر ابن الحاسة وابن شاس أنه ان فقد الحمل فلا لمان ، وحيننذ فوجه لمانه نفى الولد والحد

## المَصَّفِيرَ أَوْ تُوطَّــاً، وإنْ شَهِدَ مَعَ ثَلاَ أَةٍ التَّعَنَ ؛ ثُمُّ التَّعَنَتُ، وَالْ مَعْ التَّعَنَت وُحدًّ التَّلاَ أَهُ ؛ لاَ إنْ نَكَلَتُ

رهو ألوالتي لقوله في القذف أو مكرمة .

والمسائم المنافي الحد عنها لآنها بمنزلة من أقرت بالوطء وعقبته برافع الحداء ونكولها وسيخة الأنكار بتنزل منزلة الاقرار في التصديق هذا قول محمد اللخمي والصواب إذا التحافظ وللمسائل المان عليها في الاقرار ولا في الانكار لآن الزوج انها اثبت في التعافشة المسلك ومثل في نقل المتبطي وابن عرفة وغيرهما فان نكل الزوج فلا يحد وهو ظاهر المسلك الموسب أو صدقته ، وابن عرفة وكذا آن أدعى الفصب وأنكرت ان يكون أصابها أحد فلا يحد الزوج لأن عمل قوله الشهادة لا التعريض ، أفادة البناني، وقال قول زويفرق بينها وإن نكلت رجمت النع هو لحمد أيضاً.

وصوب اللخمي أن لا لعان عليها كا تقدم قائلا لم أعلم لرجمها وجها لآن الزوج لم يثبت عليها بلمانة زنا ، وانما اثبت عليها غصبا فسلا لعان عليها كثبوت الغصب بالبينة ، ولو لاعنته فلا يقرق بينهما لآنه انما اثبت بالتمانه الغصب وتصديق الزوج وهذا خارج حما ورد في القرآن نما يرجب الحد في النكول والقراق في الحلف، وابن عرفة قبل التونسي قول محمد وساقه مساق تقسير المذهب ا ه ، ولعل المصنف لذلك اعتمده واقتصر عليه وأما ابن عبد السلام فقبل قول اللخمي كله واقتصر عليه .

شبه في التمان الزوج فقط فقال (ك) زوج زوجسة (صغيرة) عن سن من تحمل (توطأ) أي يمكن وطؤها وتطبقه عادة قذفها برؤية الزنا فيلاعن دونها الشامل فإن كانت في سن من تحمل فله الملاعنة اتفاقاً إن ادعى رؤية وهل تحد قولان ووقفت فان ظهر بها حل فلا يلحق به ولا عنت قان نكلت حدت حد البكر ولو لم يقم بحقه حق ظهر حملها وجب لعانها اتفاقاً فان نكل حد وطق به وإن نكلت حدث كالبكر.

( وإن شهد ) زوج برنا زوجته (مع ثلاثة ) من الوجال واطلع على أنه زوجها قبل حدها ( التعن ) الزوج ( ثم التعنث ) الزوجة ( وحسسه ) بضم الحاء المهملة وشد الدال الشهود ( الثلاثة ) لتقصيم عن نصاب شهادة الزنا ( لا ) تحد الثلاثة ( إن نكلت ) الزوجة

# اَو لَمْ يُعْلَمْ بِرَوْجِلِيْهِ حَثْنَى رُجِمَتْ ، وإنِ اشْتَوَى دَوْجَخَهُ ، أَو لَا قَدْنَ لِيَئْةِ أَشْهُر ، فَكَالَأَمَةِ ، ولِا قَدْلُ ، فَكَالَا وْجَةِ مُمْ وَلَدَتْ لِيئَةِ أَشْهُر ، فَكَالَا وْجَةِ وَلَا قَدْلُ ، وَلَا قَدْلُ ، وَكُنْهُ ، وَنُفْعُ

عن اللمان وتحد وتبقى زوجسة إن كانت بكراً رجمت يرثها إلا أن يعلم انسه تعمد الزور ليقتلها أو يقربه فلا يرثها (أو لم يعلم) بضم التحتية وفتح السلام ( بزوجيته ) أي كونها زوجاً لمن شهد عليها مسسع الثلاثة بالزيا ( حتى رجمت ) بضم الراء وكسر الجم المراة المشهود عليها بالزيا فلا تحد الثلاثة ويلاعن الزيوج فإن نكل يحد دونالثلاثة ويرثها ولا تحد الثلاثة لأن نكوله كرجوعه بعد الحكم وهو يوجب حد الراجح فقط ولادية على عاقلة الامام للاختلاف فيه فليس يخطإ صريح قاله النشارح .

(وان اشترى) الزوج (زوجته) الأمة وليست ظاهرة الحسل يوم شرائها ووطئها يعده بلا استبراء (فولدت) ولدا كاملا (لستة) من الاشهر من وطئه بعده ونفاه (ف)الولد (ك) ولد (الأمة) التي أقر سيدها بوطئها وأتت بولد لستة اشهر في لحوقه به وعدم اللمان وإن كان استبراها بعد وطئها بعد الشهراء فولدت لسنة بعد الاستبراء فهو كولد الأمة التي استبراها سيدها ثم أتت بولد لستة اشهر في انتفائه بلا لعان (و) إن ولدته (لاقل) من ستة اشهرا وكانت ظاهرة الحسل يوم الشهراء أو يطأها بعده (ف) ولدها (ك) ولد (الزوجة) في أنه لا ينتفى إلا بلعان معتمد فيه على شيء مما تقدم أنه يعتمد عليه وفي امتناع اللعان فيه بالوطء أو التأخير بعد العلم به .

ابن عرفة ونفى حسل الأمة المقر سيدها بوطئها لفو في اللمان ولا ينفى إلا بادعائه استبراءها ولم يطأها بعده في حسل يمكن بعده ومن ثم قال ابن حبيب عسن أصبخ من الشترى زوجته حاملا أو غير ظاهرة الحمل وأنت به لا قل من ستة اشهر من الشراء سعنون أو لا كثر وأنكر وطأها بعد الشراء فحملها للنكاح سعنون ولو لخس سنين وإلا فهو للملك ،

﴿ وحَكُمِهُ ﴾ أي ثمرة اللمان وما يترتب عليه سنة أشياء ثلاثة على لمان الزوج (رقع)

الحد أو الأدَبِ فِي الْأَمَةِ والدَّمْئِةِ ، وإيجابُهُ عَلَى المَوْآةِ ، إِنْ لَمْ ثَلَاعِنْ . وقطعُ نَسَبِهِ ، وبِلِعانِها : تَأْبِيدُ خُرْمَتِها ، وإِنْ مُلِكَتُ الْأَغْلَمِ ، أَوْ انْفَشَّ خَلُها ، ولَو عاد إلَيْهِ قُبِلَ : كَالْمُوْأَةِ عَلَى الْأَغْلَمِ ،

أي عدم ( الحد ) عن الزوج لقذفه زوجته إن كانت حرة مسلة ( أو الأدب ) له ( في ) الزوجة ( الأمة أو الذمية ) الكتابية ( و ) ثانيها ( إيجابه ) أي الحد أو الأدب (عسل المرأة ) الحد على المسلة ولو أسة والأدب على الكتابية ( إن لم تلاعن و ) ثالثها ( قطع نسبه ) أي الزوج عن حل ظاهر أو سيظهر وثلاثة مرتبة على الزوجة أحدها رفع الحد عنها ثانيها فسخ نكاحها ثالثها أشار له بقوله ( و ) يجب ( بلعانها ) من إضافة المصدر أنها فانيد حرمتها ) على ملاعنها إن لم يلكها وأراد نكاحها بل ( وإن ملكت ) بضم فكسر أي ملكها ملاعنها فلا يجل له الاستمتاع بها ( أو ) أي وإن ( انفش حلها ) بمد لهانها لنفيه فيتأيد تحريها لاحتال أنها أسقطته خفية قاله في المدونة ومقتضاه أنه بعد لهانها لنفيه فيتأيد تحريها لاحتال أنها أسقطته خفية قاله في المدونة ومقتضاه أنه التبين صدقهما معا ونص عليه ابن عبد الحكم واستظهره بعض الشيوخ قاله ابن عبد السلام .

ابن عرفة من تأمل وانصف علم أن فره ملازمة البيئة لها بحيث لا تفارقها لانقضاء أقصى أمد الحل وأقله أربعة أعوام محال عادة وتقدم في الخسوف أنه ليس من شأن الفقهاء التكلم في خوارق العادات وما عزاه لابن عبد الحكم وبعض الشيوخ لم أعرفه اه ، قلت من حفظه حبة ا ه عب البناني قسد يقال يمكن انفشاشه بقرب اللعان بشهادة النساء القوابل بعدم محلها فلا يتوقف على مضي أربعة أعوام والله أعلم .

(ولو) نكل الزوج عن اللمان ثم (عاد) أي رجع الزوج ( إليه ) أي اللمان بعد نكوله عنه وقبل حده للقذف ( قبل ) بضم القاف و كسر الموحدة عوده اليه وشبه في قبول العود إلى اللمان بعد النكول عنه فقال ( ك ) مود ( المرأة ) اليه بعد نكولها عنه فيقبل ( على الاظهر ) عند ابن رشد وهذا مسلم لأنه كرجوعها عن اقرارها بالزنا وهو مقبول وأمسا

وَإِنَّ اسْتَلْحَقِّ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ: لَحِقا، وإنْ كَانَ بَيْنَهُما سِتَّةُ فَبَطْنَانِ، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ: إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي، وقالَ لَمْ أَطَأَ بَعْدَدَ ٱلْأُوَّالِ: سُئِلَ النِّسَاءُ قَإِنْ قُلْنَ إِنَّهُ قَدْ يَثَأَخُرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ.

قبول عوده اليه فضعيف مخالف لاستظهار ابن رشد والمذهب عدم قبوله لاتهامه باسقاط حد القذف عنه وهو لا يسقط بالرجوع عن القذف ، فلو قال وقبل عودها فقط له أو ولم يقبل عوده له بخلاف المرأة لمشى على الراجح ، عب البناني الطرق شلاث الأولى لابن شاس وابن الحاجب والمصنف ان رجوعه مقبول اتفاقاً والخلاف في رجوع المرأة والثانية لابن رشد الخلاف في المرأة والرجل متفق على عدم قبول رجوعه ومشى المصنف في الرجال على الأولى وفي المرأة على ما لا بن رشد وهو المناسب المشى عليه فيهما .

( وان ) لاعن الزوج زوجته لنفى حلما فولدت توأمين في ( استلحق ) الملاعن لنفى الحمل ( وان ) لاعن النفى الحمل ( احد التوأمين ) أي الولدين اللذين ليس بينهما أقل أمد الحمل ( لحقاه ) معا الأنهما كولد واحد ولو لاعن في أحدهما فقط انتفيا معا ويتوارثان كتوارث الشيقيقين كتوأمى مسبية ومستأمنة بخلاف توأمي الزانية والمغصوبة فأخوان لام على المشهور .

(وإن) ولدت ولداً ثم ولدت ولداً آخر فاستلحق الزوج أحدهما ونفى الآخر (وكان بينهما) أي الولدين اللذين استلحق الزوج أحدهما ونفى الآخر (ستة) من الأشهر (ف) مها (بطنان) أي جلان لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر ولا ينتفى بنفيه (إلا أنه) أي لكن الامام مالك رضي الله تعالى عنه (قال ان أقر) أي الزوج (ب) الولد (الثاني) الذي تأخر عن الاول ستة اشهر بأن قال هذا ولدي والفرض انه ان استلجق الأول (وقال) الزوج (لم اطأ) ها (بعد) ولادة الولد (الأول) وجواب ان اقر وقال (سئل) بضم فكسر (النساء) العارفات بذلك.

( فإن قَلَنَ أَنَهَ ) أي التوامُ ( قد يَتَأَخَرَ ) عن الأول ( هكافا ) أي سنة أشهر ( لم ) الأولى فلا ( يحد ) بضم ففتح الزوج الأنها حمل واحد وليس قوله لم يطأ بعد الأول نفياً

الثاني مسربحًا لِلَّهِ أَزْ كُونَهُ بَالُوطَةُ الَّذِي كَانَ عَنْهُ الْأُولُ حَمَّدٌ بَقُولُمْنَ يِتَأْخُرُ مُكَذًّا .

قاله ابير غرفة وإن قلن أنه لا يتأخر هكذا حد لأنه لما أقر بالثاني ولحق به وقلن لا يتأخر مكذا حدلا المنتخل بأن السنة إن كانت قاطعة فلا يرجع النساء وعد وهو قد قال في الأول فلا يرجع النساء وعد وهو قد قال في الأول أنها قاطعة ويحدوني الثاني يرجع للنساء ولا يحد فأشكل الفرع الثاني على الأول وأجيب بأنها قاطعة ما لم يصارضها أصل وقد عارضها هنا شهادة النساء وفي الحديث أدرؤا الحدود بالشبهات وأما أن قلمي الأول وأقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول وبينها سنة فانه يحد يولا بسأل النساء لاستفحاقه الولد الثاني بعد نفيه فيحد على كل حال قاله الحط .

غ ونص المدونة على اختصار أي سعيد قان وضعت الثاني لسنة أشهر فأكثر فها بطنان وأو بالأول ونفي الثاني وقال لم أطأ بعد الأول لاعن ونفي الثاني إذ هسها بطنان في أصل كونها بطنين ثم جاء في المدونة بالقرع المستشكل فقال وإن قال لم أجامعها بعد الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلاسه لأن الولد للقراش ويسأل النساء فإن قلن إن الجل يتأخر هكذا فلا يحد وكانا بطنا واحدا وإن قلت لا يتأخر جد ولحق به وقد أشار في التقييد لهذا الاشكال ثم انفصل عنه أحسن الأنفصال فقال حزم أولا بجملها بطنين ثم قال يسأل النساء وما ذلك إلا لأجسل حد الورج حد القذف لأن الحدود تدرأ بالشبهات ثم قال واختصرها المخمي وان أقر بهاجيعاً وقال لم أجامعها بعد الأول مثل النساء فالمؤاع إنها هو في الثاني يدل عليه الننظير إذ وقال لم أجامعها بعد الأول مثل النساء فالمؤاع إنها هو في الثاني يدل عليه الننظير إذ

وإليه يرجع ما عند ابن عرفة فإنه قال إنها لم يحد إذا قال النساء يتأخر لعدم نفيسه إلى بعد الأول عنه الأول جواز كونه بالرطء الذي كان عنه الأول حملاً بقولهن يتأخر وحد بقولهن لا يتأخر لنفيه إياء بقوله لم أطأ بعد الأول منضماً لقولهن لا يتأخر فالمتنع كونه عن الوطء الذي كان عنه الأول وإقراره به مع ذلك فآل أمره لنفيه إياه وإقراره به فوجب لحوقه به وحده اه

#### ﴿ باب ﴾

### تَغْتَدُ حُرَّةً ، وإنْ كِتَا بَيَّةً أَطَاقَت ٱلوَطَاءَ

وأما أبن عبد السلام قحمله على أنه أقر بالثاني بعد أن نفى الأول ولا عن فيه وقرر الأشكال ولم يقبله ، ابن عرفة واعترضه بأنه تحريف للسألة بنقيض ما هي عليه مسع وضوحها وشهرتها قانظره والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### ( بــــاب ) في العدة وما يتعلق بها

(تعتد) بفتح الفوقيتين وشد الدال زوجة ( حرة ) إن كانت مسلمة بل (وإن) كانت ( كتابية ) طلقها زوج مسلم أو أراد نكاحها من طلاق كافر لم يحض منه قدرها (أطاقت) الحرة ( الوطء ) وإن لم يمكن جملها ولم تبلغ تسعسنين على المعتمد لا إن لم تطلقه وإن وطئها زوجها لأنه معدوم شرعاً ، ان عرفة وفيها ليس على من لا يوطأ مثلها عدة طلاق ومنها قبلها عدة من فيها بقية رق في الطلاق وهي ممن تحيض لصغر ومثلها يوطأ وبني بها زوجها ثلاثة أشهر وفي المقدمات ابن لبابسة الصغيرة التي ليست في سن من تحيض ويؤمن حملها لا عدة عليها وهو شاذ .

قلت قال اللخمي رواية ابن عبد الحكم في الآمة تطبق الوطء ولا تحمل خالباً كبنت قسع وحشر لا يجب استبراؤها خلاف رواية ابن القاسم فيهسا وجوب الاستبراء وظاهر وجيح اللخمي هذه الزواية بقوله قياساً على الحرة المعتدة أن الحرة لا خلاف فيها ونقل الصقلي وابن حبيب عن جماعة من التابعين مثل رواية ابن عبد الحكم وقسول ابن هارون رواية ابن عبد الحكم أشبه بقولهم في الصغير الذي لا يولد له لا تعتد زوجته ولو أطساق الرطء يرديا نالصبي لا ماء له قطعاً فلا ولد له قطعاً ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا ينهض للقطع فجاء الاحتياط.

# - بِخُلْوَةِ بَالِغِ غَيْرِ مَجْبُوبٍ أَمْكَنَ شَغْلُهَا مِنْهُ وَإِنْ نَفَيَاهُ ، وأَخِذَا يِإِنْرَادِ هِمَا لاَ بِغَيْرِهَا ،

اللخمي ذكر بعض أهل العلم انه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة ، وعرفت أن في بلاد مكة مثل ذلك كثيراً كاليمن وصلة تعتد (ب)سبب ( خلوة ) زوج ( بالغ ) بهسا خلوة اهتداء وزيارة ولو مريضاً مطيقاً أو وهي حائض أو نفساء أو صائمة لا بخلوة صبي ولو قوي على الوطء خالع عنه وليه .

ان عرفة وفيها ان كان الصبي لا يولد لمثله ويقوى على الوطء فظهر إمرأته حمل فسلا يلحقه وتحد وان مات فلا تنقضي عدتها لو أفاته بوضعه لآن الحل الذي تنقضي العددة يوضعه هو اللاحق بأبيسه إلا الملاعنة تحل بوضعها وإن لم يلحق بالزوج والمسوح ذكره وانتباه مثله (غير مجبوب) لا يخلوة بالغ مجبوب ولا بوطئه عند جمع وهو الراجح خلافا لقول عياض والرجراجي إن دنا من النساء والتذ وعالج وأنزل ثم طلق فتعتد زوجته ونعت خلوة بحملة (أمكن شغلها) أي الحلوة (منه) أي البالع غير المجبوب بالوطء واحترز به عن خلوته بها محضرة نساء متصفات بالمدالة والعفة أو واحدة كذلك وعن خلوة لحظة قصيرة عن زمن الوطء فلا توجب عدة قاله الفاكهاني .

وتجب العدة بما تقدم ان تصادقا على الوطء في الحارة أو اختلقا فيه بل (وإن نفياه) أي الزوجان الوطء فيها لأنه حق لله تعالى فلا يسقط باتفاقهما على نفيه (وأخذا) يضم الحمن وكسر الحاء المعجمة أي الزوجان (بإقرارهما) أي الزوجين بنفيه فيا هو حق لهما فثؤاخذ الزوجة بعدم النفقة والكسوة مدة العدة وبعدم تكميل المهر ويؤاخذ الزوج بعدم رجعتها ومنعه من تزوج من يحرم جمها معها ورابعة سواها ويؤاخذان معا بأن من تأخرت حياته لا يرث الميت قبله.

ابن عرفة وقيها من دخل بامرته وقال لم أمسها وصدقته فلها نصف المهر وكذا إن تصادقا انه قبل أو جَرد أو وطىء دون الفرج إلا أن يطول مكته معها قال مالك درض، فأرى لها جميع المهر وقال قوم لها نصف المهر ( لا ) تعتد الزوجة ( بغيرها ) أي الحاوة

# إِلاَّ أَنَّ تُقِرِّ بِهِ أَو يَظْهَرَ خَلُ ، وَلَمْ يَنْفِهِ بِثَلاَ ثَةِ أَقْرَاهِ أَطْهَادٍ ، وَلَمْ يَنْفِهِ بِثَلاَ ثَةِ أَقْرَاهِ أَطْهَادٍ ، وَذِي الرِّقِّ تُقْرُهُ انْ وَالجِمِيسِعُ لِلْإِسْتِبْراءِ ، لاَ الْأُوَّلُ فَقَطْ عَلَى وَذِي الْإِسْتِبْراءِ ، لاَ الْأُوَّلُ فَقَطْ عَلَى السَّنَةِ الْأَرْجَحِ ، ولَوِ اعْتَادَتْهُ فِي : كَالسَّنَةِ

في كل حال (إلا أن تقر) الزوجة فقط (به) أي وطء البالغ غير المجبوب في غير الحلوة فتمتد (أو) إلا أن (يظهر) بها (حمل ولم ينفه) أي الزوج الحمل بلمان فتمتد بوضعه فان نفاه بلمان فلا تمتد وتستبرى، بوضعه فلا نفقة ولا كسوة لها ولا يرث الحي منهاالميت منهما قبل وضعة وصلة تمتد (بثلاثة اقراء اطهار) بيان أو بدل (و)عدة الشخص (ذي) أي صاحب (الرق) أي الآمة الرقيقة من زوجها الحر أو الرقيق (قرآن) بفتح القاف على الأشهر أي طهران، ابن عرفة والممتدات ست الأولى معتاد حيضها في كل شهر دون دم غيره ولو اختلف قدره ثلاثة قروء للحرة وقرآن لغيرها والمنصوص القرء الطهر، واستقرأ اللخمي من إطلاقه في المذهب على الحيض انه الحيض ورجحه ورده ابن بشير بأنه مجاز قلت كيف مذا وهو مشترك لفة بين الطهر والحيض.

(والجبيع) أي الاقراء الثلاثة للجرة والقرآن للأمة (للاستبراء) أي الاستدلال على براءة الرحم من الحل في مطلقة مدخول بها ولذا لا تجب على مطلقة قبل الدخول لأنهسا لا تحتاج للاستبراء (لا الأول فقط) للاستبراء والباقي تعبد (على الأرجح) عند ابن يونس وهو قول الأبهري والثاني للقاضي ورجحه عبد الحق وتظهر فائدة الحلاف في الكتابية فتازمها الثلاثة على الأول وقرء الطلاق فقط على الثاني وتعتد المطلقة بالاقراء ان اعتادت الحيض فيا دون سنة بل (ولو اعتادته) أي الحيض (في كالسنة) مرة وأدخلت الكاف ما زاد عليها إلى تمام عشر سنين على ما نقله ودى عن أبي عمران وإلى تمام خس سنين على ما نقله أبو الحسن والناصر عنه فمن اعتادته في كل عشر أو خس مرة تنتظره فان جماء ما نقله أبو الحسن والناصر عنه فمن اعتادته في كل عشر أو خس مرة تنتظره فان جماء وقتها ولم تحضحات وزن حاضت انتظرت الثانية فإن جاء وقتها ولم تحضحات وإن حاضت انتظرت الثانية فإن جاء وقتها ولم تحضحات وإن حاضت انتظرت الثانية قبل بتمامها وأنكر وجوده شارحوه .

# أو أَدْ مَنْهِتُ مُ أَوِ الْمِتَجِيعَتُ وَمَيْدَتُ مَ وَلِلزُّوْجِ الْهِزَاعُ وَكَادِ الْمُدْ مِنْعِ فِرَاداً مِنْ أَنْ تَرْتُهُ أَوْ لِيَتَزَوْجَ أَنْحَتُهَا أَوْ وَا بِعَلَمْ مَا لَوْكِدِ إِذَا كُمْ يَعْمُو مِالُوكِدِ

ابن عرفة ابن رشفيين جمه من حيطتها لسنة أو أكثر عديما سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها وإلا قاقراؤها ولا خيلف له من أصحابنا فتعقب شارحي ابن الحاجب نقله عدم اعتبار انتظار الآقراء بالحقاف بسسه حسن وفي المدونة ولو تقدم لها حيض مرة لطلبت الحيض فإن لم يأيما اعتدت يعتقة من يرم الطلاق وعبارة الشامل فإذا جاء الحيض في السنة مرة انتظرت الاقراء على المكورف في المذهب فإن لم تحض فيها ومضى وقته حلت ولو حاضت من القد بحد فإن كانت تحيض بعد سنة انتظرت عادتها فإن حاضت في وقته حلت وإلا فسنة بعد طهوها ولا بوال كذا حق يتأخر عن عادته أو تكمل ثلاثة أقراء .

(أو) أي وتعتد المطلقة بالآقراء ولو (أرضعت) وتأخر حيضها لارضاعها فلا تهتد بالسنة وتنتظر الاقراء حتى تتمها أو تفطم ولدها أو ينقطع إرضاعها فتستقبل ثلاث حيض فإن لم تحض حتى أقت سنة من حسسين انقطاع الارضاع حلت لظهور أن تأشره ليس للارضاع .

ابن الموازّ لم يختلف في هذا قول مالك وأصحابه رضي الله تعالى حنهم فالمبالف على هذا لدفع التوهم والآمة كالحرة قاله ابن حبئًا إلينلام ( أو ) أي ولو ( استعيضت ) بعشم الفوقية المطلقة ( و ) قد ( ميزت ) مع الحيض من دم المرض يرائحة أو لون أو كالم لا بكثرة لتبعيتها للآكل والشرب والحرارة والبرودة > قتعتد بالاقراء لا بالسبة على المشهور وعن مالك درص، بسنة والآمة كالحرة .

(وللاوج) المطلق طلاقة رجعياً مرضعاً يتأخر حيضها الإرضاعيا (النزاع ولا) المطلقة (المرضع) بكسر الضاد المعجمة (فرارا من ان فرقه) أي لزوجت زوجها إن مات قبل قام عدائها ولو صحيحاً لان الموت يفجأ (أو ليتزوج أختها) وتحوها معن يحرم جمها معها (أو رابعة) بدلها (إذا لم يضر) الانتزاع (بالولا) لوجود مرضع غيرها

# وإن لَمْ تُمَيِّرُ أَو تَأْخَرَ بِلاَ سَبَبِ، أَو مَرِضَتُ ثَرَبُّضُكُ يَسْعَةً أَشْهُو ثُمُّ اعْتَدَّتُ بِثَلاَ ثَتْمَ . كَعِدَّةِ مَنْ لَمْ تَرَ الخَيْضَ

قبلها الولد فان لم يرجد غيرها أو لم يقبله الولد فلا يجوز انتزاعه وإذا جاز انتزاعه الرئها المائد لفمه على وارثة غيرها فأحرى انتزاعه لإسقاط نفقتها عنده ومحله إذا تأخير حيضها عن وقته المعتاد لها لأوضاعها كا في سماع ابن القاسم فإن لم يتأخر عنه فليس النزاعه لتبين قصده إضرارها ومثل ولدها ولد غيرها الذي ترضعه ما لم يعلم بإجازتها ويقرها قبل طلاقها وللاوجة طرحه لابيه لتعجيل حيضها وتزوجها غير مطلقها إن قبل الولد غيرها وله أو لابيه مال قاله ابن وشد واستشكل بأن الرجعية يجب عليها الارضاع وأجيب بحمله على من لا يجب عليها لشرفها فإن قلتهذه لها رده وإن لم يكن لهامصلحة فيه قلا يتم هذا الحل قلت ليس في النقل تقييد ردها بمصلحتها فليست كالاب وعورضت مسألة المسنف بقوله الآتي في الحضانة ولو وجد من ترضعه عندها عباناً وأجيب بأن عذره منا أسقط حقها في إرضاعه وحضانتها باقية فيأتي لها بمن ترضعه عندها فهده فحصصة للآتية والله أعلم .

(وإن لم تميز ) المستحاضة دم المرض من دم الحيض (أو تأخر ) الحيض (بلا سبية) ظاهر من رضاع أو استحاضة (أو مرضت ) المطلقة فتأخر حيضها بسببه قبل الطلاق أو بعده ( تربصت ) أي تأخرت بفتحات مثقلا ( تسعة أشهر ) استبراء على المشهور لزوال الريبة لأنها مدة الحل غالباً وهل تعتبر من يوم الطلاق أو من يوم ارتفاع حيضها قسولان (ثم اعتدت بثلاثة أشهر ) حرة كانت أم أمة وسلت بنام السنسة ولا ينظر لقول النساء وقبل التسعة عدة أيضاً والصواب أنه خلاف لفظي كا تفيده عبارة الأغة هسذا مذهب ابن القاسم .

وقال أشهب المريضة كالمنضع وقرق ابن القاسم بينهما بقدرة المرضع على إزالة السبب فهي قادرة على الأقراء بخلاف المريضة فإنها لا تقدر على رقع ذلك السبب فأشبهت اليائسة وشبه في الاعتداد بالمثلاثة فقال (كمدة من لم تو الحيض) لصغر وهي مطبقسة الوطء أو وَالْبِائِسَةِ وَلَو بِرِقَ ، وَتُمْمَ مِنَ الرَّ ابِسِعِ فِي الْكَفْسُرِ ، وَلَغَا يَوْمُ الطَّلَاقِ ، وإنْ حساصَتْ فِي السَّنَةِ انْتَظَرَتِ الثَّانِيَّةَ والثَّالِثَةَ ، الطَّلَاقِ ، وإنْ حساصَتْ بِزِنَا أُو مُمَّ إِنِ احْتَاجَتْ بِزِنَا أُو مُمَّ إِنِ احْتَاجَتْ بِزِنَا أُو

لطيعها وهي البغة (و) عدة (البائسة) من الحيض لكبرها في السن فعدة كل من هؤلاء ثلاثة أشهر إن كانت حرة بل (ولو) كانت متلبسة (برق) وأشار بولو إلى الخسلاف في المذهبة وهو قولان أحدهما شهران والآخر شهر ونصف وبوجه المشهور أن الحل لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر فلذا ساوت الآمة الحرة قاله الموضح.

(و) تعتبر الأشهر في العدة بالأهلة كاملة كانت أو ناقصة إن وقع الطلاق في أول ليلة من الشهر وإن وقع في أثنائه اعتبرت الثاني والثالث بالهلال (وتمم) بضم فكسر مثقلا الشهر الأول ثلاثين يوماً (من) الشهر (الرابع في) صورة (الكسر) الشهر الأول بالطلاق في أثنائه (ولنا) بفتح الغين المعجمة أي لا يحسب من المسدة (يوم الطلاق) الذي وقسم الطلاق بعد طلوع فجره فإن وقع ليلا قبل طلوع الفجر حسب اليوم منها وكذا عدة الوفاة .

وقيل لا يلغى وتعتد إلى مثل الساعة التي طلق أو ماث فيها والقولان بالك و رض ، رجع إلى أولها ( ولو حاضت ) المعتدة التي تاربص تسمة وتعتد بثلاثة ( في السنة ) ولو في آخر يوم منها رجعت إلى اعتدادها بالأقراء و(انتظرت ) الحيضة ( الثانية ) أو تمام سنة بيضاء فإن تمت السنة ولم تحض حلت وإن حاضت ولو في آخر يوم منها انتظرت تهام سنة ( و ) الحيضة ( الثالثة ) فتحل بالسابق منهما هذا في الحرة والأسة تحل بالثانية أو ثمام سنة بيضاء قبلها .

( ثم إن احتاجت ) من تربصت تسعة واعتدت بثلاثة ولم يأتها دم لا فيها ولا بعدها ( ثم إن احتاجت ) من طلاق آخر (ف)الأشهر ( الثلاثة ) عدتها ابتداء بلا قربص تسعة لصيرورتها الله ، فإن كان أتاها دم ثم احتاجت لعدة جرى فيها ما تقدم والله أعلم .

( دوجب ) على الحوة زوجة كانت أو أيما ( إن وطئت ) بضم الواو ( بزنا او )وطئت

## شُبْهَةً ، فَلاَ يَطَأُ الزَّوْجُ ، ولاَ يَعْقِدُ ، أو غابَ غاصِبُ أو سابٍ أو مُشْتَرِ ولاَ يُرْجِعُ لَها قَدْرُها ،

و (شبهة ) لنكاح كفلط أو عقد نكاح فاسد بهم على فساده بنسب أو رضاع أو صهر أو خامسية مع شبهة تدرأ الحد وإلا فهو زنا لكن هذا عدة فإن لم تكن شبهة فهو استبراء (ولا يطأ الزوج) زوجته التي وطئت بزنا أو شبهة زمن استبرائها أي يحرم عليه وطؤها ، حيث لم تكن ظاهرة الحل منه وإلا فقيل يكره وقيل يباح وقيل خلاف الأولى ، ذكرها ابن عرفة وابن يونس وفي البيان ما يفيد أن المذهب التحريم وبه أجيب في نوازل ابن الحاج والمعيار عن العقباني وغيره وعلله بأنه ربا ينفش الحل فيخلط مساءه باه غيره وهو ظاهر .

(ولا يعقد) أحد نكاحا عليها إن كانت أيما زمن استبرائها سواء كان زوجها الذي فسخ نكاحه أو طلقها بائنا أو أجنبيا لأن كل عل امتنع فيه الاستمتاع امتنع العقد فيه ، إلا الحيض والمنفاس والصيام والإعتكاف (أو غاب) على الحرة غيبة يمكن الوطء فيها (غاصب أو ساب) بكسر الموحدة مخففة كافر حربي (أو مشتر) جهلا أو فسقا ثم خلصت من ذلك لأنها مظنة الوطء (ولا يرجع) بضم التحتية وفتح الجيم (لها) أي لا تصدق الحرة في نفيها وطء من ذكر لاتهامها بالحياء ودفع المدرة عن نفسها وفاعل وجب .

(قدرها) أي العدة بالتفصيل السابق فذات الحيض غير المتأخر عن زمنه أو المتأخر ثلاثة أقراء والبائسة والصغيرة والبغلة ثلاثة أشهر والمتأخر حيضها بلا سبب أو لمرض والمستحاضة غير المميزة سنة وفائدة استبراء الحرة ذات الزوج وولدها الفراش زوجها سقوط حد القذف عن رمى ولدها بعد ستة أشهر من نحو الزنا بأنه ابن شبهة وحسد من رمى ولدها لأقل منها بذلك قاله في التوضيح واستشكله ابن عاشر بان الحد إنما يتقرربنغي النسب لا باثبات الشبهة إذ هي لا تستلزم نفي النسب بدليل لحوقه في نفس المسألة ا ه.

وعبارة ابن عرفة ربما تسلم من هــــــذا البحث ونصها واستشكل لزوم الإستبراء مع وجوب لحوق الولد وأجيب بافادته نفي تعريض من قال لذي نسب منه يا ابن الماءالفاسداه.

### وفي إمضاء الوَّلِيُّ وقَسْنِهِ ؛ تَرَدُّدُ .

فإن الماء الكامند فيه تعريض بنفي النسب لإطلاقه على ماء الزنا أيضاً يخلاف الشبهة وحل كلام المصنف على الحرة فقط لآنه سيذكر استبراء الآمة في بابه ، ولئلا يتعقب بان المنقدم في عدة الآمة واتن أو ثلاثبة أشهر أو سنة واستبراؤها من نحو الزنا حيضة نقل ق عن المدونة ونعيه وفيها لزوم ذات الرق العدة كالحرة واستبراؤها في الزنا والاشتباه حيضة اه. ونقل نحوه عن ابن عمران والجلاب وقوله قدرها هو المشار البيسة بقولهم استبراء الحرة كعدتها وقد استثنوا استبراءها لاقامة الحد عليها في الزنا او لقتلها بالردة والذي يعتسد عليه الملاعن فإنه بحيضة ونظمها عج بقوله.

والحرة استبراؤها كالمسسدة لا في لما فإنهسا في كل ذا تستبرى بجسفة فا

لا في لفات وزنسا وردة بحيضة فقط وقيست الضرا

وظاهر قوله ولا يطأ الزوج أن له الاستختاع بنين الوطء وهو مذهب أن القاسم نقل الموضح في الفقد والشارح ولا يخالف قوله وسوم في زمنه أي الاستبراء الاستبتاع لأنه في أمة تجدد ملكها لم يسبق فيها استعتاع ، وجاهنا في زوسجة سبق له فيها استعتاع لكن نقل المواق عن أبي عوفة للتع ولعله هو المعتمد أه أحب البناني ما نقله عن عياض لاعن أبي نقل المواق عن أبي عرفة سياقه يفيد أنه في الأسسة التي القاسم والفرق الملكور صحيح ونقل المواق عن أبي عرفة سياقه يفيد أنه في الأسسة التي تجدد ملكها لا في مسألتنا والله أعلم.

(و) إذا زوج أجنبي شريفة بولاية الإسلام ولها ولي غير عبر ودخل الزوج بها ولم يطل وخير وليها في الفسخ والإمضاء > أو تمزوج عبد بدون اذن سيده ودخل أو سفيت بغير إذن وليسته ودخل وغير السيد والولي في الإمضاء والفسخ فاختلف (في ) إيجاب الاستبراء به (إمضاء الولي) نكاح الشريفة أو العبد أو السفيه من الماء الحاصل قبل الإمضاء لأنه حرام وهو لمالك وابن المقاسم رضي لأنه حرام وهو لمالك وابن المقاسم رضي الله تعالى عنهما (أو) إيجابه به (فسيخه) أي الولي النكاح المذكور وأراد زوجها تزوجها بإذن الولي أو إذن السيد للعبد في تزوجها أو ولي السفيه في تزوجها لذلك وعدمه (تردد)

# واعَدَّاتَ بِطُهُرِ الطَّلاَقِ، وإنْ لَحْظَةً قَتْحِلُ بِأُوَّلِ الخَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أُو الخَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أُو الرَّا بِعَلَةِ ، إنْ طُلَّقَتْ لِكَحَيْضٍ . وَهَلْ يَسْبَغِي أَنْ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّا بِعَلَةً مَ إِنْ طُلَّقَتْ لِكَحَيْضٍ . وَهَلْ يَسْبَغِي أَنْ الثَّالِيَةِ ؟ تَأْوِيلاَنِ .

البناني نقل التوضيح و ق أنهما في الفسخ تأويلان وذكر ابن عرفة الخلاف في المسألة بن ونسب وجوب الاستبراء لابن الماجشون وسحنون وعدمه لمالك وابن القتاسم رضي الله تعالى عنهما ، ومقتضاه أنهما قولان ويظهر منه أن عدم الوجوب هو الراجح خلاف مسا ذكره ز والله أعلم ، ( واعتدت ) أي احتسبت المطلقة في طهر ( بطهر الطلاق ) فجعلته قرأ أول إن طال بعد الطلاق بل ( وإن ) كان ( لحظة ) يسيرة جداً فإذا حاضت عقب الطلاق فقد تم قرؤها الأول فإن طهرت نصف شهر وحاضت ثانية فقد تم قرؤها الشاني فإن طهرت كذلك وحاضت ثالثة فقد تم قرؤها الثالث ( فتحل ) للأزواج ( بسأول الحيضة الثالثة ) لأن الأصل والفالب عدم انقطاع الدم فوراً ودوامه يوماً فأكثر هسذا مذهب ابن القاسم ( أو ) أول الحيضة ( الرابعة ) بالنسبة لحيضة الثالثة تم قرؤها الثاني وبالرابعة تم الثالث .

( وهل ينبغي ) للمعتدة بالإقراء من الطلاق أي وهل معنى قول أشهب ينبغي ( أن لا تعجل ) المعتدة القوليج ( ب ) مجرد ( رؤيته ) أي دم الحيضة القالية إن طلقت بطهر او الرابعة أن طلقت بحيض الوجوب فيكون خلاف قول إن القاسم تحل فإول الحيضة الثالثة أو الرابعة أو معناه النسب فلا يخالفه في الجوابية ، ( تأويلان ) وذلك أن في المدونة لا بن القاسم تحل بمجرد رؤية الدم ولاشهب ينبغي أن لا تعجل بالتبكاح أول الدم فاختلف على هو وفاق لا بن القاسم بحمل ينبغي على الندب وهذا تأويل الرابط جماء على الوجوب وهذا تأويل غير واحد و إليه ذهب سحنون لقوله الشيوخ أو خلاف بحماء على الوجوب وهذا تأويل غير واحد و إليه ذهب سحنون لقوله

هو خير من دواية ابن القاسم ولو قال المصنف وفيها لأشهب ينبغي ان لا تقبيل برؤيته و عل وفاق تأويلان لكان اوضح والمد أعلم .

ابن عرفة وفيها طهر الطلاق قرء ولو في آخو ساعة منه وفي انقضائها باول جزء دمها اضطراب سمع القرينان للمعتدة ان تتزوج إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل طهرها ولكن لا تعجل على الاستعباب لا تعجل حتى تقيم اياما فتعم أنها حيضة ابن رشد قوله ولكن لا تعجل على الاستعباب وإلا تناقض وقول اشهب فيها ينبغي أي يستعب أن لا تعجل لتعم أنها حيضة مستقيمة بتأذيها يأتي على سماعه هذا وعلى أن لأقل دم الحيض والاستبراء عداً في كونه ثلاثة أيام أو جب خسة قولا ابن مسلمة وابن الماجشون ويأتي على أن الآقل حسيداً قوله أن انقطع وجب رجوعها لبيتها ولزوجها رجمتها لأن ما رأته من الدم حيض في الظاهر يوجب انتقالها من مسكن الزوج ويبيح تزويجها بكراهة ويمنع ارتجاع زوجها إياما فإن انقطع الدم ولم يعد عن قرب نم نتكاحها وينقلت رجمتها لإضاف الدم عن قرب نم نتكاحها وينقلت رجمتها لإضاف الدم رجمتها الإضاف الدم وعلى قول ابن القاسم فيها الاحد له .

والدفعة حيض يعتد بها في الطلاق والاستبراء وهي روايته فيها إذا دخلت الآمية المبيعة في الدم باول ما تدخل تحل للمشترى ومصيبتها منه هيوز للرأة ان تتزوج بأول ما تراه من الدم ولا معنى لاستحباب التأخير لان الدم إن انقطع فان عاد عن قرب فهو من الأول فكان كدوامه وان عاد عن بعد فالأول حيض امستقل و وسحنون اوجب عليها أن لا تتزوج حتى تقيم في الدم إقامة يعلم بها أنها حيظة واحتج برواية ابن وهب ولا تبين مطلقة ولا تحل أمة مستبرأة ولا يضمنها مبتاعها بأول الدم حتى يتادى ويعلم أنها حيضة مستقيمة وقال ابن القاسم في استبرائها إن رأت الدم يومها أو بعض يوم وانقطع بيد ولم يعد حتى مضى ما يكون طهراً يسأل النساء ان قلن يكون هذا حيضاً يكون استبراء وإلا فلا وعليه إن قلن لا يكون حيضاً يكون على ما سمعه أشهب وعلى استبراء وإلا فلا وعليه إن قلن لا يكون حيضاً يكون في حكمه على ما سمعه أشهب وعلى

# ورُوجِعَ النَّسَاءُ فِي قَدْرِ الحَيْضِ هُمَا هَلَ هُو يَومُمْ أُو بَعْضُــهُ ، وَفِي أَنَّ الْمُقْطُوعَ ذَكَرُهُ أَو أَنشَياهُ يُولَدُ لَـــهُ فَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ .

فصل هذا الدم بما قبله وما بعده وعدم اعتباره عدة لقلته في عدم قضاء صلاة أيامسه ووجوبه قولان لظاهر المذهب وقول سحنون وهو شذوذ المتبطي عن ابن سعدون دوى ابن وهب لا تحل مطلقة الا بانقطاع دم الحيضة الثالثة كقول العراقيين ،

قال بعض فقهائنا وعليه فالاقراء الحيض وفي ارخاء الستور منها إذا رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة تم قرؤها وحلت للأزواج اشهب استحب أن لا تعجل حتى يتادى دمها عياض كل المسألة من أولها عندي لأشهب وعليه اختصرها ابن أبي زمنين واختصرها الشيخ وغيره من القرويين على أنها لابن القاسم وحمل أكثر الشيوخ قول أشهب على التفسير وقال بعضهم هو خلاف وعليه سحنون وذكر ما تقدم لابن رشد (ورجع) بضم فكسر (للنساء) العارفات (في قدر) أقل زمن (الحيض هنا) أي في العدة (هل هو يوم أو يعضه ) الذي له بال لاختلاف قدر زمن الحيض في النساء بالنظر إلى البلدان فقد تعسد العارفات اليوم حيضاً باعتبار عادة نساء بلدهن وقد تعد عارفات أخر أقل منه حيضاً باعتبار عادة نساء بلدهن وقد تعد عارفات أخر أقل منه حيضاً باعتبار عادة نساء بلدهن أيضاء أله المناء بلدهن أيضاً .

وظاهر المصنف أن اليومين لا يرجع فيهما النساء والذي في المدونة ان اليومين كاليوم ولا يعارض هذا قوله المتقدم فتحل بأول الحيضة لأن معناه ان بجرد الرؤية كاف نظراً إلى أن الأصل الاستمرار فإن انقطع رجع فيه النساء هل هر يوم أو بعضه البناني حاصله أن القاسم قال تحل باول الحيضة فتأوله الجهور على أن قاله لأن الأصل الإستمرار وإن انقطع رجع فيه النساء وعلى تأويلهم مشى المصنف وتأوله ابن رشد وأبو عمران وغيرهما على ظاهرها أنها تحل بأول الدم وإن انقطع ورأوا أن مذهب ابن القاسم في مقدار الحيض هنا كالمهادة ولم يجر عليه المصنف لقول المازري مشهور قول مالك رضي الله تعالى عنه نفى التحديد وإسناد الحكم كما يقول النساء أنه حيض نقله ابن عرفة .

(و) رجم للنساء ( في ان المقطوع ذكره أو أنشياه ) هل ( يولد له فتعتد زوجته

### أُو لاً ، وما قَرَاهُ اليائِسَةُ ، مَلُ مُوَ تَعَيْضُ لِلنِّسَاءِ

أولا) يولد له فلا تعتد زرجته عب هذان ضعيفان والراجح في الأول سؤال أهل المعرفة وفي الثاني اعتدادها بلا سؤال > البناني تبسع في الأول ق إذ نقل نص عياص بأن الرجوع فيمن قطع ذكره أو أنشاه لأهل المعرفة وأجاب طفي بأن أهل المعرفة يرجبون للنساء لأن هذا شأنهن فالمراد بأهسل المعرفة النساء > ولا مخالفة بين المصنف وعياص ويدل لذلك ان عياضا جعل قول ابن حبيب بالرجوع في ذلك لأهسل الطب والتشريع خلاف مذهب الكتاب > فلم يبقى إلا معرفة الولادات وهذا باب النساء وكلامه في التوضيح يدل طي أنه اعتمد كلام عياض وأما الثاني فتبع فيه ح حيث اعتمد ول صاحب النكت إذا كان جبوب الذكر والخصيتين فسلا يلزمه ولد ولا تعتد المراته وإن كان جبوب الذكر قعليها المسدة لأنه يطأ بذكره وإن كان جبوب الذكر قعليها المسدة لأنه يطأ بذكره وإن كان جبوب الذكر قعليها المسدة لأنه يطأ بذكره وإن كان جبوب الذكر قعليها المدة وإلا فلا هسذا معنى ما في المدونة وغوه حفظت عن بعض شيوخنا القرويين اه.

ح والحق في ذلك الذي يجمع ما في كلام المدونة هو كلام الذكت وإياه اعتبد الشيخ أبو الحسن اه وكلامه غير ظاهر لأن المصنف اعتبد كلام عياه ونبصه الحصي ان كان قائم الذكر أو يعضه وهو مقطوع الأنشين أو باقيهما أو إحداهما فهو الذي قال فيه في المدونة بسأل عنه أهسل المعرفة لأنه يشكل إذا قطع بعض ذكره دون أنشيه أو انشياه أو إحداهما دون ذكره هسل ينسل وينزل أم لا اه فنسب المسألة للمدونة وكان ح لم يقف على كلام عياض وعلى وقوفه عليه فلا موجب للرجيح كلام عبد الحتى وقسد اقتصر أن عرفة على كلام عياض وكذا أبو الحسن على أن ح نقسل من كلام المدونة ما يشهد أن عرفة على كلام عياض وكذا أبو الحسن على أن ح نقسل من كلام المدونة ما يشهد لمصنف وهو قولها أو الحصي لا يلزمه ولد أن ألت به أمرأته إلا أن يعلم أنه يولد المثلة ألم وليس فيها شيء يوافق ما ذكره للصنف وابن الحاجب والله أعلم .

(و) رجـــع للنساء في (ما تراه الآيسة ) أي المشكوك في ياسها وهي من بلغت خمسين سنة ولم تبلغ سبعين (هل هو حيض) وصلة رجع (للنساء) العارفات بأحوال

ينجلاف الصَّغيرة إن أَمْكَنَ حَيْضُها، وأَنْتَقَلَتُ لِلْأَقُواهُ وَالطَّهْرُ كَالْعِبَادَةِ ، وإن أَتَتَ بَعْدَهَا بِوَلَدِ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ أَلَحْمُلِ لَحِقَ كَالْعِبَادَةِ ، وإن أَتَتَ بَعْدَهَا بِوَلَدِ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ أَلَحْمُلِ لَحِقَ بِهِ ، إلا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانِ وَتَرَا بَصَتُ إِنْ أَرْقَابَتُ بِهِ ، وَهَلْ نَحْسَاً بِهِ ، وَهَلْ نَحْسَاً بِهِ ، وَهَلْ نَحْسَاً فِي الرَّالَ بَنْفِيَةً بِلِعَانِ وَتَرَا بَعَا ؟ خلافٌ .

الحيض فعن بلغت السبعين دمها غير حيض قطعا ومن لم تبلغ الخسين دمها حيض قطعا فلا يسأل النساء فيهما والظاهر أن المراد بذات السبعين الموفية لها وقوله للنساء الجسع فيه غير مقصود فيكتفى بواحدة لأنسه من باب الحبر لا الشهادة ، بشرط سلامتها من جبرحة الكذب (بخلاف الصغيرة) المعتدة من الطلاق بالأشهر الثلاثة ترى الدم أثناء وقياد الأشهر فهو حيض (إن أمكن حيضها) لا نحو بنت سبع فعا تراه دم علة وقياد (وانتقلت) الصغيرة التي يمكن حيضها إذا رأت الدم أثناء عدتها بالأشهر (للاقراء) وألفت ما تقدم من الأشهر ولو بقي منها يوم واحد لأن الحيض هو الأصل في الدلالة طيراءة الرحم ولا يرجع في دمها للنساء (والطهر) في العسدة أقله (كر) أقله في العبادة) نصف شهو .

(وإن أتت) معتدة من طلاق أو وفاة (بعدها) أي عدة الأقراء في الطلاق وإن أتت) معتدة من طلاق أو وفاة (بعدها) أي مدة (الحل) من يوم انقطاع وطئه والأشهر في الوفاة (بولد لدون أقصى أمد) أي مدة (الحل) من يوم انقطاع وطئه عنها (لحق) الولد (به) أي المطلق أو الميت حيث لم تازوج غيره أو تزوجت غيره أو تزوجت غيره أو تزوجت غيره الثاني فيفسخ نكاحه ويحكم له بجكم الناكح في العدة (إلا أن ينفيه) أي الولد الزوج الثاني فيفسخ نكاحه ويحكم له بجكم الناكح في العدة (إلا أن ينفيه) أي الولد الزوج الحي (بلمان) تت ولا يضرها إقرارها بانقضاء عدتها لأن دلالة القرء على براءة الرحم أكثرية لأن الحامل تحيض وأما إن تزوجها الثاني بعد حيضة من عدتها وأتت بسه لسنة أشهر من تزوج الثاني فانه يلحق به (وتربصت) بفتحات مثقلا أي تأخرت معتدة من طلاق أو وفاة (إن ارتابت) أي شكت وتحيرت (به) أي الحل إلى أقصى أمد الحل ﴿ وهل ﴾ تتربص (خمساً ) من السنين (أو أربعاً ) من السنين في الجواب (خلاف)

#### وَفِيهَا لَوْ تَرَوَّجُتْ قَبْلَ ٱلخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشُهُمْ فَوَلَمَتْ لَخَمْسَةً لَمْ يُلْحَقُ بِواحِدٍ مِنْهُما، ومحدّت وأستُفْ كِلَتْ ، وعِدَّةُ ٱلحامِلِ يُلْحَقُ بِواحِدٍ مِنْهُما، ومحدّت وأستُفْ كِلَتْ ، وعِدَّةُ ٱلحامِلِ فِي طَلاَقِ أَو وَفَاةٍ وَضَعُ خَلِها كُلَّهِ

ان عرفة في كون اقصاد أربسع سنين أو خمسا ثالث روايات القاضي سبيع ، وروى ابو عمر ستا واختار ابن القصار الأولى ، وجعلها القاضي المشهور وعزا الباجي الثانيسة لابن القاسم وسعنون المتبطي بالخس القضاء ، فان مضت المدة ولم تزد الربسة حلت وأن زادت مكثت الى ارتفاعها ، الحط فاذا مضت الحسة أو الأربعة حلت ولو بقيت الربية عمرة المرتابة في الحسل يحس بطن عديها بوضعه أو مضي أقصى أمسه الحل مع عدم تحققه .

(وفيها) أي المدونة (لو تزوجت) المرتابة بالحل (قبل) تمسام (الحس) ستين (بأربعة أشهر فولدت الحسة) أشهر من نكاح الثاني (لم يلحق) الولد (بواحد منهما) ويقسخ نكاع الثاني لأنسه نكح حاملا ، ولم يلحق بالأول لزيادتدعلي الحس سنين بشهر ولا بالثاني لنقصه عن أقل أمد الحمسل شهراً (وحدت) بضم الحاء المبعلة وشد الدال المرأة حد الؤيا (واستشكلت) المسألة من بعض شيوخ عبد الحق واللخسي بأن تحديد أقضى أمد الحمسل بنعمس سنين ليس فرضاً من الله تعالى ولا من رسوله عليه فينفي الولد وتحد المرأة بعجاوزته بشهر وعزا ابن يونس استعظام هذا القابسي ، ونصه حكى لئا بعض شيوخشا أن أبا الحسن القابسي كان يستعظام أن ينفي الولد عن الزوج الأول وقد اختلف مالك رضي الله تعالى عنه وغيره في مدة الحل فقال مرة يلتحق إلى سبع وقد اختلف مالك رضي الله تعالى عنه وغيره في مدة الحل فقال مرة يلتحق إلى سبع وقد اختلف مالك رضي الله تعالى عنه وغيره في مدة الحل فقال مرة يلتحق إلى سبع وقد اختلف مالك رضي الله تعالى عنه وغيره ألماة والحلاف فيها على ذلك وفرض منين المالة في المرتابة وهي عمل الاشكال وأما غيرها فتحد قطعاً والله أعلم (وحدة) الزوجة (الحامل) حرة كانت أو أمسة مسلمة أو كتابية من زوج مسلم أو كافر (في وفساة أو طلاق وضع حملها) اللاحق بزوجها أو المتفي بلعاد (في وفساة أو طلاق وضع حملها) اللاحق بزوجها أو المنفي بلعاد (في وفساة أو طلاق وضع حملها) اللاحق بزوجها أو المتفي بلعاد (في وفساة أو طلاق وضع حملها) اللاحق بزوجها أو المنفي بلعاد (في وفساة أو طلاق وضع حملها) اللاحق بزوجها أو المنفي بلعاد (في وفساة أو طلاق وضع حملها)

#### وإن دَمَا ٱخِتَمَعَ ،

بعد الموت أو الطلاق ولو بلحظة اتحد أو تعدد ، واحترز بكله عن وضع بعضه فلا تخرج به من العدة ولو أكثره احتياطاً .

وقال ابن وهب تخرج بوضع ثلثيه لتبعية الأقل الأكثر وعلى الأول ان طلقت أو مات روجها بعد وضع بعضه حلت بخروج باقيه ، ولو الأقل لدلالته على براءتها فان شك هل طلقت أو مات قبل خروج باقيه ، أو بعده استأنفت العدة احتياطاً وله رجمتها قبل خروج بقيته على المشهور .

واحترز باللاحق أو المنفي بلمان عن الحل الذي لا يصح استلحاقه لكون الزوج صبياً أو مجبوباً مثلاً فلا تخرج به من عدة الوفاة بسل بأقصى الأمرين وضعه والأربعة الأشهر وعشرة فتحسل بالمتاخر منها وأما في الطلاق فتستأنف عدة الاقراء بعد وضعه ولا تحتسب بحيضها ، وهي حامل به واختلف هسل تعد وضعه قرءاً أو لا إلا أن يستند لوطء صحيح من غير الزوج بنكاح أو ملك أو شبهة فتخرج به من عدة الطلاق ، واستشكله ابن عبد السلام بأنه لا يتصور هذا لأنه إن كانت تمت عدتها من الأول قبسل وطء الثاني بنكاح أو ملك فلا يعتبر طلاق الأول ولا وفاته ، وإن لم تم عدتها منسه فكيف يطؤها الثاني بنكاح صحيح أو ملك وأجاب عنه المصنف وابن عرفة بأنه يتصور في المنعى لها زوجها إذا اعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول وردت له .

وان ولدت الأولاد من الثاني ولا يقربها الأول إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر أو وضع حمل فار مات القادم قبل وضعها اعتدت عدة وفاة ولا تحسل بالوضع قبل تمامها قبل الوضع وان طلقها قبله كفاها وضعه ان كان مضغة أو ما يعهما بل (وإن ) كان الحل (دما اجتمع) بحيث إذا صب عليه ماء حار لا يذوب وهي العلقة ؟ أبو الحسن على المدونة اذا أشكل أمر الخارج من الدم هل هو ولد أو دم اخته بالما الحار فار كان دما انحل وإن كان ولداً فلا يزيده ذلك إلا شدة وظاهر قوله وضع حملها كله ولو بعد أقصى أمد الحل إن تحقق أو ظن وجوده ببطنها حسين

# وإلا فَكَالُطَلَّقَةِ إِنْ فَسَدَ ؛ كَالدُّمَّيَّةِ تَحْتِ ذِلْمَيَّ ، وإلاَّ فَأَرْ بَعَــةُ اللهُ وَإِنْ وَجَعِيَّةً

الطلاق أو الموث ولو ميناً وكذا إن شك في وجوده عند جمع .

وصححه أن العربي وقال أن ناجي المشهور الاكتفاء بعضي أقصى أمسد الحل د وضع حملها كله ولو مات في بطنها قاله ابن سلمون عن ابن دحون وتسقط النفقة لأنها للحمل وقد مات ، وقال بعضهم تنقضي العدة بموته في بطنها ﴿ وَإِلَّا ﴾ أي وان لم تكن المتوفى عنها حاملًا ( ف ) مدتها ( ك ) مدة ( المطلقة ) في كونها بثلاثة قروء إن كانت وإلا فلا عدة عليها وإن كانت صغيرة أو يائسة استبرئت بالأشهر ويأتي حكم الختلف فيه وشبه في اعتداد المتوفى عنها كالمطلقة فقال (ك) الزوجة ( الذمية ) الحرة غــــير الحامل ( قحت ) أي زوجة زوج ( ذمي ) مات عنها أو طلقها وأراد مسلم تزوجهـــا أو ترافعا الينا وقد دخل بها فعدتها ثلاثة أقراء فيهما فان لم يدخل بها فلا عدة عليها في الطلاق والموت ومفهوم تحت ذمي انهـــا لو كانت تحت مسلم لجبرت على ثلاثة أقراء من طلاقه إن كان بعد الدخول وعلى أربعــــــ أشهر وعشرة دخل بها أم لا في وقاله أراد مسلم تزوجها أم لا لحق الله تعالى أو الميت ، إما لعموم قوله تعالى ﴿ والدِّينَ يتوفون منكم كي الآية ، واما لأنه حكم بسين مسلم وكافر وهذا يغلب فيه جانب المسلم ( والا ) أي وان لم يكن النكاح مجمعاً على فساده بأن كان صحيحاً اتفاقاً أو مختلفاً فيه في الوفاة لحر أو عبسـد كبير أو صغير كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية ( ف ) مدتهــا ( أربعة أشهر وعشر ) من الآيام لتحرك الجنين غالبًا في الأشهر الأربعة وزيد العشر لأنها قد تنقص أو تتأخر حركة الجنين عنها أن لم تكن مطلقة .

بل (وإن) كانت (رجعية) فتنتقل من عدة الطلاق لعسدة الوفاة للعورة أو الأحسة وتنهدم الأولى لالها للتعبد لا للاستبراء ولأنها زوجة واحترز بالرجعية عن البائن اذا علت

# إِنْ تُمَّتُ قَبْلَ رَّمَنِ حَيْضَتِهَا ، وقالَ النَّسَاءُ لاَ دِيْبَةً بِهَا ، وإِلاَّ أَنْتَظَرَّتُهَا إِنْ دَخْلِ بِهَا وَتَنْصَفَتْ بِالرَّقْ، وإِنْ لَمْ تَخْسِ وإِلاَّ أَنْتَظَرَّتُهَا إِنْ دَخْلَ بِهَا وَتَنْصَفَتْ بِالرَّقْ، وإِنْ لَمْ تَخْسِ

مطلقها قبل انقضاء عديها فلا تنتقل لعدة الوفاء وتستمر على عدة الطلاق بالاقراء وتكتفي المتوفى عنها باربعة الأشهر وعشر (ان تمت) الأربعة والعشرة للحرة المدخول بهسا (قبل) عبي، (زمن حيضتها) بأن كانت عادتها ان تحيض بعسد أربعة أشهر وعشرة ومات زوجها عقب حيضها او كانت عقيمة او تأخر حيضها لرضاع سابق الموت وأمن حلها فان تأخر لمرض تربصت تسعة إلا أن تحيض قبلها عند ابن القاسم ، وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهمسا وهو الراجح وقبل كتأخره لرضاع وحكى عليه ابن بشير الاتقاق .

(و) ان ﴿ قال النساء ) عند رؤيتهن إياه ا ﴿ لا ربية ) حمل (بها ) قبل أو لم يقلن شيئاً ﴿ وَإِلا الله وَإِن لَم تُم الأربعة والعشرة قبل زمن حيضتها بأن كانت تحيض في أثنائها ولم تحيض أو استحيضت ولم تميز أو تأخر لموض أو قال النساء بها ربية حمل أو ارتابت هي من نفسها ﴿ انتظرتها ﴾ أي الحيضة الواحدة أو تمام تسعة أشهر فان زالت الربية حلت وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل ( ان ) كان ( دخل ) الزوج بها قبل وقاته فان لم يدخل بها فعدتها اربعة اشهر وعشرة أيام تحت قبل زمن حيضتها أم لا لأنها أنما كانت تنتظر الحيضة خشية الحمل .

(وتنصفت) عدة الوفاة (بالرق) للزوجة ولو بشائبة حرية مات زوجها قبل البناء أو بعده فهي شهران وخمسة أيام إن كانت صغيرة او يائسة او عقيمة او غير مدخول بها أو حاضت فيها (وإن) كانت مدخولا بها وشأنها الحيض و (لم تحض) في الشهرين والحسة أيام لعادتها تأخره او بلا سبب (ق) مدتها (ثلاقة أشهر) قان تأخو لرضاع أو مرهو مكثت ثلاثة أشهر لكن عدتها منها شهران وخمسة أيام والباقي لرفع الرببة لإحدة وقائدة هذا مقوط الاحداد عنها وحقها في السكنى ورفعت للثلاثة وإن تمت قبل

زمِن حيضتها لقصر زمن عدتها فلا يظهر الحِل فيها وإن تأخر لغيرهما فعدتها ثلاثة عنـــد غير ابن عرفة وعنده تمكث تسعة إلا أن تحيض قبلها .

( إلا أن ترتاب ) بجس بطن ( ف) مدتها (تسعة ) من الأشهر أن لم تحض قبلها فان حاضت أثناءها حلت ، وإن تمت التسعة حلت إن زالت الريبة قان بقيت انتظرت زوالها أو أقضى أمسيد الجل فان مضى أقصاه حلت إلا أن يتحقق وجود ببطنها على ما يفهم من التوضيح في الحرة المرتابة ويفهم من غيره أنهسا تنتظر زوالها أو اقصاه فقط اه عب ألبناني ما شرح به زمن انها تنتقل من الثلاثة إن ارتابت فيها الى التسعة كما هو ظاهره نحوه للشارح تبعاً للتوضيح وهو غير صحيح ومــــا استدل به في ضيح من كلام المدونة في غير عله إذ كلامها فيمن طرأ على عدقها استبراء وبينها وبين ما هنا فرق فالصواب شرحه بما في الحط من تخصيص قوله وان لم تحض بالصغيرة الني يمكن حيضها ولم تحض والبائسة أمكن حملها أم لا وإن قوله إلا أن ترتاب الخ استثناء منقطع إذ من ذكر لا يمكن فيها ريبة ، والمعنى لكن ان كانت الأمة ممن تحيض فيهاولم تحض فيها لتأخره عن عادتها فانها لا تنتقل الى الثلاثة بل الى التسعة على المشهور، قاله ابن عرفة وقبل الى ثلاثة وهو قول أشهب وابن الماجشون وسحنون وعلى الأول فإن مضت التسعة ولم تحض حلت لأن الفرض أن الريبـــة برقع الدم فقط لا يجس بطن ودخل في قوله وإن لم تحض فثلاثة من عادتها أن تحيض بعد تلك المدة ولم تحض فيها فإنها تحل بثلاثة كما صرح ب، في النوادر عن مالك رضي الله تعالى عنه ، والحاصل أنها إن كانت صغيرة لا يمكن حيضها كبنت ست اعتدت بشهرين وخمسة أيام اتفاقاً وإن أمكن حيضها كبنت تسع أو كانت يائسة فقولان هل كذلك أو ثلاثة أشهر وإن كانت كبيرة من تحيض بعد تلك المدة فثلاثة وإنه كانت بمن تنحيض فيها ولم تحض فالمشهور انها تنتقل لتسعمة أشهر وظاهر المصنف يُوافقٌ قُولُ أَشْهِبُ فِي التِي حادثُهَا الحيضُ ولم تُعضُ واللهُ أعلم .

( ولمن ) أي الزوجة التي ( وضعت ) حملها عقب موت زوجها ( غسل ) أي تفسيلها لـ ( زوجها ) ويقضى لها به إن نازعها وليه إن لم تتزوج غيره بل ( ولو تزوجت غيره )

# ولا يَنْقُلُ ٱلْعِنْقُ لِعِدَّةِ ٱلْحَرَّةِ ولا مَوْتُ زَوْجِ ذِمِّيَّةٍ أَسْلَمَتُ، وإنْ أَقْدَّ بِطَلاَقٍ مُتَقَدِّمٍ: اسْتَأْنَفَتِ ٱلْعِدَّةَ مِنْ إقرارِهِ وَلَمْ يَرِثْهَا إن أَنْقَضَتْ عَلَى دَعُواهُ وَوَرِثَتُهُ فِيها،

لكن بكراهة وتقدم للمصنف والأحب نفيه إن تزوجت غيره (و) إن مات زوج الأمة أو طلقها رجعياً ثم اعتقت في عدته ف (لا ينقل العتنى) لأمة مطلقة رجعية أو متوفى عنها زوجها الأمة من عدتها بقرأين في الطلاق أو بشهرين وخمسة أيام في الوفاة (العدة) الزوجة (الحرة) بثلاثة أقراء في الطلاق وأربعة أشهر وعشرة أيام في الوفاة فتستمر على عدة.

﴿ وَأَمَا لَوْ مَاتَ زُوجِهَا بِمَدَ عَنْقُهَا وَهِي فِي عَدَةَ طَلَاقَ رَجِعِي فَإِنْهَا تَنْتَقُلُ لَعَسَدَةَ الحَرَةُ عَدَّةً وَفَاةً وَهَذَا مُنْقُولُ وَمُفْهُومَ مَمَا تَقْدَمُ لَلْمُصْنَفُ وَإِنْ طَلَقْهَا رَجِعِياً وَمَاتَ وَهِي فِي الْعَدَةُ انْتَقَلَتُ لَمَدَةَ الْآمَةَ فِي الْوَفَاةَ .

(و) إن أسلمت ذمية وزوجها ذمي ثم مات زوجها وهي في استبرائها منه فه ( لا ) ينقل ( موت ) ذمي ( زوج ذمية أسلمت ) بعد البناء وشرعت في الاستبراء بين مائه فعات فيه على كفره فلا تنتقل عن الاستبراء لعدة الوفاة لأنها في حكم البائن وردها له إن أسلم فيه ترغيب له في الاسلام فإن أسلم فيه ثم مات انتقلت لعدة الوفاة لأنه أحتى بها قاله الطنيخي . ( وإن أقر ) زوج صحيح ( بطلاق ) بائن أو رجعي ( متقدم ) على وقت إقراره في سفر أو حضر ولا بينة له به ( استأنفت ) الزوجة ( العدة من ) وقت (إقراره) في الطلاق لا في إسناده للوقت السابق ولو صدقته المرأة لاتهامهما على إسقساط الهدة وهي حتى الله تعالى فليس لهما إسقاطها ( و ) إن انقضت العدة على دعواء ثم هاتت الزوجة ( أن ) الأولى ولا ( يرثها ) أي الزوج الزوجة التي أقر بطلاقها في زمن متقدم ان الزوج مؤاخذة له باقراره وليس له رجعتها بعد انقضائها على دعواه .

( و ) إن كان الطلاق الذي أقر به رجعياً ومات الزوج في العدة المستأنفة ( ورثته )

# إلاَّ أَنْ تَشْهَدَ بَيْنَةً لَـهُ ، ولاَ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتُ الْمُطَلَّقَةُ ، ويَغْرَمُ مَسَا تَسَلَّفَتُ ، بِخِلافِ أَلْتُونَّفِى عَنْها والوادِثِ، وإنِ أَشْتُوبَتْ مُعْتَدَّةً طَلاً قَ

أي الزوجة الزوج إن مات (فيها) أي العدة المستأنفة ، إن كان الطلاق رجميا ولم تصدقه في إسناد الطلاق للزمن المتقدم الذي انقضت العدة فيه فإن صدقته فيه فلا وشه أيضا مؤاخذة لها بإقرارها (إلا أن تشهد بينة له) أي الزوج بالطلاق السابق الذي أقر به فلا تستأنف العدة من إقراره ولا وثه ان انقضت العدة من يوم الطلاق (و) ان طلق زوجته طلاقاً بائناً ولم يعلمها به وانفقت على نفسها من ماله بعده او رجعيا واتفقت مند بعد انقضاء عدته في (لا) يرجع الزوج (بما انفقت) الزوجة (المطلقة) من ماله بعد طلاقها البائن أو انقضاء عدة الرجعي قبل علمها به ولو أقام بينة بصدق دعواه لتقريطه بعدم إعلامها به فإن كان أعلمها أو علمت بمن يثبت الطلاق به كشاهدين رجع عليها من حينه لا بشاهد وامر أتين فلا يرجع عليها الأن الطلاق لا يشبت بذلك ولا ينظر لشبوت حينه لا بشاهد وبهين .

( ويغرم ) الزوج للزوجة عوض ( ما تسلفت ) الزوجة وانفقته على نفسها بعد طلاقه وقبل اعلامها به وكذا ما أنفقته على نفسها من مالها نقله ح عن رواية أشهب عن مالك رضي الله تمالى عنهما وقال ابن نافع لا يغرم لها عوض ما أنفقته من مالها ولا يلزم بعوض النهب اتفاقاً مثل شرائها ما قيمته دينار بدينارين ( بخلاف ) الزوجة ( المتوفى ) يفتح الفاء عنها زوجها تنفق من ماله بعد موته غير عالمة به فيرجع عليها الورثة بما انفقته من تركت بعد موته ( الوارث ) الذي انفق من مال مورثه بعد موته غير عالم بعد موته ألورثة الرجوع عليه بعوض ما أنفقته ( وإن اشتريت ) بضم الفوقية وكسر به فلباقي الورثة الرجوع عليه بعوض ما أنفقته ( وإن اشتريت ) بضم الفوقية وكسر الراء أمة ( معتدة طلاق ) وهي بمن تحيض ولم ترتب فقد دخل استبراء على عدة فتحل المراء أمة ( معتدة الطلاق اندرج بقرأين المطلاق وحيضة الشراء فإن كان الشراء قبل حيضها شيئاً من عدة الطلاق اندرج الاستبراء في العدة فتحل بقرأين عدة الطلاق وإن اشتريت بعد حيضة منها حلت منها الاستبراء في العدة فتحل بقرأين عدة الطلاق وإن اشتريت بعد حيضة منها حلت منها

فَارُ تَفَعَتُ حَيْضَتُهَا وَ حَلَّتُ إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ لِلطَّلاَقِ وَ ثَلاَ ثَهُ لِلشَّرَاءِ أَوْ مُغَنَّدٌ أَ مُعَنَّدٌ أَنْ مُغَنَّدٌ أَنْ أَلَا جَلَّانِي ، وتَرَكَّتِ الْمُتَوَنَّى وَنُو مُغَنَّمًا فَقَطْ ، وإنْ صَغُرَتُ ولَو كِتَا بِيَّـةً وَمَفْقُوداً ذَوْ جَهَا التَّزَيْنَ عَنْهَا فَقَطْ ، وإنْ صَغُرَتُ ولَو كِتَا بِيَّـةً وَمَفْقُوداً ذَوْ جَهَا التَّزَيْنَ عَنْهَا فَقَطْ ، وإنْ صَغُرَتُ ولَو كِتَا بِيَّـةً ومَفْقُوداً ذَوْ جَهَا التَّزَيْنَ عَنْهُ الْمُنْ وَلَو أَذْكُنَ ،

والحيضة الثانية وإن اشتريت في المدة ( فارتفعت ) أي تأخرت (حيضتها ) لغير رضاع (حلت ) بفتح الحاء المهملة واللام مشددة لمشتريها باقصى الأجلين المشار اليهما بقوله ( إن مضت سنة للطلاق ) أي منه عدة المرتابة ( وثلاثة ) من الأشهر ( للشراء ) أي منه .

فإن اشتريت بعد تسعة أشهر من الطلاق حلت بنام السنة أو بعد عشرة حلت بسنة وشهر وبعد أحد عشر شهراً حلت بسنة وشهرين فإن ارتفعت لرضاع أو استحيضت وميزت حلت بقرأين عدة الطلاق واندرج استبراؤها فيها إذ لا يتصور في هاتين تأخر استبراؤها عن عدتها فتستثنى هاتان من كلام المصنف فإن لم تميز فربصت تسعسة للرببة ثم اعتدت بثلاثة واستبرئت بثلاثة من يوم الشراء فإن كانت لا تحيض لصغر أو يأس أو عقم فعدتها منها (أو ) اشتريت أمة (معتدة من وفاة فه) مدتها (أقصى) أي أبعد (الأجلين) أي شهرين وخسة أيام عدة الوفاة وحيضة استبراء تجدد الملك فإن حاضت قبل تمام المدة انتظرت تمامها وإن قت قبل الحيضة انتظرتها فإن ارتابت توبصت تسعسة أشهر من يوم الشراء فإن زادت فلا توطأ حتى تزول الرببة .

( ولوكت ) الزوجة ( المتوفى عنها ) زوجها بفتح الفاء ( فقط ) أي لا المطلقة إن بلغت بل ( وإن صغرت ) وجوب ويتعلق بولي الصغيرة إن كانت مسلمة بل ( ولو ) كانت ( كتابية ) مات زوجها المسلم إن تحقق موت زوجها بل ( و ) لو كان ( مفقوداً ) أي ظائباً منقطع الحبر ( زوجها ) لتوفيه حكها وعدتها عدة وفاة ومفعول تركت (التزين بالمصبوغ ) من ثياب حرير أو قطن أو كتان أو صوف إن كان وردياً أو أحر أو أصفر بل ( ولو ) كان ( ادكن ) بفتح الهمز وسكون الدال المهملة وفتح الكاف أي أحمر ماثلا

إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ ، إِلاَّ ٱلْأُسُودَ والتَّحَلَّى ، والتَّطِيبَ ، وعَمَلَهُ والنَّجْرَ فِيهِ ، والتَّخِرَ فِيهِ ، والتَّخِرَ أَنْ أَنْ فَو الرَّبْتِ فِيهِ ، والتَّرَبُّنَ ، فَلاَ تَمْتَشِطُ بِجِنَّاءِ أَو كَنَم بِخِيلاَف نَحْوِ الرَّبْتِ والسَّدْر ، وأَسْتَحْدادِها ولاَ تَدُخُلُ ٱلْحُمَّامَ ولاَ تَطْلِي جَسَدَهَا ولاَ تَدُخُلُ ٱلْحُمَّامَ ولاَ تَطْلِي جَسَدَهَا ولاَ تَدُخُلُ ٱلْحُمَّامِ ولاَ تَطْلِي جَسَدَهَا ولاَ تَحْتَجِسلُ ، وأَسْتَحُهُ فَهَاراً .

إلى السواد (إن وجد) بضم فكسر (غيره) أي المصبوغ ولو ببيعه وشراء غيره بثنية (إلا الأسود) فيجوز لبسه لمنير ناصعة البياض وغير قوم هو زينتهم ويحرم على ناصعت وعلى من هو زينتهم ويحرم على الحبر (و) تركت وجوبا (التحلى) بكقرط وسوار وخلخال وخاتم ولو من حديد قال في المدونة وتلبس رقيق البياض كله وغليظه قال في التوضيح ومال غير واحد الى المنع من رقيق البياض ابن رشد لو رجم في أهر اللبين للأحوال لكان حسنا قرب امرأة شأنها لبس الحرير والحز فان لبست الكتان فلا يكون زينة لها أي لون كان خليل فتمنع ناصعة البياض من السواد لأنه زينتها وفي الكافي الصواب انه لا يجوز لبسها لشيء تتزين بسه بياضا أو غيره (و) تركت (التطبب) والطبب فان تطيبت قبال وفاة زوجها فقال ابن رشد يجب عليها نزعه وغسله كما اذا أحرمت والباجي وعبد الحق عن بعض شيوخنا لا يجب عليها نزعه وغسله كما اذا أحرمت وقرق عبد الحق بينها وبين من أحرمت بادخال الحرمة الاحرام على نفسها (و) تركت (التجر فيه) أي الطيب (عمله) أي الطيب لتعلق رائحته بها كالتطيب (و) تركت (التجر فيه) أي الطيب وان لم يكن لها صنعة غيره إذا كانت تباشر مسه بنفسها فان كان يباشره لهساغيرها وان لم يكن لها صنعة غيره إذا كانت تباشر مسه بنفسها فان كان يباشره لهساغيرها بأمرها كخادمها فلا قنع من التجر فيه .

(و) وكت (الذين) في بدنها (فلا تتشط بجناء) بالمد والتنوين (أو كتم) بفتح الكاف والفوقية صبخ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده ( بغضلاف نحو الزيت ) الحالي عن العليب ( والسدر) ودخل بنحو دهن لا طيب فيه كدهن السمسم المسمى بالسيرج فيجوز العلياب ( والانتظل ) الزوجة المتشاطها به (و) بخلاف ( استحدادها ) أي حلق عانتها فيجوز ( والانتظل ) الزوجة

#### ( نصــل )

# ولِزَوْ َجَةِ ٱكَلْفَقُودِ: الرَّافَعُ: لِلْقَاضِي، وَالْوَالِي، وَوَالِي ٱلْمُسَاهِ، وَ الرَّافَعُ الْمُسَامِينَ ، وَإِلاَّ قَلِجَمَاعَةِ ٱلْمُسْلِمِينَ ،

المتوفى عنها ( الحمام ) ابن ناجي اختلف في دخولها الحسام فقيل لا تدخله أصلا ظاهره ولو من ضرورة وقال أشهب لا تدخسه إلا من ضرورة ( ولا تطلى جسدها ) بنورة ( ولا تكتيل ) ولو بنير مطيب ( إلا ) اكتحالها ( لضرورة ) فيجوز اكتحالها بفسير طيب بل ( وان بطيب ) وجوز الطخيخي رجوع الاستثناء لدخول الحمام وطلي الجسد أيضاً ويؤيده قول أبي الحسن ودين الله يسر وظاهر كلام ابن ناجي السابق أن قول أشهب هو الراجع لأنب نص ومقابله ظاهر فيؤيد تقرير الطخيخي أيضاً وتكتحل للضرورة ليلا ( وتخليف النهب قاله الآبي .

#### ( فعســل )

في مسائل زوجة المفقود وما يناسبها (ولزوجة ) الزوج (المفقود) أي الذي غساب وانقطع خبر مع امكان الكشف عنه فخرج الأسير والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه ببلاد الاسلام بدليل ذكر غيره فيا يأتي حرا كان أو عبداً صغيراً أو كبيراً كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية صغيرة أو كبيرة (الرفع) في شأن زوجها (المقاضي والوالي ) أي حاكم البلد وحاكم السياسة وهو الشرطي (ووالي الماء) أي الساهي لخروجه غند اجتماع المواشي على الماء أول الصيف ولها عدم الرفع والبقاء في عصمته حتى يتضع أمره وظاهره أنها تخير في الرفع لأحد الثلاثة والنقل أنها حيث أرادت الرفع ووجدت الثلاثة وحب الرفع للقاضي فان رفعت لهيره حرم وصح وإن رفعت لجاعة المسلمين معهما صح على الظاهر .

( فَالَّا ) أَي وَإِنْ لَمْ يُوْجِدُ وَاحْدُ مِنْ الثَّلَاثَةُ ( فَ ) تَرْفَعَ ( لِجَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ ) من عدول

# غَيُو "جلُّ أَمُلُمرُ أَرْ أَبِعَ سِنِينَ ، إِنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا ، وَالْعَبْدُ نِصْفُهَا مِنَ الْعَجْذِي عَنْ خَبَرِهِ ، ثُمَّ أَعَتَدَّتُ : كَالْوَفَاةِ

جيرانها وغيرم لأنهم كالإمام عند عدمه وتعبير المصنف كغيره بجماعة يقتضى أن الواحد لا يكفي وكذا الاثنان وبه صرح عج (فيؤجل) بضم التحتية وفتح الهمز والجيم المفقود الحر (أربيع سنين إن دامت نفقتها) أي زوجة المفقود من ماله ولو غير مدخول بهما ولم تدعه للدخول بها قبل غيبته حيث طلبتها الآن واشتراط الدعاء له في وجوب انفاق الزوج في الحاضر فقط ويكفي في وجوبها في مال الفائب أن لا تطهر الامتناع منه فإن لم تسدم نفقتها من ماله فلها التطليق لمدم النفقة بلا تأجيل وكذا إن خشيت على نفسها الزيا فيزاد على دوام نفقتها عدم خشيتها الزيا .

(و) يؤجل الزوج (العبد) المفقود (نصفها) أي السنين الأربعة فيؤجل المبعد بنين وابتداء السنين الأربعة أو نصفها (من) يوم (العبوز) ممين رفعت له الزوجة (عن) علم (خبره) أي المفقود بعسد البحث عنه والمكاتبة في أمره لمن عساه أن يعرف خبره من القضاة والولاة وولاة المساء وجماعة المسلمين والراجع أن تأجيل الحر بأربع سنين تعبدي باجماع الصحابة عليه (ثم) بعد العبوز عن خبره (اعتدت) عدة (ك) مدة (الوفاة) في كون الزوجة الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام والأمة بشهرين وخمسة أيام كانت مبنيابها أم لاكا دل عليه لفظه ولا ينافيه قوله الآتي وقدر طلاق الغ لأنه تقدير فقط لما سيأتي وقال كالوفاة لأن هذا تمويت لاموت حقيقة وإن كانت غير مدخول بها قبل يكمل لها الصداق مؤجلا قبل يحمل لها الصداق مؤجلا قبل يعجل وهو لمالك رضي الله تعالى عنه أولا وهو لسحنون وهو الراجع قولان لأن هذا تمويت فلا ينافي ما يأتي في الفلس من قوله وعجل بالموت ما أبجل أفادة عب البناني في نسبة الأول لمالك والثاني لسحنون نظر ونص ابن عرفة اختلف في صداق من لم البناني في نسبة الأول لمالك والثاني لسحنون نظر ونص ابن عرفة اختلف في صدائق من لم ين بها فقال مالك رضي المدتمان عنه لما جميعه وابن دينار نصفه وبعض المجانا إن كان دفعه لها فلا ينزع منها وإلا أعطيت نصفه وعلى الأول فقال مالك يعجل المهوئ المالموبي المالك والمالم المالك يعجل المهوئ المالم بالموبل المالة بمنا وطلى الأول فقال مالك يعجل المهوئ المالم بعاله فلا ينزع منها ولا أعطيت نصفه وطلى الأول فقال مالك يعجل المهوئ المالم بها فلا ينزع منها ولا أعطيت نصفه وطلى الأول فقال مالك يعجل المهوئ المالم بالمهوئ المالم بها ولها الأول فقال مالك يعجل المهوئ المالم بها فلا ينزع منها ولا أعطيت نصفه وطلى الأول فقال مالك يعجل المهوئ المالم بها فلا ينزع منها ولا أعطيت نصفه وطلى الأول فقال مالك يعجل المهوئي المالم بها فيل المالم المالك يعجل المهوئي المالم بعرفة المنالم بها في المالك يعجل المهوئي في المالم بعدول المول في الأول فقال مالك يعجل المهوئي في المالم بعدول المالمالم بعدول المالم بعدول

## وَسَقَطَت ۚ بِهَا النَّفَقَةُ . ولاَ تَحْتَاجُ فِيهَا لِإِذْنِ ، وَلَيْسَ لَمَا ٱلْبَقَاءُ بَعْدَهَا ، وتُدِّرَ طَلاَقُ يَتَحَقَّقُ بدُنْحُولِ الثَّانِي

لأجله ولابن الماجشون يعجل نصفه ويؤخر نصفه لموته بالتعمير وسحنون يعجل جميعه ا هـ وتحوه في ضبح و ح .

(وسقطت بها) أي الدخول في العدة (النفقة ) للزوجة من مال المفقود لأن المتوفى في العدة (النفقة على الموجة المفقود (فيها) في المحدة (لافت) ممن رفعت له ولا في تزوجها بعدها لحصول إذنه فيهما بضربه الاجل أو لا (وليس لها) أي زوجة المفقود (البقاء) في عصمته (بعد) الشروع في (بها) أي العدة على المعتبد لأنها قد وجبت عليها والاحداد فليس لها اسقاطهما ولها ذلك في الأجل أن يوبعده قبل الدخول فيها كما يفيده الشامل ، ولفظه ثم اعتدت إذ ظاهره كفيره أنها لا تبخل في المعدة بجرد انقضاء الاجل ، قال في الشامل لها البقاء بعد انقضاء الاجل أي وقبل الشروع في العدة البناني هذا قول أبي عمران ونص ابن عرفة أبو عمران لها البقاء على عصمته في خلال الاربع سنين وليس لها ذلك ان تمت الاربع اهموعليه فالضمير للاربع سنين إذ بعجرد تمامها تدخل في العدة .

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن لها البقاء ما لم تخرج من العدة وتحسل للازواج وهو المتبادر من كلام المصنف بجمل الضمير للعدة وقول ز أو بعده وقبل الدخول فيها النع فيه نظر لما أفاده ابن عرفة من أنها بنفس انقضاء الاجل تدخل في العدة وليس هناك تأخير لانها لا تحتاج إلى نية ولا إذن من الحاكم ولذا قال ح كلام الشامل هنا مشكل مع كلام ابن عبد الرحمن فلا إشكال (وقدر) بضم ظرفة فإن حمل كلام الشامل على قول أبي بكر ابن عبد الرحمن فلا إشكال (وقدر) بضم فكسر مثعلاً (طلاق) من المفقود حين الشروع في العدة يفيتها عليه لاحتمال حياته ولكن أما ويتحقق وقوعه حكما كما في الارشاد (بدخول) الزوج (الثاني) بروجة المفقود فيان جاء المفقود قبل دخول الثاني ردت له وبعد دخوله بانت من المفقود تتواستشكل عدا الطلاق بلدم جريانه على الاصول لوقوعه بدخول الثاني وهي في عصمة الاول وبان

# فَتَحِيلُ لِلْأَوِّلِ إِنْ طَلَّقَهَا ٱ'ثَنَتَينِ ، فَإِنْ جَاءَ أَو تَبَيَّنَ ٱنَّـهُ حَيُّ أو مات فَكَالُو لِلَّيْنِ ،

المدة قبل تحقق وقوعه ولا نظير له والمراد بدخوله خاوته وان انكر التلذذ بهـ الانها مظنته وقائمة مقامه كا يفيده ثت عن ضبح ، وبما تقدم من ان وقوعه حين الشروع في المعده وانما المتوقف على دخول الثاني تحققه أي ظهوره يندفع الاشكال .

( فتحل ) زوجة المفقود ( للأول ) أي المفقود ( ان ) جاء وكان قد ( طلقها ثنتين قبل فقده ووطنها الثاني وطأ محل المبتوتة ثم تأعت منب ببوت أو طلاق فتحل المفقود بمصمة تامة لمتمام العصمة الأولى بالطلاق الذي قدر وقوعه حين الشروع في العسدة وحققه دخول الثاني ( فان جاء ) المفقود في العدة أو بعدها وقبل عقد الثاني أو بعده وقبل دخوله أو بعده عالما بحيء المفقود أو بعد تلذذ الثاني بها بلا علم في فاسد يضبح بلا طلاق في للمفقود في هذه الحسة وللثاني في صورتين دخوله غير عالم في صحيح أو قاسد يفسخ بطلاق و ثبين أنه ) أي المفقود ( حي ) فكذات الوليين يجرى فيه الصور السبع أيضاً ومعنى كون الأول المتقدمة ( أو ) تبين أنه ( مات ) فيجرى فيسه الصور السبع أيضاً ومعنى كون الأول أحق بها إن مات فسخ نكاح الثاني واعتدادها قاعدة وفاة وارثها منه ( فكا ) ذات أولين ) في أنها للاول ان لم يتلذذ بها الثاني غير عالم بمجيء المفقود أو حياته أو موته ثم ان كانت أيا لم يتزوجها احد وتبين موت المفقود ورثته قطعاً فان كان تزوجها أحسد ففيها ثلاثة أقسام .

الأول ان يعقد عليها في حياة المفقود الثاني ان يعقد عليها في عدته الثالث المت يعقد عليها بمدما وفي كل صور فالقسم الاول ان يعقد عليها في حيات فان لم يعنفل بها أو دخل في حياته أو موته عند العقد أو لاعلم عنده ورثت الاول في هذه العمور ولا تكون للثاني فان دخل في حياة الاول غير عالم بحياته كانت للداخل ولا ترث الاول فان عقد قبل موت الاول ودخل بعد المعدة ورثت الاول وهل يتأبد تحريها على الثاني أم لا خلاف للخمي وابن أبي زيد القسم الثاني إمن

# وور آتِ الْأُوَّلَ إِنْ قُضِيَ لَهُ بِهَا ، وَلَو تَزُوَّجُهَا الثَّانِي فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ فَكَغَيْرِهِ ، وأَمَّا إِنْ نُعِي لَهَا ،

ينقد في عدة المقود فترث المفقود دخل الثاني بها عالماً أم لا في العدة أو بعدها أو لم يدخل ولا تكون للثاني في هــــذه الخس ويتأبد عليه تحريها إن دخل بها في العدة . أو بعدها .

القسم الثالث ان يعقد بعد عدة المفقود فهي للثاني دخل عالماً بموت المفقود وانقضاء عديد أم لا أو لم يدخل وترث المفقود في هذه الصور الثلاثة وهي واردة على قوله (وورثت الأولى إن قضى له بها) وذلك في الاحوال الاربعة ان يموت في الأجل أو بعده ولم يخرج من العدة أو خرجت بنها ولم بعقد الثاني أو عقد ولم يدخل ويجاب بأن في مفهوم الشرط تفصيلا فلا اعتراض عليه ويستفاد منها ان العدة من يوم موت الزوج حقيقة وهو كذلك نص عليه في المدونة لا من يوم وصول الحبر اليها (ولو) تبين أنه (تزوجها الثاني في عدة وفاة) من الاول (ف) المثاني (كفيره) معن تزوج في العسدة في فسخ نكاحه إن لم يدخل وكان خاطباً إن أحب فان دخل بها فيها وتلذذ بها فيها أو وطئها ولو بعدها تأبد تحريها عليه (وأما إن نعي) بضم فكسر (لها) أي الزوجة (زوجها) أي أخبرت من غير عدلين بموته فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول فيلا تفوت عليه بدخول الثاني غير عدلين بموته فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول فيلا تفوت عليه بدخول الثاني كزوجة المفقود وقيل تفوت ان حكم به والفرق للمشهور أن زوجة المفقود لما احتاجت لحكم ونعتد من الثاني بثلاثة أطهار أو أشهر أو وضع حمل لاربع سنين أو نصفها احتاجت لحكم ونعتد من الثاني بثلاثة أطهار أو أشهر أو وضع حمل في بيته الذي كانت تسكنه معه ويحال بينها وبينه فان مات القادم فعدة وفاة .

تت ولا ترجم وإن لم يغش موته لان دعواها شبه أفاده عب البناني قول زسواء حكم بموته حاكم أم لا النع هذا لا ينزل على ما فرضه أولا من تخصيص النمي بخبر غبير عدلين إذ لا يتصور حكم الحاكم بغير عدلين والصواب كما في التوضيح والحط وغيرهما أن النمي إغسا هو الاخبار بالموت مطلقا كان من العدول أو غيرهم وعلى ذلك تنزل الاقوال

# أو قسال : عَمْرَهُ طَالِـقُ مُدْهِماً غَائِبَةً فَطُلَقَ عَلَيْهِ ثُمُّ أَنْبَتَهُ ، وذُو اللَّاتِ : وكُلُّ وكِيلَيْنِ ، وأَلْطَلَقَةُ لِقَـــتَمْ ِ النَّفَقَةِ ، ثُمَّ ظَلَمَ إسْقاطها ،

ويكون محل الحكم إذا كان من عدلين وقال المتبطي في الفرق بين ذات المفود وهذه ما نصه والفرق أن الحكم في المفقود إستند إلى اجتباد الحاكم بشبوت فقده ولم يتبين خطؤه والمنمى لها زوجها ان حكم بعوثه ماكم فقد استند إلى شهادة ظهر خطؤها وإن لم يحكم بدلك حاكم قواضع ا ه .

قوله لم يتبين خطؤه أي في وجود الفقد بدليل ما تقدم في المنقود وهذا الفرق شير ما في ضبح وق (أو قال) زوج له زوجة حاضرة امها حرة ولا يعرف له غيرها مسهاة حمرة (حمرة طالق) حال كونه ( مدعياً ) أن له زوجة ( غائبة) امها حمرة وأنه قصدها بقوله حمرة طالق فلم يصدق ( وطلق ) الحاكم ( عليسه ) الحاضرة فاعتدت وتزوجت غيره ودخل بها ( ثم اثبته ) أي الزوج نكاح حمرة الغائبة فساود الحاضرة البه ولا تفوت بدخول الثاني .

- ( و ) زوج ( ذو ) أي صاحب زوجات ( ثلاث ) في عصمته ( وكل ) بفتحات مثقلا ( و كيلين ) مستقلين على أن يزوجاه زوجة رابعة فزوجه كل منهما زوجة كي وقتين فلسخ نكاح الأولى منهما ظنا أنها النائية فتزوجت غيره ودخل بها ثم تبين بالبينة أنها الأولى فلا تفوت بدخول الثاني وترد للاول (و) الزوجة ( المطلقة ) في حال غيبة زوجها من الحاكم أو جماعة المسلمين ( ل ) دعواها ( عدم النفقة ) من ماله بان ادعت انه لم يترك لها ماتنفقه ولم يرسله لهما ولم يوكل بن يتفق عليها وطلبت الطلاق وحلفت على ذلك قطلق عليه الحاكم ؟ أو امرها يتطلبق نفسها وحكم به فاعتدت وتزوجت غيره ويشل بها .
- ( ثم ظهر إسفاطها ) أي النفقة عن الزوج الأول بأن أقام بينة انه توك لها نفقتهامدة لهيئة أو أنه أوسلها لها ووصلتها أو أنه وكل من ينفق عليها وأنفق عليها فلا يفيتها دغول

وذاتُ المَفْفُودِ تَشَرَّوَّجُ فِي عِدْنِهَا فَيْفَسَخُ ؛ أَو تَزَوَّجُعَ بِدَّعُواهَا المُوْتَ أَو بِشَهَادَةِ عَبْرِ عَدْلَيْنِ فَيْفَسَخُ ، ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الصَّحَّةِ ، فَلاَ تَفُوتُ بِدُّخُولٍ ، والصَّرْبُ لُواجِسَدَةٍ ؛ مَسْرَبُ لِبَقِيْتِينَ ، وإنْ أَبْيَنَ ،

الثاني ومل إقامته بينة على انها أسقطتها عنه مدة خيبته ومي رشيدة كذلك وهو ما نقط أبر الحسن عن عبد الحق وهو طاهر تعبير المصنف باسقاط أو لا يلزمها لآنسه من إسقاط الشيء قبل وجويه وهو ما للقراني وأقره ابن الشاط .

(و) الزرجة ( ذات ) أي صاحبة الزوج (المفقود تازوج ) بعد الأربع سنين أوالسنتين ( في عدلها ) أو في الأجل بالأولى ( فيفسخ ) نكاحها لوقوعه في العدة أو قبلها واستبرأت ثم تزرجت الثان ودخل بها ثم ثبت موت المفقود وانقضاء عدته قبل عقد الثاني الذي فسخ فقرد إليه ولا يفيتها دخول الثالث ( أو تزوجت ) زوجة زوج غائب ( بدعواها الموت ) لزوجها الفائب ولم يعلم موته إلا من قولها ففسخ نكاحها فأثبتت موت الغائب واعتدت منه وتزوجت بثالث و دخل بها ثم ظهر أن دعواها الأولى موافقة للواقع وأن نكاح الثاني صحبح لموت الأول وانقضاء عدتة قبله فلا تفوت عليه بدخول الثالث ولا تحد لأن دعواها شبة قدراً عنها الحد .

(أو) تزوجت زوجة زوج غائب غيره بعد تهام عدتها (بشادة غير عدلين )علىموت الفائب (فيفسخ) نكاحها لعدم عدالتها ثم شهد عدلان جوته فاعتدت وتزوجت ثالثاً (ثم ظهر أنه) أي نكاح الثاني الذي تزوجته بشهادة غير العدلين (كان على الصحـة) الثبوت موت الفائب وانقضاء عدته قبله بعدلين (فلا تفوت) واحدة من السبع (بدخول) من الزوج الثالث بها غير عالم جواب أما في قوله وأما إن نعى لها الغ (و) إن فقعد فو زوجات وقامت واحدة منهن وضرب لها الآجل وسكت باقيهن أو امتنعن من الرقع ثم طلبن الرقع في الأجل أو بعده فرالضرب) للأجــــل (لواحدة) منهن وهي التي قامت أولاً (وإن أبين) أي امتنعن

# وَبَقِيَتُ أُمُّ وَلَدِهِ ، وَمَالُهُ ، وَزَوْجَةُ ٱلْأَسِيرِ وَمَفْقُودٍ أَرْضِ الشَّفِيدِ ، القَّرْكِ لِلتَّغْيِيرِ ،

من القيام مع الأولى فمن قامت منهن بعد العدة فلا تستأنفها وللها التزوج بمجرد قيامها قال الحط بعد نقول ما نصه وكلام ابن فرسون وما نقله ابن يونس والمتبطي عن مالك در ص، من قوله ان قمن بعد مضي الأجل وانقضاء العدة قان ذلك يجزيهن يقتضي بظاهره أنهن لا يحتجن لعدة إذا قمن بعدها .

( وبقيت أم ولده ) أي المُقود ببلد الإسلام على حالها ولا ينجز عتقها لنهاية مـــدة التعمير اندامت نفقتها من ماله وإلا نجز عنقها عند أكثر الموثقين وصوبه ابن سهل وتحسل للأزواج بحيضة بعد إثبات أمومتها وغيبة سيدها وعدم إمكان الاعذار فيها وعدم النفقة وما بعدي فيه من غير بين عليها أنه لم يحلف شيئًا وذهب ابن الشهاق وابن العطار وابن القطيان إلى أنها لا ينجز عتقها وتسمى في معاشها حتى يثبت موته أو تتم مدة التعمير وزاد ابن عرفة ثالثًا انها تزوج ونصه ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل تزوج ولا تعتق وقيل تعتق وكذا إن غاب سيدها ولم يترك لهما نفقة ، (و)بقي (ماله) أي المفقود ببلد الإسلام على ملكه فلا يورث عنه لغاية مدة تعميره إذ لا ميراث بشك في موت المورث وإذا تمت مدة التعمير فيحكم الحاكم بموته ويقسم ماله على ورثته يومئذ لا يوم فقده مسالم يثبت موته يوم فقده أو بعده وقبل تهام مدة التعمير فيمتبر وارثه يوم ثبوت موته وينفق المذهب واضحة بسبأن مستحق أرثه وارثه يوم الحكم يتمويته لايوم بلوغه سن تمويته (و) بقيت (زوجة ) الزوج (الآسير ) أي الذي أسره الحربيون وذهبوا بسب لبلادم (و) بقيت زوجة زوج (مفقولُه أرض الشرك ) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي الكفر أي الذي ذهب لأرض الكفار الحاربين وانقطع خبره وصلة بقي (١) يمام مسدة ( التممير ) إن دامت نفقتها وإلا فلها الطلاق وإذا ثبت لها الطلاق بذلك فبخشيتها الزنا أولى لأن ضور ترك الوطء أشد من ضور عدم النفقة الا ترى ان اسقاط النفقة يازمهـــــا

### وُهُوَ سَبْغُونَ ، وَٱختَــارَ الشَّيْخانِ : قَمَانِينَ ، وَحُكِمَ بِخَمْسِ وَسَبْعِينَ ،

وإن أسقطت حقها في الوطء فلها الرجوع فيه ولأن النفقة يمكن تحصيلهـــــا بنحو تسلف وسؤال بخلاف الوطء فإذا تمت مدة التعمير فيحكم بموته وتعند زوجته عدة وفاة ويقسم ماله على ورثته (وهو ) أي التعمير نهاية مدته ( سبعون ) سنسة من يوم الولادة وتسمى دقاقة الاعناق ( واختار الشيخان ) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن على القابسي ( غانين سنة ) والقرينان أشهب وابن نافسه والأخوان مطرف وابن الماجشون والقاضيان عبد الوهاب واسماعيل البغداديان والمحمدان ابن سحنون وابن المواز وقال تت ابن المواز وابن عبد الحكم وحكم ) بضم فكسر ( بخمس وسبعين) سنة لعل الراجح عنده الأول ولذا صدر به ولم يمير بأقوال أو خلاف وفيمن فقد بعد بلوغ سن التعمير خلاف ابن عرفة ابن عات اختلف في حد تعميره فقال مالك وابن القاسم وأشهب رضي الله تعالى عتهم مرة سيعون سنة واختاره القاضي وقال مالك وابن القاسم رضي ألله تعالى عنهسها مرة ثمانون واختاره الشيخ القسمايسي وابن محرز وقال مالك وابن الماجشون رضي الله تعالى عنهما تسعون وعن أشهب وابن الماجشون أيضاً مائة وللداودي عن محمد بن عبسه الحكم مائة وعشرون وفي نظائر أبي حمران قيل ستين سنة ذكره ابن عيشون قلت هـــــنا يؤكد ما تقدم لأبي عران انه لا عمل على تأليف ابن عيشون وعلى السبعين ان فقد لحسا زيد له عشرة أعوام أبو عمران وكذا ابن ثانين وان فقد ابن خمس وتسمين زيسه له خيس سنين وإن فقد ابن مائة اجتهد فيما يزاد له سحنون استحب أصحابنا أن يزاد له عشرستين وقيل العام والعامان وان فقد ابن مائة وعشرين تلوم له العام ونحوه اتفاقياً . اللخمي ان فقد وهو شاب أو كهل فالسبعون أحسن وان فقد لها زيد قدر ما يرى من حله يوم فقه وهل بلغها وهو صحبح البنية أو ضعيفها . المنبطى عن الباجي في سجلاته قيل يعمر خمس وسبعون وبه القضاء وبه قضى ابن زرب ابن المندي وكان ابن السليم قاضي الجاعســـة بقرطبة قضى بالثانين وأخبرني بعض قضاة شيوخنا عن نفسه أو عن بعض شيوخه انهسًا

وإن أختلُف الشهودُ في سِنّه فَالْأَقَلُ ، و تَجودُ شَهَادَ تُهُمْ عَلَى التَّقْدِيرِ ، وَحَلَفَ الْوَادِثُ حِينَيْسَـذِ . وإنْ تَنَصَّرَ أَسِيرٌ فَعَلَى التَّقْدِيرِ ، وَحَلَفَ الوَادِثُ حِينَيْسَـذِ . وإنْ تَنَصَّرَ أَسِيرٌ فَعَلَى الطَّوْعِ ، واعتَّـدُنْ في مَفْقُودِ المُغْتَرَكُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ بَعْسَـدَ الطَّفْرِي .

ولت بتونس في أواخر أو أواسط القرن السابع فحكم القاضي حينته بته بخمس وسبعين سنة وأشهد على حكمه بذلك بعد ثبوت ما يجب في ذلك شهيدين ورفسع الرسم إلى سلطانها فقيل له هذا القاضي والشهيدان كل منهم جاوز هذا السن فألفى الأحمال به بعد ضعك أهل عملسه تعجبا من حكم القاضي وشهادة شهيديه قلت وهذا لا يازم وهده شبهة نشأت عن حكاية عامية ( وإن اختلف الشهود في سنه ) أي المفقود حين فقده بأن شهدت بينة بأنه أربعون سنة وأخرى بأقل أو أكثر ( فالأقل ) من السنين المشهود بها هو المعمول به لأنه أحوط .

(وتجوز شهادتهم على التقدير) بقلبة الطن الضروره (وحلف الوارث حينشة) أي حين شهادتهم على التقدير بأن المشهود به حق الذي يظن به العلم على البت وظاهره أنه يحلف وإن لم يختلف الشهود في سنه (وإن تنص ) بفتحات مثقلا أو تبود أو تعجس شخص (أسير) مسلم (ف) هو محول (على الطوع) إذا جهل حاله فتبين زوجته ويوقف ماله فإن مات فهو لبيت المال وأن أسلم أخذه ولو تزوجته ثوجته ثم ثبت أنه أكروجة المفقود وقيل كالمنعي لها زوجها وإن علم إكراهه بقيت زوجته وماله التعمير (واعتدت) الزوجة (في مفقود المعترك) بفتح الراء أي على الإعترك في الفتن الواقمة (بين المسلمين) بعضهم مع بعض قرب الحل أو بعد وصلة اعتدت (بعد انفصال الصفين) الذي في المقدمات في هذا هو ما نصه فتعتد امرأته ويقسم ماله قيل من يوم المعركة قريبة كانت أو يعيدة وهو قول سجنون وقبل بعد ان يتاوم له بقدر ما ينصرف من هرب أو انهزم فان كانت على بعد من بده مثل افريقية من المدينة ضرب لامرأته سنة ثم تعتد

## وَهُلَ تُتَلَوَّمُ وَ يُجْتَبَدُ؟ تَفْسِيرانِ . ووُرِثَ مالهُ حِينَقِدْ كَالْمُنْتَجِعِ ِ لِبَلَــدِ الطَّاعُونِ ،

وقازوج ويقسم ماله اه ؟ ونحوه لابن يونس وهزا الثاني لابن القاسم ومالك رضي الله تمالى عنها ونحوه في النوادر وهزا المتبطي الأول لمالك وابن القاسم و رحن » والثاني للمتبية ووافقه في التوضيح ثم قال جمل ابن الحاجب الثاني خلافاً للأول وجمله بعضهم تقسيراً له وإليه أشار هنا بالتفسيرين واختلفت عبارتهم في الأول قعبارة ابن يونس وابن رشد وحبد الحق من يوم المعركة وعبارة المخمي والمتبطي وابن شاس من التقاء الصفين وعبر ابن الحاجب وتبعه المصنف بقوله انفصال الصفين ولم يتعقبه ابن عرفة ولا غيره من شراحه وإنها تعقبة اللقاني وأجاب بأن المراد تشرع في العدة بعد انفصالها وتحسبها من يوم الإلتقاء الد .

وفيه نظر والصواب أن عبارة ابن الحاسب هي التحقيق لأنه إذا كان بين الإلتقاء والانفصال أيام فيحتمل أنه إنها مات يوم الانفصال فاو حسبت من يوم الإلتقاء لزم كون المعدة غير كاملة فيجب عدها من يوم الانفصال لأنه يمتاط في المدة بدليل إلفاءاليوم الأول ويشهد لحذا قول اللخمي في تبصرته لو كان القتال أياما أو أشهرا في آخر يوم أه على أن قولهم من يوم المعركة وكذا من يوم الالتقاء يحتمل من ابتداء المعركة ويحتمل من انتهائها في معدن والمدة فيا قمله ابن الحاسب والمصنف حسن والمداعلم (وهل يتلوم) بضم التحتية وقتع الفوقية أي ينتظر لمفقود المعرف بين المسلمين بعد الفصال الصفين ( ويجتهد ) كذا لك في قدر مدة التاوم عسى أن يتبين حاله ثم تعتد زوجته أو تعتد بعد الانفصال بلا تلوم في الجواب تفسيران .

( وورث ) بضم فكسر أي قسم بين ورثته ( ماله ) أي مفقود المعادك بسين المسلمين ( حينئل ) أي حين المسروع في العدة وشبه في الاعتداد بعد الانفصال وقسم المسال حينه فقال (ك) الزوج ( المنتجع ) بكسر الجيم أي الذاهب ( لبلد الطاعون أو في زمنه ) وما في حكمه كحمى فيفقد فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون ونحسوه ويورث ماله حينئذ

## أُو فِي ذَمَنِيهِ ، وفِي الْفَقْدِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بَعْدَ سَنَةٍ بَعْدَ وَ الْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أُو اللَّحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ

لحمله على موته فيه (و) اعتدت الزوجة ( في الفقد ) لزوجها في قتال البسلين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر ) في أمره من السلطان أو نائبه ثم تنزوج ويورث ماله حينئذ كذا في كثير من النسخ بإضافة الظرف الأول لسنة وهدو صلة اعتدت المقدر والظرف الثاني صلا محذوف نعت سنة وفي بعض النسخ باسقاط بعد الأول والأولى هي الصواب واعترض طفي كلام المصنف بأن الذي في عبارة المتبطي وابن رشد وابن شاس وابن عرفة ومعين الحكام رجيع من وقف عليه من أهل المذهب سوى ابن الحاجب والمصنف أن السنة من يوم الرفع السلطان لا من بعد النظر قال ولم يتنبه « غ » ولا غيره لهذا والكبال فلا تعالى . البناني ما السلطان لا من بعد النظر قال ولم يتنبه « غ » ولا غيره لهذا والكبال فلا تعالى . البناني ما ونظمه صاحب التحفة راداً للقول الآخر فقال :

وإن يكن في الحرب فالمشهور وقد أتى قول بضرب عام وذابسه القضاء في أندلس

في مالة ولزوجب التعمير من حين بأس منه لا القيام لمن مضئ فحققته تأتس

قال ولده وفي المتبطية قال بعض الموثقين ينبغي ان يكون ضرب السلطان للاجل من يوم الياس من المفقود لا من يوم قيام الزوجة عنده على ما استحسن من الحلاف ، وقال ولد الناظم عقبه ما نصه ولا تعارض بين نقل ابن رشد قول أشهب أنه يتلوم من يوم الرفع مع ما تقدم عن بعض الموثقين ، لأن بجل نقل ابن رشد إنما هو من يوم الياس لأنه يكون قريبا من يوم الرفع فعبر بالرفع عنه تجوزا اه ، فتأول عبارة ابن رشد وردها لما بسمه القضاء من يوم الرفع عنه تجوزا اه ، فتأول عبارة ابن رشد وردها لما بسمه القضاء ( وللمعتدة المطلقة ) طلاقاً بائنا أو رجعيا السكنى على مطلقها سواء استمر حيا أو مات على ما يأتي .

(أو) المرأة ( الحبوسة ) أي المنوعة عن النكاح ( بسببه ) أي الرجل غير الطلاق كوطئه غصباً أو غير عللة بنوم أو إثماء أو جنون أو ظانة انه زوجها واعتاقه أو فسخ

نكاحه الفاسد أو لمان لرؤية أو نفي حمل بعد الدخول وصلة المحبوسة (في حياته) أي الرجل ومبتدا للمعتدة الدخ (السكنى) على الزوج في المطلقة وعلى المتسبب في الحبس في المحبوسة والأحسن تعلق في حياته بمقدر أي اطلع على موجب الفسخ أو فسيخ أو فرق بينها في حياته فتجب السكنى لها ولو مات بعد ذلك كاسياتي في قوله واستمر إن مات لحرمة النسب ووجوب حفظه فلا يزول بالبينونة بخلاف النفقة لأنها عوض الاستمتاع واحترز بقوله في حياته عما لو اطلع على موجبه بعد موته أو قبله ولم يفسخ حينئذ فلا سكنى لها مدة استبرائها وهذا على تسليم قوله في حياته والمعتمد ان لهسا السكنى في استبرائها من النكاح الفاسد ولو اطلع على فساده بعد موته سواء فسخ ما حقه الفسخ في حياته أم لا اه عب .

البناني مستنده في هذا الاعتاد قول الحط بعد تقرير الشارح وانظر كلام ابن عبدالسلام عند قول ابن الحاجب ، ولام ولد تعتق أو يموت عنها السكنى النح فإنه يدل على أن الحرة إذا فسخ نكاحها يعد الموت لها السكنى في مدة الاستبراء اه ، وهو لا دليل فيه على انه المعتمد على أن طفي قال عقبه لم أر في كلام ابن عبد السلام مسا يشهد له فكلام المصنف صحيح لا غبار عليه واعلم أن نصوص أهل المذهب مطلقة في وجوب السكنى للمحبوسة بسيبة عن التقييد بالحياة كما فعل المصنف وأن حكمها حكم المعتدة .

ومذهب ابن القاسم في المدونة للمطلقة البائن السكنى ولو مأت خلافاً لرواية ابن نافع سقوطها بوته واختازهاابن رشد ثم قال فقوله في حياته يكن رجوعه للصورتين على نختار ابن رشد لكن يبعده لزوم مخالفته قول ابن القاسم في المدونة ومخالفة قوله الآتي واستسر إن مات على تقرير دح، وأنه لو أشار إلى ذلك لقال على الأظهر فتمين انه لا يرجع للمعتدة ولا للمحبوسة ولا فرق بينهما خلافاً لتقرير الشارح ومن تبعه ولا نقل يساعده فالصواب حذف قوله حياته كما قال دح، ، البناني إن جعل قوله في حياته متعلقاً بالحبوسة كما قرره در، إن من حبست في حياته أي اطلع على موجب حبسها قبل موته وفرق بينهما في حياته

# وَلِلْمُنْوَقِّى عَلْمًا إِنْ دَّخِلَ بِهَا ، وَالْمُمْنَكُنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاهَ مُ ، لاَ يَلَا تَقَدِ ، وَكُلُ إِنْ الْوَجِيبَةَ ؟ تَأْوِيلاَنِ . وَلاَ إِنْ لاَ يَلِكُنُهَا ، وَلاَ إِنْ يُسْكِنْهَا ، إِلاَ الرَّحْقَهَا ، أَنْ يُسْكِنْهَا ، إِلاَ لِيَكُفَّهَا ،

يجب لها السكتى ولو مات بعد ذلك ٢ صح كلام المصنف وكان جارياً على قول ابن القاسم في المدونة وموافقاً لما يأتي والله أعلم .

(ول) الرجة (المتوقى) يفتح الفاء زوجها (عنها) وهي في عصبته (السكنى) مدة عدقها (إن) كان الزوج (دخل بها) وأطاقت الوطء سكن منها أم لا (و) الحسال (المسكن له) أي الزوج بملك (أو) إجارة و (نقد) أي دفسح (كراءه) كلا قبل موته سواء كان الكراء وجبية أو مشاهرة فان كان نقد بعضه فلها السكنى يقدرمالقده فان انقضت مدته قبل تها عدتها فلا يلزم الوارث أجرة بقيتها فتدفعها من مالها ، (لا) فان انقضت مدته قبل تها عدتها فلا يلزم الوارث أجرة بقيتها فتدفعها من مالها ، (لا) سكنى لها إن اكتراه ومات (بلا تقد) لأجرة (وعل) لا سكنى لها (مطلقا) عسن التقييد بفير الرجيبة وهو الراجح (أو) لا سكنى لها (إلا) إذا كان الكراء (الوجيبة) أي معدة معينة فلها السكنى في تركته لقيامها مقام النقد للزوجها في الجواب (تأويلان ولا) سكنى المتوفى عنها في مال الميت والمسكن له أو نقد كراءه أو (إن لم يدخل) بهاسواء كانت ضفيرة لا يدخل بمثلها ويوت فلها السكنى في عدتها عند ابن القاسم همه في حياته وهي صفيرة لا يدخل بمثلها ويوت فلها السكنى في عدتها عند ابن القاسم لأن اسكانها عنده بمنزلة دخوله بها وقيده ابن ناجي بسكناه معها وإلا فلا سكنى في طرانها هوان أسكانها معه فلها السكنى في كل حال .

( إلا ) أن يكون أسكنها معه (ليكفها ) أي يحفظها وينعها حما لا يليق فلا سكنى لها بعد مؤته ، هذا على ما في بعض نسخ التوضيح عن ابن عبد الرحن بلا لام بعد الفاء ، والذي في بعض آخر من نسخ التوضيح حكاء ابن عرقة عن الصقلي عنه ليكفئها من الكفالة أي الحضانة وهذه النسخة هي الصواب لفرض المسألة في صفيرة غير مطيقة قيمهم في أول كلام المصنف ويخص الاستثناء الثاني بالصفيرة التي لا يدخل بمثلها > وأما المطيقة التي لم

وسَكَنْتُ عَلَى مَا كَانَتُ تَسْكُنْ , ورَجَعَتْ لَهُ إِنْ تَقَلُّهُ اللهِ وَالْهِمَ ، أو كَانَتْ يِغَيْرِهِ وإن يِشَرْطٍ فِي إجارةٍ رَضاعٍ ، وانفَسَخَتُ ، ومَعَ يُقَةٍ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ ٱلْعِسْدَةِ ، إِنْ تَحْرَجُعُ ، وانفَسَخَتُ ، ومَعَ يُقَةٍ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ ٱلْعِسْدَةِ ، إِنْ تَحْرَجُعُ ، وانفَسَخَتُ ، أو طَلُقَهَا

يَدُّخُلُ بِهَا وَأَسْكُنُهَا فَلَهَا السَّكُنَى وَلَوْ قَصَدَ كُفَهَا . ابن يُونَسُ وَالْكَبِيْرَةُ عِسُوتُ عَنْهَا قَبْلُ البِنَاهُ وَهِي فِي مَسْكُنْهَا فَلَتَعْتَدُ فَيِهُ وَلَا سَكْنَى لِهَا عَلِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُ أَسَكُنْها وَاراً لَهُ أُو نَقَدُ الْكِرَاءُ فَتَكُونُ أَحَقَ بِذَلِكُ المُسْكِنُ حَقَّ تَنْفَضِي عَدَيْهَا .

( وسكنت ) المطلقة أو المتوفى عنها ( على مسا ) أي فيا (كانت تسكن) وهي في عصمة زوجها شتاه وصيفا (ورجعت ) المعتدة ( له ) أي مسكنها الذي كانت تسكنه ( إن نقلها ) الزوج ( منه ) ثم طلقها أو مات (واتهم ) بضم التاه وكسر الهاء بأنه إنها قلها لإسفاط سكناها به في المدة بقرينة ولم تطلب منه يمين بأن لم ينقلها لذلك احتياطاً في العدة لأنها حق اله تعالى كاحداد الصغيرة ( أو ) كانت مقيمة ( بغيره ) أي مسكنها في العلاق أو الموت قارجع له إن كانت إقامتها بغيره بغير شرط في إجارة بل (وإن) كانت إقامتها بغيره ( بشرط في إجارة) بالررضاع ) لولد غيرها اشترط هليها أهله إقامتها عندهم لإرضاعه ثم مات زوجها أو طلقها فترجع لمسكنها لأن حق الله يقدم على حسق عندهم لإرضاعه ثم مات زوجها أو طلقها فترجع لمسكنها لأن حق الله يقدم على حسق الآمهي ؟ كقطع يد سارق قاطع بداً عداً للسرقة دون القصاص .

(وانفسخت) الإجارة ورجع للحساب إن لم يرض أهل الرضيع بارضاعها بمسكنها فلوكانت قابلة أو ماشطة فلا يجوز لها البيات في غير مسكنها ولو محتاجة (و) إن خرج الزوج بزوجته لحج او رباط بثفر ثم مات أو طلقها ورجعت لمسكنها (مغ) رقيق (ثقة) محرم أو غيره (إن بقي شيء من العدة) بعد وصولها لمسكنها بظاهره كالمدونة ولولية وقيده اللخمي بهاله بال وإلا أتمته بموضعهان إن كان مستعتباً وإلا فبالموضع الذي خرجت له لا ان كانت تنقضي قبل وصوله أو عنده (ان خرجت) الزوجة مع زوجها حال كونها وصوورة) بفتح الصاد المهملة أي لحجة الإسلام فهات أو طلقها بائناً أو رجعياً في الطويق

في : كَالنَّلاَ أَهِ الْأَيَّامِ ، وفي النَّطُوعِ أَو غَــــبُرِهِ إِنْ خَرَجَ : لِلكَّرِبَاطِ: لاَ لِمُقَامِ ، وإنَ وصَلَتْ ، والاَحْسَنُ ، ولو أَقَامَتْ نَخُو اللَّنْقَالِ تَعْتَدُ بِأَقْرَبِهِمَا نَخُو اللَّنْقَالِ تَعْتَدُ بِأَقْرَبِهِمَا أَوْ بِمَكَانِهَا ،

وقيس على الصرورة وقاء النذر وكانت (في) بعدها عن مسكنها (كالثلاثة الآيام) ولم تحرم فإن كانت أحرمت بحج أو عمرة فلا ترجع واستشكل قوله إن بقي شي النح، مع فرضه طلاقه أو موته بعد ثلاثة أيام وبقاء شيء منها حينئذ ضروري وأجيب بتصوره في حامل مقرب وفيمن منعها مانع من الرجوع وزال في آخر عدتها.

(و) ترجع لمسكنها إن خرجت منه (في ) الحج (التطوع أو غيره) من النوافل مثل (إن خرج) زوجها (لكرباط) أو زيارة أو تجارة فخوجت معه ثم مات أو طلقها (لا) ترجع السكنها إن خرجت منه رافضة لسكناه (لمقام) بضم الميم أي إقامة وسكنى مع الزوج في محل آخر وإذا قلنا ترجع في التطوع وغيره والرباط ، فيجب رجوعها إن لم تصل الحمل المقصود للحج أو الرباط أو غيرهما بل (وإن وصلت ) الزوجة المحل الذي خرجت إليه إن بقي شيء منها بعد وصولها مسكنها ومات زوجها أو طلقها قبل طول أقامتها به (والأحسن ) رجوعها لمسكنها (ولو أقامت نحو الستة أشهر ) أو سنة بالحميل الذي انتقلت له ففي التوضيح أن محداً استحسن الرجوع في الأشهر وفي السنة وهذا همو الذي انتقلت له ففي التوضيح أن محداً استحسن الرجوع في الأشهر وفي السنة وهذا همو الموافق لعبارة التونسي وابن عرفة واللخمي فلعل ما في المتن محريف والأصل ولوأقامت المناة أو الأشهر (والحتار) للخمي من الخلاف (خلافه ) أي انها لا ترجع بعد إقامية نحو السنة وتعتد بمحل إقامتها .

(وفي) موت الزوج أو طلاقه باثناً أو رجمياً في سفر (الإنتقال) من المسكن الأصلي والإقامة بغيره دائماً (تعتد ) الزوجة إن شاءت ( باقربها أو أبعدهما ) أي المكانين المنتقل عنه والتنقل إليه للمكان الذي هي به حين الموت أو الطلاق (أو ) تعتد ( بمكانها )

## وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ رَاجِعاً، وَمَضَتَ الْلَخْرِمَةُ أَوِ الْلَعْنَكِفَةُ أُو أَنْحَرَّمَتُ وَعَلَيْهِ الْمُعَنِيلِةَ مَ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الذي هي به حين أحدهما أو حيث شاءت غيرها كما في المدونة فلو قال أو حيث شاءت لشمل غير الأمكنة الثلاثة مع الاختصار (و) حيث لزمها الرجوع لعدة طلاق ف (عليه) أي المطلق (الكراء) للدابة أو السفينة التي ترجع عليها لإدخاله الطلاق على نفسه حال كونه (راجعاً) معها لأنها ترجع لأجله وكذا إذا لم يرجع معها ولزمها الرجوع وعليه كراء المنزل الذي ترجع له فإن اعتدت بمحلها التت ولا يلزمه كراء رجوعها كما أنه في موته لا كراء لها لرجوعها المسكن الذي لزمها الانتقال إليه لانتقال تركته لورثته وكما لا كراء عليه إذا كانت تعتد حيث تشاء

(و) إن خرجت المرأة من مسكنها لحج أو عمرة واحرمت ثم طلقها زوجها أو مات عنها أو خرجت لاعتكاف وشرعت ثم طلقها او مات ( مضت ) أي استمرت في سفرها الزوجة ( المحرمة ) بحج أو عمرة ( أو المعتكفة ) على اعتكافها إن مات زوجها أو طلقها فيجب عليها إكال حجها أو عرتها أو اعتكافها ويحرم عليها تركه والرجوع لمسكنها ( أو ) التي مات زوجها او طلقها ثم ( أحرمت ) بحج أو عمرة وهي معتدة من طلاق أو وفاة فتترك المبيت في مسكنها وتمضى على إحرامها التنميمه ( وعصت ) الله تعالى احرامها وهي معتدة وتمضى المحرمة إن اعتكفت أيضاً والمعتكفة إن أحرمت والمعتدة إن اعتكفت أعنا والمعتكفة البناني فاو حذف المصنف وتملمها بعضهم فقال :

وعدة عكوف أو احرام سابقها قطعاً له الستام وطارىء ليس بدافع له لكن مبيت تسالت أبطله

( ولا سكنى ) مستحقة ( لأمة ) معتدة من طلاق أو موت زوجها ( لم تبوء ) بضم الفوقية وقتح الموحدة والواو مشددة أي لم تفرد بالسكنى مع زوجها عن سيدها ( ولها )

## وَلِمَا يَخْفُونُ الْإِنْتِقَالُ مَسِعَ سَادَتِهَا ؛ كَبَدُو يَّةِ ارْتَحَلَّ أَمْلُهَا فَقَطْ ، أَوْ لِغُذَرِ لاَ يُنْكِنُ المقامُ مَعَـهُ بِمَسْكَنِها ؛ كَسُقُوطِهِ أو خَوْفِ جارِسُومِ ،

أي الآمة التي لم تبوء (حيننذ) أي حين لم تبوء ( الانتقال ) من المسكن (مع سادتها ) لمسكن آخر ومفهوم ولم تبوء أن المبوأة السكني وليس لها الانتقال مع ساداتها حتى تتم عدتها على هذا حل أبر همران المدونة ابن عرفة فيه نظر لقولها أن انتجع سيدها لبلد آخر له أن يخرجها معه ومثله قول ابن يونس يجبر سيدها على رهما حتى تنقضي عدتها إلا أن يخرجها من البلد وشبه في جواز الانتقال فقال ( ك ) زوجة ( بدوية ) طلقت أو مسات يخرجها ( ارتحل ) أي انتقل ( أهلها ) من المكان الذي طلقت أو مات الزوج به ( فقط ) نوجها ( ارتحل ) أي انتقل ( أهلها ) من المكان الذي طلقت أو مات الزوج به ( فقط ) أي دون أهل زوجها ويتعدر طبها لحوقها بهم بعد قراغ عدتها قلها الانتقال مع أهلهسم وإلا قليس لها الارتحال معهمة.

ومفهوم بدوية أن الحضوية لا قلتقل من مسكتها مع أهلها وتعتد بمسكنها ، ومفهوم أهلها أنه إن ارتحل أهلها أهلها أنه إن ارتحل أهلها وأهلها أنه إن ارتحل أهلها وأهل زوجها معا فإن لم يفترقوا ارتحلت مع أهل زوجها وإلا فعع أهلها . اللغمي إن انتوى أهل زوجها شاعبة فلا تنتوي معهم أه ، وظاهره سواء كان عليها مشقة في عودها لأهلها أم لا وهو الظاهر وفي الجلاب إذا توفي البدوي عن أهياته ثم انتقل أهلها فلها أن تنتقل معهم وإن انتقل أهل زوجها فقط فلا تنتقل معهم وإن كانت في حضر وقرار فلا يحتوز لها انتقالها مع أهلها ولا مع أهل زوجها حتى تنقضي عدتها أه ، ونحوه في الكافي فلا يجوز لها انتقالها مع أهلها ولا مع أهل زوجها حتى تنقضي عدتها أه ، ونحوه في الكافي (أو ) أي وللمعتدة مطلقاً الانتقال من مسكنها (لعذر لا يكتب ا) أي المعتدة سواء كانت بدوية أو حضرية حرة أو أمة مبوأة (المقام) بضم أي الإقامة والسكني ( معه) كانت بدوية أو حضرية حرة أو أمة مبوأة (المقام) بضم أي الإقامة والسكني ( معه) أي المعذر ( بعسكنها كابغوف ( مقوطه ) أي المسكنوأولي مقوطه بالفعل (أوخوف) ضرر ( جار سوء ) بضم ألسين على نفسها أو مالها في حضرية وبدوية لا ترتحل لمشقب ضرر ( جار سوء ) بضم ألسين على نفسها أو مالها في حضرية وبدوية لا ترتحل لمشقب

## وَلَذِمْ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ ، وَالْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا طَرَّ فِي النَّهَادِ ؛ لاّ لِعَشَرَدِ جَوَادٍ لِجَاضِرَةٍ ، ورَفَعَتْ لِلْحَاكِمِ ، وأَفْرَعَ لِلْمَنْ يَخْدُرُجُ ، وإنْ أَشْكُلَ.

عمويلها ولا تقدر على دفع ضرره بوجه لا في عمودية ترتحل بلا مشقة (و)حيث انتقلت لعذر ( لزمت ) الممتدة المسكن .

(الثاني) فيلا تنتقل عنه إلا لعدر لا يمكنها الإقامة معه فيه فتنتقل عنه (و) لزمت الثالث) وهكذا وإن انتقلت لغير عدر ردت بالقضاء ولو أذن لها المطلق لأن بقاءها فيه حتى لله تمالى (و) للمعتدة من طلاق أو وفاة (الحروج) من مسكنها (في) قضاء (حوائجها طرفي) بفتح الطاء المهملة والراء مثنى طرف بفتحها حذفت نونه لإضافته إلى (النهار) أي قرب الفجر وعقب الفروب إلى مغيب الشفق وعبر عنها بطرفي النهاد للمجاورة بقرينة النص ومفهوم في حوائجها أنه لا يجوز خروجها في الوقتين المذكورين لفير حوائجها ويجوز خروجها في الوقتين المذكورين لفير ما بينها ويجوز خروجها أن شاءت ولا تتذين ولا تبيت إلا بدينها . ان عرفة وفيها لها التصرف نهاراً والحروج سحراً قبل الفجر وتوجه ما بينها وبين العشاء .

الأخيرة اللخبي قال مالك و رص ، لا بأس أن تخرج قب ل الفجر وأرى أن يحتاط للانساب فتؤخر خروجها لطاوع الشمس وتأتي حين غروبها بعضهم كلام اللخمي هوالملائق يعرف هذا الزمان فالمدار على الوقت الذي ينتشر فيه الناس لئلا يطمع فيها أهل الفساه (لا) تخرج المعتدة من مسكنها (لضرر جوار) بالنسبة (لحاضرة) يمكنها رفعه بالرقسع للماكم وقوله المتقدم أو خوف جسار سوء فيمن لا يمكنها رفعة فلا منافاة بينها (ورفعت) أمرها للماكم فإن ثبت عنده ظلم الجار زجره فإن لم ينكف أخرجه من مسكنه وإن ثبت ظلمها زجوها فإن لم تنكف أخرجها (وأقرع) أي ضرب الحاكم مسكنه وإن ثبت ظلمها زجوها فإن لم تنكف أخرجها (وأقرع) أي ضرب الحاكم المعرعة (لمن يخرج) من مسكنه من المعتدة وجارها .

## وَ هَـلُ لاَ شُكَنَى لِمَنْ سَكَنَتُ ۚ ذَوْجُهَا ثُمُّ طَلْقُهَا ؟ قَوْلاَنِ ، وَمَقَطَتْ ، ْإِنْ أَقَامَتْ بِغَيْرِهِ ؛ كَنَفَقَةٍ وَلَدٍ هَرَ بَتْ بِهِ ،

بيئتين متعارضتين متعادلتين قاله اللخمي ابن عرفة الصواب إخراج غيرالمهتدة لأن إقامتها حتى فله تعالى وهو مقدم على حتى الآدمي اه ، وفيه نظر لأنه ثبت جواز اخراجها لشرها في حديث فاطعة بنت قيس قاله ح البناني هذا النظر انما هو في العلة و إلا فلا لأن الذي في الحديث إنما هو إخراج من تبين شرها وبحث ابن عوفة فيمن أشكل أمرها وفي ح وتبصرة اللخمي كانت فاطعة بنت قيس لسنة على الجيران ومفهوم لحاضرة أن البدوية تنتقل لفرر الجار والفرق أن شأن الحضر وجود الحاكم المنصف والبدو عدمه فان وجد في البادية فلا فتتقل وإن عدم في الحضر فلها الانتقال فالمدار على وجود الحاكم وعدمه في الحضر والبدو ابن عرفة قلت ضابطه إن قدرت على دفع ضروهما بوجه مسا فلا في الحضر والبدو ابن عرفة قلت ضابطه إن قدرت على دفع ضروهما بوجه مسا فلا تنتقل وحلها ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة لأن بها من ترفع اليا أميرها بخلاف الفرية قاليا .

(وهل لا سكنى) في زمن العدة ( لمن ) أي زوجة ( سكنت ) بفتحات مثقلا (زوجها ) معها ببيتها دون كراه (ثم طلقها ) لأنها تابعة للنكاح أولها السكنى في لانقطاع المكارمة بالطلاق في الجواب ( قولان ) لاين النظار وابن المكوى ابن رشد قول ابن المكوى وم علهما إذا أطلقت فان تبرعت له بالسكنى زمن النكاح وتوابعه فلا سكنى لها فيه اتفاقا وان شرط عليها السكنى في العقد فبد فيفسخ قبل ويثبت بعد بعهر المثل ويلفى الشرط قان طلقها فلها السكنى وعلهما أيضاً إذا اكترت المسكن أو ملكته قبل العقد وإلا فلها السكنى قولا السكنى وعلهما أيضاً إذا اكترت المسكن أو ملكته قبل العقد وإلا فلها السكنى قولا السكنى وعلهما أيضاً إذا اكترت المسكن أو ملكته قبل العقد وإلا فلها السكنى قولا السكنى واحداً ومفهوم طلقها أنه إن مات فلا سكنى لها زمن عدتها (وسقطت ) سكناها فيه عن الزوج ( ان اقامت ) المعتدة في زمن عدتها ( بغيره ) أي مسكنها لغير عند وشبه في السقوط فقال ( كنفقة ولد ) للزوج ( هربت ) المطلقة ( به ) مدة بموضع لا يعلمه أو عجز عن ردها منه لمسكنها ثم طلبتها فلا شيء لها فإن علم موضعها وقدر على ددها وتركها مدة فلا تسقط نفقته عنه .

## و لِلْغُرَمَاءِ بَيْعُ الدَّارِ فِي الْمُتَوَقَّى عَنْهَا؟ فَإِنِ ادْتَا بَتَ ۚ وَقَهِيَ أَحَقُّ ، و لِلْغُورَمَاءِ بَيْعُ الدَّارِي الِخِيارُ ، و لِلزَّوْجِ فِي ٱلْأَشْهُرِ ،

(وللفرماء) بضم الفين المعجمة جمع غريم أي أصحاب الدين الذي على الزوج (بيع الدار) المملوكة للزوج وزوجته المعتدة ساكنة فيها لأخسف ثمنها في ديونهم وصلة بيع (في) عدة الزوجة (المتوفى) بفتح الفاء (عنها) ولا يسقط بسه حقها في السكنى ويشاترط الفرماء على المشترى سكناها مدة عدتها إذ هي أحق منهم بها لتعلق حقها بعين الدار وحقهم بذمة الميت وسيأتي للمصنف يخرج من تركه الميت حق تعلق بعين ثم تقضى ديونه ولا يجوز للغرماء بيعها بدون الشرط المذكور وكتم سكنى المعتدة وإن وقع صح كبيع دار مكرية بدون بيان ، ويخير المشتري في فسخ البيع وعدمسه ، والصبر حتى تتقشي مدة الاجارة أو المدة ومفهوم للغرماء أنه لا يجوز للوارث بيعها وهو كذلك إذا كان في غير الدين وإلا جاز بشرط البيان واستثناء مدة المدة وقيل لا يجوز ، أبو الحسن اختلف هل للورثة بيع الدار واستثناء المدة فاجازه اللخمي وضعه غيره لأنه غرر إذ لا يدري المشتري متى يتصل بقبضها وإنما رخص فيه في الدين .

(فان) بيعت بشرط سكناها مدة العدة و (ارتابت) أي شكت المعتدة في حملها عركة بطن أو تأخر حيض (فهي) أي المتوفى عنها (أحق) بسكنى الدار لتهام عدتها إذ لا مدخل لها في التطويل (وللمشتري الخيار) عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في فسخ البيع وعدمه وقال ابن القاسم لا خيار له لدخوله على جوازها وهي مصيبة نزلت به ولانوج) الذي طلق زوجته المدخول بها المعتدة في داره بيعها واستثناء منفعتها ثلاثة أشهر ومفهوم (في الاشهر) أنه لا يجوز في الاقراء ووضع الحل لعدم انضباط مدتهها ابنعرفة الباجي إنما يجوز هذا في عدة الوقاة لانها أيام عصلة وذلك إذا دعا الفرماء الورثة لبيعها ولا يجوز في الجواز ، زاد المتعلى قال بعض القروبين وليس بصواب .

للخمي ان قام الغرماء والمسكن ملك للزوج ببيع واستثنى امســـد العدة كانت عدة

## ومَع تُوفُّع ِ الْخَيْضِ ؛ قَوْلاَن ِ. وَلَوْ بَاعَ إِنْ ذِالَتِ الرَّبِّيةُ ؛ فَسَدُّ

طلاق أو وفاة وأن كان بكراء ونقد فهي أحق من ذلك الكراء بقدر عدتها وبيسع الباقي المغرماء وأن لم ينقده والعدة من طلاق فللمكرى أخذ مسكنه أو إسلامه فتكون الزوجة احق به ويضرب المكرى مع الفرماء فها سواه وإن كانت لوفاة لم يكن المكرى احقولا الزوجة وببيسع الفرماء والمكرى احدهم وإن لم يكن عليه دين غريم بيسع له وليس له أخذه وبيسع الفرماء كبيسع الزوج .

(و) ان طلق زوجته التي تعتد بالاشهر لصغرها أو يأسها مع توقع حيضها كبنت عشر سنين أو خسين سنة وقام عليه غرماؤه وأرادوا بيبع المدار في ديونهم ففي جواز بيمها في الأشهر مع استثناه مدة العدة (مع توقع) أي ظن حصول (الحيض) من المطلقة كبنت ثلاث عشرة سنة أو خسين سنة لأن الأصل عدمه ومنعه للغرر (قولان) وعلى الجواز لاكلام للمشتري إن حاضت وانتقلت لملاقراء لمدخوله بجوزا ذلك وعلى المنع إن وقع يفسخ البيبع في الجواهر إن توقع طريان حيض ذات الأشهر ففي جواز البيبع إلى البراءة خلاف ابن الحاجب وفي المتوقع حيضها إذا اشترطه قولان ان عبد السلام يعنى اختلف قيمن عديها بالاشهر ويتوقع حيضها فيها واشارط البائع أنه ان ظهرت ربعة في المهدة بتأخر الحيض عديها بالاشهر ويتوقع حيضها فيها واشارط البائع أنه ان ظهرت ربعة في المهدة بتأخر الحيض عديها بالاشهر ويتوقع حيضها فيها واشارط البائع أنه ان ظهرت ربعة في المهدة بتأخر الحيض بعدد حصوله وما أشبه ذلك جل يؤو هذا الشرط في فساد البيبع قولان .

(ولو) طلق من تعتد بالاشهر ويمكن حيضها فيها وتوفي عنها وحصلت لها ريبة حل أو أمكن حصوله فيها و (باع) الفوماء الدار في المتوفى عنها أو الزوج في الآشهر وقال في عقد البيسع (إن زالسخال يبة) الحاصلة حبين البيسع أو التي تحصل بعدء فالبيسع لازم وإن استمرت فالبيسع مردود (فسد) البيسع للغور طفي بهسندا قور الموضع أقول ابن الحاجب والبيسع بشرط زوال الربيسة فاسد قال وهكذا في الواضحة وهو اختيارة ابن الحاجب والبيسع بشرط زوال الربيسة فاسد قال وهكذا في الواضحة وهو اختيارة ابن الحاجب فاتى بعبارة تطابق المتعاره وقبعه على ذلك جميع من وقفت عليه من شراحه مع أنه تقوير غير صحيح ولميس القويره وقبعه على ذلك جميع من وقفت عليه من شراحه مع أنه تقوير غير صحيح ولميس المنادي مكت المجتدية والمناد البيع بشوط البائع على المشادي مكت المجتدية

إلى زوال ربيتها هكذا فرضت المسألة في كلام الائمة ولذا علل الثمالي قول ابن الحاجب فاسد بقوله لفور كونها تتبادى سنة أو خسآ أقصى أمد الحمل وعزوه للواضحة وابن المواز فعن صحيح.

يتبين لك بنقل كلام اهل المذهب ففي سماع أبي زيد ابن القاسم في رجل هلك وترك دار أو عليه دين قال تباع الدار ويشترط لامرأته سكناها حق تنقضي عدتها قبل له إذا بيعت على ذلك فلما مضى أربعة أشهر وعشر ارتابت ألوى لها السكنى حتى تخرج من الربية قال فهم وإنها هي مصيبة نزلت به قال سحنون وإن تمادت الربية إلى خس سنين أن المبتاع قد علم أن أقصى المدة خس سنين فكأنه قدم عالماً به ابن رشد وروى عن سحنون انها أن ارتابت المرأة كان المشترى غيراً بين أن يفسخ البيع عن نفسه أو يتماسك على ان لا يرد الباتع عليه شيئاً ومثله في الواضحة وإياد اختار عهد بن المواز قال لأن البيع إنها يقم على استثناء العدة المعروفة ولو وقسع البيع بشرط الاسترابة كان قاسداً واعترضه أبو اسحق التونسي فقال إذا كان البيع بشرط الاسترابة لا يجوز إذ لا يدري أتكون سنة أو خس سنين فإذا ملك الخيار في الآخذ أو الترك كان أخذه على أن تسكن المرأة إلى انقضاء ريبتها كابتداء الشراء على ذلك إلا أن يكون هذا على أحد التأويلين فيمن خير بين شيئين فاختار أحدهما انه يعد منتقلا ، ابن وشد ولا أدرى معنى تخريجه في المسألة التي ذكر أذ لا اختلاف فيها احفظه .

كا أن لا اختلاف في أنه لا يجوز أن بهيم الرجل سلمته بعشرة نقداً أو بخبسة عشر إلى أجل على أن البيم لازم باحد الثمنين أيمنا شاء وإنما يتخرج جواز ذلك على القول بأن من اشترى سلما فاستحق منها جلها فله أن يتماسك بما بعى منها بما ينوبه من الثمن وإن كان عهولا لا يعرف إلا بعد التقويم ويحتمل أن يكون معنى قول عمد أن عير بين أن يو عهولا لا يتباسك على أنه بالحيار بالرد ما لم تنقض الرببة لا على أنه يتباسك بست على أن البيم لازم له طالت الرببة أو قصرت وهذا أولى ما حل عليه ا ه ، كلام ابن رشد ، ابن عرفة يود عميرة نقداً وخسة عشر لاجل الاست المعرو

## وأبدَلُكُ فِي ؛ ٱلْمُنهَدِمِ وٱلْمُعَارِ ، وٱلمُسْتَأْجَرِ ٱلْمُنْقَضِي ٱللَّهُ مَ

يتغين في كل سلعة لا للانتقال وقول ابن الحاجب والبيع بشرط زوال الريبة فاسد خلافا لسعنون ظاهره أن قال سعنون نص له وليس كذلك وإنما هو تغريبج الباجي على قول سعنون بلاوم البيع وعدم خيار المشتري مع الريبة وأنها مصيبة نزلت به بناه على أن كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه وقيه بحث تقدم في الصرف .

قال في الجواهر لو وقع البيع بشرط زوال الرببة كان فاسدا، ثم قال قال القاضي أبو الوليد وهذا عندي على قول من يرى للمبتاع الحيار وأما على قول من يلزمه ذلك فلا تأثير للشرط ا ه، والقاضي أبو الوليد يعبر به عن الباجي طفى فقد ظهر لك ما تقلناه ما قلنا من فوض المسألة ومحط كلام الآئمة والعجب من المستف أنه نقل في توضيعه حكام ابن رشد واعتراض التونسي وتخريج الباجي ولم يهتد لفوض المسألة وقسد نازعه ناصر الدين اللفائي في حاشيته في تقرير المتقدم فقال لو فسر هنا بأن البائع اشترط على المشترى مكث المستدة إلى زوال الرببة طالت أو قصرت ، كا صرح به عياض آخر كلامه لكان أوجه المستدة إلى زوال الرببة طالت أو قصرت ، كا صرح به عياض آخر كلامه لكان أوجه ويدن على ان هذا المراد قوله وزاد الباجي وغيره ولا حجة للمشتري واعتراض التونسي اه، وانها فتفسنا بشيء من كلام الاثمة ايضاحاً للحق والله الموفق .

(و) أن أنهدم مسكن المعدة من طلاق أو كان هماراً أو مستاجراً وانقضت مدة إعارته أو إجارته قبل تمسام عدتها ومطلقها حي (أبدلت) بضم الهمز وكسر الدال المعددة من طلاق لم يحت زوجها (في) المسكن المنهدم) غيره سواء كان ملكا للزوج أو لغيره وقاله تت وكذا معتدة وفاة انهدمت مقصورتها فتبدل بمقصورة أخرى من مقاصير دار الميت قان انهدمت الدار بتامها فسلا تبدل بغيرها ولو كان له دار أخرى لانتقالها للورثة مع عدم تعلق حقها بها بخلاف الدار التي كانت مقصورتها بهسا فانها وإن انتقلت للورثة أيضا لكن للمرأة تعلق بها وهو اعتدادها فيها كا أنها لا تبدل إذا انهدم ما كان فه بكراه نقده أو وجبة على أحد التأويلين لانفساخ الاجارة بتلف ما يستوفى منه إو) بكراه نقده أو وجبة على أحد التأويلين لانفساخ الاجارة بتلف ما يستوفى منه إو) أبدلت مطلقة لم يمت زوجها في المسكن (المعار أو المستأجر) بفتح الجيم للزوج (المنقضى

## وإن أختَلَفَ إِنْ مَكَانَيْنِ: أَجِيبَتْ ؛ وأَمْرَأَةُ ٱلْأَمِيرِ وَتَحْوِهِ : لاَ يُغْرِجُها القادِمُ ، وإن أَرْتَابَتْ كَالْحُبُسِ حَيَانَهُ ؛ بِخِلافِ خُبُسِ مَسْجِدٍ بِيَدِهِ ،

المدة ) للإعارة أو الإجارة قبل تمام عدة الطلاق بمكان آخر فان أرادت البقاء بهما باجرة منها في الموت فليس لربهما الامتناع إلا لوجه .

( وإن ) انهدم مسكن المعتدة أو انقضت مدته و ( اختلفا ) أي الزوجة والزوج ( في مكانين ) بأن طلبت مكانا والزوج غيره ( اجيبت ) لسكناها فيا طلبته حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه أو بجواره لغير مأمون أو بعده عنه بحيث لا يعلم خروجها من العدة اللخمي ما لم تتحمل بالزائد ، ابن عوفة إنها يلزمها الزائد في الإكتراء إن كان مادعى البه يليق بها ( وامرأة الامير ونحوه ) كنائبه والقاضي إذا طلقت ثم عزل أو توفى عنها البه يليق بها ( وامرأة الامير ونحوه ) كنائبه والقاضي إذا طلقت ثم عزل أو توفى عنها وهي ساكنة في دار الإمام أو القضاء وقدم غيره ( لا يخرجها القادم ) حتى تتم عدتها بها وفي ترتب بل .

( وإن ارتابت ) المطلقة بجس بطناً و تاخر حيض إلى خس سنين ولم يجعلوا ما استحقه الامير المعزول أو المتوفى من السكنى كالاجرة والالم تستحق ما زاد على قدر الولاية وشبه في عدم الاخراج فقال ( كل ) الدار ( الحبس ) على رجسل (حياته ) فيطلق أو بجوت فتمتد زوحته بها ولا يخرجها مستحقها بعد زوجها بحبس أو غيره ، حتى قتم عدتها وان ارتابت لحس سنين وهدا ظاهر في الطلاق لبقاء حق زوجها وقيس الموت عليه لحق الله تعالى في سكنى المعتدة في مسكنها وظاهر تعليل الطلاق ببقاء حقه أنه لو اسقطه لغيره فلا سكنى المهدة واغراجها منه ومفهوم حياته أنه لو حبسها عليه سنين معلومة وطلقها أو مسكن النفذة واغراجها منه ومفهوم حياته أنه لو حبسها عليه سنين معلومة وطلقها أو مات قانقضت فليس لها زيادة على ذلك وهو كذلك في ابن الحاجب فيلزمه إبداله بهسكن النوج مناه المنازعة الم

قبل أما حدثها على العامم القام أن يخرج زوجه الميت أو المطلق إذا عزل أو فوغ عن وطيفته لفيره بمن طلاقها وقبل تمام عديها والفرق أن دار الامارة من بيت المال والمرأة لما حتى فيه بخلاف دار الإمامة مثلاً ونحو قوله بخلاف مسجد بيده لان العطار وقيده أن ذرقون بكونها حبساً مطلقاً فإن كانت حبساً على خصوص إمسام مثلا فكدار الإمارة وارتضاء أن عبد السلام وهج ، أرادا بحث أن عرفة في ارتضائه الاطلاق.

البناني قول ز فللامام القادم هذا ظاهر المصنف والذي في كلام فسيره أن الاخراج يتوقف على جاعة المسجد ففي ق وكذا زوجة إمام المسجد الساكن في داره تعتد زوجته فيها إلا أن يرى جيران المسجد إخراجها من النظر فذلك لهم قاله ابن العطار > وقال ابن ناجي اختلف إذا مسات إمام المسجد وهو ساكن في الدار الحبسة عليه فقيل كمسالة الامير قاله بعض القروبين > ابن عات وعليه جرى عمل قرطبة ولم يحك ابن شاس وابئ الحاجب غيره > وقيل تخرج منها إن أخرجها جماعة أهل المسجد قاله ابن العطار وعليه أكثر الشيوخ وغوه في عبارة ابن عرفة > والمتيطى والجواهر وابن فتوح عن ابن العطار أكثر الشيوخ وغوه في عبارة ابن عرفة > والمتيطى والجواهر وابن فتوح عن ابن العطار فانظر لم ترك المسئف هذه الزياده > وقوله والفرق ان دار الامارة المع في التوضيح بعسد ذكر الحسلات المتقدم وأكثر الشيوخ كعبسد الحق والباجي وابن زوقون وابن وشد فرقيا بنه وبين مسألة الامير فعنهم من وغيره كالمام على وجه الاجارة > بخلاف الإمارة وإلى هذا فعب عبد الحق والباجي وغيرها .

ومنهم من قال إجارة الامام مكروهة واليه ذهب ابن المناصف ، ومنهم من قال لأن ... امرأة الأمير لها حتى في بيت المال ودار الإمارة من بيت المال، بخلاف دار المسجد واليد ... ذهب ابن رشد وقوله فإن كانت حبساً على خصوص إمام مثلا الخ صوابه فان كانت حبساً لما فهب ابن رشد وقيله فإن كانت حبساً لما على أثمة المسجد ابن عرفة بعد تفصيل ابن زرقون وقبله ابن عبد السلام وفيسه نظر ، لأن كان كان الأول فلافرق كونها حبساً على المسجد مطلقاً إما أن يوجب حقاً للامام أم لا ، قان كان الأول فلافرق

## ولاُّمَّ وَ لَذِي يَمُوتُ عَنْهَا ؛ السُّكْنَى . وزيدَ مَعَ العِنْقِ ؛

بين كونها حبسا على السجد مطلقا إما أن يوجب حقا للامام أم لا ؟ قان كان الأول فلا قرق بين كونها على المسجد مطلقا أو على إمامه وإن كان الثاني فلا يجوز للإمام سكناها إلا باجارة مواجلة ؟ فلا تنخرج منها زوجته إلا لهام أجله كمكتراة من أجنبي وقال البرزلي عليه يختسان الأول وفرق بين دلالة المطابقة ودلالة التضمن لأن الأول صريح والثاني ظاهر يقبل التاويل ويضعفه إذا كان حبسه مطلقا وقوته في الحبس عسلى الاهام ا ه ؟ ووجهه ما في الميار أن ما حبس عسلى المسجد لا يوجر منه الاهام ونحوه كالمؤذن إلا به فطل عن حصر المسجد وبنائه ونحوها وما حبس على الاهام ياخذه وحده عسلى بها فطل عن حصر المسجد وبنائه ونحوها وما حبس على الاهام ياخذه وحده عسلى كل حال .

وليس لها ولا لسيدها اللي أو ورثته إن مات إسقاطه لأنه في حقها كالمدة والطاهر أنه وليس لها ولا لسيدها اللي أو ورثته إن مات إسقاطه لأنه في حقها كالمدة ، والطاهر أنه لا يكون لها السكني حيث مسات السيد إلا أن كان المسكن له أو نقد كراه أو كان الكراه وجبهة واللام بمعنى على ولا يلزمها مبيت فيه اه ، عب البناني اللخمي اختلف في أم الوله يجوث عنها سيدها أو يعتقها هل لها السكني ان القاسم في المدونة لها السكني وفي كتاب عبد لا حكنى أن القاسم في المدونة لها السكني وفي كتاب عبد لا حكنى أنه رأى ذلك لها وعليها من غير إيجاب وذلك أرى أن السكني ذلك لها وعليها من غير وله ولا الري أحبيث أنه رأى ذلك لها وعليها من وكنه وقيل تركها مكروه وهو صويح في أن ملهب المدونة أنها لها وعليها وفي أي الحسن على قولها ولام ولد السكني في الحرة قوله ولا يلامها ما نصه الشينع إن كان المسكن له أو بكراء نقده على منا تقدم في الحرة قوله ولا يلامها مبيث غلاف قولها خالك رضي الله تعالى عنه ولا أحب لها المواعدة فيها ولا تبيت إلا لهي بيتها ، خلاف بيشها ولا إحداد عليها لكن قال ابن عرفة عقبه قلت قوله لا تبيت إلا في بيتها ، خلاف نقل ابن وزيد عن المواد عنى أو اذ لها المبيت في الحيشة في غير بيتها مات سيدها أو اعتقها .

( وزيد ) يكسر الزاي لام الولد على السكنى ( مع ) تنجيز ( العتق ) من سيدها لها

## نَفَقَةُ أَكْمَلُ ؛ كَالْمُرْ تَدَّةِ وَٱلْمُشْتَبِهَةِ إِنْ حَصَلَت ، وَهَلْ نَفَقَةُ ذاتِ الزَّوْجِ إِنْ كُمْ تَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى ٱلْوالِطَىءِ؟ قَوْلانِ .

ونائب فاعل زيد (نفقة الحمل) من سيدها إن كانت حاملاً ، ومفهوم مع العنق أنهسا لانزاد نفقة الحمل مع موت سيد وهي حامل منه وهو كذلك لان حملها وارث من أبسيه فينفق عليها مدة حملها به مها يرثه من أبيه وشبه في استحقاق السكنى ونفقة الحمل فقال (ك) الزوجة (المرتدة) عن دين الاسلام وهي حامل من زوجها واستتيبت فسلم تتب وأخر قتلها حتى تضع حملها ، فلها السكنى والنفقة على زوجها.

(و) كالمرأة (المشتبة) على واطئها بحليلته وهي غير عالمة بنوم أو جنون أو إغاء واشتباه بحليلها فلها السكنى والنفقة على واطئها (إن هملت) من وطئه فان عامت فلا سكنى ولا نفقة لها لانها زانية (وهل نفقة) المشتبهة الحرة أو الامة (ذات الزوج)الذي لم يدخل بهسا (إن لم تحمل) وطء الشبهة وخبر نفقة (عليها) أي المرأة من مالها مدة استبرائها من وطء الشبهة بثلاثة اقراء ، للحرة وقرء للامة (أو) نفقتها مدته (عسلى الواطيء) الفالط في الجواب (قولان) محلها في التي لم يبن بها زوجها وأما التي بنى بها أو حملت ولم ينفه بلعان وإلا فعلى من أحبلها ابن الحاجب وفي المفالط بغير العالمة ذات الزوج قولان غ لشراحه في صفة القولين عمارات.

الأولى كا هذا وهي التي في التوضيح وما وقفت عليه من نسخ ابن عبد السلام ولم أقف عليها لفيرهما الثانية على الزوج أو الواطىء ونسبها ابن عرفة لابن عبد السلام ووهم فيها الثالثة عليها أو على زوجها وهي التي عند ابن عرفة والقولان على الاخيرة حكاهها ابن يونس الاول عن أبي عمرانب والثاني عن بعض التعاليق ورجسح ابن يونس الاول فصوابه الاقتصار عليه أو أن يقول تردد والمناعلم بناني غ إذا علمت ماتقدم علمت انه كان الصواب أن يقول المصنف ونفقة ذات الزوج إن لم تحمل ولم يبن عليها لا على زوجها على الارجع .

#### ( فصـــل )

### يَجِبُ ٱلْإِسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ ٱلِللَّكِ ،

#### (بساب)

#### ( في أحكام واقسام الاستبراء ومن يلزمه والمواضعة وما يتعلق بها )

وهو لغة الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر المارض وشرعا الكشف عن حال الرحم عند انتقال الملك لحفظ النسب والأصل فيه خبر سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض وأوطاس واد في هوازن به كانت غزوته هوزان بوم حنين عضمة أو ويجب الاستبراء) ابن عرفة الاستبراء مدة دليل براءة الرحم لا لرفسع عصمة أو طلاق فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للمان والموروثة لأنه لتجدد الملك لا لذات الموت عيم لو اسقط ، أو طلاق لسلم من جعل القسم قسيما لأنه من رافع المصبة وأورد عليه أنه غير مانع لصدقه بمدة إقامة أم الولد بعد موت سيدها أو عتقه مع أنها عدة على المشهور كما ذكره ابن عرفة وهو مذهب المدونة .

قوله والموروثة بعنى إذا مات شخص عن أمة وانتقلت لوارثه فلا يقربها حيث يصح وطؤه لها حتى يستبرئها وليس هذا عدة لأنه لتجدد الملك لا لرفع عصمة النكاح بالموت وأراد باستبراء اللمان استبراء الزوج زوجته بعد وطئها ليعتمد عليه في لعانها لا ما يكون لفرقة اللمان فانها عدة لا استبراء (ب) سبب (حصول) أي تجدد (الملك) لأمة بعوض أولا كإرث وهبة وانتزاع من رقيق وسبي ، ابن عاشر الظاهر انه انحا يجب الاستبراء في التي يراد وطؤها أو تزويجها أو تكون علية أو أقر بائمها بوطئها ،

البناني هذا هو الظاهر من عبارات الآئمة ففي الجلاب من اشترى أمة يوطأ مثلها فلا يطأها حتى يستبرئها بحيضة وفي المقدمات واستبراء الاماء في البيع واجب لحفظ النسب

## إنْ كُمْ تُوقَنِ الْجَرَاءَةُ وَكُمْ يَكُنَ وَطُوْهِــا مُبَاحًا ، وكُمْ أَنْ أَلْمُتَقَبِّلِ ، وَكُمْ فِي آلمشتقبَلِ ،

ثم قال فوجب على كل من انتقل اليه ملك أمة ببيسع أو هية أو بأي وجه من وجوه الملك ولم يعلم براءة رحمها أن لا يطأها حتى يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة وفي التنبيهات الاستبراء لتمييز ماء المشتري من ماء البائع ثم قال فيمن لا تتواضع من لم يقر بائعها بوطئها وهي من وخش الرقيق فهذه لا مواضعة فيها ولا استبراء إلا أن يريب مشتريها وطأها فيجب عليه استبراؤها لنفسه مها لعلها أحدثته وفي المعونة من وطيء أمة ثم أراد بيمها فعليه أن يستبرئها قبل بيمها وعلى مشتريها استبراؤها قبل وطئها اه.

فتحصل أنه لا يجب استبراء المشتري إلا إذا أراد الوطء ولا يجب استبراء المائع الإ إذا أراد الوطء أو الا إذا وطيء وكذلك سوء الطن لا يجب استبراء المالك لأجله إلا إذا أراد الوطء أو التنويج (إن لم توقن) بضم الفوقية وفتح القاف أي تتيقن وتمل (البراءة) للأمة التي حصل ملكها من الوطء فان تيقنت براءتها منه أي غلبت على الطن واعتقدت فلا يجب استبراؤها بأن أودعت عنده وحاضت ثم ملكها ولم تخرج ولم يلج عليها مودهها أو اشتبراها بأن أودعت عنده وحاضت ثم ملكها ولم تخرج ولم يلج عليها مودهها أو اشتبراها بأن أودعت عنده ولما غيبة يكن وطؤها فيها (ولم يكن وطؤها) أي الأمة (مباحاً) لمن حصل له ملكها فإن كان وطؤها مباحاً له قبله فلا يجب عليه استبراؤها كمن اشترى زوجته والمراد مباح في نفس الأمر فقد سئل ابن أبي زيد عن استبراؤها كمن اشترى زوجته والمراد مباح في نفس الأمر فقد سئل ابن أبي زيد عن وطيء أمته فاستحقت منه فاشتراها اه ، أي لأن الوطء الأول لم يتكن مبلحاً في نفس الأمر .

( ولم تحرم ) الآمة على من حصل له ملكها ( في المستقبل ) فإن حومت عليه فيه فشلا يجب استبراؤها كن ملك عرمة بنسب أو رضاع أو صهر أو مازوجة بغيره فإن طلقلسا زوجها أو مات فليس لمن ملكها وطؤها إلا بعد تمام عدتها فإن طلقت قبل البناء بها فسلا بطؤها إلا بعد استبرائها . وإن صغيرة أطاقت ألوطاء ، أو كبيرة ؛ لا تخيلان عادة الو تخيدة الوضية الوضية الوضية الوضية الوضية الوضية الوضية المناء ؛ الوضية وطُلُقت قَبْلَ البناء ؛

لاستبراء إلما الليد ذكره الأبهري وغيره وبحث فيه ابن عاشر بأنه غير عتاج إليه لأن الأستبراء إلما يجب عند إرادة الوطء فان قبل يجب استبراؤها للزويجها قبل إنما لم يجب أن يخيره البائع باستبراء مستوفية الشروط غير عور ويجب استبراء مستوفية الشروط المتقدمة إن كانت بالغة تحمل عادة بسل (وإن) كانت (صفيرة أطاقت الوطء) كبنت للسع سنين بتقديم التاء ونص المتبطي على أن بنت قان لا تطبقه وعقد فيها وثبقة قاله في التوضيح.

(أو كبيرة لا تحملان) أي الصغيرة المطيقة والكبيرة (عادة) كبنت ستين سنسة (أو) كانت (وخشا) بفتح الواو وسكون الحاء المعجمة أي غير جيلة شأنها تفتنى للخدمة لا للوطء (أو) كانت (بكراً)بكسر الموحدة أى عذراء لا مكان وطئها دون البكارة وجلها مع بقائها (أو رجعت) الامة لمالكها (من غصب أو سبي) من بالغ غاب عليها غيبة يكنه وطؤها فيها فلا يجب استبراؤها.

وفي نظم المصنف هاتين في ملك حصول الملك تجوز إذّ لم تخرج واحدة منها عن الملك المالكها (أو غنمت ) يضم فكسر أي سببت الآمة من الكفار فيجب استبراؤها على سابيها (أو الشريت ) يضم الفوقية وكسر الراء الآمة وذكره وإن دخل في حصول الملك ليرتب عليه قوله (ولو) كانت وقت شرائها (متزوجة ) بغير مشتريها واوه المحسال ولو صيلة (وطاقت ) يضم فكسر مثقلا الآمة بعد شوائها و (قبل البناء ) من زوجها بهافيجب عليه على مشتريها استبراؤها قبل وطنها هسذا قول ابن القاسم وقال سعنون لا يجب عليه استبراؤها ورجع قول ابن القاسم بأنها لو أتت بولد لستة أشهر من عقد النكاح لحق الزوج وباح له وطؤها بدون استبراء اعتاداً على قول سيدها استبرأتها .

## كَالْمُوْطُوهَ ۚ إِنْ بِيعَت أَو ذُو الْجَت وَقُبِلَ قَوْلُ سَيَّدِهَا ، وجَسَازَ لِلْمُشْتَرِي مِن مُدَّ عِيهِ ؛ تَزُو بِجُهَا قَبْلَهُ ، واتّفاقُ ٱلْبَائِعِ والْمُشْتَرِي عَلَى وارِحدٍ ، وكَالَمُوْطُوءَةِ بِاشْتِبَاهِ ،

ولا يحل للمشتري ذلك قالاحسن حذف ولو وشبه في وجوب الاستبراء فقال (ك) الأمة (الموطوأة) من سيدها البالغ الحر (إن بيعت) أي أرادسيدها بيعها فيجب عليه استبراؤها من مائه بحيضة (أو زوجت) بضم الزاي وكسر الواو مشددة أي أراد سيدها توريجها فيجب عليه استبراؤها أن مائه بحيضة ومفهوم الموطوأة أن غيرها لا يجب استبراؤها لبيعها ولو زنت ولا لتزويجها إلا أن ترني ففيه تفصيل (وقبل) بضم القاف وكسر الموحدة بلا يمين (قول سيدها) أي الأمة لزوجها عند إرادة تزويجها الأنه استبراها الآنه أمر لا يعلم إلا منه فيعتمد عليه الزوج ويطؤها بدون استبراه (وجاز له) لمشخص (المشتري) الأمة إلا منه أي الاستبراء قبل بيعها وفاعل جاز (تزويجهسا) أي الاستبراء على أخبار البائع وكذا بيعها ويجوز لزوجهسا وطؤها اعتاداً على أخبار البائع وكذا بيعها ويجوز لزوجهسا وطؤها اعتاداً على المنهور.

(و) جاز (القفاق البائع) لموطوأته بلا استبراء (والمشترى) لها (على) استبراء (واحد) لحصول غرضها به ومعناه وضعها عند أمين حتى تحيض قبل عقد البيع أو بعده واحد) لحصول غرضها به ومعناه وضعها عند أمين حتى تحيض قبل المشتري وإن بعده فإن قلت إن وضعت قبل البيع فقد فعل البائع ما يجب عليه دون المشتري وإن وضعت بعده فالعكس قلت لعل هذه المسألة مستثناة من القاعدتين لوجود المواضعة فيها اله . عب البناني المتبادر من النقل أن المراد استبراؤها قبل البيع فقط فلا تتكرر معه المواضعة الآتية وعطف على كالموطوءة إن بيت أو زوجت فقال (وك) الأمة (الموطوءة المشباه) على غير سيدها بروجته أو امته أو زنا أو قصب أو أسر أو صبي فيجب استبراؤها على سيدها قبل وطئه إياها أو ترويجها لتيره مجيضة واستشكل وجوبه حيث استبراؤها على سيدها قبل وطئه إياها أو ترويجها لتيره مجيضة واستشكل وجوبه حيث كان سيدها مسترساة عليها بأنه لا فائدة فيه إذ ولدها لاحق به وأجيب مجملة على مسا إذا

## أو ساءَ الظُنَّ : كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْدُجُ ، أو لِكَغَائِبِ ، أو مَجْبُوبٍ أو مُكَاتَبَةٍ عَجْزَتُ أو أَبْضَعَ فِيها وأَرْسَلَها مَعَ غَيْرِهِ ، وبِمَوْتِهِ سَيْدٍ ، وإن اسْتُبُرِ نَتْ

وبأن فائدته تظهر في رميه بأنه ابن شبهة فان كان لا يلحق به فلا يحد راميه وإلا حد ويحل وجوب استبرائها إذا لم تكن ظاهرة الحل من سيدها قبل وطء الشبهة ونحوه (أو سوء الظن) من السيد بأمته بأنها زنت فيجب عليه استبراؤها عطف على معنى بحصول الملك أي حصل الملك أو ساء الظن (كمن عنده أمة) مودعة أو هرهونة حال كونها (تخرج) من بيته لقضاء الحاجات أو يدخل عليها مودعها ثم انتقل ملكها لمن هي مودعة أو موهونة عنده فيجب عليه استبراؤها إن أراد وطأها أو تزويجها لا إن أرادبيمها (أو) كانت الامجبوب) فيجب استبراؤها على من انتقل إليه علكها (أو) كانت لامجبوب) فيجب استبراؤها على من انتقل إليه ملكها (أو) كانت لامجبوب) فيجب استبراؤها على من انتقل إليه ملكها إن أراد وطأها و تزويجها لا بيمها وكذا من انتقل ملكهم عن صبي أو امرأة أو عرمها عند أن القاسم ابن شاس وهو المشهور وإن خالفه أشهب .

(و)أمة (مكاتبة) سعت في تحصيل نجوم كتابتها (ثم عجزت) فيجب على سيدها استبراؤها إن أراد وطأها وتزويجها لا إن أراد بيعها (أو أبضع) بفتح الحمز والضاد المعجمة أي دفع السيد بضاعة عرضا أو نقد الأمين (في) شرائ(ها) أي الأمة من بله آخر أراد الأمين السفر إليه لنحو تجارة فاشتراها الأمين (وأرسلها) أي الأمين الأمة لموكل مع غيرها) أي الأمين بلا إذن الموكل فيجب عليه استبراؤها إن أراد وطأها ولو أحبره من أرسلت معه بحيضها في الطريق كفاء في استبرائها.

(و) يحب استبراء الأمة (ب)سبب (موت سيد) لها بالغ على وارثب إن أراد وطئها ولم يستبرئها يعده وإن أراد الوارث وطأها وجب عليه استبراؤها وإن لم تستبرأ أو تتم عديها في حياة مورثه بل (وإن ) كانت قد (استبرئت) بضم الفوقية وكسر الراء

## أَوِ انْقَطَتُ عِدَّاتُهَا ، وبِالْعِشْقِ ، واسْتَأَنَفْتُ إِنْ أَسْتُبْرِكُتُ ، أوغابَ تَمْنِيَةً عُلِمَ أَنْهُ لَمْ يَقْدُمْ أَمُّ الْوَلَدِ فَقَطْ

قبل موت سيدها (أو) كانت ماتوجة ومات زوجها أو طلقها و (انقضت عديما) في حياة سيدها وحلت له قبل موته فيجب على وارقه استبراؤها لاحتال أنه وطئها قبل موته فيجب على وارقه استبراؤها استبراؤها (و) يجب موته فإن مات وهي معتدة أو في عصمة زوجها فلا يجب عليه استبراؤها (و) يجب الاستبراء (ب)سبب (المتق ) لأمة بحيضة إن أرادت أن تاتوج غير معتقبا إن لهيمتبرابها معتقبا قبل عتقبا لا وما تخرج من عدة زوج طلق أو مات قبله ولمتقبا لا وجها يدون استبراء كا بأتي في قوله أو أعتق و تروج إذا وطئها قبل عتقبا لا إن أعتقها عقب الرائما فيجب استبراؤها .

(و) إن وطئت أم ولد بكاشتباه واستبرئت منة أو طلقت أو مات زوسبها وأعطاعت ثم نجز عتقها أو مات سيدها (استأنفت) أم الولد فقط الاستبراه بحيضة إن شجر سيدها (استأنفت) أم الولد فقط الاستبراه بحيضة إن شجر سيدها وحقت من رأس مساله (إن) كانت (استبرئت) بضم الفوقية وكشر الراء أو انقضت عدتها قبل عتقها فلا يكفيها الاستبراه ولا العدة قبله (أو خاب) سيدها عنها في بلد بعيد مدة تحيض فيها عادة و (علم) بضم العين (أنه) أو السيد ولم يقدم بفتح التحتية والدال بينها قاف ساكنة عليها منها ولم يمكن ذلك خفية أو كان مسجونا حق نجز عتقها أو مات وتنازع استأنف واستبرىء في قوله (أم الولد) أي الأشنة الحر حلها من وطىء مالكها عليه جسبراً قاله لبن عرفة (فقط) دون فيرها. فتكتفي بالاستبراء أو الاعتداد السابق على عتقها في فيية سيدها إذا أرسل بعنقها لموضيح في شوح قول بالاستبراء أو الاعتداد السابق على عتقها في فيية سيدها إذا أرسل بعنقها لموضيح في شوح قول الرافية واستأنف أي القن وأم الولد الاستبراء في الموت مما ول كان خانها إلا فيها المن الحاجب واستأنفت أي القن وأم الولد الاستبراء في الموت مما ولو كان خانها إلا فيها الم أنه أو يقدم منها ما نصة قوله إلا غيبة الغ .

وفي معنى الفيبة التي علم انه لم يقدم منها إذا كان مسجوناً وما ذكرة صحيح في الأفاة وأما في أم الولاد فمخالف للدونة فقيها وإن مات السيد وهي في أول فتم حيفتاتاً المعالي

## بِعَيْطَ اللهِ مَوْضَتُ ، أَوْ أَرْضَعَتُ ، أَوْ مَوْضَتُ ، أَوْ مَوْضَتُ ، أَوْ مَوْضَتُ ، أَوِ الْمُؤْمِنَ و السَّنْجِيضَتُ وَلَمْ تُعَيِّرُ ، فَشَلاَ ثَةُ أَشْهُرٍ ، كَالصَّفِيرَةِ ،

عنها فيعاضت بعده كثيراً ثم مات فلا بد لها من استئناف سيضتها بعد موته لأنها عدة ا هـ؟ إبغ حرفة وفي كون حيضة أم الولد بعد موت السيد عدة أو استبراء قول المشهور .

وان زرقون عن إحدى روايتها ليس انكاحها فيها نكاح عن إحدى روايتها ليس انكاحها فيها نكاح عنة عنوم وقول ابن القاسم لها المبيت فيها بفير بيتها أفاده البناني والفرق بين أم الولدو فيرما في سالة المعتنى أن أم الولد فراش لسيدها فالحيضة في حقها كالعدة للحرة فكها أن الحرة مستأنف عدة بعد الموت فكذلك أم الولد بخلاف القن ولو زاد المصنف عقب فقط مانصه كغيرها إن مات عنها فقط لأفاد أن قوله وبحوت سيد شامل للأمة أي لانتقال الملك وأم الولد لتساويها فيه في وجوب الحيضة وإنحا يفترقان في المتنى فالقن إذا استبرئت أو انقضت عدلها ثم أعتقت فلا استبراء عليها بخلاف أم الولد فيهما وصلة الاستبراء من قوله يجب الاستبراء ( بحيضة ) فهو راجع لجيم ما تقدم من أول الباب إلى هنا إن كانت من يجب الاستبراء ( وإن تأخرت ) يكن حيضها وأت في وقتها المتاد النساء كحيضها في كل شهر مرة بل ( وإن تأخرت ) الحيضة لهن أو أم ولد بلا سبب عن وقتها المتاد النساء كالشهر .

بعد ثلاثة إلى تسعة ففيها قولان لابن القاسم قول بالإكتفاء بثلاثة أشهر وقول لا بسد من المبيضة وإن كانت عادتها تأخرها تسعة أشهر فاستبراؤها ثلاثة أشهر لم يختلف في هساء أفيل ابن القاسم المبيضة وإن كانت عادتها تأخرها تسعة أشهر فاستبراؤها ثلاثة أشهر لم يختلف في هساء أفيل ابن القاسم المبيضة إلا لا كثر من ثلاثة إلى تسعة في كونهسا ثلاثة أو سيضتها سياعا عيسى ويحيى ابن القاسم ومن لا تحيض إلا لا كثر من تسعة أشهر فثلاثة أشهر أو مرضت ) الامة فتأخر حيضها عن ثلاثة أشهر (أو استحيضت ) الامة وجواب وإن في المبيضة وجواب وإن المناسقة المبيضة وجواب وإن يابين العرف ) المناسقة وجواب الاستبراه في المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسة المناسقة المناسة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسة المناسقة المن

وَالْيَائِسَةِ ، وَ نَظَرَ النَّسَاءُ . فَإِنِ أَرْ تَبْنَ ؛ فَتِسْعَةُ وَبِالْوَ مُنَسِعِ ؛ كَالْعِدَّةِ ، ولا أَسْتِبْرَاءً ؛ إِنْ لَمْ كَالْعِدَّةِ ، ولا أَسْتِبْرَاءً ؛ إِنْ لَمْ تُعْتَ يَدِهِ ؛ كَمُودَ عَةَ لَا حَاضَتُ تَعْتَ يَدِهِ ؛ كَمُودَ عَةَ

(و) الأمة (اليائسة) من الحيض عادة كبنت سنين سنة فاستبراء كل منهما ثلاثة أشهر (ونظر النساء) فيمن تأخر حيضها لغير رضاع ومرهى وفي المستحاضة التي لم تميز رشد إن كانت الأمة بمن تحيض فاستحيضت أو ارتفعت حيضتها فروى ابن القاسم وابن غائم أن ثلاثة أشهر تجزىء إذا نظر اليها النساء فلم يجدن بها حملا (فإن اوتبن) أي شك النساء في حملها (ف) استبراؤها (تسعة) من الاشهر ابن عرفة فإن ارتابت بحس بطن فتسعة اتفاقاً واستشكل بأنها إن زالت ويبتها قبلها حلت وإن بقيت فلا تحل فالتسعة لغو فأجاب ابن مناس بأن التسعة مع بقائها دون زيادة تحلها وإنما لقوها إلا أن التسعة مع بقائها دون زيادة تحلها وإنما لقوها إلا واستبرثت ألحامل (بالوضع) لجميع حملها وإن دما اجتمع (كالعدة) في اشتراط وضعه كله والمكث لاقصى أمده إن ارتابت به والخلاف في كونه أربعاً أو خساً لا في اشتراط كونه لاحقاً أو يصح استلحاقه .

(وحرم) على من ملك أمة ووجب عليه استبراؤها (في زمنه ) أي الاستبراء متعلقه (الاستمتاع) يجميع أنواعه وطأ وقبله ومباشرة وخلوة بها وإن لم يقويها رائعة أو وخشا مسبية أو غيرها حاملاً من زنا أو غيره شابا أو شيخاً هذا فيمن تجدد ملكها وأما أمته الحامل منه حملاً بينا إذا زنت أو غصبت فلا يحرم عليه وطؤها ولا الاستمتاع بها.

(ولا استبراء إن لم تطق) الامسة التي انتقل ملكها (الوطء) هسفا مفهوم قوله أول الباب أطاقت الوطء (أو) أطاقته و (حاضت) وهي (تحت بده) أي من انتقل ملكها إليه (كودعة) بفتح الدال عنده ومرهونة عنده وأمة زوجته وشريكه وولده الصغير ثم انتقل ملكها إليه بناقل شرعي فلا يجب علية استبراؤها إن أواد وطأها إن

## وَمَبِيعَةً بِالْحِيادِ ، وَلَمْ تَخْرُجُ وَلَمْ يَلِجُ عَلَيْهِا سَيْدُها ، أو أُعْنَقُ تَرَوَّجَ ،

لم تخرج ولم يلج عليها سيدها البالغ وهذا مفهوم إن لم توقن البراءة فالكاف التمثيل ويحتمل أنها التشبية والمعنى أن الامة المودعة إذا ردت لمودعها بالكسر فلا يجب عليه استبراؤها قبل وطئها والمسألتان في المدونة ونصها ومن رهن جاريته أو أودعها فلا يستبرئها إذا ارتجعها ولو ابتاعها منه المودع بعد أن حاضت عنده أجزأه عن الاستبراء إن كانت لا تخرج ولو كانت تخرج السوق لم يجزه .

(و) لا استبراء في أمة (مبيعة به) شرط (الخيار) لاحد المتبايعين أو لهما مما ألو لغيرها وقبضها المشتري وحاضت عنده وأمضى من له الخيار البيع أو مضى زمنه وهي بيده أو مشتراة من فضولي وأمضى ربها بيعها بعد حيضها عند مشتريها (ولم تخرج)الامة من بيت المشتري للسوق (ولم يلج) بفتح التحتية وكسر اللام آخره جيم أي لم يدخل (عليها سيدها) دخولاً يمكن وطؤها منه فيه في أيام الايداع أو الخيار فإن كانت تخرج أو يلج سيدها عليها فيجب استبراؤها لسوه الظن بها .

وإذا رد من له الخيار البيع جاز لبائعها وطؤها بلا استبراء لأنها لم تخرج عنملكه إلا أنه يستحب له الاستبراء وسيذكره بقوله ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له وتؤولت على الوجوب وأطلق في المودعة والمرهونة وقال اللخمي إن كان المودع والمرتهن غير أمين وجب في غير الوخش وإلا سقط إن كان ذا أهل وإلا استحب وربما أشعر قوله مبيعة بخيار بأن الحبوسة الثمن أو الإشهاد إذا حاضت عند البائع ليست كذلك وهو كما أشعر فتأتنف حيضة بعد نقد الثمن أو الاشهاد فإن لم يحبسها البائع ومكن المشتري منها فعركها وذهب ليأتيه يثمنها فحاضت عند البائع فيكتفي المشتري بها .

(أو) أي ولا استبراء على السيد إن (أعتق) أمته التي كان استبرأها بعده ملكها ووطئها (وتزوج)ها بعد عتقها وهذا محترز ولم يكن وطؤها مباحاً ولكن في هــــذه لم يحصل ملك بل زال وأخبرني من أثق به أن في المسألة قولاً آخر بالاستبراء ولم أره وهــو

### أو آشترَى دَوْجَتَهُ ، وإنْ بَعْدِ الْبِناءِ ، قَإِنْ بَاعِ ٱلْمُشْتَرَاةَ وقدد دَخل ،

أظهو ليفرق بين ولده بوطء الملك الذي لا يحتاج نفيسه إلى لعان على المشهور وولده من وطء النكاح المتوقف نفيه عليه وقد أشار لهذا أبو الحسن لما علل عدم استبراء من اشترى زوجته بأنه لا فائدة فيه ما نصه وقد يقال له فائدة في تمييزها النكاح من ماء الملك لأن الولد في النكاح لا ينتفي إلا بلعان وفي الملك ينتفي بدونه ابن عبد السلام ولأنه اختلف إذا اشتراها حاملا هل تكون به أم ولد أم لا وعزاه لبعض نسخ الجلاب أفاده البناني وأما إن ملكها وأعتقها قبل استبرائها فلا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد استبرائها .

(أو) أي ولا استبراء إن (اشترى) المزوج (زوجت ) الرقيقة لغيره وانفسخ نكاحه فيجوز له وطؤها بالملك بلا استبراء وهذا محترز ولم يكن وطؤها مباحاً أيضا هذا إذا اشتراها قبل البناء بل (وإن) كان اشتراها (بعد البناء) ، وفي التوضيح عن ابن كنانة أنه يجب عليه استبراء تروجته بعد شرائها سواء اشتراها قبل البناء أو بعده ولكنه اقتصر هنا على المبالغة على ما بعده تنبيها بالأشد على الآخف ، عنجا بأن فائدته بعده ظهور كون الولد من وطء الملك فتصير به أم ولد اتفاقاً ومن وطء النكاح فتصير مختلفا في كونها صاوت به أم ولد أو لا .

وغ ه فيها من اشترى زوجته قبل البناء وبعده فلا يستبرئها عياض وقال ابن كنانة في غير المدخول بها يستبرئها ابن القاسم لا يكون اليوم حلالاً وغداً حراماً لا يزيدا ستبراؤها إلا خيراً . أبو الحسن وجه قول ابن كنانة أنها كانت من غير استبراء حلالاً بالنكاح الذي هو أوسع من الملك لانها تكون مصدقة والملك أضيق لانها لا تصدق في حيضها ، ابن عرفة مفهوم قول ابن كنانة أنه لا يستبرىء المدخول بهسا اه ، وعلى هذا فلا يجسن قوله وان بعد البناء وإنما يحسن على ما استظهره في التوضيح من أنه بعده أحرى عند ابن كنانة وانما نبه بالأخف على الآشد السخ ولحنه خلاف فهم ابن عرفة ، البناني وكلاها صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم .

( فَإِنَّ بَاعِ ) الزَّوجِ زُوجِتُه ( المشتراة ) له ( و ) الحال أنه ( قد دخل ) بها قبل شرائهًا

## أو أُعَنَّقُ ، أو مات ، أو عَجَزَ الْمُكَانَبُ قَبْـلَ وَطَامُ الْمُلْكِ ، لَمْ تَحِلُّ لِسَيِّدِ وَلاَ زَوْجِ إِلاَّ بِقُرْأَيْنِ : عِدَّةِ فَسْخِ النَّكاحِ ، و بَغْـدَهُ بِحَيْظَةٍ :

وانفسخ نكاحها ولزمها قرآن عدة فسخ النكاح وتجدد عليها ملك للمشتري الثاني موجب لاستبرائها بقرء فلا تحل له إن أراد وطأها إلا بقرأ يزعدة فسخ النكاح وإن أرادتزويجها فلا تحل إلا بهما ومفهوم قد دخل بها أنه ان اشتراها قبله وباعها فتحل للمشتري الثاني بقرء واحد وكذا تزويجها اذ فسخ النكاح قبله لا يوجب عدة (أو أعتق) الزوج زوجته التي اشتراها بعد دخوله بها فلا تحل لزوج غير مشتريها الا بقرأين عدة فسخ النكاح.

(أو مسات) الزوج الذي اشترى زوجته المدخول بها فلا تحل لوارث أو مسات) الذي أراد تزويجها منه الا بقرأين عدة فسخ النكاح (أو عجز) الزوج (المكاتب) الذي اشترى زوجته المدخول بها عن أداء نجوم كتابته وانتزعها سيده منه فلا تحل له ولا لمن أراد تزوجها منه الا بقرأين عدة فسخ النكاح ، وقد تنازع باع وأعتق ومات وعجز في قوله (قبل وطء الملك فانها تحل للزوج قوله (قبل وطء الملك فانها تحل للزوج في الجميع والسيد في غير مسألة العتق بقرء واحد لانهدام عدة فسخ النكاح بوطء الملك وسيصرح به المصنف وجواب ان باع الخ (لم تحل) الأمة التي باعها زوجها أو مات عنها أو أعتقها أو انتزعها سيده (لسيد) اشتراها في مسألة البيع أو ورثها في الموت أو أعتقها أو انتزعها سيده (لسيد)

(ولا) تحل أ(زوج) أراد تزوجها في الجميع (الابقرأين) أي طهرين (عدة فسخ النكاح) بشراء الزوج بمد الدخول وصرح بمفهوم قبل وطء الملك فقال (و)ان باع الزوج زوجته المشتراة المدخول بها أو اعتقها أو مات عنها أو انتزعها سيده بمد عجزه عسن الكتابة (بمده) أي وطء الملك فانها تجل السيد في غير العتقى والزوج في الجميع (مجيضة) واحدة لأن وطء الملك هدم عدة فسخ النكاح ومعلوم مما تقدم أن من وطيء أمته وأراد

# كَخُصُولِهِ بَعْدَ حَيْضَةِ أَو حَيْضَتَيْنِ ، أَو حَصَلَتُ فِي أُوَّلِ اللهِ أَنْ تَنْضِي حَيْضَةُ أَسْتِيْراءِ أَو أَلَا يُنْضِي حَيْضَةُ أَسْتِيْراءِ أَو أَلَا يَالِينُ مِنْ مَا كَانَّهُ هَا ؟ تَأْوِيلاَنِ ،

بيمها يجب عليه استبراؤها قبله ويجوز اتفاقه مع المشتري على الاكتفاء بحيضة واحدة وشبه في حلها لمن ذكر بحيضة فقال (كحصوله) أي المسذكور من البيع والمعتق والموت والانتزاع بعد العجز (بعد حيضة) بعسب الشراء وقبل وطء الملك في جميع المسائل المذكورة فتحل لمن ذكر مجيضة ثانية لأنها تتم عدة فسخ النكاح (أو) حصول ما ذكر بعضتين) بعد الشراء وقبل وطء الملك فتحل لمن ذكر بحيضة لتهام عسدة فسخ النكاح بالحيضتين بعد الشراء وهذا في غير العتق وأما فيه بأن اعتقها بعد حيضتين فتحل لازوج بلا استبراء لأنه لا يوجبه الا أذا لم يتقدمه وهذا في القن وأما أم الولد فقد مر أن عتقها يوجب استبراءها مطلقا في قوله واستأنفت أم الولد فقط.

وعطف على قوله لم تطق الوطء من قوله ولا استبراء ان لم تطلق الوطء فقال (أو) أي ولا استبراء ان (حصلت) أسباب الاستبراء من حصول الملك وما عطف عليه (في أول الحيض) للامة فتكتفى به غير أم الولد (وهل) اكتفاؤها به في كل حال (الاأن يضي) من الحيض قبل حصول موجب الاستبراء (حيضة استبراء) أي قدر ما يكفي فيها وهو يوم أو بعضه الذى له بال (أو) الاأن يمضي (أكثرها) أي الحيضة الممتادة للأمة وهل المراد بأكثرها أكثرها اندفاعاً وهو اليومان الأولان أو أكثرها اياماً في الجواب (تأويلان) طفي ظاهر كلامه بل صريحه ان قوله الاأن يمضي حيضة استبراء أحسد التأويلين وليس كذلك اذ لم أر من قابلها هكذا وانها هذا لهمد قيد به المدونة خارجاً عنها ابن شاس .

وان بيمت وهي في أول حيضها فالمشهور من المذهب أنه استبراء لها ، وان فرعناعلى الشهور من المنبر في ذلك أن لا يكون الذاهب من الحيض قدر حيضة يصح بها

الاستبراء وصرح ابن عبد السلام وتبعه في ضيح تفريعاً على هذا القيد بأنه اذا مضى قدر حيضة استبراء لا يجزى الباقي ولو أكثر بأن اعتادت اثنى عشر يوماً أو خسة عشر فملكت بعد خسة أو أربعة أيام فلا تكتفي ببقية هذا الدم لتقدم حيضة استبراء وأسا التأويلان فأشار لها ابن عبد السلام والموضح بقولها ما اختلف الشيوخ من القرويين في فهم المدونة فحكى ابن المطار أن ابن مناس قال عظم الحيضة اليوم الأول والثاني لأن الدم فيها أكثر اندفاعا ولا عبرة بكثرة عدد الأيام وعن ابن عبد الرحمن مراعاة كثرة عدد الأيام ، ابن عرفة وفي اعتبار العظم بكثرة اندفاع الدم وهو دم اليومين الأولين لا بما بعدها وان كثرت ايامه أو بكثرتها قولا ابن مناس وابن عبد الرحمن اه.

فقد علمت أن قول محمد لا يوافق وأحداً من التأويلين هذا على نقل أبن شاس عن محمد ونقل عنه أبن عرفة خلافه ونصه وعلى المشهور قال محمد أن تأخر عسن البيع ما يستقل حيضاً كفي ما لم يتقدم أكثر منه ولا نص أن تساويا ومفهوماء متعارضان فيه والأظهر لفوه ثم قال الشيخ عن الموازية أن لم يبتى من حيضها ألا يومان لم يجزه وأن بقي قدر ما يعرف أنها حيضة أجزأه أه.

فصرح محد بأن اليومين ليسا بحيضة فلا يصح تفسير قولة الا أن يمضي حيضة استبراء بأنها يوم النخ وان أشار له ابن فرحون وجمع من الشارحين لأن كونها يوما النح كلام المدونة وهذا كلام محد فلا يفسر كلامه بكلامها ولا سيا مع تصريحه بخلافها وبما حررناه ظهر أن تقرير الشارح وابن غازي ومن تبعها كلام المصنف على ظاهره غير ظاهر لجعلهم احد التأويلين قول محد والآخر قول ابن مناس وتركهم تأويل ابن عبد الرحن مع أنه هو المقابل لتأويل ابن مناس ، كما في ابن عبد السلام وابن عرفة والتوضيح ، والحاصل ان قول محد قد في المسألة .

وظاهر كلامهم الاتفاق عليه في المشهور وإنها التأويلان المتقابلان اللذان لا يجتمعات قول ابن مناس وقول ابن عبد الرحن ، وكلام محد خارج عنهها وإن كان تأويسلاً لأنه قيد

### أوِ ٱسْتَبْرَأَ أَبُ جَارِيَةَ ٱبْنِهِ نُمْ وَطِئْهَا ، وَتُوَوَّلُكَ عَلَى وَسُجوبِهِ وَعَلَيْهِ ٱلاَقِـــلُّ .

للمدونة لكن لم يعابلوه بتأويل ابن مناس إذ هدو يجامعه إذ يلزم من مضى حيضة استبراء مضى أكثرها اندفاعاً ولا يلزم من مضى أكثرها اندفاعاً وهو اليومان الأولان مضى حيضة استبراء عند عهد على أنهدها ليسا في قولها أول الدم وإنها هما في مضي عظم الحيضة .

أقول بحول الله تعالى وقوته من تأمل كلام طفي وجده كسراب بقيعة يحسبه المطمآن ماه حتى إذا جاء لم يجده شيئاً وذلك أن طفي اعترف آخراً بأن كلام عبد تأويل لها ولا يخفى أن قول المصنف وهل إلا أن يمضي حيضة استبراء لمص قيه وألب نفسه على نقل الجواهر والتوضيح وأن قوله أو أكثرها مقابل له شامل لتأويل ابن مناس بحمل الأكثر على أكثرها اندفاعاً وتأويل ابن عبد الرحن بحمله على أكثرها مدة كا شرحت بده وقول طفي إذ هو يجامعه لا ينتج مدعاه إذ مجامعته له في بعض الصور لا تمنع مقابلته له باعتبار عدم مجامعته له في بعض الصور لا تمنع مقابلته له باعتبار عدم مجامعته له في بعض الصور لا تمنع مقابلته له باعتبار لا ينحكر وكون تأويلي ابن مناس وابن عبد الرحن في عظم الحيضة لا ينافي مقابلتها لا ينحكر وكون تأويلي ابن مناس وابن عبد الرحن في عظم الحيضة لا ينافي مقابلتها لا ينحكر وكون تأويلي ابن مناس وابن عبد الرحن في عظم الحيضة لا ينافي مقابلتها لما لتأويل محد فتقرير كلام المصنف على ظاهره هو الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم .

(أو) أي ولا استبراء إن (استبرأ أب جارية ابنه) عند إرادت وطأها تعدياً ولم يطأها ابنه من ماء غير ابنه (ثم وطئها) أي الآب جارية ابنه تمدياً فقد ملكها ووجبت عليه قيمتها لابنه بمجرد وضع يده عليهاوقربه منها صيانة لمائه عن الفساد لماله في مال ابنه من الشبهة القوية لحديث أنت ومالك لآبيك وحصل وطؤه في مملوكته فلا يحتاج لاستبرائها ثانياً (وتؤولت) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة أيضاً (على وجوبه) أي الاستبراء على الآب ثانياً من مائه الحاصل عقب الاستبراء الأول لفساده لأنه قبل ملكها بناء على أنه لم يملكها بوضع يده عليها ولا بتلذده بهسا ولو بالوطء وأن للابن قبل ملكها بناء على أنه لم يملكها بوضع يده عليها ولا بتلذده بهسا ولو بالوطء وأن للابن المتبرا أنه لم يملكها بوضع يده عليها ولا بتلذده بهسا ولو بالوطء وأن للابن

( وعليه ) أي للتأويل الثاني ( الأقل ) فإن لم يستبرئها الأب قبل وطئه الأول وجب

## و يُسْتَخْسَنُ إِنْ غَابَ عَلَيْهَا مُشْتَرِ بِخِيارٍ لَهُ . و ُتُووْلُتُ عَلَى الْعَلِيَّةُ ، الْوَرُجوبِ أَيْضاً ، و تَتُواضَعُ الْعَلِيَّةُ ،

عليه استبراؤها المفاقا وإن كان وطنها الابن قبل وطء أبيه تأبد تحريبها عليها ولا تقوم على الآب ( ويستحسن ) بضم التحتية وفتح السين الثانية أي يستحب عند مالك درص، استبراء البائع أمة بغيار ( إن غاب عليها ) أي الآمة ( مشتر ) لها (بـ) شرط (خيار له) أي المشتري أو للبائع أو لها أو لأجنبي ثم ردها على البائسع ( وتؤولت ) المدونة ( على الوجوب ) للاستبراء على البائس ع ( أيضاً ) قسال في توضيحه وهو أقرب ولا سيا إن كان الحيار للمشتري الحط بعد نقول ظاهر المدونة ، ونقل اللخمي عنها ان استجسان الاستبراء إنها هو إذا كان الحيسار للمشتري فقط وظاهر نقله عن أبي الفرج وجوبه مطلقاً كان الحيار له أو لهيره .

وظاهر اللخمي استحسانه الاطلاق وعلى هذا حمل الشارح كلام المصنف ونحوه البساطي والاقفهسي ويمكن فهم الاطلاق من قول التوضيح والاقرب حمل المدونة على الوجوب في مسألة الحيار ولا سيا إذا كان أي الحيسار للمشتري بعض الشيوخ قولها إذ لو وطنها المبتاع لكان عتاراً به يدل على أن الاستحسان للاستبراء إنها هو حيث الحيسار المشتري فقط وهو ظاهرها أو صريحها وذلك أن الحيار إذا كان لفير المشتري وغاب عليها المشتري كان ممنوعا من وطنها شرعا ولا يأتي فيه قولها إذ لو وطنها النج إذ لا خيار له أصلا فإن لم يراعوا المانع الشرعي فيلزمهم أنها إذا كانت تحت أمين يلزمهم الاستبراء ولم يقولوه بل لو كان الخيار للمشتري مع غيره فلا يستحسن الاستبراء في غيب المشتري عليها لأنه معنوع منها شرعا ولا يفيده اختياره بوطئه وهذا ظاهر قولة بخيار للمثاري عليها لأنه معنوع منها شرعا ولا يفيده اختياره بوطئه وهذا ظاهر قولة بخيار له أقاده الدناني .

( وتتواضع) بضم الفوقية الأولى من باب التفاعل والاكثر لزومه فاستعاله متعديساً قليل وناثب فاعله الأمة ( العلية ) بكسر المين وسكون اللام وتخفيف التحتية هذا هسو الأشهر وقيل بفتح العين وكسر الملام وشد التحتية قاله عياض . البنائي وعلى الأول فهسو جمع الثاني كصبية وصبية ويجوز الوجهان في المتن ومعناها الجيلة التي تراد للفراش وتجب مواضعتها ولو كان البائع استبراها قال في المدونة وإن وطيء أمته فلا يبيعها حق يستبرئها

## أو وَخَشُ أَقَرَّ الْبَائِمَ عِنْ بِوَطْئِهَا عِنْكَ مَنْ يُوْمَنُ والشَّانُ النَّسَاءُ ، وإذا رَضِيا بِغَيْرِهِما فَلَيْسَ لِأَحدِهِما ٱلْإِنْتِقَالُ ، وإذا رَضِيا بِغَيْرِهِما فَلَيْسَ لِأَحدِهِما : وُنهِيا عَنْ أُحدِهِما :

ثم لا بد ان باع الرائمة من مواضعتها كان قد استبرأها أم لا اه .

وهذا بخلاف الوخش التي أقر بائمها بوطئها فلا مواضعة فيها أن استبرأها البائع ولذا قال أبن عرفة أو وخش غير مستبرأة من وطىء ربها وقال أبو الحسن إذا استبرأ الرائعة فلا بد من مواضعتها وأما الوخش فاذا استبرأها فلا مواضعة فيها أي تجمل عند شخص أمين حتى تخيض أو يظهر بها حمل (أو) أمة (وخش) بغتح الواو وسكون الحساء المجمة آخره شين معجمة أي غسير جميله تراد الخدمة (أقر البائع) لها (بوطئها) ولم يستبرئها منه فان لم يقربه واستبرأها قبل بيمها من وطئه فلا تجب مواضعتها وإنما يجب على مشتريها استبراؤها أن أراد وطأها وصلة تتواضع (عند من) أي شخص (يؤمن) بضم فسكون ففتح عليها امرأة كان أو رجلا (والشأن) أي المستحب (النساه) فجعلها عند رجل مأمون ذي أهل خلاف الأولى في المقدمات المواضعة أن توضع الأمسة على يسه امرأة عدلة حتى تحيض ونحوه في عبارة عبد الحق وعياض وأبي الحسن والمتبطي والمعنف وغيرهم.

ابن عرفة المواضعة ان تجعل الامة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتهاقيل ظاهر كلامهم انها لا تكون في صغيرة ولا في يائسة مع أنها فيها بثلاثة أشهر فاو قالوا حتى تظهر برامتها لشملها عب قد يقال معنى كلامهم جعلها عند من يقبل خبره عن حيضها إن كان مدة استبرائها وعلم معا مر اختلافه باختلاف احوال الإماء بدليل قول ابن عرفة مدة استبرائها أو انهم نظروا للغالب (وإذا رضيا) أي البائع والمشتري (ب)وضعها عند أمين (غيرهما فليس لاحدهما الانتقال) عنه بنزعها منه وجعلها عند أمين عيره . ابن المواز إلا لوجه ومفهوم بغيرهما أنهما إذا رضيا باحدهما فلكل منها الانتقال ومفهوم لاحدهما أن لما منها الانتقال ومفهوم لاحدهما أن تنازعا فيمن توضع عنده فالقول البائس

# وَهَلْ يُكَثَّنَفَى بِواحِدةٍ قَالَ لَيْخَرَّجُ عَلَى النَّهُ جَمَانٍ ، ولا مُواصَعَةً فِي النَّهُ مِواصَعَةً فِي فَي أَنْ أَمُواصَعَةً فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(وهل يكتفي) بضم التحتية وفتح الفاء (بواحدة) من النساء توضع الأمة عندها وتصدق في حيضها وعدمه (قال) المسازري من نفسه (يخرج) بضم ففتح مثقلا (على) الاكتفاء بواحد وعدمه في (الترجمان) بفتح الفوقيسة وضم الجيم وضمها وفتحها فقيل يكفى فيه واحد لأنه نخبر وقيل لالأنه شاهد وهو الراجح فيه والراجح هنا الاكتفاء بواحدة ابن عرفة وأجراه التونسي وابن محرز على الخلاف في القائف الواحد والترجماناه.

ولا شك أنها قبل المازري فالتخريج ليس من نفسه كا أوهمه المصنف (ولا مواضعة) مطاوبة (في ) أمة علية (متزوجة) مبيعة لغير زوجها للاخول مشتريها على استرسال زوجها عليها (و) لا مواضعة في أمة (حامل) من غير سيدها بزنا أو غصب أواشتب مبيعة لعلم مشتريها بشغل رحمها (و) لا مواضعة في أمة (معتدة) من طلاق ولم ترتفع حيضتها أو ارتفعت بالرضاع إذ لا بد من حيضها بعده للعدة فلا معنى لاستبرائها ولا مواضعتها للدخولها في عدتها وإن ارتفعت لغير رضاع فلا تحدل إلا بالمتأخر من سنة من الطلاق وثلاثة أشهر من الشراء أو وفاة إذ لا بد من تمام الأربعة أشهر وعشرة الأيام إن حاضت قبل تمامها وإن تمت قبل حيضها فلا بد من حيضها .

( و ) لا مواضعة في أمة ( زانية ) أو مغتصبة لدخول مشتريها على أنها مستبرأة وأله إن ظهر بها عمل فلا يلحق بائمها ولا غيره وبحث في كلام المصنف بأنه لا فائسدة لنفي المواضعة في الأمسة المتزوجة والحامل من الزنا والمعتدة والمستبرأة من الزنا لمدم توهمها فيها .

#### (تنبیسه)

المتبطي فإن ارتفعت حيضة الجارية وطال على المشتري أمرها وأراد فسخ البيع فقال في المدونة لم يحد مالك «رض» ما يكون له الرد به شهراً ولا شهرين وفي كتاب محد بعد شهرين وفيه بعد أربعة أشهر ثم قال بعد أقوال الساجي المشهور من المذهب أنه إذا أتى

#### كَالْمُرْدُودَةِ بِعَيْبٍ، أو فَسادٍ، أو إقالَةٍ ، إنْ كُمْ يَغِبِ ٱلْمُشْتَرِي.

من ارتفاع الحيض مافيه ضرر على المبتاع قله رده وسياتي في العيوب ورقع حيضة استبراه وشبه في نفي المواضعة فقال (كا) لأمة (المردودة) على باتمها (بعيب) قديم (أو قساد) لبيمها (أو إقالة) من أحد مبتاعيها الآخر فلا مواضعة فيها (إن لم يغب المشتري) عليها ومفهوم الشرط أنه إن غاب المشتري عليها ففيها المواضعة البنائي كلام المدونة هنا يدل على أن في منطوق المصنف ومفهومه إجمالاً ونصها ومن باع أمة رائمة ثم تقايلا قبل التفرق فلا استبراه عليه وإن أقاله وقد غاب عليها المبتاع فان أقامت عنده أياما لا يمكنه فيها الاستبراء فلا يطوعا البائع إلا يعد حيضة ولا مواضعة على المبتاع فيها إذ لم تخرج من عمان البائع بعد ولو كانت وخشا فقبضها على بتات البيسع والحوز ثم أقاله قبل مدة الاستبراء فليستبر البائع لنفسه أيضاً وإن كان إنما دفع الرائعة إليه اتقاناً له على استبرائها في المستبر أما البائع إذا ارتجعها قبل أن تحيض أو يذهب عظم حيضتها ولو كانت عند أمين غلا استبراء عليها في المبتاع فيها المواضعة لضهانه إياها إلا أن يقيله في أول عند الأمين أو في آخرها فللبائع على المبتاع فيها المواضعة لضهانه إياها إلا أن يقيله في ابيل دمها أو عظمه فلا استبراء عليه ولا مواضعة فيها كبيم مؤتنف من غيره وكذلك في بيسع دمها أو عظمه فلا استبراء عليه ولا مواضعة فيها كبيم مؤتنف من غيره وكذلك في بيسع دمها أو عظمه فلا استبراء عليه ولا مواضعة فيها كبيم مؤتنف من غيره وكذلك في بيسع دمها أو عظمه والاقالة فيها اله

قوله وإن كان إنما دفع الرائمة النع هذا بعد الوقوع بدليل قولها بعسد وأكره وك المواضعة واثنهان المبتاع على الاستبراء وقوله ولو تقايلا بعد حيضة عند الآمين النع قضيته انها بمجرد دخولها في همان مبتاعها تبجب عليه المواضعة البائع ولو لم يقب عليها المبتاع أبو الحسن قيل له لم أوجبت قيها على البائع أن يستبرىء لنفسه وجعلت له المواضعة على المبتاع إذا أقاله في آخر دمها وهي لم تحل للمشترى حتى تخرج من دمها قال لأنها اذا دخلت في أول الدم فعصيبتها من المشتري وقد حل له ان يقبل ويصنع بها ما يصنعه الرجل بجاريته إذا حاضت ولأنها قد تحمل اذا أصيبت في آخر دمها وفي المنتخب ابن القاسم من اشترى والمواضعة فردها بعيب فإن كانت خرجت من مواضعتها فعلى البائع أن يستير بهسا والمواضعة فيها لازمة للمشتري وضمانها منه وإن كان ردها قبل خروجها من مواضعتها فعلى قبا لازمة للمشتري وضمانها منه وإن كان ردها قبل خروجها من مواضعتها فلا مواضعة فيها وليس على البائع استبراؤها اه .

## وَ فَسَدَ إِنْ أَنْقَدِهِ مِشَرَاطِهِ لاَ تُطَوَّعاً . وَفِي أَلِجَبُرِ عَلَى إِبِقَافِ الشَّمْنِ ، قَوْلاَن ومُصِيبَتُهُ إِبَمَنْ قَضِي لَهُ بِهِ .

قظاهره كظاهر المدونة وأبي الحسن وان لم يغب عليها المشتري ووجهه أن الرائعية ينقص حلها ثمنها كثيراً وحاصله انه لا مواضعة في المقال منها والمردودة بعيب ما دامت في طعان البائع ، ولو قبضها المبتاع على الأمانة وغاب عليها وان خرجت من خمانف فعلى المبتاع فيها المواضعة إلا إذا حصلت الاقالة أو الرد في أول الدم فيكفى عن المواضعة والله أعلم . وحاصل كلام عج ان المشتراة شراء فاسداً لها ثلاثة أحوال . الأول دخولها أعلم فعانه بالقبض اتفاقاً فان غاب عليها ففيها المواضعة والا فلا . الثاني الاختلاف في دخولها في خمانه يقبضه أو برؤية الدم وهي التي تتواضع ، فعلى الثاني اذا غاب عليها قبل رؤية الدم وهي التي تتواضع ، فعلى الثاني اذا غاب عليها قبل رؤية الدم دخولها في خمان المشتري أصلا كام الولد قان غاب عليها قفيها الاستبراء فقط وان لم يغب عليها فلا شيء فيها .

(وقسد) بيم المواضعة (ان نقد) أي دفع المشتري ثنها لبائعها (بشرط) منه حين بيمها لمتردده بين الثمنية ان رأت الدم والسلفية ان ظهرت حاملاً وشرط النقد كالنقد بشرط تنزيلاً له منزلته لغابة حصوله معه وسدا للذريعة (لا) يفسد بيم المواضعة ان نقسد (تطوعا) اي بسلا شرط (و) ان وقف ثن المواضعة بيد عدل وتلف فرمصيبته معن قضي) بضم فكسر أي حكم (له) به من بائع ان رأت الدم سليمة من العيوب ، ومشتر إن ظهر حلها أو هلكت أو تعييت قبل رؤيته ، ابن المواز إن ظهر حلها من غير بائعها أو تعييت قبل الحيض وقد هلك الثمن خير مبتاعها بسين قبولها بحملها أو عيبها بثمنها الذي هلك قمصيبته من بائمها وردها عليسه فمصيبته منه (وفي الجبر) لمشتري المواضعة بيد عدل حق يظهر حالها وعدم جبره علية (قولان) والأولى تقديم هذا على الذي قبله ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### ( فصسل )

## إنْ طَرَأَ مَوجِبُ قَبْلَ نَمَامٍ عِدَّةِ أَوِ ٱسْتِبْرَاهِ الْهَـدَمَ اللهُ لَا أَنْ أَنْكُنَا : الْأُولُ وَالْتُنَفَّتُ :

#### ( فصــــل ) في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء

أي طريان بعضها على بعض سواء كانا من نوع أو لا ويسمى مبحث التداخسل وجرت عادتهم بالامتحان بعسائله لتوقفها على استحضار مساسبق من احكام العدة والاستبراء ودقتها فلا يحسن الجواب عنها إلا ذو ملكة بمعارسة ما تقدم وأنواعه العقلية تسعة بتقديم المثناة لأن العدة نوعان عدة طلاق وعدة وفاة ، والاستبراء نوع فهذه ثلاثة أنواع يطرأ كل منهسا على مثله وعلى غيره فهذه تسعة أنواع من ضرب ثلاثة في مثلها والواقعية سبعة بتقديم السين لأن الأول إن كان عدة طلاق تأتي أن يطرأ عليه عدة الملاق أو وفاة أو استبراء وإن كان استبراء تأتى أن يطرأ عليه استبراء أو عدة وفاة وفاة وفاة تأتى أن يطرأ عليه استبراء ولا يتأتى أن يطرأ عليه عدة طلاق وفاة والاعدة وفاة ثاتى أن يطرأ عليه استبراء ولا يتأتى أن يطرأ عليه عدة وفاة والقدة وفاة تأتى أن يطرأ عليه استبراء ولا يتأتى أن يطرأ عليه عدة وفاة وفاة تأتى أن يطرأ عليه استبراء ولا يتأتى أن يطرأ عليه ولا عدة وفاة .

فهذه سبعة أنواع من ضرب اثنسين في ثلاثة وواحد في واحد ، وأشار المصنف إلى ضابط أحكامها فقسال ( ان طرأ ) أي تجدد ( موجب ) بضم الميم وكسر الجيم أي سبب لوجوب عدة من طلاق أو موت أو استبراء كوطء شبهة وصلة طرأ ( قبل تمام عسدة ) من طلاق أو موت فهذه أربعة أنواع ( أو ) طرأ موجب لعدة طلاق أو وفاة أو استبراء قبل تمام ( استبراء ) فهذه ثلاثة أنواع تمسلم السبعة الواقعية وجواب إن طرأ موجب النح ( انهدم ) باحجام الذال واهما لها أي الغي وترك الموجب ( الأول ) غالباً .

( واثنتفت ) أي استأنفت المرأة عدة أو استبراء للموجب الثاني وقولي غالبا احتراز

عن ارداف طلاق على رجعية في العهدة بلا رجعة فانها تم عدة الأول وتلفي الثاني فلا تأتنف له عدة لا عن مسائل أقصى الأجلين بأن كان الطارىء أو المطروء عليه عدة وفاة والأقصى هو الأول لأن الشيء مع غيره غير نفسه فقد صدق عليه قوله انهدم الأول واثنتفت ومثل القاعدة السابقة فقهال (ك) رجل (متزوج) بضم الميم وكسر الواو مشددة منونا أو مضافا لفعوله (بائنته) أي التي طلقها بعد دخوله بها طلاقاً بائناً بمخلع لا بالثلاث إذ لا يتزوجها إلا بعد زوج غيره بعد تمام عدته ولا التي طلقها قبل المدخول إذ لا عدة عليها وتزوج بائنته بخلع في عدتها منه (ثم يطلق) ها (بعد البناء) أيضا فتأتنف العدة من يوم الطلاق الثاني لانهدام عدة الأول بوطء الثاني فان طلقها ثانيا قبل البناء أقت عدة الأول وحلت لغيره.

فهذا مثال لطريان عدة طلاق على مثلها وعطف على يطلق فقال (أو) أي وكمتزوج اثنته في عدتها ثم (يوت) عنها (مطلقا) عن تقييده بكونه بعد بنائه بها إذ البناء ليس شرطا في عدة الوفاة ثم ان كان مات عنها بعيد بنائه بها فانها تستأنف عدة الوفاة اتفاقا وإن كان مات عنها قبله فقال أبو عمران كذلك وقال سحنون والشيخ عليها أقصى العدتين ، ابن الحاجب وكالمتزوج بائنته ثم يطلقها بعد البناء أو يوت عنها قبله أو بعيده فانها تستأنف ، وروى محسد ان مات قبله فاقصى الأجلين وضعف وعزا في التوضيح التضعيف لأبي عمران ونقل جوابه عن ابن يونس ابن عرفة ولا يهدم عدة البائن نكاحها زوجها بل بناؤه فاو مات قبله ففي لزوم الحائل أقصى العدتين وهدمها عسدة الوفاة قول سحنون مع الشيخ عن رواية محسد والصقلي عن أبي عمران قائلاً والحامل وضعها العدتين أله عدة المناه وضعها العدتين أله عن أبي عمران قائلاً والحامل وضعها العدتين أله .

وهذا مثال لتجدد عدة وفاة على عدة طلاق واعترض ابن عاشر هذا بأن البناء فيسه هو الهادم للأول لا ما طرأ بعده من طلاق أو موت وأجاب عنه بعضهم بأن طرو الموجب قبل تمام العدة موجود فيهما قطعا ولم يمثلوا بهما إلا لهذا ، وإنما يتم الاعتراض

## وكَمُسْتَبْرَأَةِ مِنْ فَاسِدِ مُمْ يُعَلِّقُ ، وكَمُرْ تَجِع ، وإنْ لَمْ يَعَلَّقُ ، وكَمُرْ تَجِع ، وإنْ لَم يَكُسُّ ، طَلَّقَ أو مساتَ إلاَّ أنْ يُفْهَسُمَ صَرَرُ بِالتَّطُوبِلِ فَتَبْنِي الْمُطَلِّقَةُ ، إنْ لَمْ تَمَسُّ ،

لو مثلوا بهما الطرو الموجب قبسل هدم الأول (وك) زوجة (مستبرأة من) وطء (فاسد) بشبهة مثلا (ثم يطلق) بها زوجها في زمن استبرائها فينهدم الاستبراء وتأتنف العدة من يوم الطلاق .

البناني الذي عند ابن الحاجب وابن عرفة انه من اختلف السبب فالواجب الأقصى وقد اعترض بهدا ق على المصنف لكن بنى المصنف على ما في ضبح من أن حقيقة الأقصى انما تكون فيما يمكن فيه التأخر والتقدم لا فيما لا يمكن إلا متأخراً فالمصنف نظر الى حقيقة الأقصى وغيره تجوز فيه والله سبحانه وتعالى أعلم.

وهذا مثال لطريان طلاق على استبراء (وك) زوج (مرتبع) زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا في عدتها منه إن مسها بل (وإن لم يس) ها بعد ارتباعها ثم (طلق) ها وهي في عدتها (أو مات) عنها فيها فتأتنف العدة من يوم الطلاق أو الموت في كل حال (إلا أن يفهم) يضم التحتية وفتح الهاء بقرينة (ضرر) أي قصده من الزوج بصور (بالتطويل) للعدة على الرجعية بأن يتركها إلى قرب انقضاء عدتها ويراجعها ثم يطلقها (فتبنى) الزوجة (المطلقة) على عدتها الأولى وتحل لغيره بتامها (إن لم يمسها) بعد ارتجاعه معاملة له بنقيض قصده فان وطئها بعد رجعتها ثم طلقها استأنفت العدة من يوم الطلاق الثاني قاله ابن القصار ومشى عليه ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وابن عبد السخاوي وهو المذهب.

ابن عرفة والرجمة تهدم عـــدة الرجمية كموت الزوج فيها مطلقا أو قول ابن شاس عن ابن القصار إلا أن يويد برجمته تطويل عدتها فـــــلا وقبوله هو والقرافي وجمله ابن الحاجب هو المذهب وقبوله ابن عبد السلام وابن هرون لا أعرفه بل نص الموطأ السنة

#### وكَمُعْتَدَّةً وَ طَثِهَا ٱلْمُطَلِّقَ ، أو غَيْرُهُ فاسِداً بِكَانْشَيْباهِ ، إلاَّ مِنْ وَفِاةٍ فَاقْصَى ٱلاَّجَلَيْنِ كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فاسِدٍ ماتَ رَوْمُهُنَّذَراةً مُعْتَدَّةٍ ،

هدمها وقد ظُلم نفسه أن كان ارتجعها ولا حاجة له بها وقبله شراحه وهذا تمثيل لطريان عدة طلاق أو موت على عدة طلاق واعترضه أبن عاشر بأن جرد الرجعة هو الهادم للأول لا ما طرأ بعدها من طلاق أو موت وأجيب عنسة بأن طرو الموجب قبل تما العدة موجود فيهما قطعا ولم يمثلوا بهما ألا له وأنما يتم الاعتراض لو مثلوا بهما لطرو الموجب قبل انهدام الأول .

(وك) زوجية (معتدة) من طلاق بائن او رجعي (وطشها) أي المعتدة الزوج (المطلق او) رجل (غيره) في العدة وطأ (فاسدا بكاشتباه) لهيا عليه بحليلته او نكاح فاسيد او زنا فتلغى المدة وتأتنف الاستبراء من الوطء الفاسد إذا كانت حرة فان كانت أمة ووطئت قبيل ان تحيض فلا بد من قرأين كمال عدتها ولا ينهدم الأول (إلا) معتدة (من وفاة) وطئت بكاشتباه (ق) مليها (أقصى) اي أبعد (الأجلين) أي عددة الوفاة واستبراء وطء الاشتباه فان تمت ثلاثة الاقراء ولم تتم عددة الوفاة انتظرت تمامها وان تمت عدة الوفاة ولم تتم الوفاة ولم تم الأقراء انتظرت تمامها وان المنتباه والم تتم الوفاة والم تتم الوفاة والم تتم الوفاة والم تتم الأقراء انتظرت تمامها وان المنتباء والم تتم الوفاة والم تتم الوفاة والم تتم الأقراء انتظرت تمامها وان المنتباء والم تتم الوفاة والم تتم الأقراء انتظرت تمامها والن

وشبه في لزوم الأقصى فقال (ك) زوجة (مستبرأة من) وطء (فاسد) بكاشتباه (مات زوجها) فعليها الأقصى من عدة الوفاة واستبراء الفاسد ، وعطف على المشبه في لزوم الأقصى فقال (وك) أمة (مشتراة) أو موهوبة (معتدة) من وفاة فعليها الأقصى من عدة الوفاة واستبراء تجدد الملك أو من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها الأقصى من سنة من يوم الطلاق وثلاثة أشهر من يوم الشراء فان لم ترتفع حيضتها اندرج الاستبراء في عدة الطلاق ، غ هذا تكرير للنظير لأنه قدمه باشبع من هذا حيث قال في باب العدة وان اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت ان مضت سنة الطلاق

#### وَهَدَمَ وَضَعُ تَحْمُـلِ أَلِمُقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ ، و بِفاسِدٍ أَثْرَهُ وأثر الطَّلاَق ؛ لاَ أَلْوَفَاةٍ ،

وثلاثة الشراء او معتدة من وفاة فأقصى الأجلين

- (و) إن طلق زوجته او مات وهي حامل منه فيهما ثم وطئت قبل وضعها بكاشتباه (هدم) باهمال الدال وإعجامها أي أسقط (وضع حمل) من معتدة من طلاق او وظاة ووطئت وطأ فاسداً بكاشتباه في عدتها قبل وضعه ونعت حمل بجملة (ألحق) بضم الهمز وكسر الحساه نسبه (ب) ذي (نكاح صحيح) وهو الزوج الذي طلقها أو مات عنها فقل طرأ عليها موجب استبراه على موجب عسدة ومفعول هدم (غيره) أي الاستبراء من الوطء الفاسد فتحل بوضعه ويسقط الاستبراء عنها لأنه انما كان خوفا من حملها منه وقد انتفى بوضعه (و) إن ألحق الحل (ب) ذي وطء (فاسد) بان تزوجت في عدتها بعد حيضة أو وطئت بشبهة فيها بعدها وحملت منسه فيهما فيهدم وضعه في عدتها بعد حيضة أو وطئت بشبهة فيها بعدها وحملت منسه فيهما فيهدم وضعه (أثره) أي الفاسد فيخرجها من استبرائه .
  - (و) يهدم (أثر الطلاق) فيخرجها من عدته ايضا > البناني الذي عند غير واحد انه لا قرق بين كون الطلاق متقدما على الفاسد او متأخراً عنه قاله أبو علي ونقسل ما يشهد له ومفهوم ألحق بصحيح أو فاسد أن حسل الزنا لا يهدم أثر الطلاق ونص ابن رشد لا خلاف في أن حل الزنا لا يبرئها من عدة الطلاق فلا بد لها من ثلاث حيض بعسد الوضع اه ونحوه في سماع أبي زيد ابن عرفة سمع أبو زيد ابن القاسم من غصبت امرأته فحملت منه فلا يطأها حق تضع فان أبتها زوجها فلا بد لها من ثلاث حيض بعد الوضع ثم قال ابن عرفة قول ابن رشد وقول ابن القاسم في هسذا السماع نص في أن دم نفاسها لا يعتد بسه حيضة خلاف قول ابن عيوز قول محد لا بد لها من ثلاث حيض يعني وتحسب دم نفاسها قرماً وجعله عياهى محل نظر ثم نقسل عن أصبغ مثل لفظ أبن القاسم المتقدم.
    - ( لا ) يهدم وضع حمل ألحق بفاسد أثر ( الوفاة ) فعليها أقصى الآجلين فان وضعته

## وَعَلَىٰ كُلُّ ٱلْأَقْصَىمَ عَ ٱلْإِلْتِبالسِ ؛ كَمَرْ أَتَيْنِ إِحْدَا ُهُمَا بِنِكَاحِ مَ فاسِدٍ ، أو احدا ُهُمَا مَطْلَقَةٌ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ ،

قبل تمام عدة الوفاة انتظرت تمامها وان تمت قبل وضعه انتظرته وقد يتصور هذا في المنعى لها زوجها قال فيها والمتعى لها زوجها اذا اعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول ردت الله وإن ولدت من الثاني إذ لاحجة لها باحتهاد امام او تيقن طلاق ولا يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر أو وضع حمل إن كانت حاملا قان مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة ولا تحل بالوضع دون تمامها ولا بتمامها دون الوضع ، لن عرفة قاذا علم أن وفاة الأول كانت وهي في خامس شهر من شهور حلها من الثاني أمكن تأخر انقضاء عدة الوفاة لها عن وضع حمل الثاني أه

(و) ان تزوج امرأة ثم تزوج من يحرم جمعها معها والتبست الثانية بالأولى ثم مات الزوج او طلق احدى زوجتيه طلاقا بائنا والتبست المطلقة بغيرها ثم مات الزوج في كل) من الزوجتين المتوفى عنها (الأقصى) أي الأبعد من عدة الوفاة والاستبراء أو منها ومن عدة الطلاق (مسح الالتباس) للمتوفى عنها بالمستبرأة أو بالمطلقة (كمرأتين) تزوجهما رجل (إحداهما بنكاح فاسد) باجماع والأخرى بنكاح صحيح كأختين بعقدين مرتبين ولم تعلم السابقة منهما (أو) كلتيهما بنكاح صحيح و (احداهما مطلقة ) بفتح الطاء مثقلا طلاقا بائنا وجهلت والآخرى غير مطلقة أو رجعية ودخل بهما أو باحداهما وجهلت أيضا (ثم مسات الزوج) في المثالين والتبست ذات النكاح الفاسد في الأول والبائن بغيرها في الثاني فيجب على كل أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرة أيام لاحتمال كونها المتوفى عنها وثلاثة أقراء لاحتمال كونها المطلقة أو المستبرأة فتمكث للأخير منهما فان علمت ذات الفاسد فان مات قبسل بنائه المطلقة أو المستبرأة فتمكث للأخير منهما فان علمت ذات الفاسد فان مات قبسل بنائه بها فلا شيء عليها وإن مات بعده تربصت ثلاثة قروء وإن لم يدخل بواحدة منهما فعلى كل عدة وفاة وان دخل باحداهما وعلمت مع جهل البائن فعلى المدخول بهسا أقصى

وكُمُسْتُوْلَدَةٍ مُتَوَّرَّجَةِ مَاتَ السَّيْدُ والزَّوْجُ وَلَمْ يُعْلِمُ السَّابِيقِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْ بِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ ٱلْأَمَةِ أَو بُجِيسِلَ ، فَعِدَّةُ تُحرَّةِ ، ومَا تُسْتَبُراً بِهِ ٱلْآمَةُ ، وفِي ٱلْأَقَلُّ : عِدَّةُ مُحرَّةِ ، وهَلُ تَحرَّةٍ ، ومَا تُسْتَبُراً بِهِ ٱلْآمَةُ ، وفِي ٱلْأَقَلُّ : عِدَّةً مُحرَّةٍ ، وهَلُ

الأجلين وعلى غيرها عدة وفاة (وك) أمة (مستولدة) بفتح اللام أي أم ولد لسيدها الحر (متزوجة) بغيره (مات السيد والزوج) في وقتين (ولم يعلم) بضم المتحتية (السابق) موته منهما فسبق موت السيد يوجب عليها عدة وفاة حر لهام حريتها بموته ومبق موت الزوج يوجب عليها عدة وفاة أمة ثم تارة يجب عليها بموت سيدها الاستبراء بحيضة وتارة لا (فان كان بين موتيهما) أي السيد والزوج (أكثر من عسدة) وفاة (الأمة) شهرين وخمسة أيام (أو جهسل) بضم فكسر أي لم يعلم على بينهما أكثر من عدة وفاة (حرة) تجب عليها في الوجهسين عدة وفاة الأمة أو قدرها أو أقل منها (فعدة) وفاة (حرة) تجب عليها في الوجهسين

(وما تستبراً بسبه الأمة) وهي حيضة لاحتال موت الزوج أولا وحلها لسيدها بنام عدتها قبل موته فلا تحل لزوج إلا يعد مجموع الأمرين ، غ قوله و كمستولدة عطف على كمراتين وفيه قلق لأنه لا يصدق عليه قوله وعلى كل إذ ليس هنسا إلا واجهة إلا أث يحمل على أن معناه وعلى كل من يذكر وفيه بعد (و) عليها (في) كون (الأقسل) من عدة وفاة الأمة بين موتيهما (عدة حرة) لاحتال موت السيد أولا وليس عليها سيضة استبراء لأنها لم تحل لسيدها على احتال موت الزوج أولا (وهل) حكم ما إذا كان بين موتيهما (قدرها) أي عدة وفاة الأمة (ك) حكم كون (أقل) منها بينهما في وجوب عدة حرة الاكتفاء بعسدة حرة (أو) كحكم كون (أكثر) منها بينهما في وجوب عدة حرة وحيضة استبراء في الجواب (قولان) ذهب الى الأول ابن شاون وبالثاني فسر ابن ولس المدونة ومفهوم مستولدة ان غسير ام الولد الماتوجة ان مات سيدها وزوجها ولم يعلم السابق منهما فعليها في القسم الأول عدة أمة وحيضة استبراء وفي الثاني عدة وفاة أمة السابق منهما فعليها في القسم الأول عدة أمة وحيضة استبراء وفي الثاني عدة وفاة أمة فقط وفي الثالث القولان ، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد و آله وسلم .

#### ﴿ باب ﴾

#### مُحصُولٌ لَبَن أَمْرَأَةٍ

#### ( بــــاب ) في احكام الرضاع

بفتح الراء وكسرها مع ثبوت الثاء وعدمه في المصباح رضع من باب تعب في لغة نجد ومن باب ضرب في لغة تهامة وتكلم أهل مكة بهما ابن عرفة الرضاع وصول لبن آدمي لهل مظنة غيداء آخر لتحريهم بالسعوط والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع اه البناني ينبغي ابغ يزادمن منفذ واسع لاخراج الواصل من العين والاذن واشتراط حصول الفذاء في التحريم بالحقنة لا ينافي تسميتها رضاعا مطلقا ، بل يؤيدها الجوهري اللبان بالتكسر يقال هو أحق بلبان أمه ولا يقال بلبن أمه انما اللبن الذي يشرب من فاقة أو بقرة ، ابن مكي قالوا تداويت بلبن النساء وشبع الصبي بلبن أمه وذا غلط انها يقال لمن المرأة اه .

ورد بقوله مالي لبن الفحل يحرم وأجيب بأنه من الاستعارة المرشحة فشبه الرجل بالفحل واستعاره له ورشحها بما يستعمل لأنثى الفحل وهو اللبن ولو ذكر اللبان لكانت استعارة بحردة تأباها بلاغته على الحاس أهدل اللغة لا يطلق اللبن على الخارج من ثدي الآدمي وإنما يطلق عليه لبان ، ولكن جاء في الحديث كثيرا اطلاق اللبن عليه كقوله على المجاز والتشبيه وتأمله مع كقوله على المجاز والتشبيه وتأمله مع قول عبداهي كثيراً (حصول) اي وصول وحلول (لبن امرأة) اي أنثى آدمية الى جوف جنهير أو حلقه ولم يرده في التحرير لابن بشير وصول اللبن من المرضعة الى حلق جوف جنهير أو حلقه ولم يرده في التحرير لابن بشير وصول اللبن من المرضعة الى حلق المرضيع أو جوف هنه ونحوه لعبد الوهاب وخرج باللبن الماء الأصفر وبالمرأة لمن غيرها من المرضيع أو جوف هنه ونحوه لعبد الوهاب وخرج باللبن الماء الأصفر وبالمرأة لمن غيرها من

## وإنْ مَيِّنَةً وَصَغِيرَةً، بِوَ جُورٍ، أو سَعُوطٍ أو سُعْنَةٍ

الحيوانات فان رضع صبي وصبية من شاة مثلاً فليسا أخوين من الرضاع اتفاقا وإن رضعاً لبن رجل فكذلك على المشهور .

وقال ابن اللبان هما اخوان ابن عرفة ابن أنثاه أي الآدمي محرم اجماعا وفي المو للرجل ثالثها يكره للمشهور وابن اللبان الفرضي مع اللخمي وبعض شيوخه وابن شعبان عن رواية أهل البصرة اللخمي محتمل أن مالكا رضي الله تعالى عنب أراد بالكراهة الشحريج ان كانت المرأة حية بسل (وان) كانت (ميتة) علم بشديها لبن كما في المدونة لا ان شك في وجوده كها قال ابن راشد وابن عبد السلام ، ابن ناجي فان علم وجود شيء وشك في كونه لبنا أو ماء أصفر مثلا فالأحوط التحريج ، ابن عرفة المعروف لبن الميتة كالحية ابن بشير جرى في المذاكرة نقل لغوه عزاء ابن شاس لنقل ابن شعبان وفيها إن كالحية ابن بشير جرى في المذاكرة نقل لغوه عزاء ابن شاس لنقل ابن شعبان وفيها إن رضع صبي ميتة علم بشديها لبن حرم إن كانت المرأة كبيرة بل (و) إن كانت (صفيرة) لا تطبق الوطء.

ابن عرفسة قول ابن الحاجب في لبن من نقصت عن سن الحيض قولان وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه وقول ابن هرون انما ذكر الأشياخ الخلاف فيمن لم تبلغ حد الوطء صواب وقول ابن عبد السلام ابن رشد ابن الكبيرة التي لا توطأ من كبر لفو لا أعرف بل ما في مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وطء إن كان لبنا لا ماء أصفر ومفهوم قول أبي عمر في الكافي لبن العجوز التي لا تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم مثل ما نقله عن ابن رشدان وصل اللبن بمص بل وان وصل (بوجور) بفتح الواو أي ما يضب في وسط اللم وقيسل ما يصب في الحلق أي بآلة وجور ، بفتح الواو أي مصبوب في أنف ابن عرفة وفيها الوجور كالرضاع (أو سعوط) بفتح السين المهملة أي مصبوب في أنف وصل اللحلق .

ابن عرفة وفي التحريم بالسعوط مطلقاً أو إن وصــــل للجوف قولا ابن حبيب وابن القاسم معها وكذا اللدود أي المصبوب من جانب الفم ( أو حقنة ) بضم الحــــاء المهملة

#### تَكُونُ غِذاءً أو خُلِطَ ، لاَ عُلِبَ ،

وسكون القياف أي مصبوب في دبر (تكون) الحقنة فقط دون ما قبلها (غذاء) بكسر الغين المعجمة وإعجام الذال أي مشبعة للصبي ومغنية له عن الرضاع وقت حصولها وإن احتاج له بعد بالقرب ومفهوم تكون غذاء أنها إن لم تكن غذاء فلا تحرم وهو كذلك وأما غيرها فلا يشترط فيه كونه غذاء .

طفي هذا هو المتعين وعليه غير واحد من المحققين من شراحه ولا معنى لرجوع قوله تكون غذاء المثلاثة والمذهب ان المصة الواحدة في غير الحقنة تحرم ، قال في المدونة ويحزم الرضاع في الحولين ولو مصة واحدة ، ثم قالت والوجور يحرم والسعوط إن وصل لجوفه فانه يحرم وإن حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى كان له غذاء حرم وإلا فلا يحرم ، ابن القاسم لا تحرم الحقنة إلا إذا وقع الطفل بها غداء ، ابن المواز معناه إذا كان العيش وألحياة تحصل به ولو لم يطعم ولم يستى اب يحرز إذا كانت كذلك حرمت الحقنة الواحدة ، ابن حبيب وابن الماجشون تحرم على الإطلاق ابن المنذر عن مالك رضي الله تعالى عنه لا تحرم ، ابن عرفة وفي التحريم بالحقنة به مطلقاً أو يشرط كونه غداء قالم المناب بشرطه ان لم يطعم ويستى إلا بالحقنة عاش ورابعها لفوها المباجي مسع اللخمي عن ابن حبيب ولها ولها عن محد ولابن المنذر ، حكى بعض المصريين عن مالك رضي عن ابن حبيب ولها ولها عن محد ولابن المنذر ، حكى بعض المصريين عن مالك رضي عن ابن حبيب ولها ولها عن محد ولابن المنذر ، حكى بعض المصريين عن مالك رضي ولم أر من ذكر من أهل المذهب أن شرط الكون غذاء في غير الحقنة سوى الشارح ومن تبعه ودرج على ذلك في شامله فقال وفي السعوط والحقنة ، ثالثها الأصح ان حصل منها غذاء وإلا فلا اله .

ان لم يخلط لبن المرأة (أو)أي وان (خلط) بضم فكسر لبن المرأة بفيره كلبن بهيمة أو عسل أو سمن أو طعام أو شراب إن تساويا أو غلب لبن المرأة (لا) إن (غلب) بضم فكسر لبن المرأة بأن استهلك في مخالطه حتى لم يبتى لسه طعم فلا يحرم فان خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى صار ابنا لهما مطلقاً ، ابن عرفة والخلوط بطعام

# ولاً كمام أصفر ، و بَهِيمة ، وأكنيحال بِسه ، مُعَرَّمُ إنْ تَحَمَّلَ فِي أَلَّهُ وَلَا يَسْتَغَنِي ، وكو يَهِما

أو دواء واللبن غالب بحرم وعكسه فيها لفوه وحرم به الآخوان وصوبه اللخمي في الطمام والدواء غير المبطل غذاءه قال وغيره مشكل وعزا ابن حارث الثاني لابن حبيب عن أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه وعلى المشهور في اعتبار لبن امرأتين خلطا مطلقاء وإلفاء المغلوب منهما كالطمام تخريج ابن محرز على إضافة لمبن ذات زوج بعد زوج لها ونقل عباض فردد بعضهم فيه والتخريج أخرى لتحقق مقارنة وجود كل من اللبنين ولا من المرأتين وحدمه في لبن الرجلين .

( ولا ) ان كان ما وصل لجوف الطفل من ثدي ( كماء أصفر ) أو أحمر قلا يجرم ( و ) لا أبن ( بهيمة ) وصل لجوف صبي وصبية قلا يصيرها أخوين ( و ) لا ك ( اكتحال بسه ) أي لبن المرأة لطفل وطفلة وكذا وصوله من اذن ومسام رأس ، ابن عرفسة وفي الكحل به مخلوطا بمقاقير توصله للجوف ولغوه قول ابن حبيب وابن القاسم وخبر حصول لبن امرأة ( محرم ) بضم قفتح فكسر مثقلا ( ان حسسل ) أي وصل لبن المرأة لجوف الطفل ( في الحولين ) من ولادته ( أو ) حصل ( بزيادة الشهرين ) أي في الشهرين الزائدين على الحولين في كل حال .

( إلا أن يستفني ) الصغير بالطعام عن اللبن استفناء بينا بحيث لا يكفيه اللبن إذا رد له فلا يحرم رضاعه هذا إذا استفنى في الشهرين الزائدين بل ( ولو ) استفنى ( فيهما ) أي الحواين وسواء رضع فيهما بعسب استفنائه بمدة قريبة أو بعيدة على المشهور ومذهب المدونة » ابن الحاجب قان كان في الحولين بعد استفنائه بمدة بعيدة قلا يعتبر وإلا فقولان ، ضيع يعني أذا قصل في الحولين قان لم يستفن نشر الحرمة باتفاق وإن استفتى قاما بحدة قريبة أو بعيدة قان كان بمدة بعيدة قلا يعتبر وإن كان بمدة قريبة فلولان ، المشهور وهو مذهب المدونة إنه لا يحرم والثاني لمطرف وابن الماجشون وأصبيغ يحوم إلى تمسام الحولين وأشار بولو لقول الاخوين وأصبيغ بالفاء الاستفناء فيهما .

#### ما حَوْمَهُ النَّسَبُ ؛ إلا ؛ أمَّ أَيْحِيكَ ، وأُخْتِكَ ، وأمَّ وَلَدِ وَلَدِكَ ؛ وَجَدَّةً وَلَدِكَ ، وأُخْتَ وَلَدِكَ ،

ان عرفة فيا في الحولين لمستمر الرضاعة عرم وفي لفوه فيا زاد عليها مطلقاً وتحريه في يسيده نقل الناجي عن ابن الماجشون مع رواية ابن عبد الحكم ورواية أبي الفرج والمعروف وعليه في قدرها للخمي خسة في المختصر ، لمالك رضي الله عنه الايام اليسيرة وله في الحاوى كسحنون نقصان الشهور ابن القصار شهر ورواه عبد الملك وفيها شهران وروى الوليد ثلاثة قال وهذا في مستمر الرضاع والأكل معه ما يضر به الاقتصار عليه دون رضاع ولابن القاسم ان فطم ثم أرضعته امرأة بعد فصاله بيومين أو ما أشبه ذلك حرم لأنه لو أعيد للبن لكان قوة في غذائه قلت هو نصها له ولمالك رضي الله تعالى عنها في الحولين وبعدها وسادسها نقل ابن رشد يومان ولو انتقل لطعام قبل الحولين ففي لغو رضاعه بعد زيادة على يومين وتحريه قولها ونقل اللخمي عن الأخوين مع أصبغ قائلا إن رضاعه بعد زيادة على يومين وتحريه قولها ونقل اللخمي عن الأخوين مع أصبغ قائلا إن

والحق في تمام الحولين الأبوين فإن الفقاعلى قطعه قبله قلها ذلك إذا لم يضر الرضيع ومفعول محرم ( ما حرمه النسب ) وهي الأنواع السبعة المذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم أمها مكم إلى قوله وبنات الآخت ولم يذكر منها صريحاً فيه إلا الأم والآخت والحسة المباقية إنما ثبت تحريها بقوله ما للخي يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب ( إلا أم أخيك ) من الرضاع ( و ) إلا أم ( أختك ) من الرضاع فقد لا تحرم فإن أرضعت امرأة أخساك أو أختك فلا تحرم عليك وإن حرمت عليك أمه من النسب لانها إما أمك أو زوجة أبيك ومرضعة أخيك وأختك ليست كذلك ( و ) إلا ( أم ولد ولدك ) من الرضاع فقد لا تحرم عليك قمرضعة ولد ولدك لا تحرم عليك وإن حرمت عليك أمه نسبا لانها امسا تحرم عليك أو زوجة أبنك وهذه ليست كذلك .

( و ) إلا ( جدة ولدك ) من الوضاع فقد لا تحرم عليك وإن حرمت غليك جدته من النسب لانها اما أمك أو أم زوجتك وهذه ليست كذلك ( و ) إلا ( أخت ولدك ) التي

## وَأُمَّ عَمَّكَ ، وَعَمَّتِكَ وَأُمَّ خَالِكَ وَخَالَتِكَ ، فَقَدْ لاَ يَعْرُ مْنَ مِنَ الرَّضِاعِ .

رضعت معه من أجنبية فقد لا تحرم عليك وإن حرمت عليك أخته من النسب لانها امسا بنتك أو ربيبتك وهذه ليست كذلك (و) إلا (أم عمك وعمتك) من الرضاع فقد لا تحرم عليك فعرضعة عمك وعمتك لا تحرم عليك وتحرم عليك أمها نسبا لانها إمسا جدتك أو زوجة جدك وهذه ليست كذلك (و) الا (أم خالك وخالتك فقد لا يحرمن) أي الامهات المذكورات (من الرضاع) وقد يحرمن منه لعارض ككون أم أخيلكو أختك او بنتك منه .

ابن عرفة وفي شرح العمدة للشيخ تقي الدين ما نصه استثنى الفقهاء من عموم قول المنطقة بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اربع نسوة يحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع الاولى أم أخيك وأم أختك من النسب هي امك أو زوجة أبيك كلتاهما حرام ولو ارضعت أجنبية أخاك أو أختك فلا تحرم عليك الثانية ام نافلتك اما بنتك أوزوجة ابنك كلتاهما حرام وفي الرضاع قد لا تكون كذلك بأن ترضع أجنبية نافلتك ، الثالثة جدة ولدك من النسب أمك أو أم زوجتك كلتاهما حرام وفي الرضاع قد لا تكون أمك ولا أم زوجتك كا إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك وليست أمك ولا أم زوجتك .

الرابعة أخت ولدك من النسب حرام لانها بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها اخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة قلت قوله هذا مع جلالة قدره وحلوله بالمدرجة الرفيعة في الاصول والفروع غلط واضع ، لان الاستثناء من العام بغير ادات وهو التخصيص إنما هو فيا اندرج تحت العام لا فيا لا يندرج تحت حسبا تقرر في رسم التخصيص بقول ابن الحاجب وغيره قصر العام على بعض مسمياته وقول أبي الحسين اخراج بعض ما يتناوله الحطاب وغيرها من التعريفات المازوم جميعها ان التخصيص إنما هو فيا

اندرج تحت العام والعام في مسالتنا هو قوله عليه ما يحرم من النسب والاربع المذكورة لم تندرج فيه بحال .

أما المسألة الاولى فما ثبت التحريم فيها بالنسب الا بالاندراج تحت قوله تمالى حرمت عليكم أمهاتكم وتحت قوله تمالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وبالضرورة أن المرأتين المذكورتين في الرضاع لا يصدق على واحدة منها انها أم بالرضاع ولا منكوحة أب به وإنما غره في ذلك توهمه أن التحريم في صورتي النسب ثبت في المرأتين من حيث كون إجداها أم أخيك ومن حيث كون الاخرى أم أختك وذلك وهم يدركه من أمل وانصف وتقرير هذا في سائر المسائل واضح فلا نطيل به وإذا ثبت عدم اندراجها تحت العام المذكور امتنع كونه مخصصا بها ولم أعلم من ذكر هذه المسائل على أنها مخصصة المحديث كا زعم إنما أشار ان رشد بها إلى بيان اختلاف الحكم في مسمى اللفظ الاضافي وهو أم أخيك وأم أبيك فإنه في المعنى النسبي التحريم وفي الرضاع ليس كذلك وكذا في سائرها اه.

ونص ان رشد فإذا قلنا ان حرمة الرضاع لا تسرى من قبل الرضيع إلا إلى ولده ولده من الذكران والاناث خاصة فيجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة وأم ابنه وإن علت من الرضاعة وأم أخته من الرضاعة إذ لا حرمة بينه وبين واحدة منهن بخلاف النسب ا ه فالمناسب لا أم أخيك بلا النافية عوض إلا والله أعلم ، بناني ابن عاشر زيادة من الرضاع مضرة بل خلة لان حاصل كلام ابن دقيتي العبد أن موجب الحرمة اللازم لحؤلاء النسوة حيث يفرضن في النسب قد يوجد إذا قرضن في الرضاع وقد ينتفي فإن جدة ولدك نسبا حرام على كل حال لانها إما أمك أو أم زوجتك وجدة ولدك رضاعاً أما أمك من الرضاع فتحرم كالنسب وأما أم أجنبية أرضعت ولدك فلا تحرم فقد جمل المنتفى في هذه الصورة هو موجب الحرمة اللازم لحسا حيث تفرض في النسب وأم المنتفى هو الحرمة من الرضاع ا ه .

#### و قُدَّرَ الطَّفْلُ خَاصَةً وَلَدَا لِصَاحِبَةِ ٱللَّبَنِ، ولِصَاحِبِهِ مِنْ وَطَيْهِ لِا نَقِطَاعِهِ وَلَو بَعْدَ سِنِينَ . وَٱشْتَرَكَ مَعَ ٱلْقَدِيمِ ، وَلَو بِحَرامٍ

البناني يصح جعل من في قوله من الرضاع ظرفية بعنى في مثل قوله تعالى في مساذا خلقوا من الأرض في أي فيها فينتفي بحثه (وقدر) بضم فكسر مثقلا (الطفل) الرضيح (خاصة) أي دون اخوته وأخواته وأصوله وأما فروعه فهم كالرضيع حرمة المرضمة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها ومفعول قدر الثاني (وله المساحبة اللبن) سواء كانت حرة أو أمة ذات زوج أو وصية مسلمة أو كستابية (و) قدر الطفل ولدا (لصاحبه) أي اللبن سواء كان زوجا أو سيداً (من) حين (وطئه) صاحبة اللبن الذي انزل فيه لا من عده ولا وطئه بلا أنزال يستمر تقدير الولدية لصاحبه (الانقطاعه) أي اللبن أن كان بعد سنين بل (ولو) كان الانقطاع (بعد سنين) من غير تجديد بعد مد خص سنين وفي اللبن أن كان بعد سنين وفي الرسالة ومن أرضعت صبياً فبناتها وبنات فعلها ما تقدم أو تأخر أجوة له ولأخيد نكاح بناتها أي وكذا لا مولاء لا فروعه فيحرم عليهم من أصول المرضمة وزوجها وحواشيها ما يحرم على أبيهم الرضيع وكذا يحرم فروع الشخص رضاعا وزوجها وفروعها وحواشيها ما يحرم على أبيهم الرضيع وكذا يحرم فروع الشخص رضاعا على اخوته واخواته نسباً ورضاعاً كما يحرم على أبنه رضاعاً اخت أبيه نسباً ورضاعاً وهذا على مستفاد من قوله ما حرمه النسب أه .

عب قوله فيحرم عليهم الى قوله ما يحرم على ابيهم الرضيع النع فيه فظل بالتسبسة لفروعها أذ لا يحرم منهم على فروعه الا الفروع القريبة بخلافه هو فيحرم عليه قروعها مطلقا ألا ترى أن بنت اخت الرضيع أو أسفل منها تحرم ولا تحرم على فروعه (و) لو طلقها الزوج أو مات عنها ولبنه في ثديها ووطئها زوج ثان بانزال ولبن الأول في ثديها (اشترك ) الزوج الثاني (مع) الزوج (القديم) أي المتقدم في اللبن فمن رضعه قدر ابنا لهما ولو تعددت الأزواج ما دام لبن الأول في ثديها ويقدر الرضيع وله الصاحب اللبن أن حصل بوطء حلال بل (ولو) حصل (ب)وطء (حرام) كمن تزوج خاصلة أو عرميا

#### لاَ يَلْحَقُ بِــهِ الْوَلَدُ ، وَحَرُّمَتُ عَلَيْهِ إِنَّ أَرْضَعَتُ مَنُّ كانَّ رَوْجاً لَهـــا

حيهلا ووطئها بانزال قمن رضع من لبنه قدر ولداً له في كل حال ( الا ان لا يلحق به ) أي الجوام ( الولد ) كالزنا والفصب وتزوج الخامسة والمبتوتة والمسلاعنة والمحرم مع العلم قمن رضع من لبنه قلا يقدر ولداً له هذا قول الإمام مالك رضي الله تمالى عنه الذي رجع عنه وقوله الذي رجع عنه وقوله الذي رجع اليه أنه يقدر ولداً له واعتمدوه .

غ فالصواب ولو بحرام لا يلحق فيه الولد ابن يونس ابن حبيب اللبن في وطاء صحيح أو فاسد أو عزم أو زنا فانه يحرم فيه من قبل الرجل والمرأة وكما لا تحل له ابنته من الزنا لا تحل له نكاح من أرضعتها المزنى بها من ذلك الوطء لأن اللبن لبنه والولد ولده وان لم يلحق به وقد كان مالك ورص، يرى أن كل وطىء لا يلحق فيه الولد فلا يحرم بلبنه من قبل فحله ثم رجع الى أنه يحرم وهذا أصح ثم قال وقال عبد الملك لا تقع بذلك حرمة حين لم يلحق به الولد ولا يحرم عليه الولد ان كان ابنة سحنون وهذا خطأ صراح ما علمت من قاله من أصحابنا مع عبد الملك اه ونجوه في التوضيح ابن عرفة ولبن وطء الحرام للمرضعة عرم اتفاقاً وفي الرجل قال اللخمي ان لحق به الولد حرم له كتزوج ذات عرم جها أو عداً على عدم حده وفيا لا يلحق به كالزنا والفصب قول ابن حبيب قائداً اليه رجع مالك وأول قوليه لا يحرم ابن وشد بالثاني قال سحنون وقال مساعلت من أسحابنا من قال لا يحرم الا عبد الملك وهو خطأ صراح وقد أمر النبي عالم سودة أم الكرمنين رضي الله تعالى عنها ان تحتجب من ولد ألحقه بأبيها لولادته أمته على فراشه لما رأى من شبه بعتبة .

(و) ان زوجت امرأة رضيماً وطلقت عليه وتزوجت رجلاً ووطئها بالزال فحدث لها لبن وأرضعت به الرضيع الذي كان زوجها (حرمت) بفتح فضم الزوجة (عليه) أي زوجها ( ان أرضعت ) الزوجة بلبنه ( من ) أي رضيماً (كان ) الرضيع (زوجاً لها ) أي المرضعة طلقها وليه لمصلحته صورتها تزوجت طفلاً بولاية أبيه ثم طلقها عليه فتزوجت لِأَنَّهَا رَوْجَةُ اللِّهِ ؛ كَثَرْضِعَةِ مُبانَتِهِ أَو مُرَّتَضِعٍ مِنْهِ الْ وَإِنْ أَرْضَعَتْ رَوْجَتَيْهِ اخْسَارَ ، وإنِ الأخيرةَ ، وإنْ كانَ قَدْ نَتِي بِهَا حَرُمَ الجميعُ ، وأَدْ بَتِ الْلَّقَمَّدَةُ لِلْإِفْسَادِ . وَفَسِخَ فَدْ نَتِي بِهَا حَرُمَ الجميعُ ، وأَدْ بَتِ الْلَّقَمَّدَةُ لِلْإِفْسَادِ . وَفَسِخَ يَكَاحُ الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ :

رجلا ووطئها بإنزال فعدت لها لمبن فأرضمت به الطفل الذي كان زوجها فقد حرمت على زوجها صاحب اللبن ( لأنها ) أي المرضعة لما ارضعت الطفل بلبنه صار ابنا له وهي ( زوجة ابنه ) رضاعاً فالبنوة الطارية بعد وطء الرجل حرمتها عليه ويلغز بها فيقال امرأة أرضعت صبياً فحرمت على زوجها وشبه في التحريج فقال ( ك ) زوجة ( مرضمة ) بضم فسكون فكسر ( مبانته ) بضم الميم أي الزوج أي التي طلقها طلاقاً بائناً صورتها تزوج رضيعة وطلقها فأرضعتها زوجته فقد حرمت عليه لأنها صارت أم زوجته والعقد على البنات يحرم الأمهات .

(أو) شخص انثى (مرتضع) بضم الم وكسر الضاد المعجمة (منها) أي المبائة فالأنثى التي رضعت منها محرمة على الزوج لآنها ربيبته صورتها أبان زوجته المدخول بها ولا لبن لها وتزوجت غيره ووطئها بإنزال فحدث لها لبن فأرضعت به رضيعة فقد حرمت الرضيعة على من أبان المرضعة (وان أرضعت) اجتبية او مبانة قبل الدخول بها (زوجتيه) الرضيعتين صارة اختين من الرضاع وحرم الجمع بينها و (اختار) الزوج واحدة منها ارضاعاً وعقداً بل (وان) اختار (الآخرة) اي المتأخرة منها ارضاعاً وعقداً (وان كان) الزوج (قد بني بها) أي مبانته التي أرضعت زوجته الرضيعتين (حرم الجميع) على الزوج المرضعة لأنها صارت ام زوجتيه والعقد على البنات يحسرم الأمهات والرضيعتان لأنها صارة ربيبتين لزوجة مدخول بها والدخول بالأمهات يعرم البنات .

( وأدبت ) بضم الهمز وكسر الدال مشددة المرأة ( المتعمدة للافساد ) للنكاح بارضاعها من ذكر ( وفسخ ) فضم نكسر ( نكاح ) الزوجين المكلفين ( المتصادقين عليه)

# كَقِيام بَيِّنَة عَلَى إَفْرَارِ أَحَدِهِما قَبْلَ ٱلْعَقْدِ، وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّنْخُولِ؛ إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ؛ فَكَالْكَفَّارَةِ. وإن ادَّعاهُ فَأَنْكَرَتُ اللَّهُ خُولِ؛ إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ؛ وَكَالْكَفَّارَةِ. وإن ادَّعاهُ فَأَنْكَرَتُ

اي الرضاع الموجب التحريم قبل الدخول وبعده ولو سفيهين وشبه في الفسخ فقال (كفيام) اي شهادة (بينة على اقرار احدهما) اي الزوجين بالرضاع الموجب التحريم (قبل العقد مهاة أقرار وشهدت البينة به بعده فيفسخ قبل الدخول وبعده ومفهوم قبل العقد فيه تفصيل فإن أقر الزوج به بعده فيفسخ وان اقرت الزوجة بعده فلا يعتبر اقرار ها الاتهامها بالكذب تحيلاً على فراقه لبغضه (و) اذا فسخ النكاح فرلها) اي الزوجة الصداق (المسمى) بفتح الميم الثانية أي المذكور المبن حال العقد او بعده تفويضاً ان كان والا فصداق المثل (بالدخول) ان علما او جهلا او علم الزوج وحده (الا ان تعلم) الزوجة (فقط) اي دون الزوج بالرضاع (ف) حكمها (ك) حكم الزوجة (الغارة) بالغين المجمة اي التي غرت خاطبها بحثم عيبها او في عدتها من غيره بانقضائها فعقد عليها وتبين بقاؤها في ان لهاربع دينار في نظير البضع ومفهوم بالدخول انه ان فسخ قبله فلا شيء لها .

(وان ادعاه) اي الزوج الرضاع الموجب التحريم بعد عقده وقبل بنائسه بها (فأنكرت) الزوجة الرضاع ولا بينة له به (اخذ) بضم فكسر الزوج (بإقراره) اي الزوج بالرضاع فيفسخ نكاحه (ولها) اي الزوجة (النصف) من المسمى وان كانت القاعدة ان ما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه لكن لما اتهم هنا بالكذب تحيلاً على اسقاظ نصف المهر لزمه معاملة له بنقيض قصده . ابن عرفة وفيها ان شهدت بينة بإقرار احد الزوجين برضاع قبل نكاحها فسخ اللخمي اقراره يوجب فراقه مطلقاً وعليه المهر ان بنى وإلا فلا إن تقدم على عقده وإلا فكطلاقه إن كذبته وإلا سقط النصف وإقرارها قبل المقد يفرق وبعده إن صدقها وإلا فلا والفرقة بإقرارها تسقط مهرها . اللخمي ولو دخل لأنها غارة إلا أن يدخل عالماً بسه فيجب ابن الكاتب أن غرقه فلها ربع دينار وقبله الصقلي ا ه .

#### وإن ادَّعَتْهُ فَأْنَكَرَ ؛ لَمْ يَنْدَفِعْ ولا أَنَفْدِرُ عَلَى طَلَبِ الْمُهْرِ قَهْلُهُ. وإقرادُ الأَبَوَ بْنِ : مَقْبُولُ قَبْـلَ النَّكَاحِ ؛ لاَ بَعْدَهُ كَقُولُ أَيِي أَحَدِيمِما ، ولاَ بُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرادً الإِعْتِدَارَ ،

وهذه إحدى المستثنيات من قاعدة كل نكلح فسخ قبل الدخول لا شيء فيسه (وان ادعته) أي الزوجة الرضاع بعد العقيد قبل البناء أو بعده ( فأنكر ) الزوج المرضاع ( لم يندفع ) الزوج عنها أي لا ينفسخ نكاحه لاجهامها بالكذب تحيلاً على قراقه (ولاتقدو) الزوجة ( على طلب المهر ) وهي تدعي الرضاع ( قبله ) أي الدخول أي لا تمكن منسه لاقتضاء دعواها فسخ النكاح قبله وهو مسقط للهر وإن طلقها قبله فلا شيء لها لذلك وأفاده ان عبد السلام وان عرفة والمصنف وغيره ( وإقرار الأبوين ) للزوجي الصغيرين وغوهما بمن يزوج بلا إذنه بالرضاع الموجب الحرمة بينها وخبر إقرار ( مقبول ) إن أقرا به ( قبل ) عقد ( النكاح ) فيمنع وإن وقع فيفسخ ( لا ) يقبل إقرار ( مقبول ) أي النكاح فلا بفسخ كإقرار أبوي الكبيرين ولو قبل العقد وها كالأجنبين فيجري قيهما ما النكاح فلا بفسخ كإقرار أبوي الكبيرين ولو قبل العقد وها كالأجنبين فيجري قيهما ما يأتي فيهما وشهل قوله الأبوين أبا أحدهما وأم الآخر أيضاً لا أميهما .

طفي كلام المصنف فيمن يزوج بغير إذنه وهو الابن الصغير والبنت البكر كذا النقل في المدونة وغيرها فلا وجه لتقييد البنت بالصغر وان وقع في عبارة ابن عرفية وشه في قبول الإقرار قبله لا بعده فقال (كقول أبي أحدهها) أي الذكر والانثى اللذين يزوجان بلا إذنها أي اخباره برضاعها فيقبل قوله قبله لا بعده (و) إن أقر الأيوان أو أحدها قبله ثم رجع عنه واعتلر بعدم إرادته النكاح ف(لا يقبل) بضم المثناة وفتح الموحسدة لله ثم رجع عنه واعتلر بعدم إرادته النكاح ف(لا يقبل) بضم المثناة وفتح الموحسدة (منه) أي المقر بالرضاع من أبويها أو أحدها (انه أراد) بإقراره به (الاعتدان) أي إظهار المذر لعدم التزويج لكراهته إياه لا حقيقة الإقرار بالرضاع ، ابن القاسم وإن وقع المقد فسخ ظاهره ولو لم يتوله المقر بأن رشد الولد وعقده لنفسه وهبور أجه يولين لاجل

بِنجِلاَف أَمَّ أَحَدِهِما فَالتَّنَزُّهُ وَيَشَبُتُ بِرَجُلِ وَامْرَأَةٍ ، وِبِامْرَأَتَيْنِ إِنْ فَشَا قَبْلَ ٱلْعَقْدِ ، وَهَلْ تُشْتَرَطُ العَدَالَةُ مَعَ ٱلْفُشُو ؟ تَرَدُّدُ ، وير بُجلَيْنِ لاَ بِامْرَأَةٍ وَلَوْفَشا . و نُديبَ التَّنَزُّهُ مُطْلَقاً .

( بخلاف قول ) أي إقرار ( أم أحدهما ) أي الزوجين بالرضاع الموجب للحرمة بينهاقبله ( فالثنزه ) أي ترك العقد ( مستحب ) ولو استمرت على قولها كما في تكميل غ ظاهره ولو وصية وهو كمذلك .

وقال أبو اسحاق الوصية كالآب لجبرها على النكاح (ويثبت) الرضاع بين الزوجين (بر) شهادة (رجل وامرأة) به (وبر) شهادة (امرأتين) به (إن فشا) أي شاع الرضاع بهذا الناس في الصورتين (قبل العقد) من قولها . ابن عرفة وشهادة امرأتين به إن فشا قولها به قبل نكاح الرضيعين تثبته اه وهو مثل لفظ المدونة ابن عرفة وفي كون الفشو المعتبر في شهادة المرأة فشو قولها ذلك قبل شهادتها أو فشوه عند الناس من غير قولها قولان اله وشمل كلامه أبوي غير المجبورين وأم أحدها مع أجنبية فإن لم يفش قبله فلا يثبت بما ذكر (وهل تشترط) بضم الفوقية الأولى وفتح الراء (العدالة) في الرجل والمرأة وفي المرأتين (مع الفشو) أو لا تشترط معه لقيامه مقامها (تردد) الأول المغمي رشد فإنه لما عزا لسحنون قبول شهادة امرأتين عداتين إذا فشا ذلك من قولها . والثاني لابن رشد فإنه لما عزا لسحنون قبول شهادة امرأتين مسع عدم الفشو على مقابل المشهور قال معناه اذا

(و) يُشبث الرضاع (ب)شهادة (رجلين ) عدلين به فلا يثبت به ير عدلين إن لم يفش والا فتردد والرجل مع المرأتين كالرجلين وأخر هذا الدفع توم تقييده بالفشو والتنبيه على أن الأصل في هذا الباب شهادة النساء (لا) يثبت الرضاع (ب)شهادة (امرأة) عدلة به ان لم يفش بسل (ولو فشا) من قولها قبل العقد على المشهور وشملت المرأة أم أحدها والأجنبية (وندب) بضم فكسر (التنزه) أي ترك نكاح من شهد برضاعها من لا يثبت الرضاع بشهادته (مطلقا) عن التقييد بكون الشاهد امرأة فشا أولا أو رجلا كذلك أو

رجلا وامرأة بلا فشو أو امرأتين كذلك لأنها شبهة من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه .

ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من قال في امرأة أراد تزويجها إن لم أتزوجها فامرأته طالق فقالت أمه ارضعتها أرى ان تطلق امرأته ولا يتزوجها فان اجترأ وتزوجها فلا يقضى عليه بطلاقها لآنه لا يكون في الرضاع إلا امرأتان ، ابن رشد لا يقضى بطلاقها لأن تزويجه إياها مكروه لا حرام لآنه عليه أخبر برضاع امرأة فتبسم وقال كيف وقد قبل ، وقال الجلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات فمن القي الشبهات استبوأ لدينه وعرضه فندب عليه إلى اتقاء الشبهات ولم يحرمها وهذا من الشبهات إذ لا يوقئ بصحة قول امه ولا يجب عليه تصديقها لاحتال ارادتها منمه نكاحها الا ان يكون فشا قوله الله فيحرم عليه نكاحها اه.

( ورضاع ) الرضيع حال ( الكفر ) لصاحبة اللبن وصاحبه ( معتبر ) بفتح للوحدة وكذا حال الرق فلو أرضعت كافرة صغيراً مسلماً قدر ولداً لها ولصاحب لبنها ولو استمرا على دينها . ابن عرفة وفيها المصة الواحدة تحرم ورضاع الشرك والرق كمقابليها (والغية) بكسر الغين المعجمة وفتحها وقيل لا يصح الفتح الا مسم حذف الهاء وحكى أو مروان وغيره من اهل اللغة الغيلة بالهاء والفتح والإكسر معا هذا في الرضاع وأما في القتل فبالكسر لا غير وقيل هو بالفتح من الرضاع المرة الواحسدة قاله في المشارق وجزم في الاكال بأن الفتح للمرة وفي غيرها بالكسر ، بناني وخبر الغيلة (وطه) المرأة ( المرضم ) بإنزال أولا وقبل بقيد الإنزال وقبل هي ارضاع الحامل ( وتجوز ) الفيلة والأولى تركها ان لم يتحقق ضرر الرضيسيم والا مشعت وإن شك فيه كرهت وفي الخبر عن النبي عليها همت ان انهي طنر النبية حتى سمعت ان الوم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم .

ابن عرفة والغيلة في كونها وطء المرضع او ارضاع الحامل قول مالك و ر ص ، ونقل المخمي وعزاء أبو عمر للاخفش وفيها عزوه لناس والمذهب لا يكره الصقلي في الواضحة لابن الماجشون الغيلة وطء للوضع حملت أم لا العرب تتقيه شديداً ابو عمرانهما ادرى قوله

#### ﴿ باب ﴾

#### تَجِبُ لِمُمَكَّنَّةً مُطِيقَةً لِلْوَطْءُ عَلَى ٱلْبَالِغِ ؛

انزل ام لا وما هي الا مع الانزال الآ ان يزيد ماؤهـا في تضعيف اللبن ، الباجي من استؤجرت لارضاعها بإذن زوجها ففي منع ولى الرضيع زوجهـا وطأها مطلقاً او ان شرطه في العقد او بأن ضررها الرضيع قولا ابن القاسم وأصبغ والله سبحانه وتعالى اعلم.

#### ( بساب ) في النفقة بالنكاح والملك والقرابة

ابن عرفة النفقة ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف فتدخل الكسوة ضرورة وانظره فقد اطال في نقل الخلاف في دخولها فيها وخرج ما به قوام حال الآدمي غير المعتاد وما به قوام معتاد حال الآدمي وهو سرف فلا يسمى شيء من ذاسك نفقة شرعاً (يجب ا)زوجة (ممكنة) بضم الميم الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة زوجها من استمتاعه بعد دعائها او دعاء بجبرها للدخول ولو لم يكن عند حاكم ومضى زمن يتجهز فيه كل منهما عادة ان كان الزوج حاضراً فان كان غائباً وطلبت النفقة من ماله سألها الحاكم هل تمكنيه ان لو كان حاضراً فان قالت نعم فرضها لها ان كانت مطبقة وهو بالغ.

ابن عرفة وفي سماع ابن القاسم سئل عمن سافر قبل البناء فطلبت زوجته بعد اشهر النفقة من ماله قال تلزمه نفقتها ابن رشد قبل لا نفقة لها ان كان مغيبه قريباً لأنها لا نفقة لها حتى تدعوه للبناء فإن طلبته وهو قريب كتب له اما ان يبني او ينفق وقبل لهاالنفقة من حين الدعاء وليس عليها انتظاره وهذا أقيس وهو ظاهر الساع اه.

اللخمي يحسن فرضها ان سافر دون علمها ومضى امد البناء او بعلمها ولم يعدفي الوقت المعتاد اهر (مطيقة للوطء ) فلا تجب لغير ممكنة ولا لغير مطيقة لصغر او رتق الا ان يدخل ويتلذذ بها او يطأ الصغيرة غير المطيقة وصلة يجب (على ) الزوج (البالغ) سواء

#### وَلَيْسَ أَحَدُ هُمَا مُشْرِفًا ؛ قُوتُ ،

كان حرا او عبدا ابن سلمون وعلى العبد نفقة زوجته الحرةو كسوتها طول بقائها في عصمته من كسبه ولا يمنعه سيده من ذلك وان كانت الزوجة امة فنفقتها على زوجها حرا كان او عبدا بوأها سيدها معه بيتا ام لا ، وانظر قوله من كسبه فان كان ذلك لعرف جرى به فلا اشكال والا فهو خلاف قول المصنف ونفقة العبد في غير خراج وكسب الا لعرف فلا نفقة لزوجة صغير ولو دخل بها وافتضها ( وليس أحدها ) أي الزوجين ( مشرفاً ) بضم الميم وسكون الشين المعجمة وكسر الراءعمها فاء أي بالفا حد السياق وهو الآخذ في النزع فلا نفقة لمشرفة ولا على مشرف قبل الدخول ودخول هذا وعدمه سواء قاله أبو الحسن على المدونة والإشراف العارض بعد الدخول لا يسقط النفقة .

البناني ظاهر كلام المصنف أن هذه الشروط عامة في المدخول بها وغيرها وب قرر غير واحد والذي قرر بب ابن عبد السلام وضيح كلام ابن الحاجب اختصاصها بغير المدخول بها واستظهره الشيخ ميارة ونصه وجعل في ضيح السلامة منالمرض وبلاغ الزوج وإطاقة الوطء شروطاً في وجوب النققة بالدعاء الدخول فإذا دعى إليه وقد اختل أحدها فلا تجب أما إن دخل فتجب من غير شرط وجعلها اللقاني شروطاً في وجوبها بالدخول وبالدعاء إليه وألم يعضده بنقل والطاهر الأول . ابن عرفة وتجب بنكاح فيها مع غيرها بدعاء الزوج البالغ لبنائه وليس أحدهما في موض السياق . اللخمي يريد بعد قدرالتربص البناء والشورة عادة . عياض ظاهر مسائلها أن لأبي البكر دعاء الزوج البناء الموجب للنفقة وإن لم تطلبه ابنته وهو المذهب عند بعض شيوخنا وقاله أبو المطرف الشمي كجيره إياما على المقد وبيع مالها وتسليمه ، وقال المأموني ليس ذلك إلا بدعائها أو توكيلها إياه ومثله لابن عتاب قلت ظاهره كانت نفقتها على أبيها أو على مالها والأظهر الأول والثاني في الثاني وفي كون العقد كالدعاء البناء كالنها في اليتيمة ثم قال والدعاء في مرض السياق لمنو وفي مرض لا يمنع الوطء معتبر اتفاقاً فيها وفيا بينها قرلان لها ولسخنون في مرحى المعام مقتات من ورجحه المغمي وفاعل يجب (قوت) بضم القاف وسكون الواد ، أي طمام مقتات من وأو غيره بإلمادة .

### وإدامٌ وكينوَةُ ، ومَسْتَكُنُ بِالْعَادَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وحَالِهَا ، وَالْبَلَدِ والسَّغْرِ ، وإنْ أكُولَةً ،

(وإدام) بكس الهمز أي ما يؤتدم به من لحم أو غيره بالعادة (وكسوة) عطف على قوت تقيبا البرد والحر بالعادة (ومسكن) بفتج الميم وسكون السبن وفتح الكاف عطف على قوت أي موضع تسكن فيه (ب) حسب (العادة) الجارية بين أهل بلدها في الأربعة ، ابن عاشر إنما تجب الكسوة إذا لم يكن في الصداق ما تتشور به أو كان وطال الأمد حق خلقت كسوة الشورة قاله المتيطي ومنها الغطاء والوطاء اله ، والقوت وما بعده (بقسدر وسعه) بضم الواو أي طاقة الزوج (وحالها) أي الزوجة من غنى وفقر وتوسط بينهما في الجواهر قال مالك درض والاعتبار في النفقة بقدر حال المرأة وحال الزوج في يسر أو إعسار ومثله لابن الحاجب وأقره المصنف وغيره ، ابن عرفة في إرخاء الستور منها لاحد لنفقتها هي على قدر يسره وعسره وفي الجلاب وغيره على قدر حالها من حاله .

اللخمي وغيره المعتبر حالها وحال بلدها وزمنهاوسهرها ونحوه سمع عيسى بنالقاسم ونقل ابن عبد السلام اعتبار حال الزوج فقط لا أعرفه وواجبها ما يضر بها فقسده ولا يضره وفيا فوقه مامتاداً الثلها غير سرف لا يضره خلاف وفي تعيينه بمقتضى محل قائليسه وعادته مقالات فصنف مأكولها جل قوت مثلها ببلدها يفرض لها من الطعام ما يرى أنه الشبع مما يقتات به أهل بلدها فمن البلاد ما لا ينفق أهلها شعيراً بحال غنيهم ولا فقيرهم ومنها من ذلك تعندهم مستحب ومستجاد .

اللخمي المستبر الصنف الذي يجري بينها ببلدها قمحاً أو شعيراً أو ذرة أو تمراً فلو كان قمحاً وعجزٌ عن غير الشعير ففي لزوم الأغلى نقل ابن رشد عن سماع يحيى ابن القاسم ودليل سماع القرينين الباجي عن ابن القاسم يراعى قدرها من قدره وغلاء السعر (و)يعتبر حالها بالنسبة إلى ( البلد ) الذي هما به ( والسعر ) بكسر السين المهملة أي القيمة للقوت وما بعده من رشاء وغلاء وتوسط بينها لاختلاف النفقة باختلاف ذلك ولا بد من كفايتها إن لم تكن أكولة بل ( وإن ) كانت ( أكولة ) أي كثيرة الأكل كثرة خارجة عن الممتاد

# وَثُرَادُ الْمُرْضِعُ مَا نَقَوَّى بِهِ ، إِلاَّ المَرِيضَةَ وَقَلْيَلَةَ الْأَكُلِ ، فَلاَ عَلْمَ الْمُرْضِعُ مَا نَقَوَّى بِهِ ، إِلاَّ المَرْبِضَةَ وَقَلْيَلَةَ الْأَكُلِ ، فَلاَ عَلْمَ اللَّهِ مِلْاً مَا تَأْكُلُ عَلَى الْأَصْوَبِ وِلاَ يَلْزَمُ الحَرِيرُ . وحُمِلَ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْمُ الللْهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللْمُؤْمِ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْم

لمثلها وهي مصيبة نزلت به فعليه كفايتها أو طلاقها كا في الحديث إذا لم يشترط كونهاغير أكولة وإلا فله ردها إلا أن ترضى بالوسط .

(وتزاه) بضم الفوقية الزوجة (المرضع) على النفقة المتادة (مسا تقوى به) على إرضاعها زمنه لاحتياجها له ابن عرفة قال مالك درض به يفرض للمرضع ما يقوم بها في رضاعتها وليست كفيرها واستثنى من قوله بالعادة بالنسبة للقوت والادام فقسال (إلا) الزوجة (المريضة) ولو أشرفت بعد البناء (وقليلة الأكل) خلقة (قلا يازم) الزوجة (إلا ما تأكله على الأصوب) عند المتيطي وقال أبو عمران يقضى لكل من المريضة وقليلة الأكل بالوسط وتصوف الفاضل فيا تحب . ابن عرفة ابن سهل انظران قل أكلها لمرض وطلبت فرضا كاملا فهل يقضى وطلبت فرضا كاملا أو كانت قليلة الأكل يكفيها اليسير وطلبت قرضا كاملا فهل يقضى لها بذلك أم بقدر حاجتها وكفايتها وفي كتاب الوقار إن مرضت لزمه نفقتها إلا أزيد بما يازمه في صحتها المتبطي الصواب أن ليس لها إلا ما تقدر عليه من الأكل وذلك أحق في المريضة إذ النفقة عوض المتمة قلت ولقول الأكبار إن كانت قليلة الأكل فلها المعتاد تصنع ب طلقها وقال أبو عمران لا يازمه لها إلا المعتاد وإن كانت قليلة الأكل فلها المعتاد تصنع ب ما تشاء قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه .

( ولا يازم ) الزوج ( الحرير ) في كسوة زوجته ولو اتسع حاله وهي غنية عادتها ذلك فهذا كالتخصيص لقوله بالعادة بقدر وسعها وحالها في الكسوة ( وحمل ) بضم الحاء المهملة وكسر الميم قول الإمام لا يازم الحرير ( على إطلاق ) عن التقييد بالمدنية أي ابقاءابن القاسم على عمومه في سائر البلاد (و) حمله ابن القصار ( على المدنية ) أي ساكنة المدينة المنودة ولو من غير أهلها إن تخلفت بخلق أهلها ( لقناعتها ) أي المدنية المدنية المها إن المنابة المدنية المها المدنية المدنية المها المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المها المدنية المها المدنية المها المدنية المدنية المها المدنية ال

# فَيْفُرَضُ اللَّهُ ، والزَّابِتُ ، والخَطَبُ ، والِملْحُ ، واللَّحْمُ اللَّحْمُ اللَّهُ ، واللَّحْمُ اللَّهُ ،

ابن عرفة اللباس اللخمى قميص ووقاية وقناع وهي في الجودة والدناءة على قدرها ويسر الزوج ويزاد لبعض النساء ما يكون في الوسط ويزدن في الشتاء ما بقي البرد. ابن حبيب ولباسها قميص وفوقه آخر ولفافة سابفة لرأسها ومقنمة فوقها تجمع بها رأسها وصدرها فإن لم تكن مقنمة فخيار فإن لم يكن فإزار تقذفه على رأسها وتجمع به ثيابها وخفان وجوربان الخفان والفرو لسنتين ثم تجدد وما وصفناه لسنة ثم تجدد وفي سهاع عيسى ابن القاسم يفرض لها لباس الشتاء والصيف من الجبة القرقل والمقنع والازار والخار وشبه ذلك بما لا غنى لها عنه وما يسترها ويداريها .

اللخمي لابن القاسم في الموازية لا يفرض خز ولا وشي ولا حرير وإن كان متسماً. ابن القصار إنما قال مالك «رض» لا يفرض الخز والوشي والعسل لقناعة أهل المدينة فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة وفي سماع عيسى الكسوة على قدرها وقدره ليس فيها خز ولا حرير ولا وشي وإن كان يجد سعسة ابن رشد معناه في الخز والحرير المرتفع الذي لا يشبه ان يبتذله مثلها إذ قد يكون في الخز والعصب والشطوى ما يشبه المصب الغليظ فيلزمه مثله إن كانت متسعة وكانت ليسة أهل البلا على ما في سماع يحيى بن وهب.

(فيفرض) بضم التحتية وفتح الراء أي يقدر للزوجة (الماء) لشربها ووضوئها وغسلها ولو من جنابة من غير وطئه وغسل عيد ودخول مكة ووقوف عرفة وإحرام وجمعة وغسل ثياب وآنية ورش (والزيت) لائتدام واستصباح وادهان (والحطب) لطبخ وخبز (والملح) لائتدام وإصلاح طعام (والملحم المرة بعد المرة) في الجمعة لمتسم الحال ومرة فيها لمتوسطه . ابن القاسم ولا يفرض كل يوم الشارح إن لم يكن عدادة . تت لا يفرض عسل ولا سمن أي إلا أن يكون أداما عادة ولا حلوى ولا حالوم ولا قاكهة لا رطبة ولا يابسة أي إلا أن يكونا إدامين عادة كقثاء وخيار.

# و حصير ، وسرير الحتيج كه ، وأجرة قابلة ، ودينة تستنضر المحصور ، وحناء ، وحناء ، وحناء ،

(و)يفرض (حصيو) تحت الفراش أو هسو الفراش من حلفاء أو بردى أو سعف (و) يفرض (سرير احتيج له) المنع عقرب أو برغوث أو نحوها ابن عرفسة في سعاع عيسى ابن القاسم يفرض لها اللحاف لليل والفراش والوسادة والسريران احتيج له لخوف المقادب وشبهها (و)يفرض (أجرة) امرأة (قابلة) أي التي تقابلها حال ولادتها لتلقي الولد والقيام بما يحتاج اليه ولو مطلقة أو أمة أصله الحر وأما الأمة التي ولدها رقيق فعلى سيدها مؤنة ولادتها . ابن عرفة وفي كون أجرة القابلة عليها أو عليه ثالثهسا ان استغنى عنها النساء فعليها والا فعليه وان كانا ينتقمان بها معا فعليهما على قدر منفعة كل منهما وعزاها فانظره .

(و) يفرض لها (زينة تستضر) أي تتضرر الزوجة ( بتركها ) أي الزينة (ككمل ودهن معتادين) لها (وحناه) معتادة لها ؛ بالمد منصرفاً لأن ألفه أصلية ؛ تت لرأسها لا لخضب يديها ورجليها ولو طيب ولا جرى به عرف .

ابن رشد الطيب من الزينة التي يتلذذ بها ولا تتضرر باركها . ابن عرفة وأما الزينة فقال اللخمي عن محمد يفرض لها ما يزيل الشعث كالمشط والكحل والنصوخ ودهنها وحناء رأسها ولابن وهب في العتبية والطيب والزعفوان وخضاب اليدين والرجلين ليس عليب ذلك وقاله محمد في الصبغ ولمالك رضي الله تمالى عنه في المبسوط على الهني طيبها لا الصباغ ذلك وقاله محمد في الصبغ صبغ ثيابها . ابن الأأن يكون من أهل أشرف والسعة وامرأته كذلك والمراد بالصبغ صبغ ثيابها . ابن القاسم ليس عليه نضوح ولا صباغ ولا مشط ولا مكحلة وليحيى عن ابن وهب لها حناء رأسها الباجي معناه أنه ليس عليه من زينتها الا ما تستضر باتركها كالكحل والمشط بالحناء والدهن ان اعتادت ذلك والذي نفاه ابن القاسم أغيا هو المكحلة لا الكحل نفسه فتضمن القولان ان الكحل باذمه لا المكحلة وانه بلزمه ما تمتشط به من الدهن والحناء فتضمن القولان ان الكحل باذمه لا المكحلة وانه بلزمه ما تمتشط به من الدهن والحناء

## ومشطى وإخدام أهله، وإن بكيراء . ولو بأكثر مِن واحدة ، وقضي كما بخاديما ، إن أحبّت إلاّ لريّبة ، وإلاّ فَعَلَيْها الحَدْمَةُ الباطنةُ ، مِنْ عَجْنِ ، وكنس وَفَرْشٍ ،

(و)يفرض لها (مشط) بفتح الم وسكون الشين المعجمة أي ما تخمر بسه رأسها من دهن وغيره (ر)يفرض ( اخدام أهله ) أي الاخدام بأن تكون من دوات القدر اللاتي خدمتهن في البيت مجرد الأمر والنهي أو يكون هو ذا قدر تزرى خدمة زوجته به . ابن عرفة وفيها ليس عليه خادم الا في يسره ويتعاونان في الحدمة وفي ارخاء الستور منها ان التسع أخدمها ابن الماجشون وأصبغ عليه اخدامها ان كانت ممن لا تخدم لحالها وغنى زوجها ان كان الإخدام بشراء رقيق بل (وان) كان (بكراء) لخادم حر أو رق ان كان بواحدة بل (ولو) كان (بأكثر من واحدة) ان لم تكف الواحدة وتقيد الكثرة بأربعة أو خسة في مثل بنات السلطان أو الهاشميات . ابن عرفة المتبطي ذو السعة في قصر وجوب انفاقه على خادم ولزوم ثانية ان كانا ممن لا تصلحهما واحدة ثالثها إن ارتفع قدرها جداً كإبنة السلطان والهاشمية في عدد خادمها الأربع والحس .

(و) ان دعت ليخدمها خادمها ويكون عندها ودعى الزوج ليخدمها خادمه (قضى) بضم فكسر (لها بخادمها) لان الخدمة لها قاله مالك وابن القاسم رضي اللاتمالى عنهما ابن عوقة ولو طلبت نفقة خادمها وقال أخدمها بخادمي أو أكرى من يخدمها بقدر نفقة خادمها أو أكثر ففي قبول قولها أو قوله نقل الباجي رواية ابن القاسم مع فتوى ابن عبد الرحمن ونقل المتيطي عن بعض الموثقين وقيد ابن شاس القضاء بخادمها بكونها مألوفة مالك درجن، وكذا ان أراد ان يكتري لها داراً ورضيت هي بالسكنى في دارها بمثل ما يكرى لها أو دون أجيبت (الالرببة) ثابتة ببينة أو بأن يعرف جيرائها رببة في دين الحادم أو في سرقه ماله (والا) أي وان لم تكن أهلا للاخدام (فعليها الحدمة الباطنة) أي التي قفعل في البيت (من عجن وكنس وفرش) وطبيخ ابن عرفة وان لم تكن ذات

# بِخِلاَفِ النَّسْجِ وَالْغَزَٰلِ، لاَ مُكْخُلَّةٌ، ودَواءٌ و حِجامَةٌ، ويُواءُ و حِجامَةٌ، ويُعِلِبُ المُغْرَج

شرف ولا فى صداقها ثمن خادم فعليها الحدمة الباطنة العجن والطبخ والكنس والفرش واستقاء الماء وكذا ان كان ملياً لا انه مثلها في الحسال وليس من أشراف الناس الذين لا يمنهنون نساءهم بخدمة وان كان معسراً قلا خدمة عليه وان كانت ذات شرف وعليها. الحدمة الباطنة .

ابن مسلمة تجب عليها خدمة داخل بيتها . ابن نافع عليها ان تنظف وتفرش وتخدم ، ابن خويز منداد عليها خدمة مثلها وخدمة ذات القدر الأمر والنهي في مصالح المنزل وان كانت دنية فعليها الكنس والفرش وطبخ القدر واستقاء الماء ان كان عادة البلد لمله يريد من بئر دارها أو ما قرب منها وخف (بخلاف) الخدمة الظاهرة كرالنسج والغزل) والخياطة والطرز لا تلزمها ولو جرت بها المادة لأنه تكسب النفقة وهي واجبة عليه لها (لا) تفرض (مكحلة) بضم الميم والحاء أي الآلة التي يجعل الكحل فيها (و) لا يفرض (دواه ولا حجامة) ولا أجرة طبيب . ابن عرفة ابن حبيب ليس عليه أجر الحجامة ولا الطبيب ونحوه قول أبي حفص ابن العطار يلزمه أن يداويها بقدر ما كان لها من أجر الطبيب والمداواة .

(و) لا ياذمه (ثياب الخرج) بفتح الميم والراء أي التي تنزين بها عند خروجها من بيتها الزيارة أو عرس أو غيرها من ثوب حرير أو غيره تلبسه فوق ثيابها وحبرة أو غيرها تلقف بها وغيرها ولو غنيا على ظاهر المذهب وفي المبسوط من رواية ابن نافع تازم الغنى أبن عرفة المنحمي ظاهر المذهب أن ثياب خروجها عادة والملحقة لا ثازمه وفي المبسوط يفرض على الفنى ثياب غرجها وعزاه ابن زرقون لرواية ابن نافع في مختصر ما ليس في يفرض على الفنى ثياب مخرجها وعزاه ابن زرقون لرواية ابن نافع في مختصر ما ليس في المختصر قال مالك رضي الله تعالى عنه لا يقضى عليه بدخول الحام إلا من سقم أو نفاس ابن شهبان يريد الحروج اليه لا أجرته .

وَلَهُ النَّمَثِ عِنْ بِشَوْدَ نِهَا ، وَلاَ يَلْزَمَهُ بَدَلُهَا ، وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكُ لِهِ النَّمْ أَن مِنْ أَكُ لِ : كَالنَّوْمِ لاَ أَبَوْنِهَا وَوَلَدِهَا مِنْ خَدْيِهِ أَنْ يَدُ خُلُوا لَهَا . وَحُنِّتُ إِنْ حَلَفَ : كَخَلْفِهِ أَنْ لاَ تَزُورَ وَالِدَ يُهَا ، إِنْ كَانَتْ مَا مُونَةً ،

(وله) أي الزوج (التمتع بشورتها) بفتح الشين المعجة أي فراشها وغطائها ولباسها فيلبس ما يجوز له لبسه منها فله منعها من بيعها وهبتها لأنه يفوت عليه التمتع بها والمراد بها ما تجهزت به من مقبوص صداقها وأما مالها المختص بها فليس له فيه إلا منعها من التبرع بما زاد على ثلثها ابن زرب لا تبيع الزوجة شورتها حتى يمضى من المدة ما يرى أنه ينتفع بها الزوج كاربع سنين وهي في بيته (ولا يلزمه) أي الزوج (بدلها) ان خلقت الا ما لا بد منه من فراش وغطاء وآنية ابن عرفة ابن سهل عن ابن حبيب إن كانت حديثة البناء وشورتها من صداقها فليس لها غيرها لا في ملبس ولا في مفرش وملحف بل له الاستمتاع بذلك معهابذ للكمضت السنة وحكم الحاكم يريد ألا أن يقل صداقها عن ذلك أو كان عهد البناء قد طال فعليه ما لا غنى لها عنه وذلك في الوسط قراش ومرفقة وإزار ولحاف وكيس تفترشه على فراشها في الشتاء .

(وله) أي الزوج (منعها) أي الزوجة (من أكل) بها ماله رائحة كريهة (كالثوم) والبصل والفجل وكذا المشروب الآأن يستعمل ذلك معها أو يكون لا شم له وليس لها منعه من ذلك وله منعها من فعل ما يوهن جسدها من الصنائع ولسه منعها من الغزل إلآأن يقصد ضررها به (لا) أي ليس له منع (أبويها) أي الزوجة (وولدها من غسيره) أي الزوج (أن يدخلوا) أي الابوان والولد (لها) أي الزوجة ومفهوم الأبوين والولدان له منع الجد والجدة وولد الولد وسائر أقاربها من الدخول لها .

# وَلَوْ شَا اللَّهِ ، لاَ إِنْ تَحَلَّفَ لاَ تَنْخُرُجُ وَقُضِي َ لِلصَّعَادِ كُلَّ يَوْمٍ ، وَلَوْ شَاءً وَلَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُعَادًا وَلَا يُنْ وَمَعَ أَمِينَةٍ ، إِنْ الْتَهَمُّهَا ،

إن كانت متجالة بل ( ولو ) كانت ( شابة ) فان لم تكن مأمونة فلا تخرج ولو متجالة أو مع أمينـــة .

(لا) يجنث (إن حلف) الزوج بالله تعالى أو بعتى أو طلاق (لا تخرج) زوجته من بيته ولم يقيد بزيارة والديها ولا غيرها فلا يقضى عليه بخروجها لزيارتها لقصده اعفاقها وصيانتها لا اضرارها (وقضى) بضم فكسر (١) أولادها من غيره (الصفار) بالدخول لها (كل يوم) مرة لنظرها حالهم (و) قضى (١) أولادها من غيره (الكبار) بالدخول لها (كل يوم) مرة وشبه في القضاء بالدخول كل جمة فقسال (كالوالدين) فيقضى لها بالدخول لها كل جمة مرة (ومع) امرأة (أمينة) من جهته وعليه أجرتها (ان اتهمها) بالدخول لها كل جمة مرة (ومع) امرأة (أمينة) من جهته وعليه أجرتها (ان اتهمها) أي الزوج والديها باقسادها عليه اه هب البناني فيه نظر بل الطاهر أن الأجرة على الأبون في زيارة الزوجة على الأمانة وعدم الافساد فقي المعيار عن العبدوسي ان الأبوين عمولان في زيارة الزوجة على الأمانة وعدم الافساد حتى يثبت خلاف ذلك فيمنعان من زيارتها إلا مع أمينة اه.

وإذا ثبت إفسادها فها ظالمان وهذا مقتضى كونها عليها وأيضا زيارتها لمنفعتها وقد وقفت على الأمينة ابن عرفة وسمع ابن القاسم في كتاب السلطان ليس لمن سألته امرأت ان تسلم على أبيها وأخيها منعها ذلك ما لم يكثر والامور التي يريد أن يمنعها الهناء ومحوه وليس كل النساء سواء أما المتجالة فلا أرى ذلك له ورب امرأة لا تؤمن في نفسها فله ذلك فيها ابن رشد هذا مثل سهاع أشهب يقضى عليه أن يدعها تشهد جنازة أبريها وتووره والأمر الذي فيه الصلة والصلاح ، فأما شهود الجنائز والعبث واللعب فليس ذلك عليه خلاف قول ابن حبيب لا يقضى عليه حتى يمنعها الزوج الخروج إليهم ودخولهم إليها فيقضى عليه بأحد الوجهين ولا يحنث إذا حلف حتى يحلف على الأمرين فيعشت في احدها فيقضى عليه بأحد الوجهين ولا يحنث إذا حلف حتى يحلف على الأمرين فيعشت في احدها وإنما خلاف في المتجالة اتفاقاً لزيارة أبيها وأخيها والشابة المأمونة ويقضى عليه في المتجالة اتفاقاً لزيارة أبيها وأخيها والشاية غير المأمونسة لا يقضى عليه بخروجها إلى ذلك ولا إلى الحسيج رواه ابن عبد الحكم.

## وَلَهَا الْإِمْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَثَارِبِهِ إِلاَّ الْوَصِيعَةَ وَكُوْكُدِ صَغِيرٍ لِاتَحدِيهِما ، إِنْ كَانَ لَهُ حَاضِنُ ، إِلاَّ أَنْ يَبْنِيَ وَهُوَ مَعَهُ ،

والشابة مجولة على الأمانة حتى يشت انهسا غير مأمونة وسمع القرينان إن حلف بالطلاق أو بعثق لا يدعها تخرج أبدا أيقضى عليه في أبيها وأمها ويحنث قال لا المتبطى لا منعها من زيارة أهلها إلا ذا محرم منها قال مالك ان اتهم ختنه بافساد أهله نظر فسان كانت تهمة فله منعها بعض المنع لاكل ذلك وإلا فلا تمنع وروى ابن أشرس وابن نافع ان وقع بيئه وبين أخ امرأته كلام فليس له منعه منها قال مالك رضي الله تعالى عنه ولها أن تعود أخاها واختها في مرضها ولو كان زوجها غائباً ولم يأذن لها حين خروجه .

(وله ) أي الزوجة ( الامتناع من ان تسكن مسع أقاربه ) أي الزوج لتضررها والملاعهم على أحوالها ومسا ويد ستره عنهم وإن لم يثبت اضرارهم بها ( إلا ) الزوجة ( الوضيعة ) بالضاد المعجمة والعين المهملة ، أي الدنية القدر فليس لها الإمتناع من كناها مع أقاربة المتيطى إلا أن يتحقق الضرر فيعزلها عنهم ، ابن عرفة وقال ابن الماجشون فيمن هي وأهل زوجها بدار واحدة تقول اهله يؤذونني أفردني عنهم رب امرأة ليس لها ذلك لقلة صداقها ارضعة قدرها ولعله انه على ذلك تزوجها وفي المنزل سعة فاما ذات القدر واليسار قلا بدله أن يعزلها وان حلف أن لا يعزلها حل على الحق أبوه ذلك أو أحنثه وليس بخلاف لقول مالك رضي الله تعالى عنه فيعن لا يشبه حالها من النساء أن يسكنها وصدها وله أن يسكنها في دار جملة وليس على زوجها أن يخرج أبويه عنها إلا أن يثبت اضرارهما بها .

وشبه في جواز الامتناع فقال ( ك ) امتناع من كل من الزوجين من سكناه مع ( ولد صغير لاحدهما ) أي الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة فللآخر الامتناع من السكنى معه ( إن كان له ) أي الصغير (حاضن ) غير أحد الزوجين في كل حال ( إلا ان يبني ) أحدهما ( وهو ) أي الصغير ( معه ) والآخر عالم به ساكت عليه فليس له اخراجه ويجبر على ابقائه كما إذا لم يكن له حاضن .

ابن عرفة ابن سهل أجاب ابن زرب عن تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد امساكه بعد البناء وابت ذلك إن كان له من يدفعه اليه من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه وإلا أجبرت على بقائه ولو بننى بها والصبي معه ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك وكذا الزوجة إن كان لها ولد صغير مع الزوج حرفا بجرف (وقدرت) بضم فكسر مثقلا نفقة الزوجة من حيث الزمان (ب) حسب (حاله) أي الزوج في بضم فكسر مثقلا نفقة الزوجة من حيث الزمان (ب) حسب (حاله) أي الزوج في الاكتساب (من يوم) إن كان من الهناع ونحوهم الذين يقبضون أجرة عملهم كل يوم (أو جمة ) ان كان من الصناع الذين يقبضون أجرة عملهم كل جمسة (أو شهر) كارباب الوظائف والجند الذين يقبضون مرتباتهم كل شهر (أو سنة) كأرباب الرزق والبساتين يقبضون مرتباتهم كل منة .

ابن عرفة وفيها ان خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض لها النفقة سنة أو قبلها بشهر قال لم أسمع من مالك قيه شيئاً وأرى ان ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الرجل ويسره ليس الناس سواء ، اللخمي أجساز ابن القاسم ان يفرض سنة وقال سعنون لا يفرض سنة لأن الاسواق تحول وأرى أن يوسع في المدة ان كان الزوج موسراً ولم يؤد الى ضرره لأن الشأن ان الفرض عند مقابحة الزوجين وقلة الانصاف وفي قصر المدة ضرر ألى ضرره لأن الشائن ان الفرض عند مقابحة الزوجين والله أو الأربعة حسن وفي في تكرير الطلب عند لمده فان كان موسراً فالأشهر الثلاثة أو الأربعة حسن وفي المتوسط الشهر أو الشهران وان كان ذا صنعة فالشهر فان لم يقدر فعلى قدر ما يرى انه يستطيع أن يقدمه .

ابن عرفة على مرادم بالمدة مسدة دوام القدر المفروض أو مدة ما يقضي بتمجيله والأول ظاهر تعليل سحنون منسبع السنة بأن الأسواق تحول ، والثاني نص اللخمي وتعليلهم باعتبار حال الزوج وفي كتاب ابن سحنون سئل عن لا يجسد ما يحري على المرأته وزق شهر على يحري عليها رزق يوم بيوم من خبز السوق قال نعم يجري رزق يوم بيوم بقدر طاقته قبل فان كان له جسدة وليس بالمليء فطلبها ان يرزقها جمعة بجمعة

## وَٱلْكِسُونَهُ بِالشَّنَاءِ وَالصَّيْفِ، وَصُعِبَتْ بِالْقَبْضِ مُطْلَقًا : كَنْفَقَةِ ٱلوَلَدِ، إِلاَّ لِبَيِّنَةٍ عَلَى الضَّيَاعِ

قال بقدر ما يرى السلطان من جدته من الناس من يجري يوماً بيوم ومنهم جمة بجمعة ومنهم شهراً بشهر .

ابن عرفة أنظر لم يقع لفظ الخبز إلا في كلام السائل مسم اضراب سعنون عنه في لفظ جوابه ومقتضى متقدم أقوالهم عدم فرض الخبز وفي نوازل ابن الحاج فقد يكون باليوم أو بالجمة أو بالشهر وقد يكون بخبز السوق (و) قدرت (الكسوة) مرتين في السنة فتكسى (بالشتاء) ما يناسبه (والصيف) ما يناسبه ان لم تناسب كسوة كل الآخر عادة (ان خلقت) كسوة كل بحيث لا تكفي العام الثاني فان لم تخلق وكان فيها كفاية كالعام الأول أو قريباً منه فلا تقرض لها كسوة أخرى حق تخلق والفطاء والوطاء شتاء وصيفا كذلك وعبارة المنتخب فعلى الزوج كسوتها الشتاء والصيف مما لا غنى النساء عنه في ليلهن ونهارهن وصيفهن وشتائهن على أقدارهن وأقدار أزواجهن فهي في كل بلد بحسب عرف أهلها وعادتهم في اللباس وبحسب يسر الزوج وحال المرأة .

(وضنت) بضم الضاد المجمة أي تضمن الزوجة نفقتها الشاملة لكسوتها (بالقبض) من الزوج أو وكيله (مطلقا) عن تقييدها بكونها عن مدة ماضية أو حالة أو مستقبلة وعن كون ضباعها بلا بينة وعن كونه بسببها وعن عدم تصديقها الزوج لأنها قبضتها لحق نفسها.

وشبه في الضان بالقبض فقال (كنفقة الولد) بعد فطمه أي ما تنفقه عليه وهو في حضانتها فتضمنها إذا قبضتها وضاعت منها في كل حال ( إلا 1) شهادة (بينة ) بضياعها بلا تعد ولا تفريط منها فسلا تضمنها ويخلفها الآب واما نفقة الرضاع فتضمنها مطلقاً لأنها قبضتها لحق نفسها لأنها أجرة الرضاع وكذا نفقة الولد لمدة ماضية سواء أنفقتها من مالها لأنها صارت دينا لهسا أو تداينتها من غيرها فهو دين عليها تتبع الآب بعثله فما

### و يَجوزُ إعطاءُ الثُّمَّنِ عَمَّا لَوْمَهُ ،

قبضته عن الماضي إنما هو مالها فتضمنه مطلقاً كا قاله البساطي وبابا والسوداني والبناني خلافاً لتت وطفى .

ابن عرفة وضياع نفقة الزوجة وكسوتها اللخمي عن محمد ولو قامت بسه بينة منها وهو ظاهرها قال ويتخرج فيها انها منه قياساً على الصداق إذا كان عيناً لأن محلها على أنها تكتسى نفس ذلك يعني ما لم يعرف انها أمسكته لتلبس غيره وتبيعه لأنه لو كساها بغير حكم فلا تضمن وإنما فعل الحاكم ما حقها ان تفعله بغير حكم ويختلف إذا بليت الكسوة قبسل الوقت الذي فرضت له فهل يكون حكماً مضى أم لا كخارص يتبين خطؤه ومن أخذ دية عينه ثم برئت وأرى أن يرجع إلى ما تبسين لأرف هذا حقيقة والأول ظن ولان من حق الزوج إذا انقضى أمد فرضها وهي قائة ان لا شيء عليه حق تبلى فكذا إذا بليت قبل .

ثم قال ابن محرز عن محمد ان ادعت تلف نفقة ولدها فلا تصدق ولو كانت لها بينة فلا ضبان عليها إلا في أجر الرضاع له لآنه شيء أخذته على وجه المعاوضة ونفقة ولدها إنسا قبضتها للولد إلا أنه ليس محض أمانة لها من الزوج فتصدق في عدم البينة لآنه لو امتنسع من دفعها لحكم عليه به فضارع ذلك حكم العواري والرهان والمشترى على خيار قان قامت بتلفها بيئة لم تضمنها وإلا ضمنتها ثم قال ففي ضهانها نفقتها لا لارضاع ونفقة ولدها ثالثها نفقتها فقط وعزاها فانظره.

(ويجوز) للزوج (اعطاء الثمن) للزوجة عوضاً (هما لزمه) لها من الاعباب المتقدمة في قوله فيفرض الماء النع الذي هو أصل ما يقضي به عليه على ظاهر المدهب ولو عن الطعام بناء على أن علة منع بيسع طعام المعاوضة قبل قبضه التحيل على دفسع قليل في كثير وهي مفقودة بين الزوجين وقيل إلا الطعام على أنسه تعبد ، ابن الحاجب ويجوز أن يعطى عن جميع لوازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان.

ابن عرفة وفي كون الواجب في فرض النفقة عن ما فرض أو نفسه ثالثها الحيار فيهما

## وا ُلِمَا صُدُّ بَدَ بِنِهِ إِلاَّ لِضَرَر . وَسَقَطَت إِنْ أَكَلَت مَعَهُ ، وَلَهَا الإمْيِناعُ ، أو مَنْعَتِ الوَط ، أو الإسْيَمْتاعَ ،.

للزوج ورابعها للحاكم ولا يجوز في الطعام ثمن ثم قـال وعلى الثاني تردد بعضهم في جواز دفع الثمن عن الجميع ومنعه أو دفعه عن غـير الطعام في مجالس المكتاسي الذي لا حيف فيه على الزوجين ما اختاره المتأخرون من فرض الطعام أي الحب وأثمان غيره دراهم وعليه جرى الحكم عندنا ، البناني وبه العمل بفاس منذ أزمان .

(و) تجوز له ( المقاصة ) للزوجة عن نفقتها ( بدينه ) أي الزوج على الزوجة ان أراد أن يدفع لها ثمنها أو كان دينه من جنس الأعيان المفروضة لهما في كل حال ( إلا أضرر ) لهما بسبب فقرها بحيث يخشى ضياعها أو مشقتها فلا تجوز مقاصتها ، ابن الحاجب ويحاسبها من دينه أن كانت موسرة وإلا فلا ( وسقطت ) نفقة الزوجة المفروضة ( أن أكلت ) الزوجة ( معمه ) أي الزوج ومعنى سقوطها أنها لا شيء لها عليه سوى ذلك .

ولها) أي الزوجة (الامتناع) من أكلها معه وطلب الفرض والأولى لها الأكل ولها) أي الزوجة (الامتناع) من أكلها معه وطلب الفرض والأولى لها الزوجة زوجها معه لأنه تودد وحسن معاشرة (أو) أي وسقطت النفقة ان (منعت) الزوجة زوجها (الوطء) لها لغير عذر زمنا طويلا (أو) منعته (الاستمتاع) بها بغير الوطء في التوضيح ابن شاس هذه الرواية المشهورة ، وذكر ابن بشير أن الأبهري وغيره حكى الاجماع عليها وفيه نظر لأن في الموازية انها لا تسقط به ، المتبطي وهو الأشهر ثم قال والسقوط هو اختيار الباجي واللخمي وابن يونس وغيرهم وهو مقيد بعسا إذا لم تكن حاملا نص عليه صاحب الكافي وغيره أه ، وجعله ابن عرفة قولاً ثالثاً واعترضوه ونصه وفي سقوط نفقتها بنشوزها ثالها ان لم تكن حاملا ورابعها ان خرجت من المسكن وخامسها ان عجز عن صرفها عن نشوزها وسادسها ان فعلت ذلك بغضة لا لدعوى وخامسها ان عجز عن صرفها عن نشوزها وسادسها ان فعلت ذلك بغضة لا لدعوى والا فبعداين وان تنازعا في المنسم فقولها لاتهامه على اسقاط حقها كخروجها بلا والذه قاله صر .

أو خَرَجَتْ بِلاَ إِذْنِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَحْمِلْ ، أو بانَت ، وَلَهَا نَهْقَةُ الْحَمْلِ وَالْكِيسُوءَ فِي أُو لِهِ ، وفِي الْأَشْهُورِ قِيمَةُ مَنا بِهَا ، واسْتَمَرَ ، إِنْ ماتَ لاَ إِنْ مَا تَتْ ورُدَّتِ النَّفَقَةُ :

(أو) أي وسقطت نفقتها ان (خرجت) من مسكنها (بلا اذن) من زوجها (ولم يقدر) الزوج (على ردها) أي الزوجة لمسكنها بنفسه ولا برسول ولا بحاكم منصف ، البناني هذا القيد برجع لصور النشوز الثلاثة يدل عليه ما نقله ح عن الجزولي ولم يقدر على منعها ابتداء وإلا فلا تسقط وكانت ظالمة لا ان كانت مظاومة ولا حاكم ينصفها وكان الزوج حاضراً وكانت غير مطلقة رجعياً فلا تسقط نفقة الرجعية بجروجها بلا اذن (أو) أي بلا اذن (أن لم تحمل) وإلا فسلا تسقط نفقتها بخروجها بلا اذن (أو) أي وسقطت نفقتها ان (بانت) الزوجة من زوجها بخلع أو بتات ان لم تحمل فحذفه من هذا لدلالة الأول عليه .

(ولها) أي الناشر أو البائن (نفقة الجل والكسوة) بهامها مسع النفقة (في أوله) أي الجل إلى آخره على عادتها ولو كانت تبقى بعسد وضعه أشهرا (وان) بانت (في) أثناء (الأشهر) للحمل فلها (قيمة مناب) باقير (ها) أي الأشهر من كسوتها فيقدر انها كسيت في أوله وانها لبستها في الأشهر الماضية منه وتقوم بحسب ما نقصته بلبسها وتدفع لها القيمة نقداً (واستمر) المسكن للحامل (ان مات) الزوج قبسل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه موته كسائر الحقوق سواء كان المسكن له أم لا نقد كراءه أم لا وتسقط النفقة والكسوة به لكون الحل وارثاً (لا) يستمر مسكن الحامل (ان مائت) الحامل المطلقة فلا شيء لورثتها من كراء المسكن.

( وردت ) الحامل ( النفقة ) أي بقيتها بموت الزوج ويحتمل ضبط ردت بالبناء للمفعول فيشمل سبع صور موته أو موتها وهي فيهما في العصمة أو رجعية أو مطلقة للماء طلاقاً بائناً وهي حامل قهذه ست والسابعة طلاقها طلاقاً بائناً بعد دفع النفقة لها ،

## كَا نَفِيهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكِسُوَةُ بَعْدَ أَشْهُرٍ ، بِخِلاَف مَوْتِ كَا نَفِيهِ اللَّهِ اللَّهِ مَوْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وشبه في رد النفقة فقال (كانفشاش الحل) للمطلقة طلاقاً بائناً بعد قبض نفقته فتردها كلها وكذا كسوته ولو بعد أشهر سواه دفعها لها بحكم أم لا بمسد ظهوره أو قبله على الراجح وقال ابن وهبان لا ترد ما أنفقته قبل ظهوره وصدقت بلا يمين ان ادعت انها ولدته .

ابن عرفة عن المتبطي ان أنفق بحكم رجع وإلا فروايتان ابن رشد ان أنفش بعد النفقة ففي رجوعه ثالثها ان كان بحكم ثم قال ابن حارث من أخذ من أحد ما يجب له بقضاء أو بغيره ثم تبين أنه لم يجب له عليه شيء فانه يرد ما أخذه والمراد بانفشاشه تبين أنه لم يكن ثم حمل بل كان علة أو ريحا كا يفيده التوضيح وغيره وليس المراد فساده واضمحلاله بعد تكونه بناني (لا) ترد (الكسوة) التي قبضتها وهي في العصمة ثم واضمحلاله بعد تكونه بناني (لا) ترد (الكسوة) التي قبضتها وهي في العصمة ثم توت هي أو هو (بعد) مضي (أشهر) من يومها فلا يرد للزوج ان ماتت أو ورثته ان مات شيء منها وكالموت الطلاق البائن بعد أشهر فلا تردها ومفهوم أشهر ردها له إذا مات أو طلقت بعد شهرين أو أقل وهو كذلك في المدونة وغيرها .

(بخلاف موت الولد) المحضون بعد قبض حاضنته كسوته لمدة مستقبلة (فيرجع) الآب ( يكسوته ) ان كانت جديدة بل ( وان ) كانت (خلقة ) فيأخف الآب جميعها ولاحظ للأم منها هذا مقتضى عبارات الآئمة ففي الوثائق المجموعة إذا دفع الرجل إلى زوجته المطلقة نفقة وكسوة أي لبنيه الذين في حضانتها فمات البنون أو أحدهم قبل انقضاء المدة رجع بحصة من مات منهم من النفقة والكسوة وان رئت لما بقي من المسدة ونحوه في المفيد وابن سلمون ومعين الحكام وابن عرفة وما في ق عن ابن سلمون من قوله وكذا ترد ما بقي من الكسوة وورثت تحريف والذي في النسخ الصحيحة وابن سلمون وان رئت من الارث ولذا وان رئت وكذا هو في ابن فتوح والجزيري والمفيد وغير واحد لا ورثت من الارث ولذا قال طفي ما في عج عن بعض شيوخه يرجع في الكسوة بقسدر ميراثة منها لأن الولد

## وإنْ كَانَتْ مُرْضِعَةً قَلْمًا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا ، ولا نَفَقَتُ ا بِدَعُواهًا ، بَسِلْ بِظُهُودِ الْحَمْلِ وَحَرَّ كَتِهِ قَسَجِبُ مِنْ أَوَّلِهِ ، ولا نَفَقَةً لِحَمْلِ مُلاَعِنَتْهُ

ملكها بخلاف النفقة لا يستحقها إلا يوما فيوما خطأ صراح لخالفته لكلام أهل المذهب البناني ما ذكره عج عن بعض شيوخه هو مقتضى كلام ابن رشد في الهبة وذكره ق فقال أنظر هذا مع ما في الهبة من قول ابن رشد ما كسى ابنه من ثوب فهو للابن إلا أن يشهد الآب على أنه على وجه الامتاع فالتخطئة خطأ ويكن أن يوفق بعمل ما لابن وشد على الكسوة غير الواجبة وما قبله على الواجبة والله أعلم .

(وإن كانت) البائن الحامل ( مرضعة ) ولدا لزوجها ( فلهسها نفقة ) أي اجرة ( الرضاع أيضاً ) أي كما لهما نفقة الحسل لقوله تعالى ﴿ فان ارضعن لكم فاتوهن أجورهن ﴾ والبائن لا يجب عليها الارضاع ، أبو الحسن وأجرة الرضاع نفسد لا طعام ويشترط أن لا يضر ارضاعها الولد وإلا فأجرته لمن توضعه ولا حق فيها لأمسه ( ولا نفقة ) لحل بائن ( بدعواها ) الحسل لاحتال كذبها فيها وتعذر الرجوع عليها ان ظهر كذبها ( بل بظهور الحل ) بها بشهادة امرأتين عدلتين وهو لا يظهر في أقسل من ثلاثة أشهر ( وحركته ) أي الحل في الارشاد و ق ما يفيد أن الواو مجمنى مع واند المشهور وهو لا يتحوك في أقل من أربعة أشهر.

البناني هذا هو المتمين لأن المدار على حركته في المشهور . ابن عرفة وفي وجوب نفقة الحل بتحركه أو بوضعه روايتا المشهور وابن شعبان ثم رجع للأولى . المتبطي وقع الماك «رض» في غير كتاب ان بظهوره تجب نفقتها وفي الموازية وتحركه فقال بعض الشيوخ هذا ثالث وأيده يقول ابن رشد لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تجرك بينا في أقل من أوبعة أشهر وحشر اه ، فالاعتاد على الظهور دون تحرك مقابسل للمشهور وإذا تحرك الحلل بعد أربعة أشهر وحشر ( فتجب ) النفقة ( من أوله ) أي الحسل ان كان طلقها من أوله وإلا قين حين الطلاق فتحاسبه بنفقة الماضي فيدفعها لها .

(ولا نفقة ) على ملاعن ( لحل ملاعنة ) لعدم لحوقه به إن كان رماها بنفيه و لحسسا

وا مَهْ مِهُ ولا آهلَ عَبْد ، إلا الرُّجعيّة وسَقَطَتُ بِالْعُسُرِ ، لا إنْ الْحَبِينَةِ مَا أَفَا أَنْ مَا أَفُ مُو مُنْ أَلَا أَنْ مَا أَفَا أَنْ مَا أَلُو مُنْ وَلَهِ اللّهُ مُنْ وَلَهِ الْفَقَةُ حَضَرٍ ، وَإِنْ رَقْدَا أَعْسَرَ بَعْدَ يُسُرٍ . فَاللّاضِي فِي ذِمْنِهِ وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسُرّ .

السكنى لحبسها يسببه فإن استلحقه أو رماها برؤية زنا وأتت به لدون سنة أشهر الاخمسة السكنى لحبسها يسببه فإن استلحقه أو رماها برؤية زنا وأتت به لدون سنة أشهر الاخمسة أيام أو كانت ظاهرة الحل يومها فعليه النفقة من أوله (و) نفقة لحمل (أمة) مطلقة طلاقًا بائنًا على أبيه حراكان أو عبداً بل على سيدها لأنه ملكه والملك مقدم علىالقرابة في إيجاب الانقاق لقوة تصرف المالك بالتزويج وانتزاع المسال والعفو عن الجناية وحوز الميراث ولمسن الآب كذلك.

(ولا) نفقة (على عبد) لحل مطلقته البائن حرة أو أمة فشروط وجوب نفقة الحل على أيب و لحوقه بسه وحريتها (إلا) المطلقة (الرجمية) فتجب نفقة حلها على زوجها حراكان أو عبداً لانها زوجة حكما (وسقطت) نفقة الزوجة (بالمسر) للزوج أي لا تلزمه حاضراكان أو غائباً وظاهره ولوكان قدرها حاكم مالكي فلا توجع بهسا عليه يعد يسرو (لا) تسقط نفقة الزوجة (إن حبست) بضم فكسر الزوجة في حق عليها (أو) أي ولا تسقط نفقة الزوجة أن (حبسته) أي الزوجة زوجها في حق عليه لها (أو) أي ولا تسقط نفقة الزوجة أن (حجت الفرض) ولو بلا إذنه ومفهوم الفرض أنها أن حجت النفل فان كان بإذنه فلا تسقط وإلا فتسقط.

(ولها) أي الزوجة التي حجت الفرض مطلقاً أو النفل بإنه ( نفقة حضر ) إن كانت الزوجة غير معيبة بعيب يوجب الحيار بل ( وإن ) كانت ( رتقاء ) ونحوها من كل معيبة عما يوجب الحيار بل ( وإن ) كانت ( رتقاء ) ونحوها من كل معيبة عما يوجب الحيار ورضي به الزوج فيجب على زوجها لها ما يجب عليه السليمة من النفقة والكسوة والسكني على التفصيل المتقدم ( وإن أعسر ) الزوج في رمضان مثلا ( بعد يسر ) له في شعبان مثلا ولم ينقق فيه على الزوجة ( فالماضي ) في زمن يسره وهي نفقت شعبان مين ( في ذمته ) لا يسقط عنه بعسره بعده إن كان فرضه حاكم بل (وإن لم يفرضه شعبان مين ( في ذمته ) لا يسقط عنه بعسره بعده إن كان فرضه حاكم بل (وإن لم يفرضه

ورَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفِ، وإِنْ مُعْسِراً كَمُنْفِقٍ عَلَى الْجَنَبِيِّ، إِلاَّ لِصِلَةٍ. وعلى الصَّغِيرِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلِمَهُ ٱلْمُنْفِقُ الْجَنَبِيِّ، إِلاَّ لِصِلَةٍ. وعلى الصَّغِيرِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلِمَهُ ٱلْمُنْفِقُ لِيَرْجَعَ.

حاكم ) فلا يسقط العسر إلا نفقة زمنه خاصة .

ورجعت ) الزوجة إن شاءت على زوجها ( بما انفقت ) الزوجة ( عليه ) أي الزوج من مالها حال كونه ( غير سرف ) بالنسبة إليه وإلى زمن الانفاق إلا أن تقصد بـــه الصلة وإلا أن تقول انفقت عليه لا رجع عليه ويوافقها فلها الرجوع بالسرف إن كان على انفاقها عليه موسراً بل ( وان ) كان ( معسراً ) حال انفاقها عليه .

#### ( فانسسدة )

قبل السرف صرف الشيء زائداً على ما ينبغي والتبدير صرف الشيء فيا لا ينبغي وشبه في الرجوع فقال (ك)شخص ( منفق ) من ماله ( على ) شخص ( أجنبي ) كبير فله الرجوع بما أنفقه عليه غير سرف وإن كان معسراً حال انفاقه عليه في كل حال ( إلا القصد ( صلة ) ففيه احتباك فان اختلفا في كون الانفاق صلة أو للرجوع فالقول المنفق بيمينه إلا أن يكون أشهد أنه ينفق ليرجع فلا يمين عليه .

(و) لن أنفق (على) الشخص (الصغير) الرجوع عليه (إن كان له) أي الصغير (مال) حين الانفاق عليه أو أب موسر (علمه) أي مال الصغير الشخص (المنفق) عليه حال الانفاق ولم يتيسر له الانفاق عليه منه بأن كان عرضا أو نقداً وتعسر عليه الوصول له واستمر إلى حين الرجوع (وحلف) المنفق (أنه أنفق ليرجم) المنفق على مال الصغير أو أبيه وكان الانفاق غير مرف المتيطي إنما يحلف إذا لم يشهد عنده على أنه ينفق ليرجسم وإلا فلا يحلف.

أَنْ يُونَسَ قَيْرِجِع فِي مَالَهُ ذَلَكَ فَإِنْ تَلْفَ ذَلَكَ المَالِ وَكَبَرِ الصَّغَيْرِ وَأَفَادَ مَالَا فلا يرجع عليه بشيء . ابن رشد ويسر أبي الولد كاله ثم قال وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال البيتيم أو

يسر الآب ولو أنفق عليه ظانا أنه لا مال لليتم ولا لأبيه ثم علم ذلك فلا رجوع له وقيل له الرجوع وهما قائمان من المدونة . ابن عرفة والأولى تقييد مطلقها بمقيدها فيكون قولاً واحداً .

( ولها ) أي الزوجة ولو محجورة ( الفسخ) للنكاح بطلقة رجمية وتبع ابنشاس وابن الحاجب وعبارة غيرهم الطلاق ( إن عجز ) الزوج (عن نفقة حاضرة ) سواء أثبت عجزه أم لا وكذا الكسوة ( لا ) أي ليس لها الفسخ إن عجز عن نفقة ( ماضية ) تركها وهسو موسر ولها مطالبته بها كالدين إن كانا حرين أو أحدهما بل ( وإن ) كانا ( عبدين لا ) أي ليس لها الفسخ لعجز الزوج عن نفقتها الحاضرة ( إن ) كانت ( علمت ) الزوجة عند عقد النكاح ( فقره ) أي الزوج ولو أيسر بعد ذلك ثم أعسر لدخولها على أنه لا ينفق عليها . (أو) علمت عنده (انه) أي الزوج (من السؤال) بشد الهمز جمع سائل أي الذين يسألون الناس ويطوفون بالأبواب لذلك ( إلا أن يتركه ) أي الزوج السؤال ( أو يشتهر ) الفقير ( والعطاء ) أي إعطاء الناس إياه ما ينفقه ( وينقطع ) إعطاؤه فلها الفسخ فيهـــا وإذا رفعته للحاكم وطلبت الفسخ (فيأمره ) أي الزوج ( الحاكم إن لم يثبت ) بفتح الياء وضم الموحدة (عسره) أي الزوج ببينة أو بتصديقها وصلة يأمره ( بالنفقة أو الكسوة أو الطلاق) أي يأمو بالانفاق فان امتنع أموه بالطلاق وحكم عليه به إذ الحاكم لا يمكم إلا بمعين ( وإلا ) أي وإن ثبت عسره ابتداء أو بعد أمره بالطلاق (تلوم ) بفتحات مثقلا أي أمهله الحاكم ( بالاجتهاد ) من الحاكم من غير تحديد بيوم أو ثلاثــــة أو شهر أو شُهْرِينَ وَانْ قَيْلَ بُكُلِّلَ مُنْهَا وَلَا نَفْقَةً لَهَا زَمَنَ النَّاوِمِ فَانَ رَضِيتَ بِالْقَامِ مُعَه ثُمْ قَامَتَ فَــلا بد من تاوم آخر .

## 

(وزيد) بكس الزاي في زمن التلام (إن مرض) الزوج (أو سجن) بضم فكسر بعد إثبات المسر بقدر ما يرجى له فيه شيء إذا رجي برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن قرب والاطلق عليه بلا زيادة (ثم) بعد التلوم وعدم وجدان النفقة والكسوة (طلق) بضم فكسر مثقلا عليه ويجري فيه قوله فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ان كان حاضراً بل (وإن) كان (غائباً) ومعنى ثبوت عسر الفائب عدم وجودها يقابل النفقة بوجه من الوجوه ، ابن الحاجب حكم الفائب ولا مسال له حاضر حكم العاجز . ابن عبد السلام يمني أن الفائب المعيد الفيبة وليس له مال أو له مال لا يكنها الوصول إليه الا عشقة حكمه حكم العاجز الحاضر .

ان عرفة قولم الله عشقة خلاف ظاهر أقوالهم أنه لا يمكم هليه بطلاقها إلا إذا لم يكن له مأل مجال دون استثناء . ابن رشد لا يخلو الزوج في مفيبه من كونة معروف الملاء أو معروف المدم أو مجهول الحال فان كان معروف الملاء فالنفقة لها هليه على مسا يعرف من ملائه ثم قال ولا خيار لها في فراقه كما يكون لها ذلك في الجمهول الحال إذا كان لها مال تنفق منه على نفسها ولم تطل غيبته عنها ومثله لابن سلموان ونص ابن فتحون فان كان غائباً تنفق منه على أو أسيراً أو فقيداً فانها تطلق عليه إذا ثبت عدمه أو جهلت حاله ولم يكن له مال وتعسر الانفاق منه وثبت ذلك فلها ان تطلق نفسها ولا يعتبر حال الزوج في علائه أو عدمه .

(أو)أي وطلق عليه وان (وجد) الزوج (ما يمسك الحياة) فقط من القوت لأنه لايصبر عليه ولا سيا ان طالمت مدته ( لا ) يطلق عليه ( ان قدر على القوت ) الكامل المشبع ولو من خشن المأكول أو خيزاً بلا ادام ( وما يواري ) أي يستر ( العورة ) أي جميع بدنهامن سوف أو كتان أو جلد ولو دون ما يلبسه فقراء بلدم فلا نطلق عليه إن كانت فقيرة بل

### وإن غَنِيَّةً . وَلَهُ الرَّجْعَةُ، إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَاراً يَقُومُ بِواجِبِ مِثْلِها ، وَلَهَا النَّفَقَةُ فِيها وإنْ لَمْ يَرْتَجِعْ ، وَطَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةٍ مُسْتَقْبَلِ لِيَدْ فَعَها لَها ، أو يُقِيمَ لَها كَفِيلًا ، مُسْتَقْبَلِ لِيَدْ فَعَها لَها ، أو يُقِيمَ لَها كَفِيلًا ،

(وات) كانت (غنية) ومراعاة حالها في النفقة والكسوة محلها مع القدرة ومسا هنا في حلل المجز الموجب للفراق .

(وله) أي الزوج المطلق عليه الهدم النققة ( الرجمة ) للزوجة المطلقة لأنه طلحة رجمي النواجة المطلقة لأنه طلحة ورجمي النفقة وشرط رجمته يسره بنفقتها وفي حدها بشهر أو بها كان يفرض عليه قالتها بنصف شهر وتصح ( ان وجد ) الزوج (في المدة يساراً) بفت التحتية أي مالا ( يقوم بواجب مثلها ) أي الزوجة لا دونه فلا تصح رجمته لأن الطلقة التي أوقعها الحاكم إنما كانت لدقع ضور عجزه فلا تصح رجمته الا اذا زال نعم ان أسقطت حقها في النفقة كلها أو بمضها وهي رشيدة صحت رجمته ، وقال سحنون لا تصح والأبول بطاهر معنى .

واختلف في قدر الزمن الذي اذا أيسر بنفقته تصح رجمته فلان القاسم وابن الماجشون شهر وقبل نصفه وقبل اذا وجد ما لو قدرعليه أو لا لم يطلق عليه ؟ ابن عبد السلام ينبغي تقييدها بطن قدرته على أدامتها بعد ذلك وقبله المصنف واختلف اذا كان يجريها قبل المطلاق مشاهرة وقسدر بعده على اجرائها مياومة فهل له رجعتها أم لا قولان مستويان وظاهر المصنف الأول .

(ولها) أي المطلقة لعدم النفقة (النفقة فيها) أي العدة اذا وجد يساراً يملك بسه رجمتها ان ارتجعها بل (وان لم يرتجم)ها لأنها كالزوجة في النفقة والارث ونحوهما (و) للزوجة (طلبه) أي الزوج (عند) ارادة (سفره) أي الزوج (بنفقة ) الزمن (المستقبلة) الذي أراد الغيبة فية عنها (ليدفعها) أي نفقة المستقبل (لها) أي الزوجة قبل سفوه (أو) إدريقيم ) الزوج (لها) أي الزوجة شخصاً (كفيلا) أي ضامناً يدفعها لحابه عنها كان الزوج يدفعها فيه من يوم أو جمة أو شهر وللبائن الحامل طلبه بنفقة

## وَفُرِضَ فِي ، مَالِ ٱلْغَائِبِ وَوَدِيعَنِهِ ، وَدَيْنِهِ ، وَإِقَامَةُ ٱلْبَيْنَةِ عَلَىَ الْمُنْكِرِ بَغْدَ حَلِفِها بِاسْتِحْقاقِها،

الأقل من مدة الحل أو السفر فان لم يظهر حملها وخافته فلم ير مالك درض و طلبه بحميل ورآه أصبغ واختاره اللخمي إن قامت قبل حيضة والأول إن قامت بعدها فان اتهم باقامته أكثر من المدة المعتادة حلف أو أقام حميلا عج فان امتنع عن دفع نفقة المستقبل ومن إقامة كفيل بها عند سفره فلها التطليق عليه و تبعه عب .

البناني وفيه نظر إذ لم ينسبه لأحد وقد ذكر المسألة ابن الحاجب وابن شاس وضيح وابن عرفة والشامل وابن سهل والمتبطي وأبو الحسن وغيرهم ولم يذكروا هذا وإنما ذكروا ان لها الطلب عند السفر ولا يازم منه التطلبق بل لا يصح قاله بعض الشيوخ ،

- (و) إذا سافر الزوج ولم يدفع لزوجته تفقة المستقبل ولم يقم لهما كفيلاً بها ورفعت أمرها للحاكم وطلبت نفقتها من ماله ( فرض ) بضم فكسر أي قدر الحاكم لها النفقة ( في مال ) الزوج ( الفائب ) غير المودع ( و ) في ( وديعته ) أي الزوج التي أودعها عند أمين (و)في ( دينه ) أي الزوج على غيره من بيع أو قرض وفي نسخة ديته بكسر الدال وفتح التحتية فقوقية أي دية وجبت على جان عليه أو على وليه ومثلها الأبوان والولد في فرض نفقتهم في هذه الثلاثة لا في بيعم داره ذكره و صر م وذكر و ح ، قولين في بيعها لنفقة الولد والأبون .
- (و) ان أدهت زوجة الغائب على شخص بدين لزوجها وأثكر فلها (إقامة البيئة على) الملدى عليه (المنكر بعد خلفها) أي زوجة الغائب في هذه وفي فرهن تفقتها في حسال الغائب ووديعته ودينه ( باستحقاقها ) النفقة على الغائب لكونه لم يدفعها لها وله يقم لها كفيلا بها ولم تسقطها عنه وغ ، في بعض النسخ هكذا وأقامت البينة بالفمل الماضي المتصل بناء الثاليث ونصب البينة على المفعولية وهو خبر من النسخ التي فيها وإقامة البينة بالمصدر المضاف المعطوف لما فيه من الفصل بين المعمول وهو بعد حلفها وعامله وهو فريض باجني الهذا والظاهر تنازع فرض وإقامة في بعد حلفها .

ولا أو أُخذُ مِنْهَا بِهَا ؛ كَفِيلُ وهُو عَلَى مُحجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ ، وبِيعَتْ دَارُهُ أَبَعْتُ مُنْهَا بِهَا ؛ كَفِيلُ وهُو عَلَى مُحجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ ، وبيعَتْ دَارُهُ أَبَعْتُ مَنْهُ عَنْ مِلْكِهِ فِي اللَّهِ عَنْ مِلْكِهِ فِي عَلْمِهِمْ ، ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالحيازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي خُو نَاهُ هِي الَّتِي فِي اللَّهِي عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالحيازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي خُو نَاهُ هِي الَّتِي فَي اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالحِيازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي خُو نَاهُ هِي اللَّهِي فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

( ولا يؤخذ منها ) أي الزوجة ( بها ) أي النققة التي تأخذها من مال الفائب ووديمته ودينه ونائب فاعل يؤخذ شخص ( كفيل) خوفا من كونها لاتستحقها الدفعها لها أو إقامة كفيل لها بها أو إسقاطها عنه ( وهو ) أي الزوج ( على حجته إذا قدم) من سفره وادعى مسقطاً فله إثباته والرجوع عليها بما أخذته ( وبيعت داره ) أي الزوج الغائب في نفقة زوجت التي طلبتها في غيبته إن لم يكن له غيرها ولو احتاج لسكناها ( بعد ثبوت ملكه )أي الزوج الدار بشهادة عدلين ( وانها ) أي الدار (لم تخرج عن ملكه ) أي الزوج ( في علمهم ) أي الشهود وليس لهم أن يشهدوا بعدم خروجها عن ملكه على القطع لاحمال خرجها عنه بوجه لم يعلموا .

(ثم) بعد ثبوت الملكية تشهد (بينة بالحيازة) للدار بأن يرسل الحاكم بينة تطوف بها من خارجها وداخلها تعاين حدودها سواء كانت بينة الملك أو غيرها (قائلة) لمن يوجهه الحاكم معها عن يعرف العقار ويحده بحدوده والواحد كاف والاثنان أولى (هذا) العقار (الذي حزناه) أي طفنا به وعاينا حدوده (هي) الدار (التي شهد) بضم فكسر (بملكها للغائب) فإن كان شاهد الحيازة هها اللذان شهدا بالملك احتيج ، إلى أوبعة فقط اثنان يشهدان بالملك احتيج ، إلى أوبعة فقط اثنان يشهدان بالملك احتيج ، إلى أوبعة فقط اثنان يشهدان بالملك وبالحيازة واثنان يوجهان الحيازة وإن شهدبالحيازة غير شاهدي الملك احتيج إلى ستة .

غ أي ثم لا بعا بقد ثبوت الملك واستمراره من بينة بالحيازة إما البيئة الأولى وأما غيرها تقول للمداين الموجهين للحوز هذه الدار التي حزناها هي التي شهدنا بملكها للمائب عند القاضي فلان مخذا إن كانت بينة الحوز هي بينة الملك وأن كانت غيرها فإنها تقول

هذه الدار التي حزناها هي التي شهدت البينة الأولى بملكها السنح ورقع في بعض النسخ شهدنا وهو قاصر على الوجه الأول وفي بعضها شهد مبنيسا للمفعول وهو أولى لشعوله للوجهين فإن قلت أذا كانت الثانية هي الاولى فكيف عطفها عليها وهل عساما إلا عطف الشيء على نفسه قلت لما اختلف المشهود بسه فكانت شهادتهم أولا بالملك هاستغراره وشهادتهم ثانياً بالحوز حصلت المفارة فجاز العطف وان اتحدت البينة.

فإذا حملنا كلامه على شمول الوجهين كان ابين في حصول المفايرة ورصافة العطف ولا يصح ان يكون اطلق البينة هنا على العدلين الموجهين لأنها لا يقولان لأحد شيئا بل لها يقال وأبضاً فإنها تأثبان عن القاضي ففي المتبطية اذا ثبتت الحيازة هند القاضي بشهادة الشاهدين الموجهين لحضورها اعذر للمطلوب في مثل هذا الفصل واختلف هل بعذر البه في مثل هذه الحيازة الشهود الملك مثل هذه الحيازة أم لا ، وبترك الاعذار فيها جرى العمل لان حيازة الشهود الملك وتعيينهم أياه إنما وجهه أن يكون عند القاضي تفسه حسبا يلزم في كل شيء تعينه الشهود من الحيوان والعروض كلها ولما يكون من المشقة عليه استناب مكان نفسه عديان ليمن ذلك لها حسبا كان يمين له وان اجتزأ بواحد أجزأه والاثنان أفضل والواحد والاثنان ذلك لها حسبا كان يمين له وان اجتزأ بواحد أجزأه والاثنان أفضل والواحد والاثنان دون المفسر وهو جائز وفي التنزيل العزيز فلها رأى الشمس بازغة قال هذا ربي وفيسه فذانك برهانان من ربك ا ه عب .

ولمل هذا فيا إذا شهدت شهود الملك بأن له دار بعمل كذا ولم يذكروا حدودها ولا جيرانها على وجه الشهادة به واما أن ذكرت ذلك على الوجه المذكور كا جرى به العمل عندنا بحصر بل يزيدون صفة جدرانها وما اشتعلت عليه من الأماكن والمرافق وغوها فلا يحتاج لبينة الحيازة ويدل عليه نقل ق وإذا قدم بعد بيع داره واثبت براءته عا بيعت فيه فلا ينقض البيع إلا أن عيدها لم تتفير فيخير بين امضائه أورده ودفع غنها قال تت وق وذكرح عن البرزني في قدومه بعد بيعها في دين ثلاثة أقوال احدها لا ينقض تحال ويرجع على رب الدين واقتصر عليه ق

# وإن تنازعا في تحسّرو في غيبتنه اعتبير حسال تحدّويه ، وفي إرساطا، فالقول قو لها إن رقعت مِن بَوْمَثِنْ لِحاكِم لا لِعُدُولٍ الرساطا، فالقول عربيان ، وإلا فقو له كالخاص

( وان ) طلبته بعد قدومه من سفره بنفقتها مدة غيبته و ( تنازعا ) أي الزوجان ( في عسره ) أي الزوج ويسره ( في ) مدة ( غيبته ) فادعى الأول وادعت الشاني ( اعتبر ) يضم المثناة و كسر الموحدة في تصديق أحدهما ( حال قدومه ) أي الزوج من السفر فإن قدم معسراً فقوله بيمينه وإلا فقولها بيمينها وعمل كلامه ان جهل حال خروجه وإلا حمل عليه حتى يتبين خلافه ونفقة الابرين والأولاد كنفقة الزوجة في هذا .

(وإن) تنازعا (في ارسالها) أي النفقة الشاملة للكسوة بان ادعى وصولها اليها وانكرت (فالقول قولها) ولو سفيهة بيمين (إن) كانت (رفعت) أمرها (يرمشذ) صلة قولها والتنوين عوض عن جملة مضاف اليها أي يوم رفعت (لحاكم) سلطان أو نائبه ولم يجد له مالا يفرض نفقتها فيه فأذن لها في انفاقها على نفسها من مالها أو من قرض وتوجع عليه إذا قدم وحكم أولاده الذين تلزّمه نفقتهم حكمها (لا) يكون القول قولها ان رفعت (ل) شهود (عدول وجيران) مع تبسر الرفع لسلطان أو نائبه على المشهور وعليه الممل والفتها وروى قبول قولها أيضاً ويه قال ابن الهندي وأبو محمد الوتد وصوبه اللخمي لثقل الرفع له على كثير ولحقد الزوج عليها به إذا قدم .

وذكر ابن عرفة ان جمل قضاة تونس ان الرفع للعدول كالرفع للسلطان والرفع للجيران لغو فإن تعسر رفعها للسلطان ونائبه قام من ذكر مقامه ( وإلا ) أي وان لم ترفع للسلطان أو نائبه مع تيسره بأن لم توقع لاحد أو رفعت لغيره مع تيسره ( فقوله ) أي الزوج هو المعمول به بيسينه ولو سفيها ومفهوم يومئذ انه لا يعمل بقولها فيا قبل رفعها ويعمل فيسه بقول الزوج وهو كذلك .

وشبه في أن القول قوله فقال ( ك ) الزوج ( الحاضر ) بالبلد مع زوجته ادعىالانفاق

## وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتُهَا لَا بَعَثْتُهَا ، وفِيما قَرَضَهُ ، فَقَوْلُهُ إِنْ أَشْبَهَ وإلاَّ فَقَوْلُها ، إِنْ أَشْبَهَ وإلاَّ أَبْتَدَأَ الْفَرْضِ . وفِي حَلِفِ مُدَّعِيْ ٱلاَشْبَهِ ، تَأْوِيلاَنِ .

عليها وادعت عدمه وهو موسر قالقول قوله بيمينه ولو سفيها إذا لم تكن مفروضة وإلا فلا يقبل قوله إلا ببينة لأنها حينئذ كالدين وإذا ترك الانفاق عليها وهو موسر ثم ادعى انه دفع لها ما تجمد عليه وأنكرته فلا يقبل قوله إجماعاً وهذا فيمن في عصمته وأسا البائن الحامل فلا يقبل قوله والكسوة كالنفقة (و) حيث كان القول قوله (حلف) الزوج (لقد قبضتها) أي الزوجة النفقة منه أو من رسوله (لا) يحلف لقد (بمثنها) أي النفقة للوجة لاحمال عدم وصول ما بعثه اليها وهو الأصل ويعتمد في يمينه على رسول أو كتاب (وإن) تنازعا (فيا) أي قدر النفقة الذي (فرضه) الحاكم ونسى ما قرضة أو عزل أو مات ولم يسجله .

( فقوله ) أي الزوج معمول به ( أن أشبه ) أي وافق الزوج مسا اغيد قرضه لمثله أشبت هي أيضا أم لا ( والا ) أي وإن لم يشبه قوله ( فقولها ) أي الزوجة هو المعمول به ( ان أشبهت والا ) أي وان لم تشبه أيضا ( ابتسدا ) الحاكم (الفرض النفقتها في المستقبل ولها في الماضي نفقة مثلها ( وفي حلف مدعى الأشبه ) سواء كان الزوج أوالزوجة وعدم حلفه ( تأويلان ) في التوضيح قيل مذهب ابن القاسم انه لا يمين على من أشبه قول منهما إذ لا يحلف على حكم الحاكم مع شاهد وحل غيره المدونة على انه يحلف عياض وهو الظاهر وهو حجة لجواز الحلف مع الشاهد على قضاء القاضي وقد نبه على ذلك أبن سهل خلاف ما قاله بعض أصحاب سعنون وما لابن القاسم في العتبية .

عياض وغندي إن مسألة الكتاب خارجة عن هذا الأصل المتنازع فيه إذ قضاءالقاضي ثابت باجتاعها عليه ثم وقع الخلاف في مقدار ما فرض فكانت دعوى مال في فهنة الزوج فالمقول قول من أشبه منهما مع يمينه وليس على القضاء كا قبل ا ه وفي أبي الحمين ابن رشد المشهور ان حكم الحاكم يثبت بشاهد ويمين ا ه واليه أشار المصنف في الشهادات بقولسه أو بانه حكم له وبه والله أعلم.

#### ( فصــل )

### إنَّهَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَا بَيِّهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْ عَي، وَإِلاَّ بِيعَ كَتَكُلُّمُهُم مِنَ ٱلْعَمَلُ مَا لَا يُطِيقُ،

#### ( فصل )

في نفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحصانة وما يتعلق بها

﴿ إِمَّا تَجِبُ ﴾ على المالك ( نفقة رقيقه ) لا رقيق رقيقه فالحصر بالنسبة لهذا ( ودابته ) والحصر في هذا بالنسبة لقوله ( ان لم يكن ) أى يوجد ( مرعى ) يكفيهــــا وإلا وجب عليه رعبها بنفسه أو باجرة البناني الظاهر أن الحصر منصب على جميع ما بعده أي إنما يجب النفقة بعد الزوجية على الرقيق والدابة والولد والوالد وحينئذ فلا يرد عليسه شيء وشمل رقيقه المحدم وقبل نفقته على من له خدمته وشهره أن رشد .

ابن عرفة وفي كون نفقة الخدم على سيده أو ذى الحدمة ثالثها إن كانت الحدمة يسيرة لنقل ان رشد والمشهور عنده ونقله أيضاً والمكاتب نفقته على نفسه والمستحقة برق وهي حامل نفقتها على من استحقها عند ان عبدالحكم وقال يحيى بن عمر على من حملت منه وهو الجيد قاله الن عرفة قال والأظهر ان كان في خدمتها قدر نفقتها انفق عليها منها وقول ابن عبد الحكم لا يتمشى على أن المستحق يأخذ قيمتها أو مع قيمة ولدها ان عرفة ويقضي عليه بالانفاق على دابته لأن تركه منكر وإزالته يجب القضاء بها خلافاً فالقول ابن رشد يؤمر بلا قضاء والمرة العمياء التي لا تقدر على الإنصراف تجب نفقتها على من انقطعت عنده وسكت عن القيام بالشجر وهو واجب لأن تركه اضاعة مال .

( و إلا ) أي و إن لم ينفق على رقيقه أو دابته بخلا او عجزا ( بيم ) إن وجد من يشتريه وحل بيعه والا وهب أو اخرج عن ملكه بوجه ما او ذكاة ما يؤكل وفي أم الوله ثلاثة أقوال قبل ينجز عتقها وقبل تسمى في معاشها وقبل تزوج وشبه في البيع فقسال ( كتكليفه ) أي الماوك رقيقا أو دابة ( من العمل ما لا يطيقه ) إلا بشقة خارجة عن المادة زيادة على مرتين .

(ويجوز) للمالك ان يأخذ (من لبنها) اي الدابة او الامة (ما لا يضر بنتاجها) أي ولدها (و) تجب ( بالقرابة على ) الولد الحر ( الموسر ) كبيراً كان او صغيراً ذكراً كان أو أنثى واحداً أو متعدداً مسلماً أو كافراً صحيحاً أو مريضاً لانسبه خطاب وضع والاصح خطاب الكفار بفروع الشريمة بما فضل عن قوته وقوت زوجاته ولو أربعاً لاعن نفقة خادمه ودابته والواجب بالقرابة (نفقة الوالدين) أي الأم والاب المباشرين الحرين ولو كافرين والولد مسلم أو كان الجبيع كفاراً اتفق دينهم أو اختلف ( المعسرين ) بنفقتها وإن كان لها خادم ودار لا فضل فيهيا وظاهره ولو كان الآب يقدر على الكشب وهو قول الباجي ومن وافقسه وقال اللخمي يجبر على حميمة وهو المعتمد وعليسه صاحب الجواهر.

الحط وهو الطاهر قياساً على الولد فإنه اشترط في وجوب نفقته على أبيه ججزه عن المتكسب بصنعة لا تزرى به بخلاف صنعة الآبوين فيجبران عليها ولو كان فيها المعرة على الولد لا تعافيها بها قبل وجود الولد غالباً ومن له والد وولد فقيران وقدر على نفقه أحدها فقيل يتحاصان وقيل بقدم الولد وتقدم الام على الآب والصغير بخلى الكبير والانثى على الذكر.

( وأثبتا ) أي الوالدان ( العدم ) بضم فسكون أي فقوها بعدلين أن "أنكاره الولد" ( لا بيمين ) منها مع شهادة العدلين لأنه عقوق لها ( وهل الابن إذا طولب ) تن أويسه ( بالنفقة ) عليها وادعى العدم ( محمول على الملاء ) بالمد أي الفنى فعليه إثبات عدمسه بعدلين وبين ( أو ) عمول على ( العدم ) فعليها إثبات ملائه لأن نفعتها إنما تجنب في ساله لا في ذمته بخلاف الدين ( قولان ) الأول لابن أبي زمنين والثاني لابن الفيخار خالاولى فردت عليها إذا كان الابن منفردا ليس لوالديه سواه أو ادعوا العسر والا فعلى مدعل المسلم

## وخاد ميسا وخادم زَوَجَتْ الآبِ، وإغفافهُ يِزَوَجَةً واحدة ، ولا تَتَعَدَّدُ إنْ كانتُ إحداثهما أَمَّهُ عَلَى ظاهِرِها لا زَوْجُ أَمَّهِ، وَجَدَّ

اثباته ببينة ابن عرفة بعض الموثقين هذا إذا لم يكن له ولد سواه فإن كان وجب على الابن المدعى العدم اثباته لمطالبة أخيه بالنفقة معه فلا ترجع النفقة كلها على الواحد إلا بالحكم بعدم الآخر قلت تعليل ابن الفخار قبول قول الابن بان نفقة الآب إنما هي في فاضل مالــه لا في ذمته مخلاف الدين يقتضي ان لا قرق بين انفراد الولد وتعدده .

(و) تجب بالقرابة نفقة (خادمها) أي الوالدين ظاهره ولو تعدد وقدرا على خدمة أنفسهما لتأكد حقهها وظاهره ولوكان الحنادم رقيقاً وهو كذلك ولم يعدا موسرين بسبه لحاجتها اليه ولا يلام الآب نفقة خادم ولده ولو احتاج له الافي حسال الحضانة وملاء الآب وبجاجة الولد له كيا في المدونة (و) تجب بالقرابة نفقسة (خادم زوجة الآب) ، المتأهلة للاخدام وظاهره ولو تعدد .

(و) يجب بالقرابة (اعفاقه) أي الأب (بروجة واحدة ولا تتعدد) نفقة زوجة الآب على ولده (ان كانت إحداهما) أي زوجتي الآب (أمه) أي الولد (على ظاهرها) أي المدونة فينفق على أمسه لقرابتها وزوجيتها لآبيه وأولى في عدم التعدد ان كانتا أجنبيتين والقول اللآب فيمن ينفق عليها منهما ولو كانت نفقتها أكثر حيث كانت لائفة به وان كانت إحداهما أمه تعين الانفاق عليها ولو غنية لآبه للزوجية لا للقرابة (لا) تجب على الولد بالقرابة نفقة (زوج أمه) الفقير وفي المدونة لا ينفق على زوج أمه وفي الكافي تلزم الآبناء النفقة على أمهم وعلى زوجها الفقيران كان عديساً لا يقدر على الانفاق وكان عدمه قد طقه بعد الدخول بها ولم يعترضه ابن عرفة ولم يزل الشيوخ يعترضونه أبو الحسن وليس ببين لآنه الما أنفق على زوجة أبيه لآنه أدى عنه شيئًا لزمه والأم لا يلزمها الانفاق على زوجها أه وهو بين واضح .

(ولا) تجب بالقرابة نفقة (جد) وجدة من جهة أب أو أم (و) لا تجب نفقة

وَوَلَدِ انْنِ ، وَلا يُسْقِطُها تَرْوِيجُها بِفَقِيرٍ ، وَوُزَّعَتْ عَلَى ٱلْأُولاَدِ، وَهَلْ عَلَى الرُّوْوسِ أَوِ ٱلْإِرْثِ أَوِ ٱلْيَسَارِ ؟ أَقُوالُ و نَفْقَةُ ٱلوَكَدِ وَهَلْ عَلَى الرُّوْوسِ أَوِ ٱلْإِرْثِ أَو الْيَسَارِ ؟ أَقُوالُ و نَفْقَةُ ٱلوَكَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُبُغُ عَاقِلًا قادِراً عَلَى ٱلْكَسِبِ ، وَٱلْأَنْشَى خَتَّى الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُبُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ ،

(ولد ابن) وأولى ولد بنت (ولا يسقطها) أي نققة الأم (تزوجها) أي الأم (به) زوج ( فقير ) أو غني افتقر ومثل الأم البنت فان قدر الزوج على بعض النفقة تمم لابن أو الأب باقيها (ووزعت) بضم الواو وكسر الزاي مشددة أي قسمت نفقة الوالدين (على الأولاد) الموسرين اتفتى يسارهم أو اختلف.

( وهل ) توزع عليهم (على) عدد (الرؤوس) من غسير نظر إلى اختلاف اليسار والذكورة والأنوثة (أو ) بحسب (الارث) فعلى الذكر ضعف مساعلى الأنثى (أو ) بحسب (اليسار) في الجواب (أقوال) الأولى نقلسه اللخمي عن ابن الماجشون والثاني لابن حبيب ومطرف والثالث لحمسد وأصبغ ونقل عنه الأول أيضاً ابن يونس يقول مطرف أقول البرزلي المشهور الثالث (و) تبعب بالقرابة (نفقة الولد الذكر) الحر الفقير المعاجز عن الكسب على أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجات المعاجز عن الكسب على أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجات (حتى يبلغ) الذكر (عاقلا قادراً على الكسب) والرقيق نفقت على مالكه والفنى نفقته في ماله والقادر على الكسب نفقته عليسه إلا لمرة عليه أو على أبيه في حرفته أو كسادها فعلى الآب وان اكتسب مالاً يكفيه وجب على أبيه قام كفايته .

(و) تجب بالقرابة نفقة البنت (الأنثى) الحرة (حتى يدخل بهـا زوجها) البالغ ولو غير مطيقـة أو يدعى له وهي مطيقة فمراده حتى تجب نفقتها على زوجها البالغ بدليل ما تقدم هذا هو المعتمد.

(وتسقط) نفقة القرابة (عن) الشخص (الموسر بمضي الزمن) فاذا تحيــل الوالد أو الولد المعسر في نفقته وأخذها من غــــير من وجبت عليه وأراد الرجوع بها على من

وجبت عليه فلا يقضى له به لأنها لسد الخلة وقد حصل في كل حسال ( إلا لقضية ) أي لفرضها من حاكم فسلا تسقط عن الموسر بمضي الزمن لأنه كعكمه بها فصارت كالدين الحاجب وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف نفقة الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم ويتعذر أخذها لغيبة من وجبت عليه أو لم يتعذر وأنفق على الأب أو على الولد من لم يتبرع بها فله الرجوع عليه .

ابن عرفة ونبه ابن الحاجب بقوله وفرضها القاضي على الجمع بين قولها في النكاح الأول ان أنفق الأبوان وصغير ولده وهو موسر ثم طلبوه بذلك فلا يلزمه وقولها النكاح الثاني ان انفقت الزوجية على نفسها وصغار ولده وأبكارها من مالها أو سلفا والزوج غائب فلها اتباعه ان كان وقت نفقتها موسراً فجمعوا بينها على ان ما في الزكاة قبل فرض القاضي وما في النكاح بعده قلت وفي زكاتها أيضاً مثل ما في نكاحها وهو قوله ويعطى الولد والزوجة ما تسلفا في يسره من النفقية وقول ابن الحاجب إلا أن يفرضها أو ينفق غير متبرع يقتضي ان نفقة الآجنبي غير متبرع كحكم القاضي بها وليس كذلك إنا يقضي للمنفق غير متبرع إذا كان ذلك بحكم فلو قال إلا أن يفرضها الحاكم فيقضي بها أو لمن أنفق عليهما غير متبرع لكان أصوب .

(أو) أي وإلا آن (ينفق) على الوالد أو الولد شخص (غير متبرع) بعد فرضها فلو أخر قوله إلا لقضية لوفى بالقيد في انفاق غيب المتبرع قاله ابن عرفة ونحوه لابن عبد السلام الحط ما قالاه ظاهر بالنسبة لنفقة الوالدين وأما نفقة الولد فليس ذلك بظاهر فيها فللمنفق غير المتبرع الرجوع بها على أبيه الموسر ولو لم تفرض لأن وجوده موسراً كوجود مال الولد وتبعه عب البناني وهو ظاهر.

( واستمرت ) نفقة الأنشى على أبيها بمعنى عادت إذ حال دخول زوجها بها ليست على أبيها فتجوز عن عادت باستمرت بقرينة قوله والأنشى حتى يدخل زوجها بهسا ( إن دخل ) الزوج بها حال كونها ( زمنة ) بفتح الزاي وكسر الم أي مريضة مرضاً

مُمْ طَلَّقَ ، لاَ إِنْ عَادَتْ بِالِغَةَ ، أَو عَادَتِ الزَّمَا نَةُ . وَعَلَى ٱلْمُكَاتَبَةِ ؛ نَفَقَةُ وَلَدِهَا ، إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْأَبُ فِي ٱلْكِتَابَةِ ، وَلَيْسَ عَجْزُهُ

ملازماً واستمرت زمنة (ثم طلة) بها الزوج أو مات وهي زمنة ولو بالنهة وكذا تستمر نفقة الولد على أبيه أن طرأ للولد مال وذهب قبل بلوغه أو بلغ زمنا ثم طرأ له مال وذهب فتعود على أبيه وكذا إذا رشدها فتستمر نفقتها قاله المتبطي .

(لا) تعود نفقة البئت على أبيها (ان) دخل بها الزوج صفيرة صحيحة ثم (عادت) لأبيها بطلاق أو موت الزوج حال كونها (بالغة) ثيباً صحيحة قادرة على الكسب بغير سؤال (أو) أي ولا تعود على أبيها إن دخل بها زوجها زمنة وصحت عنده و (عادت الزمانة) لها عند زوجها وتأيمت زمنة بالغة ثيباً فلو عادت واحدة منها صغيرة أو يكرا عادت نفقتها على أبيها إلى أن تتزوج لا إلى البلوغ فقط خلاف لبعضهم والمصنف مصدق في الثانية لأنه أمين مطلع وكون وق ، لم يذكر عن المتبطي عسدم العود إلا في القسم الأول غير مضر.

البناني مقتضى ما في و ق ع عن المتيطى ترجيح ان عود نفقـــة الصغيرة على أبيها إلى باوغها فقط والثانية منصوصة لابن يونس في الذكور ونصه قال مالك ورص، وعليه نفقة من ولد أعمى أو بجنونا أو ذا زمانة . ابن يونس لأن ذلك يمنع التكسب فإن صحا سقطت ثم لا تعود إن عاد ذلك لأن نفقتهم إنما تجب باستصحاب الوجوب اه وعليه حل دح، كلام المصنف وهو بجري في الأنثى من باب لا فرق .

( وعلى المكاتبة نفقة ولدها ) الرقيق لا على سيدها إن أدخلته معها في كتابتها أو دخل فيها مجكم الشرع بأن كانت حاملا به وقت عقدها أو حلت به بعده لانها أحرزت نفسها وولدها ومالها . المصنف وليس لنا انثى تجب عليها نفقة ولدها غيرها وهذا بحسب نفسها وراه المحتبة على السيد لتركه لها شيئا من النجوم في نظيرها تقديرا ( إن لم يكن الأب ) معها ( في المكتابة ) فإن كان فنفقتها ونفقة ولدها عليه (و)ان عجزت المكاتب عن نفقتها ونفقة ولدها فرايس عجزه ) أي المذكور من

قُنْهِ الْحَجْزَا عَنِ الْكِتَابَةِ ، وَعَلَى ٱلْأُمَّ ٱلْمَتَزَوَّ بَعْدِ أَوِ الرَّجْعِيَّةِ وَصَاءً وَكَلَمَ اللَّهِ الْمَاعِ وَكَلَمْ اللَّهِ الْمَاءِ وَكَالْبَائِنِ ، إلاَّ أَنْ لَا يَقُلُ فَكُ حَدْدٍ ، كَالْبَائِنِ ، إلاَّ أَنْ لَا يَقُلُ فَكَ مَالَ بِللَّالِثُ أَوْ يَمُونَ ، وَلاَ مَالَ لِلصَّبِيِّ ، لاَ يَقُلُ عَيْرَهَا أَوْ يُغُدِمُ ٱلْآبُ أَوْ يَمُونَ ، وَلاَ مَالَ لِلصَّبِيِّ ، وَلاَ مَالَ لِلصَّبِيِّ ، وَلاَ مَالَ لِلصَّبِيِّ ، وَالْمَالَ لِلصَّبِيِّ ، وَلاَ مَالَ لِلصَّبِيِّ ، وَالْمَا أَجْرَتُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لِبَانٌ .

المكاتبة أو الآب (عنها) أي النفقة على المكاتبة وولدها ( عجزًا عن الكتابة ) لأنها منوطة بالرقبة كالجناية والنفقة بالمال .

( وعلى الأم المتزوجة ) بأبي الرضيع (و) المطلقة ( الرجعية رضاع ولدها ) من الزوج الذي هي في عصمته أو المطلق ( بلا أجر ) أي عوض مالي تأخذه لذلك لأنه عرف المسلمين في كل الامصار على توالي الاعصار في كل حال ( إلا لعلو ) بضم العين المهملة واللام و شد الواو أي ارتفاع ( قدر ) بفتح فسكون بكونها من اشراف الناس الذين ليس شأنهم ارضاع أولادهم و كعلو القدر المرض وقلة اللبن وإن أرضعت الشريفة فلها الأجرة من مال الولد .

وشبه في عدم الوجوب فقال (ك)المطلقة (البائن) بخلع أو بت أو انقضاء عدة رجعي فلا يلزمها الارضاع ولو غير شريفة وإن أرضعت فلها الآجرة في كل حال (إلا أن لا يقبل) الولد ( غيرها ) أي أمه الشريفة أو البائن فيلزمها ارضاعه ملياكان أبوه أم لا ولها الآجرة كما في المدونة ( أو ) يقبل الولد غيرها و ( يعدم ) بضم الساء و كسر الدال أي يفتقر ( الآب أو يجوت ) الآب .

( ولا منانى اللصبي ) فإن كان للصبي مال فلها الأجرة منه سواء ورقه من أبيه أو أثاه من غيره لأله حيث مات الآب قالنظر إنما هو لمال اللصبي فإن وجد في ارث الآب أو من غيره فمنه الأجرة وإلا فعلى الأم (و) إذا وجب عليها الارضاع ولا مال للآب ولا للولد وقبل غيرها ( استأجرت ) الأم شن مالها من ترضعه سواء كانت عالية القدر أو بائنا أو رجعية أو غير مطلقة ( إن لم يكن لها ) أي الأم ( لبان ) أو لم يكفه .

## وَلَمَا إِنْ قَبِلَ غَيْرَهَا: أَجْرَةُ أَلِمُثُلِ ، وَلَوْ وَ تَجَدَّ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مُعَالِمًا إِنْ قَبِلَ غَيْرَهَا : أَلْمُلُوغٍ ، مُجَّاناً عَلَى ٱلْأَرْجَحِ فِي التَّاوِيلِ ، وحَضانَةُ الذَّكَرِ : لِلْمُلُوغِ ،

(ولها) أي الأم التي لا يلزمها الأرضاع (ان قبل) بفتح فكسر الولد (غيرها) أي مثلها أمه قيد بهذا لأجل المبالغة الآتية وإلا فلها إذا لم يقبل غيرها (أجرة المثل) أي مثلها كما في المدونة من مال الأب أو الابن إن لم يكن للأب مال وظاهره ولو زادت على قدر وسعه إن لم يحد الأب من ترضعه عندها مجاناً بسل (ولو وجد) أبوه (من) أي امرأة (ترضعه) أي الولد (عندها) أي أمه (مجاناً) أي بلا أجرة (على الأرجح) عند ابن يونس من الحلاف (في التأويل) المهونة فإنه قال قولها قلت فإن قالت بعدما طلقها البتة لا أرضعه إلا بمائة ووجد من ترضعه بخمسين.

قال قال مالك رضي الله تعالى عنه هي أحق به بما يرضعه به غيرها ونص ابن بونس قول مالك درض الأم أحق به بما يرضعه به غيرها يريد باجرة مثلها وقاله بعض القروبين وإليه رجع ابن الكاتب وهو الصواب وسواء وجد من ترضعه عند الأم أم لا لأنها وإن كانت عندها هي التي تباشره بالرضاع والمبيت وذلك تفرقة بينه وبين أمه فلذلك كانت الأم أحق به بأجرة مثلها وهذا أبين . عياض ويشهد له قوله آخر الكتاب إذا وجد من ترضعه عندها باطلا وهو موسر لم يكن له أخذه وعليها ارضاعه بما يرضعه به غيرها ويجبر الأب على ذلك اه ، وقوله بما يرضعه به غيرها هو أجرة المثل كما قال ابن يونس والله سبحانه وتعالى أعلى .

( وحضانة ) فتح الحاء أشهر من كسرها مأخوذ من الحضن بكسر الحاء وهو ما تحت الإبط للكشح وهو ما بين الخاصرة والضلع الخلف وهي لغة الحفظ والصيانة وشرعاصيانة العاجز والقيام بمصالحه. ابن عرفة محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه الولد (الذكر) المحقق ثابتة من ولادته (للبادغ) ولو زمناً أو عاجزاً عن الكسب أو مجنونا فتسقط حضانة الأم وتستمرنفقته على أبيه ولايخرج الحنثى المشكل عن حضانتها ما دام مشكلا.

## وَٱلْأُنْتَى: كَالنَّفَقَةِ لِلْأُمِّ ، وَلَوَ أَمَــةً عَتَقَ وَلَدُهَا أَو أُمَّ وَلَدٍ . وَإِلَّا اللَّهُ عَتَبِ . وَإِنْكُ لِلْمَكْتَبِ .

ابن عبد السلام المشهور في غاية أمد الحضانة انها البلوغ في الذكور من غير شرط وفي التوضيح المشهور في الإثبات كونه علامة للبلوغ. الحط ظاهره مطلقاً.

(و) حضانة (الأنثى كالنفقة) في الجملة إذ حضانتها إلى الدخول فقط والنفقة إليه أو الى الدعاء لسم وفهم من قوله كالنفقة انها ادا طلقت قبل البناء لم تسقط حضانتها وانها لو دخلت زمنة واستمرت زمنة حتى تأيمت لم تسقط حضانتها وانها لو دخلت زمنة واستمرت زمنة حتى تأيمت لم تسقط حضانتها وهو كذلك إلا أن يقصد الأب بتزويجها الفرار من الفرض مطبقة الوطء سقطت حضانتها وهو كذلك إلا أن يقصد الأب بتزويجها الفرار من الفرض وإسقاط الحضانة فلا يسقط ولا الحضانة بالدخول حتى تطبيق قاله الوانشريسي ولو التزمت الأم حضانة ولدها ثم تزوجت في زمنها فسخ نكاحها قبل البناء قاله ابن عبد الغفور.

وقال الأبهري الشرط باطل فإن حاضت زمن رضاعها ثلاث حيض ففي منعها من التزويج مطلقاً مدة الرضاع وجرازه مطلقاً ومنعه ان شرط عدمه ومنعه ان أضر بالصبي أقوال حكاها ابن عرفة وحضانة الذكر والأنثى (للام) المطلقة أوالتي مات زوجهاو أما التي في العصمة فهي لها وللاب معا ، قاله ابن عرفة إن كانت الأم حسرة بل (ولو) كانت (أمة) متزوجة (عتق) بفتحات (ولدها) وطلقت أو مات زوجها الحر أو العبد فلها حضانتها كالأم وإذا تزوجت وفرضه في المدونة في الحر نص على المتوهم وقوله عتق ولدها لدفع توهم ان الأمسة لا تحضن الحر (أو) كانت الأم (أم ولد) نجز سيدها عتقها أو عتقت بموته فلها حضانة ولدها منه .

(وللاب) وسائر الأولياء (تماهده) أي المحضون ذكراً كان أو انثى (وأدبه) أي تأديب المحضون (وبعثه) أي إرسال الحضون (المكتب) بفتح الم والفوقية أي محل تعلم الكتابة أو المعلم أو المعلمة وختنه ويعثه لأمه وليس له زفاف البنت من عنده لبيت زوجها بل من عند الأم فالحق لها فيه قاله أبو الحسن . البناني لا خصوصية للام وإن عبر بها أبو الحسن فالحق للحاضنة مطلقاً في الزفاف من عندها ، ابن عمر إذا قال تزف منعندي

ثُمَّ أُمَّهِ أَمَّهِا ، ثُمَّ جَدَّةِ ٱلْأُمَّ ، إِن أَنفَرَدَتْ بِالسَّكْنَى عَنْ أُمَّ سَقَطَتْ حَضَا تَشَا ثُمَّ أَلِحَالَةِ ثُمَّ خَالَتِها ، ثُمَّ جَدَّةِ ٱلأَبِ ثُمَّ ٱلأَبِ ثُمَّ ٱلأُنْحِتِ ثُمَّ الْعَمَّةِ

وقالت الحاضنة من عندي فالقول قول الحاضنة .

(ثم) إذا قام بالآم مانع أو أسقطت حقها فالحضانة ارامها) أي الآم (ثم) لـ (جدة الآم) أم أمها أو أم أبيها (إن انفردت) أو الآم أوجدتها (بالسكنى عـن أم سقطت حضانتها) بتزوجها أو غيره ويجري هذا الشرط في كل من انتقلت لها الحضانة وهـنا الشرط هو المشهور عند المصنف واقتصر المتبطي على عدم اعتباره وهو قول سحنون وبه أفق أن الخاجب أن سلمون الذي أفق به أن العواد أنه لا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها قال وهي الرواية المشهورة عن مالك ورض و وبها العمل واختارها المتأخرون من المعدادين وغيرهم وتقدم جدة الآم من جهة أمها على جدتها من جهة أبيها .

(ثم الحالة) أخت الأم شقيقة أو لأم أو لأب على المعتمد وسيأتي للمصنف وقدم الشقيق ثم للام ثم للاب في الجيسع ونحود في المقدمات وابن عرفة (ثم) لـ(خالتها) أي الأم وأسقط مرتبة وهي عمة الأم . ابن عرفة وعلى هذا الترتيب ما بعد من نسب الأم .

(ثم) (جدة) المحضون من قبل (الآب) سواء كانت أم الآب أو أم أمه أو أم أبيه وان علت قليس المراد جدة الآب فقط كما توهمه عبارته وجهة أمه مقدمة على جههة أبيه في المقدمات فإن انقطعت قرايات الآم قالجدة الآب ثم أم جدة الآب ثم أم أي الآب ثم أم أي الآب ثم أم أي الآب ثم أم أبيه ثم الآب ابن عرفة فإن ام تكن للاب أم أو كان لها زوج أجنبي قام أمه وأم أبيه وأم أمه أحق من أم أبيه وقال فإن لم تكن قرايات الآم ففي تقديم الآب على قرايات وعكسه الثم المحلوات من قبله أحق منه وهو أحق من الرمن النقلي الصقلي ولها وعزاه في البيان لابن القاسم إه ، وعلى الآول جرى في المتحفة .

(ثم الآب) تأخيره عن جداته هو مذهب المدونة (ثم الآخت) للمحضون شقيقة ثم لامه ثم لابيه (ثم العمة) للمحضون ثم حمة أبيه ثم خالة أبيه . أنمَّ تَمَلُ بَنْتُ ٱللَّاحِ أَو ٱلْأَخْتُ أَو ٱلا كُفَّأُ مِنْهُنَّ وَهُوَ ٱلا ظُهُرُ؟ أَقُوالُ ثُمَّ الْوَصِيُّ ، ثُمَّ ٱلْآخِ ، ثُمَّ آبيِّهِ ، ثُمَّ الْعَمَّ ، ثُمَّ أَبيِّهِ ، لاَ تَجَدُّ لِأَمْ , وَأَخْتَارَ يَخَلَا فَهُ ،

﴿ ثُمَّ عَلَ بِنْتَ الْآخِ ﴾ الشقيق ثم لأم ثم لأب قاله في المقدمات ومفاد نقل المواق أنسه الراجع (أو) بنت (الآخت) كذلك واختاره الرجراجي (أو) الشخص ( إلا كفي) من الكفاية أي الأشد في الكفاية وحفظ المحضون حال كونه ( منهن) أي بنات الاخوة والأخوات ( وهو الاظهر ) من الحلاف عند ابن رشد ( أقوال ) المناسب بردد و د ، فيه فلاقة أشياء الاول ان اسم التفضيل التالي أل حقه مطابقة موضوفة فالمناسب الكفأى. الثاني جمه بين من وأل وهو شاذ . الثالث جمه ضمير منهن ومرَّجعه اثنتان ٤ وجــواب الأول اعتبار الموصوف الشخص والثاني أن من ليست داخلة على المفضول بل للتبعيض ومتعلقها حال من الاكفى ؛ والثالث أن الجمع باعتبار تعدد بنات الاخ والاخت بالشفاقة. وغيرها كما أشرت إلىها في المزج.

(شم ) الشخص ( الوصي ) ذكراكان أو أنثى إن كانالحضون ذكراً فإن كان أنثى لا تطبق فكذلك وإن كانت مطبقة والوصي ذكر فشرطه كونه عرما لها بنسب أو صهر أو رضاع وإلا قلا حضانة له ورجعه الموضح وغيرهورجح ابن عرفة أن له الحضانةوسواء وصى الآب ووصى وصيه ومقدم القاضي ﴿ ثُمُ الْآخِ ﴾ للمحضون الشقيق ثم للام ثم للاب رشد (ثم ابنه ) أي الآخ كذلك .

المتوسط بين الاخ وابنه الاقرب نقط ويكون أبو الجد متوسطاً بسين المم وابنه وهكذا كما لابن عرفة وكذا إن أريد به الأعم فيا يظهر ( لا ) حضالة الرجع) للمعضون منتسب ﴿ لَامٍ ﴾ له عند أن رشد ﴿ وَاشْتَارَ ﴾ اللَّحْمِي من نفسه ﴿ خَلَافُه ﴾ أي أن للجد من جهسة الأم الحضانة لأن له سنانًا وشئعة وقد قدموا الآخ للام على الآخ للاب لذلكو كذا العم مع

## نُمْ ٱللَوْلَى ٱلْآعلَى ، ثُمَّ ٱلْأَسْفُسلِ . وَقُدَّمَ الشَّقِيقُ ، ثُمَّ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ لِلْأَبِ فِي ٱلْمُتَسَاوِ بَيْنِ بِالصَّيَانَةِ والشَّفَقَةِ .

أن الذي للاب عاصب وطل هذا فيلي الجد للاب لقول الوثائق إذا اجتمع الجدان فالجسد للاب أولى من الجد للام وهو قول ابن القصار قاله ثت عج قد يقال لا يفهم من قوله أنسه يليه ألا فرى أنه يقال الآخ أولى من العم وإن كان بينها مرتبتان .

(ثم المولى) بفتح الم واللام (الأعلى) أي المعتق بكسر الناء الذكر وعصبته نسباً ثم ولاء فلاحضانة للمعتقة بكسرها . ابن عرفة ابن عرز لاحضانة لمولاة النعمسة إذ لا تعصيب فيها كالذكر ألم قلت الأظهر تقديمها على الاجنبي (ثم) المولى (الاسفل) أي المعتق بفتح المتاء من والد المحضون الذي لا حاضن له من النسب ولا من العتق .

( وقدم ) بضم فكسر مثقلا الشخص (الشقيق ثم للام ثم للاب في الجميع) من الاخوة والأخوات والأعمام والعمات والحالات وأولادهم . ابن ناجي ظاهر المدونة ان للاختلاب الحضانة وهو كذلك على أحسد القولين وفي الذخيرة أسقط مالك وابن القاسم رضي الله تمالى عنهل الأحت والام للاب لأن العادة تباغض أولاد الضرائر وقيل لها الحضانة ونحوه في تكميل التقييد ورجع الأولى .

(و) قسدم (في) الشخصين (المتساويين) في المرتبة كأختين شقيقتين (بازيادة (الصيانة) أي حفظ المحضون بما لا يليتى به بدنا ودينا (وازيادة (الشفقة) أي الحنان والرجة فإن كان في أحدها زيادة حسانة وفي الآخر زيادة شفقة قدم زائد الشفقة فإن تساويا في السن أيضاً فالقرعة فيهما قدم الآسن لأنه أقرب إلى الصبر والرفتى بالمحضون فإن تساويا في السن أيضاً فالقرعة أولى تزوجت أمه عمه وأراد عم آخر أخذه فليس له ذلك لأرب كونه مع أمه وعسه أولى من كونه مع عم زوجته أجنبية وإن تزوجت خالته عمه وأراد أبوه أخذه قيل له كونه مع خالته وعمه أحسن من كونه عندك وزوجتك أجنبية لأن الفالب عليها الجفاء والفالب منك ان تكله إليها ولما كمانت الحضانة تفتقر إلى وقور الصبر على أحوال الطفل من كارة البكاء والتضجر وغيرهها من الهيئات المارضة له وإلى مزيد الشفقة والرقة الباعثة من كارة البكاء والتضجر وغيرهها من الهيئات المارضة له وإلى مزيد الشفقة والرقة الباعثة

## وشَرُطُ الْحَاضِ الْعَقْلُ ، والْكِفائِنَةُ ، لاَ : كَمْسِنَّةٍ . وحرْدُ الكانِ فِي الْبِنْتِ بِخافُ عَلَيْهَا والْامانَنَةُ وأَثْبَتْهَا ، وعسدتمُ كَجُذَامٍ مُضِرَّ ،

على الرفق به ولذا خصت بالنساء غالباً لأن علو همة الرجل تمنعه الانسلاك في أطـــوار الأطفال وملابسة الأقذار وتحمل الدناءة اشترط لها شروط شرع فيها فقال .

(وشرط) الشخص (الحاضن) ذكراً كان أو أنثى (العقل) فلاحق لجنون ولا لطائش في الحضانة ولو تقطع جنونه وعدم القسوة فلاحضانة لمن علمت قسوته وابنعرفة اللخمي إن علم جفاء الاحق لقسوته ورأفة الأبعد قدم عليه قلت إن كان قسوة ينشأ عنها اضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق بالمطنة لا يتوقف على تحقق الحكمة (والكفاية) أي القدرة على القيام عا يحتاج إليه المحضون ف(لا) حضانة لذات (كمسنة) أي كبيرة المسن كبراً مانما من ذلك وأدخلت الكاف الزمنة والقمدة والعمياء والحوساء والصاء ذكراً كانت أو أنشى .

( وحرز ) بكسر فسكون أي صيانة ( المكان ) الساكن بسبه الحاضن ( في البنت) الحضونة التي ( يخاف ) بضم التحتيبة (عليها ) الفساد وهي المطيقة ابتداء أو هروضاً ومثلها الأبن الذي يخاف عليه ذلك كما استقراء ابن عرفة من المدونة أولاً وآخراً .

( والأمانة ) في الدين فلا حضانة لفاسق قرب أب شريب يذهب يشرب ويتوك ابنته أو يدخل الرجل عليها ولو لمصلحته كما في ابن وهبان (و) إن ادعى على مستحق الحضانة عدم أمانته ( أثبتها ) أي الحاضن أمانة نفسه وجعل البساطي الضمير للشروط السابقسة أي ما عدا العقل واختاره البدر وشيخه الجيزي ويفال مثله في الشروط الآتية ( ق ) لم أر هذا في شروط الحضانة إنما هو في الولي يريد السفر بالمحضون .

وقي ابن سلون ان من نفي الشروط فعليه إثبات دعواه والحاضن محمول عليها حق يثبت عدمها اه، وما في التوضيح معترض مثل ما هنا . بناني ( وعدم كجذام مضر )

### وراشد ، لا إسلام ، وأصلت

ربحه أو رؤيته وأدخلت الكاف كل هاهة مضرة بالولد كالبرص والجوب الدامي والحكة ولركان به مثلها لآنها قد تزيد بانضهامها لمثلها واحترز بحضر عن الحقيف فلا يمنع استحقاق الحضانة (ورشد) أي حفظ المال لآن للحاضن قبض نفقته فلا حضانة لسفية ولا لسفيهة وهو ما أفتويه ابن عبد السلام والاجي قاضي الأنكحة بتونس وهو مفاه كلام المصنف وفتوى ابن هارون بأن لها الحضانة ضعيفة وليرجع ابن عبد السلام عن قتواه وإنما كتب لقاضي بابن هادون بأن لها الحضانة حين أمره السلطان بالكتابة له بذلك خوفا منه لان مولى منه فلا تسعه مخالفته و غ ما المتبطي اختلف في السفيهة فقيل لها الحضانية وقبل لا حضانة لها .

ابن عرفة لالت ببلد باجة فكتب قاضيها لقاضي الجاعة يومثل بتونس وهو ابن عبد السلام فكتب اليه بأنه لا حضائة لها فرفع الهكوم عليه أمره الى سلطانها الامير أبي يحيى ابن الامير أبي زكر لينظروا في ذلك أبن الامير أبي زكر لينظروا في ذلك فاجتمعوا بالتعبية ومن جلتهم أبن هارون والاجي قاضي الانكحة بتونس فافتى القاضيان وبعض أمل المجلس بأن لا حضائة لها ، وأفتى ابن هارون وبعض أهل المجلس بأن لها الحضائة ورفع ذلك الى السلطان المذكور فخرج الامر بالعمل بفتوى ابن هارون وأمسر قاضي الجاعة بأن يكتب بذلك الى قاضي باجة فعمل وهو الصواب وهسو ظاهر هموم الروايات في المدونة وغيرها (لا) يشارط للحضائة (اسلام) في الام ولا في غيرها ولو انتقلت من مسلم هذا هو المشهور.

وقال ابن وهب لا حضانة للكافرة لان المسلمة إذا أثنى عليها بشر فلا حضانة لها فالكافر أولى . اللخمي وهو أحسن وأحوط للولد > ويجاب للمشهور بأن الكافر الاصلي يقر على دينه والفاسق لا يقر على فسقه مع مراعاة خير ألا لا تولد والدة عن ولدها وخبر من فرق بين والدة وولدها قرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة .

( وضمت ) بضم الضاد المعجمة وشد الم حاضنة اصالة كام أو عروضًا كمن تحضن

# إِنْ خِيفَ لِمُسْلِمِينَ ، وإِنْ تَمْجُوسِيَّةً أَسْلَمَ ذَوْجُهَا ، ولِلدُّكُو مِنْ تَبْخُتُ مِنْ ، ولِلْأَنْسَى ٱلْخُلُو عَنْ ذَوْجِ ذَخْلَ ، إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ وَيَسْكُتَ لَهُ عَنْ ذَوْجِ ذَخْلَ ، إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ وَيَسْكُتَ لَهُ عَنْ ذَوْجِ مَا أَنْ لَا تَحْمَا أَنَّهُ لَهُ ،

لذكر كافرة ( ان خيف ) على المحضون ان تربيه على دينها أو تغذيه بخنزير أو خر وصله خيت (ا)جيران ( مسلمين ) تبسع في الجمع المدونة قالوا وتكفي مسلمةواحدة(وإن) كانت الام (جوسية اسلم زوجها ) طفي مبالغة في استحقاقها الحضانة لا في الضم إذ لا تأتي المبالغة. ابن عرفة فيها وان كانت بجوسية .

( و ) شرط ثبوتها ( للذكر ) أن يكون عنده ( من ) أي امرأة ( يحضن ) أي تصلح للعضانة من زوجة أو سرية أو أمة خدمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة بسه وان يكون عرماً للمطيقة ولو بصهر كزوج أمها وإلا فلا حضانة له ولو مأموناً ذا أهل عند مالك رضي الله تعالى عنه وأثبتها له أصبغ.

(و) شرط ثبوتها (للآنش) الحاضنة أما أو غيرها حرة أو أمسة (الخلوعن زوج دخل بها) فلا حضانة لمن لها زوج دخسل بها ولو غير بالغ لاشتفالها بشؤونه عن اللعيام بشؤون المحضون فليس الدعاء للدخول مثله ووطء السيد أمته الحاضنة ولو مرة كدخول الزوج وهذا إذا لم يكن في نزع المحضون ضرر عليه وإلا فسلا تسقط بدليل قوله الآتي أو لا يقبل الولد غير أمه وكونها ذات رحم وعرم فلا حضانة لبنت الحالة ولا لبنت الله لمدم المحرمة بالرضاع أو الصهر لعدم الرحية قاله في المقدمات فلا حضانة لمن دخل بها زوج في كل حال .

( إلا أن يعلم ) من له الحضانة بعدها بدخول زوجها بها وسقوط حقها فيها بسه ( إلا أن يعلم ) من له الحضانة بعدها بدخول زوجها بها وسقوط حقها فيها بسه ( ويسكت ) بعد علمه بذلك بلا عذر (العام ) من يوم علمه فسلا تسقط حضانتها ( أو ) راي وإلا أن ( يكون ) الزوج الذي دخل بالحاضنة ( محرماً ) بفتح المم والراء بالاصالة للمحضون كنزوج أمسمه بعمه إن كان له حضانة بل ( وان ) كان المحرم ( لا حضانة له

كَالْحُـــَالِ ، أَوْ وَلِيَّا كَانْنِ الْعَمَّ ، أَوْ لَا يَقْبَلُ الْوَلَدُ غَيْرَ أَنْهِ ، أَوْ لَا يَكُونَ لِلْوَلَدِ حَاضِنُ ، أَوْ لَا يَكُونَ لِلْوَلَدِ حَاضِنُ ، أَوْ لَا يَكُونَ لِلْوَلَدِ حَاضِنُ ، أَوْ لَمْ يُحْرَّةُ ، أَوْ كَانَ ٱلْآبُ عَبْداً وَهُمَيْ حُرَّةُ ، أَوْ كَانَ ٱلْآبُ عَبْداً وَهُمَيْ حُرَّةُ ، أَوْ كَانَ ٱلْآبُ عَبْداً وَهُمَيْ حُرَّةُ ، أَوْ عَلَيْ الْوَصِيَّةِ ؛ وَوَا يَتَانَ ،

كالخال ) للمحضون تتزوجه حاضنته من جهة أبيه كعمته (أو) أي وإلا إذا كان الزوج الذي دخــــل بالحاضئة (ولياً) أي عاصباً للمحضون (كابن العم) بشرط أن لا يكون للمحضون حاضنة فارغة عن زوج .

(أو)أي وإلا أن (لا يقبل الولد) المحضون (غير أمه) ونحوها بمن لها الحضائدة فلا يسقطها دخول زوج بها (أو)أي والا أن (لم ترضعه) أي المحضون (المرضعة عند) بدل (أمه) الذي انتقلت له الحضانة بدخول زوج بامه فلا تسقط حضانة أمه فكلامه على حذف مضاف غ صوابه بدل أمه أي أو إلا عند أمه .

(أو) أي والاان (لا يكون للولد حاضن) غير حاضنته التي دخل الزوج بها (أو) يكون له حاض غيرها (غير مأمون أو) يكون حاضنه غيرها (عاجزاً) عن القسام بحصالح المحضون لمانع به أو غائباً (أو) أي وإلا إذا (كان الآب عبداً وهي) أي الأم التي دخل بها زوجها (حرة) أو أمة ولو تزوجت بحر سواء كان ولدها الرضيع حراً أو عبداً والعبد أولى بعدم نزعه لأنه ملك سيدها وكلامه مقيد بقيدين أن لا يكون العب قائماً بأمور مالكه فإن كان قائماً بها انتقلت حضانة ولده له بتزوج أمه فلو قال أو الأب عبد غيب ير قائم بأمور سيده مطلقاً أو حر والولد عبد لوفي بذلك ولفظة كان غير ضرورية الذكر تانسما كون الحضانة للزوج العبد بعد الأم لعدم وجود من يستحقها ضرورية الذكر تانسما كون الحضانة للزوج العبد بعد الأم لعدم وجود من يستحقها سواه وإلا انتقلت له وله

(وفي) سقوط خضائسة (الوضية) على المحضونة بدخول زوج أجنبي بها وعدم سقوطها وتجعل له بيتاً وما يصلحه (روايتان) عن الإمام رضي الله تعالى عنه في الأم

## وأَنْ لاَ يُسَافِرَ وَ لِيُّ مُحرُّ عَنْ وَلَدٍ مُحَرُّ وَإِنْ رَضِيعاً ، أَو تُسَافِرَ هِيَ سَفَرَ أَنْقَلَةٍ لاَ يُجَارَةٍ ،

الوصية فقط عنت جعلهما الشارح في الأم الوصية ولا خصوصية لها علمي بل لهسا خصوصية وان كان ظلم المركلام ابن عبد السلام والموضح العموم لأنها مفروضة في الأم وعنها سئل مالك رضي الله تعالى عنه كما في رسم حلف من سماع ابن القاسم ورسم كتب عليه ذكر حق وفي رسم الوصايا من سماع أشهب وتكلم عليها ابن رشد في هسمة المحال وعلى ذلك نقلها الأثمسة كابن أبي زمنين في منتخبه واللخمي في تبصرته وصاحب معين الحكام وغيرهم من الأثمة وعلى المقلد الوقف مع نص من قلده والوقف حيث وقف والله الموفق .

- (و) شرط ثبوت الحضانة للحاضن ذكراً كان أو أنثى (أن لا يسافر) أي يريه السفر (ولي) للمحضون ولاية خال من أب أو وصي أو مقسدم أو ولاية عصوبة سبب كمعتق بكسر التاء وعصبته او نسب من أخ او عم او غيرهما إذا عدمت ولاية المسال ونمت ولي (حر) لا عبد فلا يسقط سفره حتى الحاضنة حرة او أمة لأنه لا قرار له ولا سكن وقد يباع وصلة يسافر (عن) موضع (وله) ذكر أو أنثى او عن بمعنى الباء أي يريد سفراً به وليس ثم ولي حاضر يساويه في الدرجسة فتسقط حضانة الحاضن فان وجد مساويه درجة كمم ثان فلا تسقط حضانتها بارادة سفره قاله المصنف (حر) نعت ولد فان أراد السفر المذكور سقطت حضانتها أما او غيرها وأخذه ان لم يكن رضيعاً بل (وان) كان (رضيعاً) قبل غيرها ولعسل خبر من فرق بين والدة وولدها النح مخصوص بغير هذا او بغير سائر المسقطات المتقدمة .
- (أو تسافر هي) أي الحاضنة أي تريب السفر وكذا الحاضن الذكر واقتصر على الآنثى نظراً للفسالب فان سافرت سقطت حضانتها وشرط سفركل من الولي والحاضنة ان يكون (سفر نقلة) بضم فسكون أي انتقسال وانقطاع (لا) سفر ( تجارة ) او نزاهة او طلب ميراث او نحوها فلا يأخذه ولا يسقط حتى الحضانة وتأخذه معها ولو يغير اذن وليه .

## ُوحَلَفَ مِنَّةَ أُبَرُدِ، وظاهِرُهُ بَرِيدَ بِنَ إِنْ سَافَرَ لِلاَّمْنِ، وأَمِنَ فِي الطَّرِيقِ، وَلَو فِيهِ بَحْرُهُ، إِلاَّ أَنْ تُسَافِرَ هِي مَعَهُ، لاَ أَقَلَ. ولا تَعُودُ بَعْدُ الطَّلاقِ،

(وحلف) الولي انه أراد سفر النقلة لينزعه والحاضن انه أراد سفر التجارة ليأخذه معه وحق المحضون باق حبين خروج الحاضنة للتجارة على ظاهر المدهب ولو طلبت الانتقال به إلى موضع بعيد فشرط الآب عليها نفقته وكسوته واحدا أو متعدداً جاز ذلك ولو خاف خروجها به بلا اذنه فشرط عليها ان فعلت ذلك فعليها نفقته وكسوته لزمها ذلك قاله بعض الاندلسيين وظاهر قوله حلف متهما أم لا وقيل اتما يحلف المتهم دون غيره واستحسنه بعض القروبين وارتضاه ق لا تت و س و عج ، ويشترط أن تكون مسافة سفركل (ستة برد) هذا هو الراجح .

(وظاهرها) أي المدونة أنب يكفي مسافة (بريدين أن سافر) الولي لنقلة أو الحاضنة لكتجارة (لأمن) أي لموضع مأمون (وأمن) يفتسح فكسركل من الولي والحاضنة (في الطريق) على نفسسه وماله وعلى المحضون أي كان الفالب السلامة في الطريق والبلد ولا يشترط القطع بها قاله البدر وإلا فلا ينزعه الولي ونزع من الحاضنة أن لم يخف عليه وقبل غيرها أن لم يكن في الطريق بحر بسل (ولو) كان (فيه) أي الطريق (بحر) لقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر إذا لم يفلب عطبه ويزاد الطريق (بحر) لقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر إذا لم يغلب عطبه ويزاد الطريق (بحر) لقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر إذا لم يغلب عطبه ويزاد الطريق (بحر) لقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر إذا لم يغلب عطبه ويزاد الطريق (بحرث بروجته أمنسه في نفسه وعسدم معرفته بالاساءة عليها وقرب البلد المنتقل المه بحيث لا يخفى خبرها عن أهلها وحريته قان أراد الولي السفر المذكور سقطت حضائتها في كل حال .

( إلا أن تسافر هي ) أي الحاضنة ( معه ) أي الولي او المحضون فلا تسقط حضانتها وليس لوليه منعها منه ( لا ) ان أراد أن يسافر ( أقل ) من ستة برد فلا بأخذه منها ولا تمتع من السفر به ( و ) إذا سقطت الحضائة بدخول زوج بالحاضنة وطلقها أو مات قد ( لا تعود ) الحضائة للمعاضنة أما كانت أو غيرها ( بعد الطلاق ) أو الموت

# أو فَسْخِ الْفاسِدِ عَلَى ٱلا دُ تَجِحِ ، أَوِ ٱلْإِسْقاطِ ، إِلاَّ لِكَمْرَضِ ، أَو الْإِسْقاطِ ، إِلاَّ لِكَمْرَضِ ، أَو لِمَانِيَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فتستمر لمن انتقلت له إلا أن يرضى برده لأمه فتعود كما ولا مقال لأبيه فان كانت أختاً فلأبيه منعها منها .

(أو) أي ولا تعود بعد (فسخ) النكاح (الفاسد) المختلف فيه أو المجمع عليه أن درأ الحد وكان فسخه بعد البناء وإلا عادت (على الأرجح) عند أبن يونس من الحلاف وقال غيره تعود لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً (أو) أي ولا تعود بعد (الاسقاط) لها من الحاضنة لغيرها لغير عذر بعد استحقاقها لها ثم أرادت أن تعود لها فلا تعود لها بناء على أنها حق بناء على أنها حق للمعضون وطلى هذا فلا يجوز اقدامها على اسقاطها .

(إلا) أن يكون سقوطها (1) مذر (كمرض) لا تقدر معه على القيام بالحضانة أو عدم لبن أو حج قرض أو سفر زوج يها غير طائعة فتعود لها الحضانة بزواله وكذا إذا رجع به وليه من سفره سفر نقلة إلا أن تاركه سنة بعدد زوال ما مر بلا عذر أو يألف الولد من هو عندها ويشتى نقله منها فلا تأخذه (أو) أي وإلا (لموت الجدة) التي انتقلت لها الحضانة بدخول زوج بالأم (والأم خالية) من زوج بموت أو طلاق فتعود الحضانة لها وكالجدة والأم غيرهما وهذا أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن رشد وصدر بعدم عودها للأم وعزاه لطاهر المدونة.

(أو) أي وتستمر الحضانة للأم أو غيرها التي دخل بها زوج ( لتأيمها ) أي خارها عن الزوج بموت أو طلاق ( قبل علمه ) أي من انتقلت الحضانة إليه بدخول الزوج بها ومفهوم قبال علمه أحروي فاذا علم بذلك من انتقلت له وسكت حتى تأيمت فلاحتى له فسها .

( وللحاضنة ) أم أو غيرها ( قبض نفقته ) أي الحضون من أبيه أو وصيه وكسوته

وغطائه وفراشه وجميع ما يحتاج اليسه ابن عرفة وعليه في غطاء الولد ووطائه وقت مبيته مع أمه قدر ما ينوبه وإن كان بمعزل عنها أو بلغ حسد ما لا يبيت الولد معها متعرباً فعليه مسا يكفيه منفرداً وليس لوليه أن يقول لهسا ابعثيه بأكل عندي ويعود لك وليس لها موافقته على ذلك لأنه ضرر بالحضون وإخلال بصيانته إذ لا ينضبط وقت أكله .

(والسكتى) توزع على أبي المحضون والحاضنة (بالاجتهاد) من أهسل المعرفة فيها يخص المحضون فهو على أبيسه وقيا يخص الحاضنة فهو عليها هذا مذهب المدونة وهو المشهور قال المتبطي فيا يلزم الأب للولد ما نصه وكذا يلزمه الكراء عن مسكنه وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها سحنون ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد وقال يحيى بن عمر على قدر الجماجم .

وقد أفاد ق أن قول سحنون تفسير للمدونة كا فهمه المصنف في توضيحه ونصب والمشهور أن على الأب السكنى وهو مذهب المدونة خلافاً لابن وهب وعلى المشهور فقال سحنون تكون السكنى على حسب الاجتهاد ونحوه لابن القاسم في الدمياطية وهو قريب مما في المدونة وقبال يحيى بن عمر على الجماجم وروى لا شيء على المرأة ما كان الأب موسراً وقال أيضاً انها على الموسر من الآب والحاضنة وحكى ابن بشير قولاً بأنه لا شيء على الأم من السكنى على الأب يحيى بن عمر السكنى على قدر الجماجم قسال وروى أيضاً لا شيء على المرأة في يسر الآب سحنون السكنى على قدر الجماجم قسال وروى أيضاً لا شيء على المرأة في يسر الآب سحنون السكنى على قدر الجماجم قسال وروى أيضاً لا شيء على المرأة في يسر الآب سحنون السكنى على قدر الجماجم قسال وروى أيضاً لا شيء على المرأة في يسر الآب سحنون السكنى عليها ليس نصفين بل على قدر ما يوى ويجتهد وأرى ان كان الولد لا تزيد ما كناه على من يسكن معه من أب أو حاضن فلا شيء على أبيه وإلا فعليه الأقل مما تزيد على أحدهما اه.

( ولا شيء ) أي لا أجرة ولا نفقة ( لحاضن لاجلها ) أي الحضانة هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه المرجوع إليه وب أخذ ابن القاسم وقال أولا ينفق عليها من ماله مال المحضون والخلاف إذا كانت الحاضنة غنية أمــــا الأم الفقيرة فينفق عليها من ماله

#### يَنْعَقِدُ ٱلْبَيْعُ

لمسرها لا للحضانة ابن عرفة واختلف في خدمته ففيها إن كان لا بعد لهم من خادم لفسمهم عن خدمة أنفسهم والأب يقوى على اخدامهم أخدمهم ولابن وهب لا خدمة عليه وبهذا قضى أبو بكر على عمر رضي الله تعالى عنهما وأرى أن يعتبر في الحدمة مثل ما تقدم في الاسكان والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم .

#### (بساب) في البيسم

الشامل للصرف والمبادلة والمراطلة (ينعقد) أي يوجد (البيع) وهو في المسة قريش اخراج ذات عن الملك بعوض والشراء ادخالها فيسه بعوض وهي أفصح وعليها اصطلح الفقهاء تقريباً للفهم وشرعاً عرفه ابن عرفة بقوله البيع الأعم عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فتخرج الإجارة والكراء والنكاح وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة أحسد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فتخرج الأربعة ودفع عوض في معلوم قدر ذهب أو فضة لأجل بديع لأجل لأنه لو استحق فلا ينفسخ بيعه .

ولو بيع معينا انفسخ بيعه باستحقاقه وحصول عارض تأجيل عوضه العين ورؤية عوضه غير العين حين عقده وبته وعدم ترتيب ثمنه على ثمن سابق وصحته ومقابل كل منها يعدده لمؤجل ونقد وحاضر وغائب وبت وخيار ومرابحة وغيرها كل منها مباين لقابله وأعم من غيره من وجه ا ه قوله وتدخل هبة الثواب النح ويدخل فيه أيضاً المبادلة والثولية والشركة والاقالة والاخذ بالشفعة وتخرج من الآخص بقوله ذو مكايسة وهذا

## بِمَا يَدُلُ عَلَى الرَّضَا ، وإن يَمْعَاطَاقٍ ،

ظاهر فيا عدا الاقالة بزيادة أو نقص فاترد عليه كبعض مسائل الصلح التي أوردها الحط على هذا الحد .

وقولة معين غير العين فيه إضافة غير للعموم أي معين فيه كل مسا غاير المعين وأراد بالعين المسكوك من ذهب أو فضة فلا ترد عليه صورة سلم عرض في آخر ولا صورة دفع عرض في ذهب أو فضة غير مسكوك لأجل وهي سلم لا بيع لأجل كا قسال لان غير المسكوك من الذهب والفضة عرض لا عين لأنها خاصة بالمسكوك قصدق انه لم يتعين فيه غير الغين خلافا للحط وقوله فتخرج الأربعة أي تخرج هبة الثواب بقوله ذو مكايسة أي مغالبة لأنه يقضي على الواهب بقبول ما يباع به الموهوب وإن لم يرض فلا مكايسة فيها وخرج الصرف والمراطلة والمبادلة بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة اذعوضا الصرف أحدهما ذهب والآخر فضة وعوضا المراطلة والمبادلة بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة اذعوضا المراطلة والمبادلة والمبادلة ذهبان أو فضتان وتخرج السلم بقوله أحدها ذهب والآخر فضة وعوضا المراطلة والمبادلة والمبادلة ذهبان أو فضتان وتخرج السلم بقوله أحدها ذهب والآخر فضة وعوضا المراطلة والمبادلة ذهبان أو فضتان وتخرج السلم بقوله أحدها ذهب والآخر فضة وعوضا المراطلة والمبادلة ذهبان أو فضتان وتخرج السلم فيه لأن غير العين فيه السلم هو المسلم فيه .

ومن شروطه كونه دينا في الذمة والمراد بالمعين ما ليس في الذمة حاضرا كان أو غائباً فشمل بيسع المعين الفائب يصفة أو رؤية سابقة أو شرط خيار بالرؤية والأصل فيه الجواز لقول الله تعالى وأحل الله البيبع وغير أحمد والطبراني أفضل الكسب بيسع مبرور وحمل الرجل بيده وقد يعرض وجوبه كبيسع الطعام والشراب لمضطر اليه وندبه لمقسم عليه فيا لا ضرر فيه لأن أبرار القسم مندوب وكراهته كبيسع هر أو سبسع للحمه وتحريمه لفقسه شرطه أو وجود مانعه وحكمة مشروعيته النوصل إلى ما في يسمد الغير برضاه فينسد أبواب المنازعة والمقاتلة والسرقة والحيانة والحداع والحيل المنهى عنها وصلة يتعقد ( بما أي كل شيء ( يدل ) دلالة عادية ( على الرضا ) بخروج المثمن من ملك بائمه ودخوله في ملك البسائع في ملك البسائع في ملك البسائع في ملك البسائع في نظير المثمن صواء كان قولاً من الجانبين أو فعلا كذلك أو قولاً من أجدهما وقعاد من الآخر غير معاطاة بل (وإن) كان ما يدل على الرضا مصوراً ( بمعاطاة ) بان يعطى البائع المثمن غير معاطاة بل (وإن) كان ما يدل على الرضا مصوراً ( بمعاطاة ) بان يعطى البائع المثمن

المشتري ويعطيه المشتري الثمن فينعقد بها البيم عطلقا وفاقا للامام أحمد رضي المتعالى عنه وقال أو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا بد من القول في غير المحقرات والشافعي رضي الله تعالى عنه لا بد منه علما المالكي في شرح جمع الجمع ينبغي المالكي المحافظة على عقيه بالقول في غير المحقرات فإن العادة لم تجر قط بعقده فيها بالمعاطاة في العقدارات وألجواري وضحوها البناني ما وافق العادة في هذا وأمثاله هو الذي يفتى به إذ المعتبر في الدلالة على الرضا الدلالة العادية فإن حصل الاعطاء من جانب فقط ومن الجانب الآخر ما مل على الرضا غير الإعطاء والقول صح ولا يلزم إلا باعطاء من الجانب الآخر فلمن أخسنا طعاما علم تمنه كرخيف ورضي باثمه ولم يدفع الثمن له رده وأخذ بدله وليس فيه بيم طعام بطعام مع الشك في المتائل لما علمت من انحلال البيم فرده فسخ له وأخذ بدله انشاء بيم آخر فإن دفع ثمنه فليس له رده وأخذ بدله لذلك أن عرفة وله أركان الأول الصيغة ما دل عليه ولو معاطاة في جعالتها ما فهم أن الآخرس فهمه من كفالة أو غيرها لزسه الناجي كل إشارة فهم منها الايجاب والقبول لزم بها البيع.

ثم قال بياعات زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة فهي منحلة قبل قبض المبيع ولا يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظيين مجال .

(و) يتمقد البيع بما يدل على الرضى ان تقدم الإيجاب على القبول بل وإن تقدم القبول على الإيجاب بأن يقول المشتري للبائع (بعنى) هذا الشيء بكذا درهما (فيقول) المبائع (بعث) كه به ونحوه في الدلالة على الرضا وظاهره لزوم المشتري الشراء ولو رجع وقال إأرض وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محد وابن القاسم وعيسى بن دينار في كتاب ابن مزين واختاره ابن المواز ولكنه خلاف قول ابن القاسم في المدونة انه إفا يلامه المشراء ان استمر على الرضا به أو رجع ولم يجلف فإن حلف فلا يلزمه فتساوى هذه المشالة المسوق الآتية بن الحلف فيها أولى من الحلف في الآتيسة أن دلالة المنارع على الرضا أقوى من دلالة الأمر عليه ومثل قول المشترى بعنى قول البائع اشتى منى فيقول المائع اشتى منى فيقول المناتع اشتى منى فيقول المناتع اشتى في المناتع الشترى المشترى المنترى الشترى الشترى الشترى الشترى الشترى المنترية المنات المناتع المناتع في المنات المناتع المناتع في المنات المناتع المناتع في المناتع المناتع في المنات المناتع المناتع في المناتع المناتع المناتع في المناتع المناتع في المناتع المناتع في المناتع المناتع المناتع في المناتع المناتع في المناتع المناتع في المناتع في المناتع المناتع المناتع في المناتع المناتع المناتع المناتع في المناتع المناتع

## وبِا بَتَعْتُ أَو بِعُنُكَ وَيَرْضَى ٱلْآخَرُ فِيهِما ، وَحَلَفَ ، وإلا كَزِمَ إنْ قالَ أَبِيعُكُها بِكَذا. أو أنا أشتريها بِهِ

البناني من المعلوم أن قول ابن القاسم في المدونة مقدم على قوله في غيرها وقول غيره لكن لما استند ابن القاسم في هذه المسألة للقياس على مسألة التسوق وكان قياسه مطمونا فيه اعتمد المصنف البحث فيه وجزم باللزوم ولو رجع المشتري وحلف وهو الممتمدوقوله الحلف فيه أولى من الآتية فيه نظر فإن دلالة الامر على الرضا أقوى من دلالة المضارع عليه لأن صيغة الامر تدل على الإيجاب كا في أبي الحسن وغيره ويفيده كلام ضيع وابن عرفة وغيرهما فهو يدل عليه عرفا وإن كان في أصل اللغة محتملاً.

(و) ينعقد بما يدل على الرضا وان بقول المشتري ( ابتعت ) أي اشتريت منك كذا بكذا ( أو ) قول البائم ( بعتك ) كذا بكذا ( ويرضى ) الشخص ( الآخر ) بفتح الحاء المعجمة وهو البائم في الأولى والمشترى في الثانية (فيهما ) أي المسألتين ( وحلف ) البادى بصيغة مضارع بائما كان أو مشترياً ثم قال بعد رضا الآخر لا أرضى ولا يلزمه البيع .

(وإلا) أي وان لم يحلف (لزم) ، البيع ولا ترد اليمين لأنها بمين تهمة فيحلف البائع ( أن قال ) البائس ابتداء ( أبيعها ) أي السلمة بكذا فرضي المشتري بشرائها به فقال البائع لم أرض وإنما أردت المساومة أو المزح فان حلف فسلا يلزمه وإلا لزمه ( أو قال ) المشتري ابتداء ( أنا أشتريها ) أي السلمة منك ( ب ) أي الثمن المعلوم ورضي البائع ببيعها له بسه فقال المشتري لم أرد الشراء وإنما أردت الاختبار أو المزح فان حلف فلا يلزمه وإلا لزمة فان كان رجوع البادي قبل رضا الآخر فله الرد بسلا يمين ولا ينافي هذا قول ابن رشد إذا رجع أحدها عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقول لأنه في صيغة الماضي التي يلزم بها الإيجاب والقبول وما هنا في صيغة المضارع فان بدأ أحدهما بماض كبعت واشتريت ورجع قبسل رضا الآخر فلا ينفعه رجوعه ولو حلف ومحله أيضاً إذا لم تقم قرينة على البيع أو على عدمه وإلا عمل علها من غير حلف و عله أيضاً إذا لم تقم قرينة على البيع أو على عدمه وإلا عمل علها من غير حلف و عله أيضاً إذا لم تقم قرينة على البيع أو على عدمه وإلا عمل علها من غير حلف و عله أيضاً إذا لم تقم قرينة على البيع أو على عدمه وإلا عمل علها من غير حلف و عله أيضاً إذا لم تقم قرينة على البيع أو على عدمه وإلا عمل علها من غير حلف و عله أيضاً إذا لم تقم قرينة على البيع أو على عدمه وإلا عمل علها من غير حلف .

## أو تَشْوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكُم؟ فَقَالَ بِمَأْنَــةٍ ، فَقَالَ أَخَذْتُها. و شَرْطُ عاقِدهِ ، تَمْيِيزُ

(أو) أي وحلف أن (تسوق) أي أحضر البائع سلعته في سوقها المعدد لبيعها (فقال) له المشتري (بكم) تبيعها (فقال) البائع أبيعها (باثة) من نحو الدراهم (فقال) السائل (أخذتها) أي السلعة بالمائة فقال المسوق لم أرد البيع وإنما أردت المساومة مثلاً فيحلف ولا يلزمه البيع وإلا فيلزمه ولا مفهوم لتسوق على ما أفاده الحطاب والحاصل أنه إن قامت قرينة على عدم إرادة البيع فالقول البائع بلا يمين وإن قامت على ارادته بأن حصل تماكس وتردد في السوم أو سكت مدة ثم قال لم أرض فيلزمه البيع وإن لم تقم قرينة على أحدها فقوله بيمينه سواء تسوق بها أم لا كا صرح به أن رشد ونقله الحطاب واعتمده ابن عرفة وغيره ولم أر من ضعفه .

(وشرط) صحة عقد (عاقده) أي البيع بائماً كان أو مشترياً (تميز) أي فهم مقاصد العقلاء بالكلام وحسن رد جوابه لا بحرد الاجابة بالدعوة والانصراف بالزجر لوجود هذا في البهائم ، ولا ينضبط بسن . ودليال تقدير الصحة المقابلة بقوله الآتي ولزومه ، ودليل تقدير عقدان الشرط إنما يكون لعقد أو عبادة لا لذات فلا يصح البيع من غير مهيز لصغر أو إغاء أو جنون أو نوم بائعاً كان أو مشترياً عند ابن شاس وإن راشد والمصنف .

وقال ابن عرفة وعقد المجنون حين جنونه ينظر له فيه السلطان بالأصلح في إتمامه وفسخه إن كان مع من يازمه عقده لقولها من جن في أيام الخيار نظر له السلطان ؟ ولسباع عيسى ابن القاسم إن باع مريض ليس في عقله فله أو لوارثه إلزام المبتاع . ابن رشد ليس بيما فاسداً كييم السكر ان ؟ واعترض الحطاب دليله الأول بطروه بعد العقد فهو قياس مع وجود الفارق ؟ إذ المقيس الجنون فيه قبل العقد ؟ والمقيس عليه الجنون فيه طار بعد العقد ، والعرف ليله الثاني فيمن عنده نوع تمييز كالمعتوه .

طغي اعلم أن ما ذكره المصنف من أن شرط صحة العقدد كون عاقده ممازاً فلا يصح

من لا تمييز له ، تبسع فيه ابن الحاجب وابن شاس والذي لابن رشد والمازري وعيساس وغيرهم صحته ولو من غير المنيز وهو ظاهر إذ لا موجب لفسخه شرعاً والرواية كذلك ، سمع عيسى ابن القاسم إن باع مويض ليس في عقله فله أو لوارثه إلزام المبتاع . ابن رشد لانه ليس بيعة .

وقال المازري في المعلم شرط العاقب إطلاق اليد احترازاً من المعجور عليه كالصغير والمجنون والسفيه ، فسوى بين هذه الثلاثة ، ومراده شرط اللزوم، وقال عياض في تنبياته في كتاب البيوع الفاسدة لما تكلم على العلل العارضة للبيع مسانصه وعلته في المتعاقدين كالسفه والصغر والجنون والرق والسكر إلا أن العقد هامنا موقوف على إجازة من لسه النظر وليس بفاسد شرعاً اه ، واقتصر ابن عرفة على ما فولاء معرضاً عن كلام ابن شاس وابن الحاجب غير متعرض له برد ولا قبول، وتقدم نصه. وقول ابن رشد كبيعالسكران وبن الحاجب غير متعرض له برد ولا قبول، وتقدم نصه. وقول ابن رشد كبيعالسكران تشبيه في أصل المسألة في الانمقاد وعدم اللزوم وليس تمثيلاً للبيع الفاسد قاله الحطاب، وقوله والأولى أن يحمل كلام هؤلاه على من عنده شيء من التمييز كالمعود ، وأما من ليس عنده شيء منه فالطاهر أن بيعه غير منعقد لأنه جاهل بها يبيعه ويشاريه فيه نظر ، لأنه عنده شيء منه فالطاهر أن بيعه غير منعقد لأنه جاهل بها يبيعه ويشاريه فيه نظر ، لأنه خلاف ظاهر كلامهم اه.

البناني بل ما حمل عليه الحطاب كلامهم هو الصواب ليوافق ما للمصنف ومتبوعيه ، ويدل له تشبيه ابن رشد بالسكران الختلف في بيعه وياتي أن عمل الخلاف عنده السكران الذي معه شيء من التمييز ، ويشهد له أيضا قول عبد الوهاب في التلقين وفساد البيع لوجودها منها ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكونا مما أو أحدها ممن لا يصح بيعد كالصغير والجنون أو غير عالم بالمبيع اه. ابن بزيزة في شرحه لم يختلف العلماء أن بيع الصغير والجنون باطل لعدم التعييز ، وقول المقرىء في قواعده أن المقد من غير المميز فاسد عند مالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنها لتوقف انتقال الملك على الرضا لقوله عليه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس فلا بد من رضا معتبر وهو مفقود من غير الميز، فهذه مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس فلا بد من رضا معتبر وهو مفقود من غير الميز، فهذه

#### إلاً بسكر، تشرّده

النصوص صريحة فيا قاله المصنف ومتبوعاه على أن ما نقله طفي حسسن المازري في المم لا يدل على ما ادعاء .

واستثنى من مفهوم قوله تمييز فقال ( إلا ) أن يكون عدم تمييزه (بسكر ) حرام أدخله على نفسه بنحو خر (ف) في عدم صحة بيعه ( تردد ) أي طريقتان ، فطن يقة ابن رشد والباجي عدم صحة بيعه اتفاقاً . وطريقة ابن شعبان وابن شاس وابن الحاجب عدمها على المشهور ، فالأولى حذف قوله إلا بسكر فتردد ، لأن بيعه غير صحيح إما اتفاقاً أو على المشهور ، وعبارة المصنف توهم أن التردد في الضحة وعدمها وليس كذلك، وعبار قيده لأنه مستثنى من مفهوم ما قبله وكأنه قال فلا يصح من غير مميز إلا أن يكون عدم تميزه بسكر النع .

ابن رشد سكران لا يعرف الأرص من السماء ولا الرجل من المرأة فلا خلاف أنسه كالمجنون في جيم أحواله وأقواله إلا فيا ذهب وقته من الصلاة فقيل إنه لا يسقط عنه ، بخلاف المجنون وسكران معه بقية من عقله . قال ابن نافع يجوز عليه كل ما فعل من بيم وغيره وقيل تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحسدود ولا يلزمه الإقوار والعقود وهو مذهب مالك وعامة أصحابه رضي الله تمالى عنهم وهو أظهر الأقوال وأولاها والصواب اه .

فقوله فقيل إنه لا يسقط النع ظاهره وجود الخلاف وقد بحث معه المصنف بأن الصلاة يقضيها بلا خلاف ، فتبين أن التفصيل إنما هو في النوع الثاني ، وما ذكره ابن رشد نحوه للباجي والمازري على ما في الحط خلاف مافي التوضيح عنه من إطلاقه الحلاف في النوعين. وأطلق الملخمي الحلاف في لزوم بيعه وتبعبه ابن بشير وتبع ابن شاس وابن الحاجب طريقة إبن شعبان على ما فيهاه من كلامه ، ونص ابن شاس العاقد شرطبه التمييز فلا يشعقه من فاقده لصغر أو جنون أو إغماء، وكذلك السكران إذا كان سكرهمتحققاً. الشيخ ويحلف مع ذلك بابله ما عقل حين فعل ، ثم لا يجوز عليه، وقال ابن نافع ينعقد

من السكران والجهور على خلافه ، أبو عبد الله وهو بسكره يقصر ميزه في معرفة المصالح عن السفيه والسفية لا يلزمه بيمه أه . طفي ظاهر قوله إلا بسكر فتردد أنه في الانعقاد وعدمه وهو ما عليه ابن الحاجب وابن شاس ، والذي تواطأت عليه الطرق أنه في اللزوم وعدمه بي الاتفاق على صحته ، هـنا الذي عليه ابن رشد والمازري والباجي وعياض واللخمي ونقل نص ابن رشد المتقدم ، ثم قال وقال المازري بياعاته فيهـا عندنا قولان جهور أصحابنا على أنها لا تلزمه ، وذهب بعض أصحابنا إلى اللزوم ، وللباجي نحو مـا لابن رشد من التفصيل .

وأطلق اللخمي الحلاف في لزوم بيعه ، وتبعه ابن بشير وعلى طريقتي اللخمي والباجي مع ابن رشد اقتصر ابن عرفة فقال والسكر بغير خمر مثله أي الجنون وقيه بسه طريقان اللخمي في لزوم بيعه قول ابن نافع ويرواية سحنون قائلًا وعليه أكثر الرواة ، ولم يحسك أبو عمر غيره ، وزار ومجلف ما كان حين بيعه عاقلًا .

ابن رشد والباجي إن لم يعرف الأرض من السهاء ولا الرجل من المرأة فكالمجنون اتفاقاً وإن كان له بقية من عقله فالقولان أي اللذان في طريقة اللخمي فقد ظهر لك أن هــــذه الطرق متفقة على الصحة والحلاف في اللزوم ، ثم قال في التوضيح وجعل المصنف الحلاف في السكران الذي لا يميز وكذلك ذكر ابن شمبان وعياض ، وعليه فلا خلاف في لزوم البيع لغير الطافح ، وطريقة ابن رشد بالعكس .

البناني لا دليل له في قول ابن رشد والباجي في الطافح أنه كالجنون لأن مرادها كما في المنافي لا دليل له في عدم الانعقاد ، وبدل عليه ما تقدم لا في عدم اللزوم كما فهمه طفي بناء على ما تقدم له لأنه قد مر ما فيه ولا دليل له أيضاً في حكاية المسازري الخلاف في اللاوم وعدمه لما في الحطاب ، وسلمه طفي أن كلامه في المعلم يقتضي أنه إنما تكلم على من معه يقية من عقله ، وأما السكران بجلال كشربه خراً لظنها غيرها فكالمجنون المطيق في عدم صحة بيعه ، وإنما لم يصح بيسم السكران بحرام أو لم يلزم كإقراره وسائن عقوده ،

#### ولُزُومِهِ تَكُلُّيفُ ، لا إِنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ جَبْراً حَراماً ،

(و) شرط (لزومه) أي البيع البائسع والمشاري (تكليف) أي بلوغه وعقله في بيع ملك نفسه ، وأما في بيع ملك غيره وكالة فلا يشارط بلوغه وفي كلامه حذف أي ورشد وطوع بدليل قوله في الحجر ، وللولي رد تصرف بميز وهو شامل السفيه ، وقوله لا إن اجبر عليه جبراً حراماً. وغه لو قال ولزومه رشد لكان أولى أي لاستلزام الرشد التكليف (لا) يلزم البيع البائع ولا المشاري (إن أجبر) بضم الهمز وكسر الموحدة (عليه) أي البيع (جبراً حواماً) إجماعاً ، أبو علي لا فرق بين الجبر على الشراء والجبر على البيع المناه ، قلت هما مثلازمان إذ يلزم من الجبر على بيع السلمة الجبر على شراء ثمنها ، ومن الجبر على شرائها الجبر على بيع ثمنها فلا وجه المتفرقة بينها .

وفي الميار عن القلشاني إن من اشترى سلماً يدفعها في مظلمة والبائع يعلم بضغطه فهو بمنزلة بيع المضغوط. قال ويرجع على بائمها بالثمن أو بأعيانها إن وجدت بعند الضاغط كقال ولم أرها منصوصة . وأما إن أجبر على سببه وهو طلب مال ظلماً فمشهور المذهب عدم لزومه أيضاً . وقال ابن كتانة يلزم وبه أفتى اللخمي والسيوري واستحسنه حذاق المتأخرين ومال إليه ابن عرفة وأفتى به ابن هلال والمقباني والسرقسطي والقشتالي قاضي فاس نقله في المعيار ، ونقل القصار عن الماوسي مفتي فاس أنه جرى به الحكم في مدينة قاس أكثر من مائي سنة . وفي العمليات وبيع مضغوط له نفوذ النح . واحترز بقوله جبراً عراماً من الجبر الشرعي كجبر القاضي المديان على البيع لوفاء الغرماء أو إلمنفتي المنفقة أو ملتزم الإقليم أو البلد عال فيعجز عنى البيع لذلك أو المجزية أو الحراج الحق فهو لازم ، ويجوز شراؤه لكل أحد ، وكالجبر على بيع عبد المسلم أو الصغير أو المصحف الطريق والطعام المحتاج له والكافر على بيع عبد المسلم أو الصغير أو المصحف الذي في ملكه ،

#### ورُدٌّ عَلَيْهِ بِلاَّ تَمَنِّ ، ومَضَى فِي جَبْرِ عامِلٍ ،

(و) إن جبر المالك على بيسم شيئه أو على سببه جبراً حراماً وزاد جبراً (رد) بشم الراء وشد الدال أي المبيسم بالجبر الحرام (عليه) أي البائع سواء أجبر على البيسم أو على سببه ولو تداولته الأملاك أو أعتق أو وهب أو استولد ، وإن علم المشتري جبر البائسع على بيسم أمته ووطئها حد وإن علم بجبره على سببه فلا يحد لشبهة الخلاف (يلا) رد (غن) من المكره في الحبر على سببه سواء علم المشتري بجبر البائم أو لم يعلم بسه عند ابن القاسم المشتري منه . وأقال سحنون إن علم به وإلا رد عليه بالثمن ، ومقتضى التوضيح أنسه مقابل ، وإن قول ابن القاسم هو المتمد، وكلام سحنون إذا كان المضغوط هو الذي قبض الثمن وإلا فلا يغرمه مطلقا ، هذا الذي دل عليه كلام ابن رشد وابن سلمون ، وقيد ابن الناظم كلام والده في المتحفة بكلام سحنون فيظهر منه أنه الراجح في المذهب ، ونسبه الناظم كلام والده في المتحفة بكلام سحنون فيظهر منه أنه الراجح في المذهب ، وأما إن البن رشد في لوازله ، وقد علمت أن العمل جرى بالمشي في الجبر على السبب . وأما إن أجبر على البيح فيره عليه بالثمن إن كان باقياً عنده أو تلف بسببه فإن ثبت بيينة تلفه بلا سببه رد عليه بالاغن .

(ومضى ) البيع الجبور عليه من السلطان ( في جبر عامل ) السلطان وقي عليه مال من ظلم الناس على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه لأنه جبر شرعي ، ويؤخل من هذا جوازه ابتداء ، فلو قال وجاز أو طلب لكان أحسن ، وعلى البيع إذا لم تكفي الأعيان المغصوبة باقية بأعيانها بيد العامل وإلا ردت بأعيانها . ابن رشد الذي مضى عليه حمل القضاة أن من تصرف السلطان في أخذ المال وإعطائه أنه إذا ضغط فبيعه جائل ولارجوع العضاة أن من تصرف السلطان في أخذ المال ولا إعطائه فلا يشتري منسه إذا شغط . فإن المثرى منه في القضاء المناه المناه وهو صحيح لأنه اذا ضغط قيا خرج عليه من المال الذي قصوف فيه أو تبين أنه حصل منه في يضغط الافها صار عنده من أموال المسلمين ، وذلك حق.

واعلم أنه إغا يبيع على العامل ما زاد على ما كان بيده قبل التوليد من كسبه وسقه في بيت المال بالوجه الشرعي ، وهذا إذا أحصى ما كان بيده قبلها وعلم ، فإن الم يعس ولم

## ومُنِيعَ بَيْسَعُ ؛ مُسْلِمِ ، ومُصْحَفِ ، وصَغِيرِ لِكَافِرِ وأَجبِرَ عَلَى إِخْراجِهِ

يعلم فله أخذ ما زاد على شطر ما بيده كا أفاده ابن عبسد السلام الموضح وابن فرحون ٬ وعمل أخذ الشطران وفي ما ظلم فيه وإلا أخذ جميع ما بيده إن توقفت التوفية عليه ولا بقرك إلا ما يسد رمقه .

(ومنع) بضم فكسر (بيع) رقيق (مسلم) صغير أو كبير (ومصحف) وجزئه وكتب حديث وقلسه وعلم شرعي (و) رقيق (صغير) كافر يجبر على الإسلام وهو الجوسي اتفاقاً والكتابي على الراجح ، وصاة بيع (1) شخص (كافر) ومفهوم صغير أنه إن كان كبيراً فإن كان بجوسياً فكذلك ، وإن كان كتابياً جاز بيعه لكافر إن كان على دينه وإلا فلا ، وكالبيع الهبة والصدقة ، وقولها هبة المسلم للكافر جائزة معناه ماضية بعد وقوعها ثم يجبر على إخراجه قاله أبو الحسن ، وينع بيع آلة الحرب للحربين من سلاح وكراع وسروج ونحوها كنحاس وخباء وآلة سفر وماعونه ، ويجبرون على بيعه إن وقع في التوضيح ، وينع بيع الدار لمن يتخذها كنيسة ، والحشبة لمن يتخذها صليبا ، والمنب لمن يتخذها كنيسة ، والحشبة لمن يتخذها صليبا ، والمنب لمن يعصره خرا ، والنحاس لمن يتخذه ناقوسا ، وكل شيء علم أن المشتري قصد وماوك لمن يعطم منه الفساد به .

الحطاب وأما بيسع الطعام للحربيين فقال ابن الماجشون يبعوز في الحدنسة ويمنع في غيرها .. وكلام المشاطي يفيد أن المذهب منعه مطلقاً ، وعزاه ابن فوحون وابن جزي لابن القاسم . الشاطي يمنع بيسع الشمع لهم إذا كانوا يستعينون به على إضرار المسلمين وإن كان لأعياده فيكره .

( و ) إن بيسع مسلم أو مصحف أو صغير لكافر مضى بيعه فلا يفسخ و ( أجبر ) يضم الجمر الموحدة الكافر الذي اشترى مصحفاً أو مسلماً أو صغيراً ( على إخراجه ) أي المذكور عن ملكه ، ولا يفسخ شراؤه ولو مع التيام ، ومقتضى أن عرفة

أن هذا هو الراجح وأن القول بفسخه مع القيام ضعيف ، ويعاقب المتبايعان إن لم يعذرا بجهل ، وصلة إخراجه ( بعتق ) من المشتري الكافر للرقيق المسلم أو الصغير أو ببيع ويتولاه الإهام لا الكافر لانها إهانة المسلم ( أو ) ب ( بهة ) لاجنبي أو لولد كبير مسلم بل ( ولو لولدها ) أي الكافرة المشترية ما ذكر ( الصغير ) المسلم بأن كان من زوجها المسلم أو أسلم الوليد الصغير لصحة إسلامه وقدرتها على اعتصار مسا وهيته لولدها الصغير لا تمنع من الاكتفاء بها في الإخراج ( على الارجح ) عنسد ابن يونس من الحلاف ، وهو قول ابن الكاتب وأبي بكر بن عبد الرحمن . وأشار بولو لقول ابن مناس لا تكفي فيه هبتها لولدها الصغير محتجا بعدم كفايتها في حلبة الاخت .

وفرق أبن يونس بأن مالك الاختين له الاعتصار والكافرة بمنوعة منه ، فإن اعتصرت الجبرت على الإخراج . الحط الحلاف المذكور وترجيح ابن يونس إنما هو في عبد النصرانية يسلم ، وذكره المصنف في اشتراء الكافر فكأنه رأى أنه لا فرق بينها وهو كذلك . طفي هذا لا ينجى من المؤاخذة ، لان قوله وهو كذلك إن أراد من جهة النقل فلم يذكر ما يدل عليه ، وإن أراد من جهة النظر فبينها بون ، فعلى المصنف المؤاخذة في تخليطه بين المسألتين ، وجعل المبالغة على فرض في فرض آخر غيره .

وهب أن نظره يوجب مساواتها فلا يعتمد عليه ، بـــل عليه أن يذكر كل مسألة في علها وحيث فرضها الأولون أذ هذه وظيفة المفلد وألله الموفق . ألحط والذكر سر الكافر كالآنشي فإنها فرض مسألة . أبو علي هذا يحتاج إلى نص ، وقياسه على الأم لا ينهض للفرق بأن للأب تسلطاً على مال ولده ، بخلاف الأم فلا حجو لها عليه غالباً . وإن شاركت الأب في الاعتصار فلمل فرضها في الأم مقصود لذلك والله أعلم .

( لا ) يكفي الإعراج ( بكتابة ) من الكافر الرقيق المسلم مسبع تولي التكافر قبض نجوم الكتابة فتباع السلم وسيفيد مضيها وترجوب بيعها بقوله ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت ، والأولى ككتابة ليشمل التدبير والاستبلاد ويؤاجز المدبر ، وصورة الاستبلاد

### ورَ هُنِ وَأَنَى بِرَ هُنِ ثِفَةٍ ، إِنْ عَلِمَ مُوْتَهِنُهُ بِإِسْلاَ مِهِ وَلَمْ يُعَيِّنُ ، وإلاَّ عُجِّلَ : كَعَثْقِهِ .

أن أمنه أسلت ووطنها بعد اسلامها فحملت منه فينجز عتقها عليه ، الا ان يسلم قبل عتقها ، أو حملت منه وهي قن ثم أسلت كا رجع إليه مالك «رض» فيها ذكره الحطاب عنها ، وتباع خدمة معتق لاجل ، وبيع عليه ما يملكه من معتق بعضه أسلم ، فإن أعتق هو بعضه قوم باقيه عليه ان أيسر .

- (و) لا يكفي الإخراج بـ (رهن) من الكافر للرقيق المسلم في دين عليه لمسلم فيباع عليه (وأتى) أي يأتي الكافر الراهن للمرتهن (برهن ثقة) أي موف للدين (ان علم مرتهنه) اي المتوثق بالرقيق في دينه (بإسلامه) اي الرقيق الذي رهنه الكافر حيث عقد الرهن عمدا القيد لابن محرز (ولم يعين) بضم التحتية الاولى وفتح الثانية مثقلة أي لم يشترط في عقد البيم أو القرض رهنه ، وهذا القيد لبعض القرويين .
- (وإلا) أي وإن لم يعلم مرتهنه بإسلامه سواء عسين أم لا أم عين للرهنية (عجل) الكافر الراهن الدين المرهون فيه إن كان موسراً والدين بما يعجل بأن كان عيناً من بيسع أو قرض ، أو عرضاً من قرض ، فإن كان عرضاً من بيسع خير المرتهن في قبول التعجيل وإبقاء ثمن الرقيق رهناً إلى الأجل والاتيان برهن ثقة ، وليس له إبقاء الرقيق رهناً لأنه استمرار المسلم في ملك الكافر ، وليس للراهن جبر المرتهن على بقاء دينه بلا رهن وترك المصنف قيداً في إثيان الراهن برهن ثقة وهو أن يريد الراهن أخذ ثمن الرقيق الذي بيسع به ، فإن أراد تعجيله في الدين فله ذلك قاله في التوضيح ، وظاهره ولو كان دون الدين لأن ثمسن الرهن يقوم مقامه ويتبع بباقي الدين .

وشبه في التعجيل فقال (كمتقه) من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله محسفوف ، أي الكافر رقيقه المسلم الذي رهنه عند أمره بإخراجه عن ملكه فيمجل الدين المرهون فيه ، سواء كان موسراً أو معسراً ولا يبقى الرقيق رهنساً في عسره لئلا يستمر المسلم في ملك الكافر ، ولا يخفى أن تعجيل الحق من المعسر إنما يكون برد عتقه وبيسع رقيقه في الدين،

## وجادَ رَدُّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ ، و في خِيارِ مُشَكَّرٍ مُسْلِمٍ يُمْمَلُ لِلاَنقِضَا لِهِ ويُسْتَغجَلُ الْكَافِرُ

وبهذا يعلم أن قوله الآتي في الرهن ومضى عتق الموسر وكستابته وعجل والمعسر يبقى في غير الكافر الذي أعتق الرهن المسلم قرره بعض شيوخ أحمد وأحمد بابا وهسمو ظاهر، ورده عج غير صحيح.

(و)إن اع الكافر رقيقه المسلم أو الكافر لمسلم ثم أسلم وظهر لمشتريه عيب قديم (جاز) له ( رده ) أي الرقيق المسلم ( عليه ) أي الكافر ( بعيب ) بناء على أنه نقص للبيخ وهو المذهب ، وقيل لا يجوز ويرجع بأرش الهيب بناء على أنه ابتداء بيبع لا يقال الذي يتولى بيعه السلطان وبيعه بيبع براء فكيف يتأتى رده عليه بالعيب ، لأنا نقول بينه هنا ليس بيعه السلطان وبيعه بيبع براء فكيف يتأتى رده عليه بالعيب ، لأنا نقول بينه هنا ليس بيبع براء قاله عج ، ورد بأنه لا مستند له من كلام الأثة ، فالصواب إبقاء القاعدة على عمومها، وأن السؤال إنما يرد على من فرض المسألة فيا يشمل إسلام الرقيق قبل بيعه كالم وشد وابن عوفة ودقه فلا يرد عليهم أفاده البناني .

(و) إن الع كافر رقه الكافر لمسلم بخيار المشادي واسلم الرقيق (في) زمن (تحيار) شخص (مشاو مسلم) فإنه (يهل) بضم فسكون ففتح المشادي المسلم (الانقضائية) أي الحيار ، فإن اختار إمضاء البيع حصل المطلوب من خروج الرقيق المسلم من ملك الكافر وإن اختار رده جبر الكافر على إخراجه عن ملكه (و)إن باع كافر رقيقه الكافر لكافر بخيار الاحدها وأسلم الرقيق في زمن الحيار فإنه ( يستعجل ) الشخص (التكافر) الذي بخيار في إمضاء البيع أورده والا يمل الانقضائه ، ويجبر من يصير له على إخراجه عن ملكه بائما كان أو مشادياً لئلا يلزم بقاء المسلم في ملك كافره

فإن قلت هذا في إلىلامه في خيار مشار مسلم أيضاً فلم أمهل: قلت لسبق حقه وشراعاة العول بأن بيع الحيار متعقد ، واللك في زمن الحيار للشادي و إن كان خلاف المشهور فيها لو باع نصراني عبداً نصرانيا من نصراني بخيار للشادي أو للبائع فاستلم العبد في أيام الحيار

### كَيْنِجِهِ إِنْ أَسْلَمَ ، وَبَعُدَتْ غَيْبَةٌ سَيَّدِهِ ، وفِي البايْسعِ يُمنَسَعُ مِنَ ٱلإِمْضاءِ .

فلا يفسخ ؛ ويقال لمالك الخيار اختر أو رد ، ثم يباع هلى من يصير إليه . وظاهر المصنف استمجال الكافر سواء كان العاقد معه مسلماً أو كافراً ، والذي في نص ابن يونس أن محله إذا كان العاقدان كافرين ، ونصه قال بعض أصحابنا إذا كان المتبايمان كافرين عجل الخيار، وإن كان أحدهما مسلماً فلا يمجل إذ قد يصير للسلم منها .

وفي ابن عرفة التونسي انظر لوكان الثلاثة كفاراً وأسلم العبد وبائعه فهل يعجل تخيير الكافر ، وكما لو أسلم العبد ، وحده أو يؤخر لأن الملك والحراج لمسلم. قلت يريدان الحيار المشادي . البناني لم أر في ابن عرفة ولا غيره ولا يوافق إطلاق المصنف ، ونقل في التوضيح كلام ابن يونس واعتمده مقتصراً عليه ولم يشر إلى ضعفه ، ونقل أبن عرفة عن ابن عرف مثل الذي للتونسي وأقر كلامها .

وشبه في التعجيل فقال (كبيعه) أي الرقيق من السلطان (إن أسلم) الرقيق المماوك الكافر في غيبة الكافر (وبعدت غيبة سيده) بكونها على مسافة عشرة أيام مع أمن الطريق ، أو يومين مع خوفه وهل يتلوم له إن رجا قدومه أم لا ، فيه الخلاف الذي ذكره في الخيار بقوله فتلوم في بعيد الفيبة إن رجى قدومه ، كأن لم يعلم موضعه ، وفيها نقي التلوم ، وفي حمله على الخلاف تأويلان ، ومفهومه إن قربت غيبته فلا يباع ويكتب له لاحتال إسلامه قبل إسلام الرقيق أو قبل بيعه فهو أحق به ، فإن بيع في بعد الغيسة وقدم السيد وأثبت أنه أسلم قبله نقض بيعه ، ولو أعتقه المشتري نقض عتقه ولو حكم به حاكم ، لأن حكمه لم يصادف عملا أفاده أبو الحسن .

(و) إن باع مسلم رقيقا كافراً لكافر بخيار للبائع وأسلم الرقيق (في) زمن خيسار البائع وأسلم الرقيق (في) زمن خيسار (البائع) للسلم فإنه (يمنع) بضم الياء البائع المسلم (من الإمضاء) للبيع. البناني ذكر إن الحاجب في هذا قولين خرجها ابن شاس والمازري على أن بيع الخيسار منحل قيمنع الإمضاء لأنه كابتداء بيسع أو متبرم فيجوز. الموضح والمعروف من المذهب الحسلاله ، ثم

قال والظاهر المنع ولو قلنا أنسة متبرم ، إذ لا فرق بين ما بيد المسلم رفع تقريره وبسين ابتداء بيمة يجامع تمليك الكافر المسلم في الوجهين ، فاعتمد المصنف هنا مسا هو مخرج على المعروف من المذهب مع أن المتصوص لابن محرز خلاف، ، ونصه لو كان البائع مسلماً والحيار له وأسلم العبد فواضح كون المسلم على خياره ، ولو كان الحيسار المشتري احتمل بقاء الخيار لمدته إذ الملك البائع وتعجيله إذ لا حرمة لعقد الكافر اهـ، ونقله ابن عرفسة وأقره ، وبه نظر و ق ، في كلام المصنف وأيده بكلام ابن يونس المتقدم .

نعم نقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال استحسن عدم امضائه ، فإن فعل مضى ومثله لأبي الحسن فعدمة عندهما مستحب ، والصور العقلية في المسألة تسع ، لأن المتبايعين امسا كافران مما أو الكافر البائع فقط أو المشتري فقط فهذه ثلاث ، وفي كل منها الحيار فيه إما المبائع فقط أو المشتري فقط أو فها معا فهذه تسع ، أخذ بما تقدم حكم ست منها وهي ما إذا كان الحيار لأحدها فقط ، ومن تأمل كلام المصنف فهم منسه حكم التسع كلها وذلك أنه ان كان أحدها مسلما والحيار لها فإن كان المسلم بائعاً منع من الإمضاء على ما المصنف ، وإن كان مشترياً بقي الحيار لمدته لحق المسلم ، ثم أن اتفقا على الرد أو الإمضاء عمل عليه ، وأن اختلفا قضى لمن رد منها ، وفي ذلك أن صار المسلم فظاهر والكافر أجبر على اخراجه ، ومثل ماقلناه يأتي اذا كانا معا كافرين الكن مع الاستعجال ، ومن صار له منهما عجل عليه بإخراجه من ملكه والله أعلم .

( وفي جواز بيسع من ) أي رقيق كان كافراً و ( أسلم ) في ملك كافر وأجبر على اخراجه عن ملكه فهل يجوز له بيمه ( بنخيار ) له للاستقصاء في ثمنه لآنه حقه ، وهــل مدته ثلاثة أيام فهو مستثنى من قوله و كجمعة في رقيق أو جمعة طريقتان ذكرهــــا أبو الحسن عازياً الأولى لعياض ، والثانية لابن رشد ، وعدم جواز بيمه بخيار ( تردد ) تت المازري وحده لمدم نص المتقدمين .

فإن قبل القول بجواز بيعب بخبار يخالف استمجال السكافر. قلت لا بخالفه

## وَهَلْ مَنْعُ الصَّغِيرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينٍ مُشْتَرِيهِ أَو مُطْلَقاً إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ؟ تَأْوِيلاَنِ .

لأن ما مر لما وقع فيه البيع بخيار حصل الاستقصاء في الثمن فلا مضرة في الاستعجال ، ولو منع هنا من بيعه بخيار ابتداء لفات الاستقصاء فيحصل له الضرر ، والمراد أن نفس عقد الخيار فيه استقصاء ، بخلاف عقد البت فلا يرد أنه قد يسلم عقب بيعه بخيار فلا يتم الفرق . وأشعر قوله بيع من أسلم أن إسلام العبعد طرأ عند الكافر وهو مقتضى نص المازري . وأما لو اشترى الكافر مسلماً وجبر على إخراجه فليس له بيعه بخيار لتعديه بشراء المسلم .

(وهل منع) بفتح فسكون بيم الرقيق (الصغير) لكافر (إذا لم يكن) الصغير (على دين) كافر (مشتريه) أي الصغير أي معتقده الخاص، فان كان على دينه جاز بيمه له (أو) المنم (مطلق) عن تقييده بكونه على غير دين مشتريه (إن لم يكن ممه) أي الصغير (أبوه) في البيم، فإن كان معه أبوه فيه فلا كلام بالنسبة الصغير لتبعيته أباه، فان كان على دين مشتريه جاز وإلا منع. قال سحنون أما الصغير الذي ممه أبوه فحكمه حكم أبيه والحكم قوله وله شراء بالغ على دينه في الجواب (تأويلان) البساطي هذا كله تعسف، والظاهر أن المنسع مطلق سواء كان على دين مشتريه أم لا، كان معه أبوه أم لا، والعلة الجبر على الإسلام.

البناني ذكر المصنف الصغير في هذا المحل ثلاث مرات هدا ثانيها ، فحمله الحط في هذا وما بعده على الكتابي قال والأول يحتمل أن يكون كذلك ليجري الكلام على نسق واحد ، وتكون أل فيا بعده للعهد وهو الظاهر ، ويكون حكم المجوسي مأخوذاً بالأحروية ، لأن مذهب المدونة أن المجوس يجبرون على الإسلام صغيرهم وكبيرهم . ويحتمل أن يراد به ما يعم المجوسي ، ولكن يحتاج إلى تخصيص التأويلين بالكتابي وكأنه قبل تقييد عياض للمدونة يكون الكتابي ليس معه أبوه . والظاهر أن قوله إذا لم يكن على دين مشتريه شرط في كل من التأويلين ، فلو قدمه عليها فقال وهدل منع الصغير إذا لم

يكن على دين مشتريه مطلق ، أو إذا لم يكن معه أبوه أو أخره عنها فقسال وهل منسع الصفير إذا لم يكن معه أبوه ، أو مطلق إذا لم يكن على دين مشتريه لكان أولى ، يدل على هذا كلام المدونة وعياض انظر ضبح (١) والحط .

(١) (قوله انظر ضيح والحط) نص الحط وكأنه رحمه الله قبل تقييد عياض المسألة بكون الصغير الكتابي ليس ممسه أبوه ، فكأنه قال يمنع بيسع الصغير الكتابي المكافر . وهل منعه إذا لم يكن الصغير على دين مشتريه . وأما إذا وافقه في الدين فيجوز ذكره بعضهم ولم يرتضه عيساض ، أو المنسع مطلق سواء كان على دين مشتريه أو لم يكن وارتضاه عياض .

وقوله إذا لم يكن معه أبره يعني إن منسع بيسع الصغير الكتابي لكافر إذا لم يكن معه أبره لجبره على الإسلام حينئذ فإن كان أبره معه فلا يمنسع لعدم جبره عليه حينئذ. وأما صغار المجوس فإن لم يكن معهم أبرهم فيجبرون على الإسلام ويمنسسع بيعهم لكافر بلا خلاف وإن كان معهم أبرهم ففيهم خلاف.

واخشف في كبير الجوس هل يجبر على الإسلام أم لا ولم يختلف في الكبير من سبي أهل الكتاب أنه لا يجبر على الإسلام قاله ابن رشد ، وفي معنى الكبير من عقل دينه قاله في سماع محمد بن خالد وظاهر المدونة أن الجوس يجبرون على الإسلام ، ويمنع النصارى من شرائهم مطلقاً صفاراً كانوا أو كباراً ، ونصها ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما في الجوس أنهم إذا ملكوا أجبروا على الإسلام ، ويمنسع النصارى من شرائهم ومن شراء صفار الكتابيين وهذا في الجوس المسيين . وأما الجوس الذين ثبتوا على مجوسيتهم بسين ظهراني المسلمين فلا يجبرون على الإسلام قاله في سماع أصبغ ، وقبله ابن رشد ، وصححه لأن المسبيين لم يققهوا دينهم ولم يمقلوه لجهلهم فلهم حكم الصفار ، وقبال لا خلاف أنهم لا يجبرون على الإسلام أه بتصرف ، فتأمله فلهم حكم الصفار ، وقبال لا خلاف أنهم لا يجبرون على الإسلام أه بتصرف ، فتأمله والثاني المنع مطلقاً كان على دين مشتريه أم لا إذا لم يكن معه أبوه والله أعلم .

## وَجَبْرُهُ ؛ تَهْدِيدٌ ، وَصَرْبُ . وَلَهُ شِراءٌ بالِغِ عَلَى دِينِهِ ، إِنْ أَقَامَ بهِ ، لاَ غَيْرِهِ عَلَى ٱلْمُخْتَادِ والصَّغِيرِ عَلَى ٱلْأَرْتَجِحِ ،

(و) إذا اشترى المسلم رقيقاً يجبر على الإسلام وهو المجوسي مطلقاً والكتابي الصغير الحربيون جبر على الإسلام و (جبره تهديد) أي تخويف بالضرب (وضرب) بالفعل إن لم يفد التهديد بمجلس واحد · تت كهذا فسره اللخمي والمازري فحل الشارحين والاقتهسي كلامه على أنه راجع لقوله واجبر على إخراجه إذا امتنع فجبره بالتهديد والضرب يحتاج لنقل ، وإن كان واضحاً في نفسه ا ه ، عب ليس راجعاً لقوله واجبر النح لأن الذي يتولى ذلك الإمام ولا يتولاه هو فكيف يتأتى جبره بما ذكر .

(وله) أي الكافر (شراء بالغ على دينه) أي معتقده الخاص فسلا يكفي موافقته في مطلق النصرانية أو اليهودية ، لأن كلا منهما ملل من تمسك بشيء منها حسكم بكفر غيره وعاداه ( إن أقام) الكافر المشتري (بسه ) أي البالغ الذي على دينه أي شرط في عقد البيع إقامته به في بلد الإسلام ، فإن لم يشترط ذلك فلا يصع شراؤه له ، ولو أقام به بالفعل ، وهذا خص بالذكر . وأما الأنثى فيجوز بيعها لمن هي على دينه وإن لم يشترط ذلك الكن ينبغي تقييدها بالتي ليست كالذكر في كشف عورات المسلمين ( لا ) يجوز لكافر شراء (غيره ) أي البالغ الذي على دينه وهو الصغير مطلقا والبالغ الذي ليس على دينه ( على الختار ) اللخمي من الخلاف . ابن ناجي وهو المشهور ( والصغير ) تت يحتمل عطفه على بالغ أي وله شراء الصغير ( على الأرجع ) عند ابن يونس ونبه به على خالفته المدونة . ويحتمل عطفه على ويحتمل عطفه على فير أي ولا شراء الصغير فهو موافق لقوله أولا . ومنع بيم صغير لكافر وأتى به المتنبيه على اختياره .

ابن يونس ولم يقدمه هناك لئلا يتوهم عوده للثلاثة وهذان الأحتالان ذكرهما الشارح. طفي يتمين الاحتال الثاني ، وأما الأول فغير صحيح ، والصواب أن يقول عسمل الأصح فيكون إشارة لترجيح التأويل بالمنع مطلقاً كان عسلى دين مشتريه أم لا . والمصحح هو عياض لآنه استبعد التأويل الآخر. وأما ابن يونس فلم يوجد له هنا ترجيح كما قال ابن غازي والحط ومن تيعها .

#### وُشْرِطَ لِلْمَعْفُودِ عَلَيْهِ ؛ طَهَارَةُ ؛ لاَ ؛ كَزِّ بلٍ . وزَّيْتٍ تَنَجَّسَ ،

(وشرط) بضم فكسر (ل) صحة بيع الشيء (المعقود عليه) ثمنا كان أو مثمنا (طهارة) حاصلة بالفعل أو يمكن حصولها كثوب تنجس مع الاختيار ، وأمسا مسع الاضطرار المبيح لأكل الميتة وشرب النجس فسلا تشترط الطهارة لا بالفعل ولا بالقوة ، ف (لا) يصح بيع النجس الذي لا يقبل الطهارة (كزبل) لهرم كفرس وبغل وحماو ، أو مكروه كسبع وهر .

البناني مشى المصنف على قول ابن القاسم بمنع الزبل قياساً عبلى قول مالك رضي الله تعالى عنه بمنع بيم العدرة ، فدل على أن بيم العدرة ممنوع بالأحروية ، وقد حصل الحط في بيمها أربعة أقوال المنسم لمالك رضي الله تعالى عنه على فهم الأكثر . المدونة والكراهة على ظاهرها وفهمها أبو الحسن ، والجواز لابن الماجشون والفرق بين الاضطرار لها فيجوز وعدمه فيمنع . لأشهب في كتاب محد وأما الزبل فذكر إبن عرفة في بيمه ثلاثة أقوال المنم لابن القاسم قياساً على منم مالك رضي الله تعالى عنه بيم العذرة ، وقول ابن القاسم بجوازه ، وقول أشهب فيها المشتري أعذر من البائم ، وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة في بيم العذرة ، وفهم أبي الحسن . وفي التحفة :

ونجس صفقته عطهورة ورخصوا في الزبسل الضرورة

وهو يفيد أن العمل على بيـم الزبل دون العذرة ، وصرح به ابن لب وهو الذي بـــه العمل عنديًا للضرورة .

(وزيت تنجس) بفتحات مثقد ؟ وادخلت الكانى سائر المائمات المتنجسة التي لا تقبل التطهير. ابن الحاجب والزيت المتنجس يمنع في الآكثر بناء على أنه لا يطهر.ضيح صرح المازري بمشهوريته ومقابله رواية عن مالك و رض » وبها أفتى ابن اللباد اه. وقال ابن رشد والمشهور عن مالك و رض » المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز ، والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملكه عنه ولا يذهب جملة المنافع منه ، فيجوز أن يبيعه معن يصرفه

## وأُ نْتِفَاعٌ لا : كَمُحَرُّم أُشْرَفَ ، وَعَدَمُ نَهْي ، لا : كَكُلْبِ صَيْدٍ ،

فياكان له هو أن يصرفه فيه ، وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله . وأما على مذهب من لا يجيز غسله . وأما على مذهب من أجاز غسله وقسد روي ذلك عن مالك و رض ، فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس ، واحترز بسسه عن نحو ثوب تنجس فيصح بيعه ولكنه عيب في الجديد مطلقا كغيره إن أفسده الغسل . الحط الظاهر وجوب التبيين وإن كان لا يفسده الغسل ، وإن كمن عيباً خشية أن يصلي فيه مشتريه خصوصاً إن كان بائعه ممن يصلي ، لأنسه نجمله على الطهارة . تت يجب بيانه إن كان الغسل يفسده أو كان مشتريه مصلياً .

(وانتفاع) به انتفاعاً شرعياً حسالاً أو مآلاً كرقيق صغير أو بهيمة صغيرة فر ( لا ) يصح بيسع ما لا ينتفع به ( ك ) حيوان ( محرم ) بضم ففتح مثقلاً أكله كبغل ( أشرف ) على الموت تبع في التقييد بالمحرم ابن عبد السلام وتعقبه ابن عرفة بأن ما أشرف على الموت لا يصح بيمه ، سواء كان مباحاً أو محرماً . وأجيب بحمل المشرف في كلام ابن عبد السلام على الذي لم يبلغ حد السياق ، وأما البالغ حد السياق فاتفق على منعه محرماً أو مباحاً . ورد بأن الذي لم يبلغ حد السياق يجوز بيمه مطلقاً مباحاً أو محرماً كالحامل المقرب وذي المرض المخوف .

(وعدم نهي) عن بيعه وإن كان طاهراً منتفعاً به مأذوناً في اتخاذه فه ( لا ) يصح بيع ما نهي عن بيعه ( ككلب صيد ) وحراسة زرع وبستان وماشية . أبو عمر في تمهيده ويجوز اقتناء الكلب للمنافع كلها ودفع المضار ، ولو في غير البادية من المواضع المخوف فيها السراق . ابن ناجي على قول الرسالة ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ما نصه ما لم يضطر لحفظه في تخذ حتى يزول المانع وقد اتخذ الشيخ ابن أبي زيد كلباً في داره حين وقع حائط منها وخاف على نفسه من الشيعة فقيل له في ذلك ، فقال لو أدرك مالك ورس ، عنه زمننا لاتخذ أسداً ضارياً .

واقتصر المصنف على بيم كلب الصيد للخلاف فيه فأولى غيره ، ومنع بيعه قول مالك و رض ، ، ورواية ابن القاسم عنه ، وشهره ابن رشد . وقال ابن كنانة وابن نافع

يجوز بيمه ، سحنون أبيمه وأحج بثمنه . والخلاف في بيسع المأذون في اتخاذه . ويمنع قتله ولم يقل أحد بجواز بيسع المنهي عن اتخاذه ويجوز قتله بسل يندب . طفي لم يجعل ابن الحاجب ولا ابن شاس ولا المازري ولا ابن عرفة ولا غيرم (١) عسدم النهي شرطا مستقلاً في المعقود عليه > وأدرجوه في شرط كونه منتفعاً به وهو الضواب ، إذ ما فقد منه شرط من هذه الشروط كلها منهى عنه كالنجس وغير المنتفع به وغير المقدور عليه . قال في الجواهر وأصله للمازري في المعلم .

الشرط الثاني: أن يكون المبيع منتفعاً به فلا يصح بيبع ما لا منفعة فيه لأنه من أكل أموالى الناس بالباطل ، بسل لا يصح تملكه ، وفي معناه ما منافعه كلها عرمة إذ لا فرق بين المعدوم شرعاً والمعدوم حساً ، وما تنوعت منافعه إلى محلة وعرمة فإن كانت المنافع المقصودة منه أحد النوعين خاصة كان الاعتبار بهسا وتبعها الحكم ، وصار النوع الآخر كالمعدوم . وإن توزعت في النوعين فلا يصح البيع لأن ما يقابل الحرم منها من أكل أموال الناس بالباطل ، وما سواه من يقية الثمن مجهول ، وهذا التعليل يطرد في كون الحرم منفعة واحدة مقصودة كما يطرد في كون المنافع كلها عرمة ، وهذا النوع وإن امتنع بيعه للوجهين المذكورين فعلكه صحيح لينتفع به مالكه بمنفعته المباحة .

ولو تحقق وجود منفعة عرمة ووقع الالتباس في كونها مقصودة منه أم لا فمن الأصحاب من وقف في حكم بيعه ، ومنهم من كرهه ، ومنهم من منعه ، ومن أمثل هذا الأصحاب من حلب الصيد فإذا بني الخلاف فيه على هذا الأصل قيل في الكلب من المناقع كذا وكذا ، وعددت منافعه ثم نظر فيها فمن رأى جلتها عرمة منع ، ومن رأى

<sup>(</sup>۱) ( قوله ولا غيرهم ) أي من أهل المذهب سوى خليل ، وهذا يتوقف على اطلاع طفي على جميع مؤلفات أهل المذهب وهو بحال عادة ، فالمناسب حذفه أو زيادة ممن وقفت عليه . ومعلوم أن خليلا حافظ ثقة فهو حجة لا سيا على مثل طفي ، فاللائق به اتباع خليل وعدم تعقبه في مثل هذا .

#### وجازَ ، هِرُ ، وسَبْعُ اِلْجِلْدِ ،

جيمها عملة أجاز ، ومن رآها منوعة إلى عملة وعرمة نظر هـــل المقصود المحرم أو المحلل ، وجعل الحكم للمقصود ولو منفعة واحــدة محرمة . ومن التبس عليه المقصود وقف أو كره ا ه ، ونقله الحط وكلام المازري ، وقـــد اعترف في توضيحه في قول ابن الحاجب وفي كلاب الصيد والسباع قولان بأنه راجع للقيد الثاني ، وهو كونه منتفعاً بــه قائلًا قاله ابن رشد .

والحاصل أن في جعله عدم النهي شرطاً مستقلاً نظراً وقد قال المازري وغيره يشترط في عقد البيع السلامة من المنهيات كلها ، فالعام لا يذكر خاصاً فتأمله ا هكلام طفى . ابن عاشر كان المصنف لم يرتض رجوع بيع الكلب لشرط الانتفاع لوجود الانتفاع في كلب الصيد والحراسة ، فبنى حكم بيعه هنا على شرط عدم النهي عن البيع ، وكأنه والله أعلم أواد به ما نهى عن بيعه مها لم يفقد فيه شرط آخر ا ه . البناني وهو ظاهر ، لأن المازري وابن شاس وغيرهما ذكروا أن مثل ما لا منفعة فيه ما منافعه كلها عرمة كالدم أو جل المقصود منه عرم كالزيت النجس ، بخلاف ما منافعه كلها أو جلها عللة أو جل المقصود منه عرم كالزيت النجس ، بخلاف ما منافعه كلها أو جلها عللة وينبقي أن يلحق بالمنوع ا ه .

ولعل المصنف لم يقنع بأخساه من شرط الانتفاع لاشكاله وخفائه وهو واضح والله أعلم. قوله وأدرجوه أي بسع الكلب لا عدم النهي وإلا نافى ما بعده ، المفيد أن عسدم النهي هو العام ، والشروط كلها جزئياته . وقوله فالعام لا يذكر خاصاً فيسه . أن النبي يقتضى الفساد وسيأتي للمتن وفسد منهي عنه إلا لدليل والله أعلم .

( وجاز ) أن يباع ( هر ) بكسر الهاء وشد الواء ( وسبع ل ) قصد أخذ ا ( لجلد ) للائتفاع به واللحم للمشتري . وأما شراؤهما للحم فقط أو له وللجلد فمكروه . ولو قال وجاز كهر للجلد لكان أخصر وأحسن لشمول كل مكروه الأكل والفيل لمظمه ، وقط الزبادة لزباده . البناني الصواب أن قوله للجلد قيد في بدع السبع . وأمسا الهر فيجوز

#### وحامِلُ مُقْرِبٌ ، و قُدْرَةٌ عَلَيْهِ ، لاَ : كَآبِقٍ ،

لينتفع به حياً . وللجلد على ظاهر المدونة وبه شرح ( ق ، .

(و) جاز أن تباع (حامل) بجنين (مقرب) بضم فسكون فكسر أي قريبة الولادة الآن الفالب سلامتها فخف غررها. البناني اعتمد المصنف في جواز بيع ذي المرض الخوف والحامل المقرب انقل ابن محرز وابن رشد عن المذهب الجواز وقطع ابن الحاجب وابن سلمون بأنه الأصح . ابن عرف ابن محرز ذو مرض السياق ومقارب الموت لا يجوز بيمه الأوني جواز بيع ذي مرض غيره يوجب قصر تصرف الحر على ثلثه . نقل ابن رشد عن مذهب مالك ورض عم مع دليل قولها في الخيار إذا ولدت الأمة في أيام الحيار فولدها معها في بت البيع ورده انظر قامه في مختصره فقد أطال الكلام فيه .

(و) شرط للمقود عليه ثمنا كان أو مثمنا (قدرة) لبائم ومشتر حسبة (عليه) أي تسليمه وتسلم ، ومنه النحل في جبحه لآنه مقدور عليه حينئذ وإن لم يعلم عدده أي تسليمه وتسلم ، وينم شراؤه وهو طائر عنه وإن اشترى وهو فيسه تبعه الجبح ، وإن اشترى الجبح دخل النحل الذي فيه ، ولا يدخل العسل في الوجهين قاله ابن رشه (فلا) يصح بيم (كابق) عد الهمز وكسر الموحدة أي رقيق هارب من مالكه لم يعلم موضعه أو علم أنه عند الإمام أو لاحد فيه فيمنع بيعه على المشهور . فإن علم أنسه عند من يتبسر خلاصه منه وهلمت صفته جاز بيمه .

المتبطي يجوز بيم العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته عوان وجده بصفته قبضه المبتاع وصح بيعه وإنوجده قد تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن. وقال سحنون إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق. الصقلي إذا علم أنه عند رجل في حياطته أبر محمد . صالح يريد وقد حاطه عليك وعلم أنه لك احترازاً من شراء ما فيه خصومة وفي الوثائق المجموعة لم يجز سحنون بيم الآبق وإن عرف المبتساع موضعه إلا أن يكون موقوفة لمصاحبه عند غير سلطان ولا خصومة فيسه لأحسد . فإن وقف عند السلطان أو كانت فيه خصومة فلا يجوز بيعه .

## وَإِبِلِ أُهْمِلَتْ ، وَمَغْصُوبِ إِلاَّ مِنْ غَاصِبِهِ ، وَهَلْ إِنْ رَدَّ لِرَّ بِهِ مُدَّةً ؟ تَرَدُّدُ. ولِلْغَاصِبِ ، نَقْضُ مَا بَاعَهُ إِنْ وَرِ نَهُ ،

(و) لا يصح بيم (إبل أهملت) بضم الهمز وكسر الميم أي تركت في المرعىحق توحشت لعدم القدرة عليها وجهل صفتها (و) لا يصح بيم شيء (مفصوب) لغير غاصبه إذا كان القاصب لا تمضي عليه الأحكام أقربه أم لا اتفاقاً ، أو تأخذه الأحسكام وأنكر الغصب وعليه بينة فيمنع على المشهور لأنه بيم ما فيه خصومة وهو غرر ، فإن كان مين تأخذه الأحكام وأقربه جاز بيعه لغيره (إلا) بيم المغصوب (من غاصبه )أي له فيجوز .

(وهل) جواز بيعه لفاصبه (إن رد) بضم ففتح مثقلاً المغصوب (لربه) وبقي عنده (مدة) حدما بعضهم بستة أشهر فأكثر، وهذا طريق ابن عبد السلام، أو إن علم عزمه على رده جاز بيعه له اتفاقاً وإن لم يرده، وإن علم عزمه على عدم رده منع اتفاقاً . وإن الشكل فقولان مشهورهما الجواز، وهذه طريقة ابن رشد (تردد) لا يقال دخول صورة الإشكال في التردد لا يوافق اصطلاح المصنف ، لأن القولين منصوصان فيها لأنا نقول يصح لتردد المتأخرين في نقلها ، ثم الراجح عدم اشتراط الرد مسدة إذا عزم عليه أو أشكل أمره وغ ، . منه يستروح أن فرض المسألة عزم الفاصب على الرد اه ، فتقدير كلامه وهل إن رد لربه أو مطلقاً تردد ، فالطريقة الثانية مطوية للعلم بها من كلامه .

(ول) لمشخص الالفاصب) شيئًا وباعه أو وهبه أوتصدق به (نقض) بفتح النون وسكون القاف وإعجام الضاد أي فسخ بيع (ما) أي المفصوب الذي (باعه) المفاصب أو هبة ما وهبه ، أو طدقة ما تصدق به لتصرفه فيا لم يملكه فهو فضولي ، وبيعه صحيح غير لازم لما لكه فله نقضه (إن ورثه) أي الغاصب المفصوب من المفصوب منه بنسب أو زوجية أو ولاء لانتقال ما كان لمورثه له إن أراد نقضه بفور إرثه ، فإن سكت ولو أقل من عام فليس له نقضه ولا يعذر بجهله ، ولا خصوصية الغاصب بما ذكر فيجري في بيع كل فضولي ، ففي سماع سحنون من كتاب الفصب لو تعدى شريك في دار فباع جميمها ثم ورث

## لاَ أَشْتَرَاهُ ، وو ُقِفَ مَوْهُونَ عَلَى رِضَا مُرْتَبِنِهِ ، ومِلْمَكُ عَنْدِهِ عَلَى رِضَاهُ . وَلَوْ عَلِمَ الْلَفْشَرِي

حظ شريكه فله نقض بيع حصة شريكه وأخد حصته بالشفعة ( لا ) أي ليس للغاصب شيئاً ، وباعه نقض بيعه إن ( اشتراه ) أي الفاصب المفصوب منسه بعد بيعه إذا اشتراه ليتحلل صنيعه ، ألم احتمل الأمن شراءه لذلك .

وأما إن بين قبل شرائه أنه يشتريه ليتملكه فله نقض بيمه قاله اللخمي . ابن حاشر انظر كيف يتصور شراؤه بعد بيعه على القول باشتراط رده لربه مدة ، بل وعلى اشتراط المتدم عليه . وأجيب بأن عل الاشتراط المتقدم الفاصب غير المقدور عليه الذي لا تناله الأحكام وإلا جاز بيمه له بلا شرط وعليه ما هنا .

- (و) إن باع الزاهن الرهن بسلا إذن مرتهنه صح بيعه و (وقف) بضم فكسر شيء (مرهون) أي بيعه من راهنه (على رضا مرتهنه) بضم الميم وكسر الهاء أي المتوثق به في حقه إذا باعه الراهن بعد قبضه المرتهن فله إجازة بيعه وله وده إن كان دينه عرضاً من بيع أو يسم بغير جنس دينه أو بنقد لا يفي بالدين ولم يكمل له ، وكذا إن باعة قبل قبضه ولم يفرط على أحد التأويلين ، والآخر يمضي كبيعه قبله مع تفريطه ، وقد أفاد هذا في باب الرهن بقوله ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان ، وبعده فله رده إن بسم بأفل أو دينه عرضاً وإن أجاز تعجل ، ولذا قال دغ ، ما هنا عمل وياتي تفصيله بسم بأفل أو دينه عرضاً وإن أجاز تعجل ، ولذا قال دغ ، ما هنا عمل وياتي تفصيله في الرهن .
- (و) إن باع شخص ملك غيره بغير إذنه صبح بيعه ووقف (ملك غيره) أي بيعه والضمير للبائع (طل رضاه) أي المالك، فان أمضاه مضى على المشهور وهو ظاهر المدونة وإن رده رد وهو صحيح إن لم يعلم المشتري أن البائع فضولي ، بل (ولو علم المشتري) أنه قضولي قيو لازم من جهة المشتري منحل من جهة المالك ، وظاهره كابن الحاجب ولو كان المالك غاقباً بعيد الغيبة وهو كذلك . ابن عرقة وبيع ملك الغير بغير إذنه والمبتاع يجهد المذهب لربه امضاؤه ، وفيها كان بائعه غاصباً أو متعدياً ،

المازري لو علم المبتاع غصبه فلي امضائه بإمضاء مستحقه قولان مشهوران ، وينبقي حله على أنها دخلا على بت البيع مطلقاً وعدم تمكين مستحقب من رده ، ولو دخلا على تمكيته من حله لم ينبغ أن يختلف في فساده ، وفيها لو علم مبتاعب أن المبيع مفصوب وريه غائب فله رده خجته بتخيير ربة إذا قدم اه . وأطلق في المدونة الغيبة ، وقيب المدخمي بالبعيدة وقبله أبو الحسن قاله وح » . وإذا أجاز المالك فله مطالبة الفضولي فقط بثمنه لأنه بإجازته صار وكيلا له ، وشرط في رده أن لا يسكت عاماً مع العلم وإلا فلا رد له ، وله طلب الثين ما لم يسكت عدة الحيازة وإلا فلا شيء له .

وقيد كلام المصنف بثلاثة قيود أحدما أن لا يحضر المالك بيسم الفضولي ، فإن حضره وسكت لزمه البيع . ثانيها : كون العقد غير صوف ، وأما فيه فيفسخ وسيأتي في قوله إن لم يخبر المصطرف . ثالثها : في غير الوقف فيبطل فيسه ولو رضي واقفه ، وعل لقض بيسم الفضولي إن لم يفت المبيع بذهاب حيثه ، فإن فات بذهاب عينه فعليه الأكثر من ثمنه وقيمته ، والمعتمد حرمة بيمه وشرائه . قال القرافي هو المشهور لا جوزاء ولا ندبه قاله الحط ، والحتى أنه يختلف بحسب (١) المقاصد ، وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له ، وحكم اشترائه كحكم بيمه ، وإن اشترى لغيره ولم يجزه لزم الشراء المشتري ولا يرجع مالك الثمن على البائع إلا إذا أشهد المشتري أن الشراء لفلان بماله وعلم البائع ذلك ، أو صدق المشتري فيه أو شهدت بينة أن الثمن للمشتري له فإن أخسنة انتقض البيع إذا أشهدت بينة بعلم البائع ذلك، ولا ينتقض إذا شهدت بأن الثمن للمشتري له ويوجع البائع على المشتري بجميع الثمن ويلزمه البيع ، هذا قول ابن القاسم وأصبغ .

<sup>(</sup>١) (قوله المقاصد) أي ما قصده الفضولي بيعه ملك غيره بلا إذنه ، فإت كان قصد إراحة المالك ونفعه ندب وإن كان قصد إضراره حرم، وإن استوت مصلحة البيع وعدمه ولم يقصد نفعاً ولا إضراراً جاز .

## وَالْعَبْدُ الْجَانِي عَلَى دِضَا مُسْتَحِقِّها . وَحُلِّفَ إِنِ ادَّ عِيَّ عَلَيْهِ الرَّضَا بِالْبَيْعِ ، ثُمَّ لِالْمُسْتَحِقِّ رَدَّهُ ، إِنْ لَمْ يَدْفَعُ لَهُ السَّيِّدُ أَوِ ٱلْلِبْتَاعُ الْآرْشَ . ولَهُ أَخْذُ قَمَنِهِ ،

(و) إن باع المالك عبده الجاني قبل تخليصه من جنايته بلا إذن مستحقها صح بيمه ووقف (العبد الجاني) على نفس أو طرف أو مال أي بيمه من سيده قبل تخليصه من جنايته (على وضا مستحقها) أي أرش الجناية سواء كان الجني عليه أو وليه قله رد بيم المالك وامضاؤه البناني لم يذكر حكم الإقدام على البيم مع علم الجناية . وقال ابن عرفة وفي هباتها لابن القاسم من باع عبده بعد عله يجنايته لم يجز إلا أن يحمل الأرش وإلا حلف ما أراد حله اه ، ونقل أبو الحسن عن اللخمي الجواز ، واستحسنه وههو ظاهر اه ، والظاهر أن الجواز بمنى المضي فليس فيه بيان لحكم الإقدام .

(و) إن باع المالك عبده الجاني عالما بجنايته قبل تخليصه منها فادعى عليه مستحقها إنه رضي بتحمل أرشها وأنكر السيد الرضا به (حلف) السيد الذي باع عبده الجهاني عالما بجنايته أنه لم يبعه راضيا بحمل أرش جنايته ( إن ادعى ) المستحق أو المشتري ( عليه ) أي السيد ( الرضا ) بتحمل أرشها (ب)سبب ( البيسع ) للجاني مع العلم بجنايته لدلالته عليه دلالة ظاهرة ، وكالبيع الهبة والصدقة كما في المدونه قإن نكل لزمه الأرش.

(ثم) بعد حلف السيد أنه لم يرض مجمل الأرش (للمستحق رده) أي البيسع وأخذ العبد في جنايته (إن لم يدفع له) أي المستحق (السيد أو المبتاع) أي مشتري الجاني (الأرش) فالخيار أولاً للسيد إذا كانت الجناية على غير نفس عمداً كانت أو خطاً ، فإن كانت عمداً قالحيار أولا للولي في القصاص والاستحياء كانت على نفس خطأ فكذلك، وإن كانت عمداً قالحيار أولا للولي في القصاص والاستحياء فإن استحياء خير السيد فإن امتنع السيد من دفع الأرش خير المبتاع في دفعه لقيامه مقام السيد لتعلق حقه بعين العبد ، فإن امتنع أيضاً من دفعه فالمستحق رد بيعه وأخذه .

( وله ) أي المستحق إمضاء بيعه و ( أخذ ثمنه ) أي العبد الجاني الذي باعه سيده به

ورَجَعَ الْلِبْتَاعُ بِهِ أُو بِشَمَنِهِ، إِنْ كَانَ أَقَلَّ. ولِلْمُشْتَرِي: رَدُّهُ ، إِنْ كَانَ أَقَلَّ. ولِلْمُشْتَرِي: رَدُّهُ ، إِنْ تَعَمَّدَهَا ورُدَّ لَلْمِلْكِهِ ، إِنْ تَضرِبَنَهُ مَا يَجُوزُ ، ورُدَّ لِمِلْكِهِ ،

والأولى تأخير إن لم يدفع النع عن قوله ، وله أخذ ثمنه لأنه شرط فيه أيضاً ، ولذا قال السوداني فيه تقديم وتأخير وأصله ثم للمستحق رده وأخذ ثمنه إن لم يدفع النع ، ثم إن دفع السيد الأرش فلا إشكال (و)إن دفعه المبتاع (رجع) المبتاع على البائسيم (به) أي الأرش الذي دفعه للمستحق (أو بثمنه) أي العبد الجانبي (إن كان) الثمن (أقل) من الأرش لحجة البائع بأنه لا يلزمه إلا ما دفعه المبتاع له وأنه يختار حينئذ إسلام العبد وإن كان الأرش أقل فلا يرجع إلا به لحجة البائع بأنه لا يلزمه إلا ما دفعه المبتاع العبد فيرجع بالأقل منها وقيد قوله أو بثمنه بإسلام البائع العبد الجانبي للمشتري ثم فداه للمشتري في مقابلة المستحق فدفع له المشتري الأرش أو الثمن فللمشتري الرجوع بثمنه على البائع ولو كان أكثر من الأرش الذي فداه به لأن من حجته أن يقول البائع أنت أخذت الشدن مني في مقابلة العبد وسلمته المستحق فرد على ما أخذته مني وهدو تحيد معتمد كا أقاده السوداني .

(والمشتري رده) أي العبد الجاني على بائعه (إن) كان (تعمدها) أي العبد الجناية ولم يعلم المشتري بها حين شرائه لأنه عيب (و) إن قال المالك لرقيقه إن لم أفعل بك كذا عا يجوز له فعله به فأنت حرثم باعه قبل فعله به ذلك (رد) بضم الراء وشد الدال (البيع في الحلمة قبله بحرية رقيقه ذكراً كان أو أنثى بصيغة حنث (الاضربنه) أي الرقيق أو أحبسنه أو أفعل به (ما) أي فعلا (يجوز) فمنع من بيعه حتى يبر في بمينه الرقيق أو أحبسنه أو أفعل به (ما) أي فعلا (يجوز) فمنع من بيعه حتى يبر في بمينه مواه قيد بمينه بأجل أم لا فتجرأ وباعه قبل بره في بمينه فيرد بيعه افيان لم يرد البيع حتى انقضى الأجل انحلت بمينه ولا يرد البيع قاله ابن يونس ، الحط علم منه أن الرقيق قبل رد بيعه في ملك مشتريه وضمانه ،

(ورد) بضم الراء الرقيق المحاوف بمتقه بصيغة حنث على فعله به ما يجوز (للكه) أي الحالف المستمر دفع بهذا ما يتوهم من رده لفعل ما يجوز ثم جبره على رده المشريسة

### وجاز بَيْعُ عَمُودٍ عَلَيْهِ بِنَاءٌ لِلْبَائِـــَــعِ ، إِنِ انْتَفَتِ الْإِضَاعَةُ وأَمِنَ كَشَرُهُ وَنَقَصَهُ :

ورد به على أن دينار القائل بهذا ، فإن كان حلف بحريته على ما لا يجوز كضرب الف سوط وباعه رد بيعه ونجز عثقه ، ولا يمكن من فعله ما لا يجوز . قال في المدونة عجلت عتقه أي يعد رد بيعه إذ لا يعتق عليه وهو في ملك مشتريه ، فإن تجرأ وفعل بسه ما لا يجوز قبل تنجيز عتقه ، فإن شانه نجز عتقه وإلا بيسع عليه .

(وجاز بيع حمود) مثلا أو المراد به ما يعتمد فيهم الحشبة والحجر (عليسه) أي العمود (بناء للبائع) أو غيره كستاجر أو مستمير (إن انتقت الإضاعة) لمال من لهالبناء الذي على العمود . اللخمي بأن أضعف المشتري الثمن . الحط فيه أنه لا يخلو عن الإضاعة إلا أن يمكون له في ذلك غرض صحيح والله أعلم . ففي الجواهر بعد ذكر حديث النهي عن إضاعة المال ما نصه وإضاعة المال إتلافه لغير غرض صحيح يقتضيه المقل ، وأما منا أقتضاء رأي لمغرض صحيح أخطأ فيه أو أصاب فغير مراد بهذا الحديث ، وما تنتفي به الإضاعة إمكان تعليق البناء وتدعيمه وكون البناء الذي عليه مشرفا على السقوط أو يسيراً ، فإن لم تنتف الإضاعة فلا يجوز ، وإن وقع صح .

ابن عبد السلام لا حاجة لهذا القيد لآن بيع النفيس بالثمن اليسير راجع إلى باب الغبن أو السفه ، وكل ذلك من حق الآدمي والكلام هذا أنما هو في حق الله تعالى الذي لا يصح تركه . ولو تواطأ المتبايعان عليه فهذا الذي يذكر في الشروط والأركان والموانع اه ، وبحث فيه بأن ما ضاع على أحد المتبايعين في الغبن ينتفع به الآخر ، ونقض البناء لا ينتفع به أحد فهي اضاعة محضة فهي من الفساد المنهي عنه ، قال عياض في التنبيهات قالوا إنما هذا أذا كان يمكن تدعيمه وتعليقه ، ولو كان البناء الذي عليه لا يمكن نزع العمود الا بهدمه لكان من الفساد في الأرض الذي لا يجوز .

(و) ان (أمن) بضم فكسر (كسره) أي العمود حين اخراجه من البناء بشهادة أهل المعرفة ، قان خيف كسره فلا يصح بيعة لآنه غرر (ونقضه) أي البناء الذي على

#### آلبا يْعُ ، وَهُواءِ فَوْقَ هُواءِ ؛

العمود أو علقة وادعمه (البائع) اتفاقاً ، فإن انكسر العمود حينتُذ فضانه منه . وأمسا قلعه من محله ففيه قولان مرجحان ، فحكى المازري عن مالك و ربي ، أنه على البائسع أيضاً واقتصر عليه في الشامل . والآخر أنه على المشتري ، وصدر به القرافي ، وذكره صاحب النكت عن بعضهم ، وعزاه ابن يونس للقابسي . وعلى الأول فضانة حال قلمه من باثعة ، وعلى الثاني من مشتريه .

ان عرفة وفي غررها أيجوز أن اشترى عوداً عليه بناء البائسع وأنقض العمود أن احببت ، قال نعم . اللخمي يريد أن قدر على تعليق مساعليه أو كان يسيراً أو على سقوط أو أضعف له في الثمن والا فلا يجوز لأنه قساد أه . ثم قال وفي النكت اذا اشترى عوداً عليه بناء لبائعه فقطع العمود على البائع . الصقلي في غير المدونة قلعه على بائعه . عباض وظاهر قولها وانقض العمود أن أحببت أن قلعه على بائعه . الصقلي وعبد الحق عن الشيخ وأبو الحسن أنما عليه از الة ما عليه وقلعه على مبتاعه . زاد بعض القروبين وما أضايه في قلعه فعلى مبتاعه .

التونسي كمن باع غنما استثنى صوفها ، أو أصلا استثنى ثمرت عليه ازالة الصوف والثمر . المازري لا وجه لاستبعاد كون أجر القلع على بائعه ، لأن اتصاله بما تحته يمنع تمكن مبتاعه من أخذه . عياض قبل في هذا الباب كله قولان ، هل ذلك على البائع أو المبتاع ، كبيع صوف على ظهر غنم ونحوه للخمي ان كان حوله بناء لبائعه فعلي المبتاع ، كبيع صوف على ظهر غنم ونحوه للخمي ان كان حوله بناء لبائعه فعلي إزالته ، وشرطه كون أخذه بعد ازالة ما عليه لا غرر فيه والا فلا يجوز ، اللخمي الا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه . قلت هذا خلاف المذهب لأن الغور المانع مانع ولو اشترط سلامة تمكن .

(و) جاز بيع قدر معين كعشرة أذرع من عل (هواء) بالمد أي الريح الماليء ما بين الأرض والسياء (فوق ) عل (هواء) متصل بأرض أو بنساء بأن كان لشخص أرض خالية من البناء أراد البناء عليه ، فيشتري شخص منه قسدراً

# إِنْ وُصِفَ ٱلْبِنَاءُ ، وَعَرْزُ جِلَدُع فِي حَائِطٍ وَهُو مَضَمُونَ ، إِنْ وَصِفَ ٱلْبِنَاءُ ، وَعَدَمُ مُونَ ، إِلاَّ أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةً ، فَإِجَارَةً تَنْفَسِخُ بِأَنْهِدَامِهِ . وَعَدَمُ مُومَةٍ ،

معيناً من الفراغ الموهوم الذي يكون فوق البناء الذي اراد إحدائه فيجوز ( ان وصف) بضم فكسر (البناء) الذي اريد إحداثه أسفل وأهلى ليقل الغرر ، لأن صاحب الأسفل رغبته في متانة الأسفل ، وليس للمشتري زيادة البناء على القدر الذي اشتراه وله الانتفاع بما فوق بنائه بغلب البناء . وليس لصاحب الأسفل الانتفاع بما فوق بنائه بغلب المدونة ولا مرفق لصاحب الأسفل الانتفاع بما فوق بناء الأعلى لا بالبناء ولا بغيره ، ففي المدونة ولا مرفق لصاحب الأسفل في سطح الأعلى اذ ليس من الأفنية ، تت الظاهر ان مفهوم فوق وهو هواء تحت هواء بأن يبني المشتري الأسفل والبائع الأعلى مفهوم موافقة .

(و) جاز (غرز) بفتح الغين المعجمة وسكون الراه أي ادخال (جذع) بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة أصله ساق الشجرة ، والمراد به ما يعم الجائزة ، اي جنسه الصادق بالمتعدد أيضاً (في حائط) لجار اي العقد عليه بعوض على وجه البيع او الإجارة وخوق موضع الجذع من الحائط على المشتري او المكتري (وهو) اي الغرز (مضمون) اي في ضمان صاحب الحائط او وارثه ان المشتري من احدهما ابداً لبيعه موضع الغرز من الحدهما ، كبيع علو على سفل ، فان انهدم الحائط فعلى ربه او وارثه او المشتري من احدهما ، عالما بالغرز بناؤه ، ويستمر ملك وضع الغرز المشتري او وارثه او المشتري من احدهما . وان اختل موضع الفرز فقط فاصلاحه على صاحب الجذع والضان في كل حال (الا ان يذكر ) في العقد على الغرز ( مدة ) معينة كعشر سنين (ف) العقد ( إجسارة تنفسخ ) الإجارة ( بانهدامه ) اي الحائط قبل تمام المدة ويرجعان للمحاسبة فسلا يلزم رب الحائط بناؤه .

(و) شرط للمعقود عليه (عدم حرمة) لتملكه فلا يصح بيم ما حرم تملكه كحر وخنزير وإناء نقد عذا مقتضى هذا الشرط ، ولكنهم نصوا على صحة بيعه قالوا لأن ذاته عملوكة ، فلعلم مستثنى منه بدليل خاص والله أعلم إذا كانت الحرمة لجيعه ، بسل

## وَلَوَ لِبَعْضِهِ ، وَجَهْلٍ بِمَثْمُونَ ، أَو تَمَنْ وَلَو تَفْصِيلاً : كَعَبْدَيْ رُحُجَلَيْنِ بِكَنْدًا ،

(ولو) كانت (لبعضه) أي المعقود عليه مع علم العاقدين أو أحدهما بحرمته كبيع حر ورقيق معا وملك وحبس معا فيفسد العقد في الجميع لجمع الصفقة حلالاً وحراماً مع علمها أو أحدهما بالحرام . وأما إن جهلا الحرام حال العقد فلا يفسد البيع ، ثم إن كان الحرام وجه الصفقة فعليه رد الحلال وأخذ الثمن أو التمسك يجميع الثمن ، وإلا لزمه التمسك بالحلال بحصته من الثمن .

أبو الحسن في الاستحقاق بعد قول التهذيب من ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما عبدين في الاستحقاق بعد قول التهذيب من ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما عمرية ، فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي النج مانصه انظر المجمعاوا ذلك كالصفقة الجامعة حلالاً وحراماً لأنها لم يدخلا على ذلك ، وجعلوه من قبيل العبوب ففرقوا بين وجه الصفقة وغيره الله وقبه منه أنهما إن دخلا على ذلك أو أحدها فسد المقد ، وأشار بولو إلى قول ابن القصار تخريجاً بإبطلال الحرام وإمضاء الحلال بما يقابله .

(و) شرط للمعقود عليه عدم (جهل) من العاقدين أو أحدها (بثمون أو ثمن) فسلا يصح بيخ شيء بجهول جملة وتفصيلا كبيح ما في بيت أو حانوت أو ما ورثه أو ما وهب له وهما لا يعلمانه ، بسل (ولو) جهل المعقود عليه (تفصيلا) وعلمت جملته ما وهب له وهما لا يعلمانه ، بسل (ولو) جهل المعقود عليه (تفصيلا) وعلمت جملته (ك)بيح (عبدي) بفتح الدال مثنى عبد حذفت نونة لإضافته الرجلين بكذا) أي ثمن معلوم مشترك بينها في مقابلة العبدين ، وكل رجل منها له عبد لأحدها عبد والآخر مشترك بينها أو لأحدها نصف أحد العبدين وثلث العبد الآخر ، وللثاني نصف الأول وثلثا الثاني مثلا وبيعا صفقة واحدة من غير بيان ما لكل عبد من الثمن المقابل لهسا ، فجملته معلومة وتفصيله بجهول .

وعل الفساد بجهل المثمون إذا تيسر العلم به كشراء حضري مجاضرة بمكيال باديسة عجهول له و وشراء بادية بمكيال حاضرة بجهول له و إلا جان كشراء حضري ببادية بمكيالها الجهول له . والمراد علم المثمن حقيقة أو

حكماً كبيسع سمن أو زيت أو عسل وزن بطرقه كل رطسل بكذا على أن يفرغ ويوزن ظرفه ويطرح منه . أفق ظرفه ويطرح منه . أفق بجوازه ابن سواج ٬ وظاهره وإن لم يكن الطرف زمّاً وغيره شحصه بالزق .

قال مالك رضي الله تعالى عنه لأن الناس قد عرفوا وزنها أي الزقاق ، أي فان الم يعرفوه فلا يجوز و يحتمل ان شأن ذلك أن يعرفه الناس ويتساهلون فيه ويجعلون الزائد على الظرف إن كان هبة . ولا يجوز للبائع تنقيص الوزن ليزيده بعده شيئا يسيرا يرى أنه وفي له به حقه . وشدد في منعه صاحب المدخل ومن جهل الثمن البيع بدراهم أو دنانير بلا بيسان صفتها مع تعددها في البلد وعدم غلبسة اطلاقها على شيء خاص واختلافها في القيسة ، فإن غلب اطلاقها على شيء معين حملا عليه . وإن انتقت نفاقاً وقيمة صح البيع وجبر البائع على قبول ما يدفع له منها ، ومن جهل المثمن بيع نصف شقة بلا بيان ما يدفعه المشاري من أي ناحية منها ، ولا عادة لهم وإلا عمل بها وإن اختلفا في البيان حلفا وفسخ ، ونكولها كحلفها ويقضى للحالف وإن لم يدع واحد منها ، ولا ننة كانا شربكين في الشقة قتقسم بينهما بالقرعة على المعتمد .

وإن جهلت الجملة مع علم التفصيل كبيع صبرة مجهولة القدر بتمامهـــاكل صاع بكذا فيجوز ، وعل الفساد إذا جهل أحدها التفصيل إذا علم العالم يجهل الجاهل وإلا فلايفسد، وحكمه كبيع الفش والحديمة فللجاهل منها إذا علم الحيار بين إمضاء البيع ووده ، وإن ادعى الجاهل علم العالم يجهل حلف لرد دعواه ، وإن فكل حلف المدعى وقسخ.

البناني هذا التفصيل هو الذي اختاره في البيان ، وجزم به ، ونحوه في المعيسار ، لكنه خلاف ظاهر إطلاق المدونة وهو مختسار اللخمي ، فلمل المصنف اعتمد على ظاهرها فيحمل على إطلاقه . ويؤيد هذا مسألة العبدين . ونظر أبو الحسن في تفصيل ابن رشد بدخولها على الفور فكيف يصح هذا العقد . وقال الشيخ أبو على ظاهر المصنف أنه مها جهلا مما أو أحدها علم العالم بجهل صاحب أم لا كان البيع فاسداً وهو الذي شهره عياض . ابن عرز وهو أظهر القولين . أبو على وهو الصحيح في النازلة ، وكلام ابن رشد عياض . ابن عرز وهو أظهر القولين . أبو على وهو الصحيح في النازلة ، وكلام ابن رشد

## 

خلاف المذهب . وقال الشيخ ميارة حمل المصنف على الإطلاق هو الصواب . وأشار بولو إلى قول أشهب وابن القاسم باغتفار جهل التفصيل .

(و) لا يجوز شراء (رطل) مثلا (من) لحم (شاة) مثلا قبل تذكيتها أو قبل سلخها للجهل بصفة اللحم إلا أن يكون المشتري هو بائع الشاة عقب بيعها لعلمه بصفة لحها يحسب علفها ، ولأن اللاحق للعقد كالواقع فيه ، فكأنه باعها واستثنى ما اشتراه . وينهني تقييد المنع بعدم شرط خيار المشترى بالرؤية .

(و) لا يجوز بيسع ( واب صائغ ) فإن لم ير فيه شيء من النقسد فهو مجهول الجلة والتفصيل و وإلا فهو مجهول التفصيل فقط ، ويقدر دخول الكاف على صائغ ليشمل واب المطار وكل صنعة تختلط بالتراب ويعسر تخليصه (و) إن وقع فسخ (ورده مشتريه) لبائعه بإن لا يخلصه ، بل ( ولو خلصه ) فليس تخليصه مانعاً من رده ( وله ) أي المشتري ( الآجر ) في تخليصه إن لم يزد على قيمة الخارج وإلا فهل له الآجر أيضاً أم لا قولان وحلى الأولى: فإن لم يخرج منه شيء فله أجرة مثله ، وعلى الثاني : لا شيء له ، فإن دعبت عينه فعلى المشترى قيمته يوم قبضه على غرره أن لو جاز بيعه ، ابن عرفة لو فات بتخليصه ففي لزوم البائع أخذ ما خرج منه ودفع أجرة خلاصه وتخييره في أخذه بذلك ووكه مجاناً ، ثالثها : يبقى لمبتاعه ويغرم قيمته على غرره لو جاز بيعه كفرم قيمته إن ووكه مجاناً ، ثالثها : يبقى لمبتاعه ويغرم قيمته على غرره لو جاز بيعه كفرم قيمته إن

الصعلي عن ابن حبيب مع المسازري عن المشهور ولاختيار الصعلي ولنقله عن قبعض اصحابنا ، ولتخريج التونسى . وفي التوضيح إن خلصه المشتري رده على المشهور . وقال ابن أبي زيد على المشتري قيمته على غرره وعلى المشهور قلب أجر تخليصه . وأجرى الاشناخ فلك على الحلاف قيمن اشترى أشجاراً بوجه شبه قسقى وعالج ثم ردت إلى وبها . ومن اشترى آبقا وأنقى على ده ثم فسخ البيع ورد إلى ربه قبل برجع بالنفقة في جيع ذلك أم لا .

وأصل ذلك إن كانت النفقة لها عين قائمة رجع بلا خلاف ، وإلا فقال ابن القاسم يرجع وقبل لا يرجع ، وصرح ابن بشير بأن المشهور الرجوع بنفقة الآبق ، وحيث قلنسا إن المشتري يرجع بأجرة عمله فزادت على قيمة الخارج فهل يرجع بها أو إنما يرجع بها ما لم تزه على الحارج ، ثم قال واقتصر ابن يونس على أنه إنما يرجع بها بشرط أن لا تزيسد على الحارج الد. الناني ما اقتصر عليه ابن يونس هو الثاني في عبارة ابن عرفة المتقدمة ، وقد علمت أنه مقابل للمشهور .

(لا) يمنع بيسع تراب ( معدن ذهب أو قضة ) بغير صنفه وأما بصنفه فيمنع لأرب الشك في الثبائل كتحقق التفاضل ، وينبغي جواز بيسع تراب معدن نحاس أو حديد أو غيرها من المادن . والفرق بين تراب المعدن وبين تراب الصائغ شدة الغرر في تراب الصائغ وهجوه دون تراب المعدن . و د ، بيسع تراب معدن ذهب أو فضة بيسع جزاف فلا بعد فيه من شروطه الممكنة بعض الشيوخ لا مانع من بيعب بالكيل مثلاً فهو كغيره من المثليات في الكيل مثلاً فهو كغيره من المثليات في الكيل مثلاً فهو كغيره من المثليات في الكيل والجزاف فيجزي على حكم غيره .

(و) جازيب (شاة) مثلا مذكاة (قبل سلخها) جزافا لا وزنا فيمنع كافي المواق والحط لأنه بيم عوض ولحم وزنا لدخولها في ضمان المشتري بالمقد فليس من بيم اللحم المفييد . بخلاف رطل من شاة وبيمها وزنا . طفي يتعين حمله على بيمها جملة لا على الوؤن لأنه مذهب المدونة وهو المطابق لقوله ورطل من شاة لانه بيم لحم مغيب ، وليطابق ما أصله . ابن رشد أن كل ما يدخل في ضمان المشتري بالعقد فليس من بيم اللحم المفيب كالشاة المذبوحة ، بخلاف ما لا يدخل في ضمانه بالعقد فإنه من بيم اللحم المفيب ، وعلى خذا المتصر الحط وغيره ، فتشهير البرزلي لا يعول عليه .

(و) جاز بيم (حنطة ) بكسر الحاء المهملة وسكون النون وإهبال الطاء أي قمح مثلاً بعد يبسها ( في سنبل ) بضم السين المهملة والموحدة جمع سنبلة كذلك قائمة بارضها قبل حصدها أو بعده قتا أو منفوشاً قبل درسها ( و ) في ( تبن ) بعد درسها وقبل تذريتها

# إِنْ بِكَيْلِ وَ قَتُّ جَزِافًا ، لاَ مَنْفُوشًا

( إن ) كان البيع (بكيل) فيها ككل إردب بكذا ، أو لم يتأخر تمام حصده ودرسه وتنديته أكثر من نصف شهر .

(و) جاز بيم (قت) بفتح القاف وشد الفوقية أي مقتوت أي حزما رؤسها كلها في ناحية واحدة عا تمرته في رأسه كقمح وشعير (جزافا) بتثليث الجم وإعجام الزاي ثم بالفاء على محزوراً قدر كيله دون فعله لإمكان حزره عنسه رؤيته لا نحو فول وحمص وعدس ما تمرته في جميم قصبته فلا يجوز بيم قته لعدم إمكان حزره عنسه رؤيته وكالقت القائم بارضه قبل حصده فيجوز بيمه جزافا لإمكان حزره اتفاقا لما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيم ثمر النخل حتى يزهى ، وعن ثمر السنبل حتى بيبس ويامن العامة نهى البائع والمشتري وله أربعة شروط ، أحدها : بيمه جزافا لا بالفدان ونحوه . ثانيها : كون ثمرته في رأس قصته . ثالثها : بيمه مع تينه ، رابعها : كون بيمه بعد يسه ،

(لا) يجوز بيم الزرع جزافا حال كونه (منفوشا) أي بجعولا رؤسه إلى جهسات عنتلفة لعدم إمكان حزره إذا لم يجزر وهو قائم أو مقتوت . البناني أحوال الزرع خسة لانه إما قائم أو محصود والمحصود إما قت وأما منفوش ، وإما في تينه وإما محلص منه ، والمبيع إما الحب وحده ويجوز بيعه بالكيل في الأحوال الخسة كلها ، ويجوز جزافا في المخلص فقط ، وإن كان المبيع المجموع جاز جزافا في المقائم وألقت لا في المنفوش ، وما في تبنه . الباجي لا خلاف أنه لا يجوز أن يفرد الحنطة في سنبلها في الشراء دون السنبل ، وكذلك الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد المبيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه .

وأما شواء السنبل إذا يبس ولا ينفعه الماء فجائز ، وكذلك الجوز واللوز والباقلاء . ومن القت مجزافاً الاندر الجمول فوشة أو فراشات ، فيجوز بيعه جزافاً لإمكان حررة واليس هو من المنفوش فتمثيل ، عياض المنفوش بما في الأندر يعني بسمه ما منفش ليندرس

#### وذَ يُتِ ذَ يُتُونِ بِوَذَنْ ، إنْ كُمْ يَخْتَلِفْ الْأَأَنْ بُخَـــيْرَ ، ودَيْمِينَ حِنْطَـةٍ ،

فيختلط قلا يمكن حزره في هذه الحالة . وقل نقل ابن عرفسة عن ابن رشد أن الصواب جواز بيـع القبح في أندوه قبل درسه لآنه يرى سنبله فيحزر ويعرف قدوه وهـــو نقل الجلاب عن المذهب .

(و) جاز بيس (زيت زيتون) أي قدر معلوم منه قبل عصره (بوزن) كرطل أو قنطار (إن) لم (يختلف) وصفه بأن عرف بحسب العادة ولم يتأخر تمام عصره عن نصف شهر ويجوز النقد فيه بشرط كا تقيده المدونة ، فإن اختلف وصفه قلا يجوز بيسه إلا بعد عصره وعلم صفته في كل حال (إلا أن يخير) بضم التحتية الأولى وقتح الثانية أي يشارط عند البيس الخيار المشتري إذا علم صفته بعد عصره فيجوز البيسع ولا يجوز النقد فيه حينلد المردده بين السلفية والثمنية . تت وأشعر قوله زيت بأنه لو اشترى زيتونا على أن على ربه عصره لم يجز وهو كذلك قفيها لا يجوز شراء مهسم وزيتون وحب فحسل بعينه على أن على البائم عصره أو زرع قائم على أن على البائم عصره أو زرع قائم على أن عليه حصده ودرسه ، وكأنه ابتاع ما يخرج من ذلك كله وذلك مجول . أبو الحسن في شرح النص المذكور ما نصه الشيخ إن ما يخرج من ذلك كله وذلك مجول . أبو الحسن في شرح النص المذكور ما نصه الشيخ إن قال أشتري منك عسدا وأؤاجرك بحدره فه النا عائز وهو بيسع وإجازة ، وإن قال أشتريه منك على أن عليك عصره فانه لا يجوز لحله على الفساد اه ، وبهذا يرد قول ابن عاشر لم يظهر وجه منعه إذ عصره فانه لا يجوز لحله على الفساد اه ، وبهذا يرد قول ابن عاشر لم يظهر وجه منعه إذ غاية ما فيه اجتاع بيسع وإجارة وهو جائز .

(و) جاز بيسع قدر معلوم كصاع أو اردب من (دقيق حنطة) قبل طعنها إن لم يختلف وصفه وفان اختلف وصفه فلا يجوز الا بشرط خيار المشتري كا في جعل المدونة؛ فالأولى تقديمه على الشرط والاستثناء ليعلم رجوعها إليه أيضاً ، وقيها وان ابتعت قدماً على أن يطحنه لك فاستخفه مالك درض ، بعد أن كرهه وكانه رأى أن القمح يعرف ما يخرج منه ، وجل قوله ذلك التعقيف والاستحسان لا القياس.

# وصاع ، أو كُلَّ صاع مِن صُبْرَة ، وإنَّ مُجِيلَتْ ، لاَ مِنْهِا ، وأزيد البَعْضُ وشاة ، وأَسْتِثْنَاهُ أَرْ بَعَة أَدْطَالٍ ،

(و) جاذ بييم (صاع) مثلا أو أكثر من صبرة معلومة جملة ما فيهسا من الصيعان أو عبولتها والمشتري عدد معلوم من صبعاتها (أو كل صاع) أي جاز بييم كل صاع بدرهم مثلا (من صبرة) بضم العباد المهملة وسكون الموحدة والمشترى جيمها ان علمت جملة مأ فيها من الصبعان عبل (وان جهلت) جملة صبعاتها لآنه تقدم اغتفار جهل الجملة اذا علم التفصيل فهذه عكس عبدي رجلين بكذا وكذا ذراع أو كل ذراع من شقة ورطل أو كل رطل من زيت أو سمن أو عسل (لا) يجوز بييع صبعان أو أذرع أو أرطال فسيد معلومة العدد (منها) أي الصبرة أو الشقة أو نحو الزيت (وأريد) بضم الحمز وفتح الدال (البعض) أي شراؤه ققط لا الجديع لتعلق الجهل بالتفصيل أيضاً والواو المحال ، ومفهوم وأريد البعض الجواز اذا لم يرد شيء كارادة الكل .

في المتوضيح عن ابن عبد السلام إذا قال أبيعك من هذه الصبرة حساب كسل عشرة أقفرة بدينار ولم يبين ها باعه منها فقال القاضي أبر عمد ما علت قيها نصا ، وقال بعض المعاصرين البيع فاسلارهو قول أصحاب الشافعي د رض » . القاضي محتمل أن تكون من زائدة فيحمل على ذلك وهو أولى من حمله على الفساد ا ه، فلمل المصنف اختار ما اختاره المقاضي من الجواز في هذه ، فلذا قيد إلمنع بإرادة البعض ، وإن كان الفاكهاني اعترض ما قاله القاضي بأنه غير صحيح لخالفته لقاعدة العربية فانها توجب كون من هنا المتبعض، فان معيارها عند النحاة صحة تقديرها ببعض نحو أكلت من الرغيف ، ولا ريب في صحة فلك هنا ، وأيضا فإن مذهب سيبويه أن من لا تزاد في الإيجاب ، والكلام هنا موجب فلا يصح كونها فيه صلة . والقرق بسين إرادة الكل وإرادة البعض أنه إن أريد الكل أمكن حزره يرؤيته ، ولا يكن حزر البعض المبهم بها والله أعلم .

( و ) جاز بيبع ( شاة ) حية أو مذبوحة قبل سلخها ( واستثناء أربعة أرطال ) منها ونحوها مها دون ثلثها، فإن بيعت بعد سلخها جاز استثناء قدر ثلثها فقط . الحط التحديد

#### ولاً يَأْخُذُ لَحْمَ غَيْرِها ،

بأربعة هو الذي في أكثر الروايات للمدونة ، وفي رواية ابن وضاح ثلاثــة أرطال . أبو الحسن أو خسة أو ستة أو أكثر ما دون الثلث يــدل عليه قولها ولم يبلغ في ذلك مالك و رض الثلث . الحط لم يبين المصنف قدر ما يستثنى من البقرة والناقة . وقال ابن عرفة استحسن بعض المتأخرين اعتبار قدر صغر المبيع أو كبره كالشاة والبقرة والبعير ، وفيها لا بأس باستثناء الصوف والشعر .

اللخمي إذا كان يجز إلى يومين أو ثلاثة ، بخلاف كون الصوف هو المبيع فإنه يجوز بقاؤه عشرة أيام أو خسة عشر يوماً. أبو الحسن هذا التقييد على أن المستثنى مبقي ومسألة الاستثناء لا تخلا من خسة أوجه الأول استثناء الصوف والشعر فهذا جائز بشرط أن يشرع في الجز أو يتأخر يوماً أو يومين ، كاستثناء ركوب الدابة يوماً أو يومين في البيع الثاني استثناء جزء شائع ، فهسذا جائز باتفاق ولا يجبر على الذبيع ، الثالث : استثناء الجلد والرأس وفيسه أربعة أقوال ، ورواية ابن القاسم يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر الرابع : استثناء جزء معين كفخذ وكبد منعه نصا في الكتاب . الحامس : استثناء الرابع : استثناء جزء معين كفخذ وكبد منعه نصا في الكتاب . الحامس : استثناء وفي كتاب عبد خسة وستة مها دون الثلث وهوقوله في الكتاب ولم بلغ بدائلث ، وقبل الثلث ، وقبل الثلث ، وقبل لا يجوز وأسا لان فيه بيع لم مغيب سواء قبل أن المستثنى وهو مغيب . ويجاب على وقبل لا يجبر على الذبح فكأنه اشترى ما زاد على المستثنى وهو مغيب . ويجاب على أن اشتراء اللحم المغيب مغتفر لبائع الشاة كا تقدم ، وعلى أنه مبقي بأس اشتراء ما زاد على المستثنى بغزلة اشتراء جملة الشاة بعد ذبحها وقبل سلخها وهو جائز كا اشتراء ما زاد على المستثنى بغزلة اشتراء جملة الشاة بعد ذبحها وقبل سلخها وهو جائز كا تقدم والله أعلى .

(ولا يأخذ) بائع الشاة المستثنى أربعة أرطال منها ( لحم غيرهما ) أي الشاة المبيعة عوضاً عنها ، ولو قال بدلها أي الأرطال لشمل أخذ بدلها لجياً وغيره ، لأنه بيع طمسام المعاوضة قبل قبضه على أن المستثنى مشترى وبيع لحم مغيب على أنه مبقي ، وإنمانت الشاة قلا شيء على المشتري ، وإن ذبحها وأكلها كلها فعليه مثل الأرطال .

#### و ُصَارَةً ، و َنَمَرَةً ، و أَسْتِثْنَاءَ قَدَرِ ثَلُثُ ، و جلك بر ، وساقِطِ بِسَفَو فَقَط ؛

(و) جاز بيم (صبرة وثمرة) على أصلها والواو بمعنى أو جزافاً فيهها (واستثناء) كيل أو وزن أو عدد معاوم (قدر ثلث) من الصبرة أو الثمرة لا أكثر، ومثل الثمرة المقائي والخضر ومغيب الأصل، ومفهوم قدر إن استثناء الجزء الشائع جائز ولو زاد على الثلث وسيأتي في قوله وجزء مطلقاً.

(و) جاز بيع حيوان واستثناء ( جلد وساقط) منه أي رأسه وأكارعه لا كرشه وكده فإنها من اللحم ، فيجري عليهما حكمه كا في المدونة وهو الجواز فيا دون الثلث إن استثنى منه أرطالاً ، والمنع إن استثنى البطن كله أو جزءاً معيناً منه لقولها لايجوز أن يستثني الفخذ أو البطن أو الكبد ، ولا بأس أي يستثني الصوف والشعر ( بهفر فقط ) ظاهره أنه قيد في الجلد والساقط وهو كذلك لقول المدونة ، وأما استثناء الجلد والرأس فقد أجازه مالك و رض ، في السفر إذ لا ثمن له هناك ، وكرهه في الحضر ، فمذهبها التسوية بينها أبو الحسن .

عياض وتسوية حكم الجلد والرأس إذ لا قيمة لها في السفر ، وحمسل المسافر لهما أو عليها يشق عليه ، واللحم يأكله لحينه ويلحه ويتزوده، وفي الحضر لها قيمة وصناع وإلى التسوية بينهما ذهب بعض المشايخ وهو الظاهر الذي يقتضيه التأويل عليه في الكتاب ، وذهب بعضهم إلى التفرقة وأن جوابه إنما هو في الجلد . وأما الرأس فله حكم قليل اللحم المشترط وهو بعيد من لفظ الكتاب لا في السؤال ولا في الجواب ولا في التعليل .

ابن عرز ومن المذاكرين من قال إنما وقع جوابه على الجلد دون الرأس ، وإن سبيل الرأس سبيل اللحم وليس كذلك اه. وقال ابن يونس استثناء الرأس والأكارع لا يكره في سفر وحضر. ابن الحاجب لو استثنى الجلد والرأس فثالثهما المشهور في السفر لا في الحضر ، وقد صرح ابن عرفة بأن كلام ابن يونس نخالف لها ونحوه في الشامل ونحوه قول ابن عبد السلام. من الشيوخ من أشار إلى أن الخسلاف إنها هو في الجلد ، واختار جواز

# وَجُزُو مُطْلَقاً ، و تَوَلاَّهُ ٱلْمُشَتَّرِي ، وكُمْ يُجْبَرُ عَلَى الذَّ بِعِ فِيبِما يَجْزُهُ مَ مُطْلَقاً ، ويُخِلاً فِي ٱلأَرْطَالِ ،

استثناء الرأس والآكارع في الحضر والسفر ، وفيسه نظر ، إذ مقتضى القواعد المنع لأن استثناء الرأس كاستثناء الفيخذ ، فقد ظهر لك الحق إن كنت منصفا قاله طفي .

(و) جاذبيع شيء واستثناء (جزء) شائع منه كريمه أو ثلثه أو نصفه (مطلقا) عن تقييده بالسفر وقد باع ما عدا المستثنى ، وسواء باع الحيوان على ذبحه أو استحيائه ويعدر البائع شريكا للمسترى بقدر المستثنى (وتولاه) أي المبيع المستثنى منه أرطال أو جلد ورأس بذبح وسلخ وعلف وسعى وحفظ وغيرها (المشتري) في صورة استثناء الجلد والساقط لآنه لما كان لا يجبر على الذبح وله دفع المثل أو القيمة المبائع صارا كانهافي ذمته ، وكان البائع لا حق له في المبيع وهذا لازم من كلامهم وإن لم يصرحوا به ، وهذا ظاهر بناء على ما صوبه ابن عرز من أن أجرة الذبح على المشتري وحده ، وعلى هذا حله ذق ، فاندفع قول طفي ، انظر ما معنى هذا الكلام فإنه مشكل سواء عاد خير تولاه على الذبح أو على المستثنى منه جزء شائع فهو مشترك فيتوليان معا علنه وسقيه بحسب ما المصنف ، وأما المستثنى منه جزء شائع فهو مشترك فيتوليان معا علنه وسقيه بحسب ما لكل منها فيه وأجرة ذبحه وسلخه عليها كذلك .

(ولم يجار) بضم التحقية وفتح الموحدة (المشتري على الذبيح فيها) أي هسألة الجلد والساقط ومسألة الجزء الشائع (بخلاف) استثناء (الأرطال) فيجبر المشتري على الذبيح لآن البائع لا يترصل لحقه من اللحم الذي استثناء إلا بسه . وإن اختلقا في الذبيح في استثناء الجزء بيع عليها وأعطى لكسل منها ما يخصه من ثمنه وأجرة الذبيع والسلخ عليها بحسب ما لكل في الجزء والأرطال ، وعلى المشتري في الساقط . الحط وفي كونها عليها بعدر ما لكل وهو اختياد ابن يونس ، أو عدلى المشتري في مسألة الجلد والساقط عليها بقدر ما لكل وهو اختياد ابن يونس ، أو عدلى المشتري كن مسألة الجلد والساقط عليها بقدر ما لكل وهو اختياد ابن يونس ، أو عدلى المشتري مبقي فعلى البائع ، وإن قلنا المستثنى مبقي فعلى البائع ، وإن قلنا مشترى فاختلف على من تكون ، وأشار بعضهم إلى أنها مبقي فعلى البائع ، وإن قلنا مشترى فاختلف على من تكون ، وأشار بعضهم إلى أنها

#### وُنَحَيِّرَ فِي دَّفُــعِ رَأْسِ أَو قِيمَتِهَا وَهِيَ أَعْدَلُ ، وَهَلِ التَّخْيِيرُ ۗ لِلْبَائِعِ أَو لِلْمُشْتَرِي؟ قَوْلاَنِ . وكو مات مَا أَسْتُثْنِي مِنْهُ مُعَيِّنُ ، صَمِنَ أَكْشَتَرِي جِلْداً وسَافِطاً ،

عليها ﴾ ونقل ابن عاشر عن ابن عرفة أن أجرة السلخ في الرأس على المشتري بناء عسل القول بضمائه في الموت .

( وخير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة ( في دفع ) بدل أو مثل (رأس) وبقية ساقط ومشمل جلد ، فلو قال كرأس لشمله ( أو ) دفسع ( قيمتها ) أي الرأس أنشه وإن كان مذكراً الفاقاً بتأويله ببضعة أو هامة حيث لم يذبح ، وإلا تمين مما استثناه البائع من جلد وساقط إلا أن يفوت فقيمته ( وهي ) أي القيمة ( أعدل ) لبعدها عن شائبة المربا .

(وهل التخيير) بين المثل والقيمة ( للبائع أو للمشتري قولان ) الرجراجي تؤولت المدونة عليهما والقول بأنه للمشتري أسعد بظاهرها ، وصوبه ابن عرز . طغي الخسلاف الذي ذكره المصنف مفروض في كلام عياض وابن عرفة والتوضيح في الجلد فعليه ذكره في عله ، لأن مسألة الرأس مقيسة ففيها قيل فإن أبى المبتاع في السفر من ذبحها وقد استثى البائع رأسها أو جلدها قال قد قال مالك درض ، فيمن وقف بعيره فباعه من أهل المياه لينحروه واستثنى جلده فاستحيوه فعليهم شروى جلده بفتح الشين المعجمة وسكون المياه لينحروه واستثنى جلده فاستحيوه فعليهم شروى المده بفتح الشين المعجمة وسكون الراء كجدوى ، أي مثله أو قيمته كل ذلك واسع فكذلك مسألتك ا ه ، ولم يتعرض عياض ولا ابن عرفة ولا غيرهما من وقفت عليه لذكر الخلاف المذكور في الرأس ا ه . البناني والخداد وإن كان مفروضاً في الجلد في كلام عياض وابن يونس وغيرهما لكن كلامها الذي تؤول بهما صريح في تسوية الجلد والرأس في الحكم ، فلا يقال على المصنف ذكره في عله وهو الجلد .

( ولو مات مــا ) أي الحيوان الذي يبيع و ( استثنى ) بضم الفوقية وكسر النون ( منه ) جزّه ( معين ) بضم الميم وفتح العين والتحتية مشددة وهو الجلد والرأسوالا كارع والأرطال ( خمن ) الشخص ( المشتري ) للبائع ( جلداً وساقطاً ) لعدم جبره على الذبح

فيهما . طغي أطلق في الضمان مواه كان من المشتري تفريط أم لا وهبو مرتضى , ابن رشد قال وليس معنى الضمان أنه يغرم للبائع قيمة الجلد أو مثله ، وإنها معناه أن ينظر إلى قيمته ، فإن كانت درهمين وكان باع الشاة بعشرة دراه رجع البائع على المبتاع بشدس قيمة الشاة ، لأنه كن باعها بعشرة درام وعرض قيمته درهمان فاستحق العرض من البائع، وقد فاتت الشاة عند المبتاع ا ه ، وقد نقل كلامه ابن عبد السلام وابن عرقة والمعشف وقباوه فهو مراه بالضمان ، فقول و س ، له دفع مثلها خلاف، (لا) يضمن المشتري للبائع (لحآ) وهو الذي عبر عنه قبل بالأرطال لجبره على الذبح ، ولما مكت عنه المبائم كان مفرطا ، واحترز بالمعين من الجزء الشائع فلا يضمنه له لأنهما شريكان وهو في حصة شريكه كالمودع في عدم الضمان .

(و) جاز بيم (جزاف) في المسائل الملقوطة الجزاف مثلث الجيم فارسي معرب ، وهو بيم الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد وحده . ابن عرفة بأنه بيم ما يكن علم قدره دون أن يملم ، والأصل منعه وخفف فيا شق علمه بريد من المعدود وقبل جهله من المكيل والموزون إذ لا تشترط المشقة فيهما (إن رؤي) بضم فكسر أو بكسر الراء وسكون التحتية بليها همز ، أي أبصر حال البيم أو قبله ، واستمرا على معرفته إلى حين بيعه عسلى مختار . ابن رشد من جواز بيم الصبرة الغائبة برؤية متقدمة وهو قول ابن حبيب .

ابن رشد لوكان المبتاع رأى الصبرة أو الزرع ثم اشترى ذلك من صاحبه عــــلى رؤيته المتقدمة وهو غائب لجـــاز ذلك ، نص عليه ابن حبيب في الواضحة ، وفرق في المدنية من رواية ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما بين الصبرة والزرع القائم فمنع شراء الصبرة غائبة برؤية متقدمة ، وأجازه في الزرع القائم وهي تفرقة لاحظ لهـا في النظر فالله أعلم بصحتها .

ابن عرفة وجه المنع أنه يطلب في الصبرة معرفة قدرها زيادة على معرفة صفتها في الحزر حين العقد وللدؤية المقارنة له أثر في ذلك ، ويلزم مثلة في الزرع العائب. الحطاب

#### ولَمْ يَكُثُمر َ جِدًّا ، وَجَهِلاًهُ ، وَحَزْرًا

الظاهر من المدنية أنه يغتفر عدم حضور الزرع والثار حال العقد عليها جزاف المتهر فيها ان حصل بعد الرؤية المتقدمة ، بخلاف الصبرة ونحوها ، فتبين أنه لا يشترط في الجزاف الحضور مطلقاً على قول ابن حبيب الذي اختاره ابن رشد ، وانما يشترط فيه الرؤية بالبصر سواء كانت مقارنة للعقد أو سابقة عليه ، وعلى ما في المدنية من رواية ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما يشترط في بيم الجزاف كله حضوره حين العقد ، ويستثنى منه الزرع القائم والثار في رؤوس الشجر ، فقد اغتفر فيهما عدم الحضور ان تقدمت الرؤية ، وبالثاني قرر الحطاب كلم المصنف فقال مراده بالمرثي الحاضر ، كا يفيده كلام ضبح ، وبازم من حضوره رؤيته كله أو رؤية بعضه ، لأن الحاضر لا يباع بالصفة على المشهور الا لعسر رؤيته ، كقلال الخل المختومة وفي فتحها مشقفة وفساد ، فيجوز بيمها دون فتح .

ابن عرفة شرط رؤيته مع قبول غير واحدة ول مالك درص، فيها ، و كذلك حوائط التمر الفائية بناع قرمًا كيلا أو جزافًا وهي على مسيرة خسة أيام ، ولا يجوز النقد فيها بشرط وان بعدت حداً كافريقية من مصر فلا يجوز شراء تمرها فقط لأنه يجد قبل الوصول اليه الا أن يُكون تمراً بابساً متناف لاقتضائه جواز بيمها غائبة جزافا ، وفي كون الصفة تقوم مقام العيان في الحزر نظر اه ، وأجيب بأنه لا منافاة لأنها انما تباع برؤية متقدمة ، اذ لا يجوز بسع الجزاف بصفة قاله عياض ، وذكره ابن عرفة أيضاً في موضع آخر .

(و)ان ( لم يكثر ) المبيع كثرة (جداً) بكسر الجيم وشد الدال أي كثرة مانهة من حزر قدره بالكل أو الوزن او العد ، فان كثر جداً منع بيعه جزافاً لعدم حزره لا وإن قل حداً فان كان موزونا او مكيلا جاز بيعه جزافاً ، وان كان معدوداً فلا يجوز بيعه جزافاً ،

(و) إن (حملاه) إي العاقدان المبيع اي وزنه وكيله وعدده احترز بعد عن علمه احدهما إلا عن علمهما لحروجهما حينئذ عن بيع الجزاف (و) ان (حزرا) اي العاقدان

#### وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ ، وَلَمْ يُعَدَّ بِلاَ مَشَقَّ تِهِ ، وَلَمْ 'تَقْصَدُ أَفْرادُهُ ، إلاَّ أنْ يَقِلُ ثَمَنَهُ

المبيع اي عرفا قدره بالحزر اي الظن وكانا معتادين للحزر ، ولذا اسقط المقعول ليؤذن بالعموم ان حزراكل شيء اي اعتاداه وحزر المبيع بالفعل فلا بد من الأمرين.

(و)ان ( استوت ارضه ) اي المبيع التي هو عليها اي علم العاقدان او ظنا استواءها حين البيع ٩ فان علما او ظنا عدمه او شكا فيه فسد الغرر، ٬ وان علما او ُظنا الاستواء حاله ثم تبين عدمه فالحنيار في الانخفاض البائع وفي الارتفاع المشتري .

(و)ان (لم يعد) بضم التحتية وقتح العين المهملة وشد الدال المبيع جزافا (بلامشقة) منطوقه ثلاث صور الموزون والمكيل مطلقا والمدود بشقة ، فيجوز بيعمُ المحاود ومفهومه صورة المعدود بلامشقة ينع بيعه جزافا ، والفرق ان العد يتيسر لكل معيز والكيل والوزن يفتقران لآلة وتحرير (ولم تقصد) بضم القوقية وقتح الصاد المهملة (افراده) اي المبيع جزافك فان كانت افراده تقصد وتختلف الرغبة فيها كارقيق والمدواب والثياب فلا يجوز بيعه جزافاً في كل حال (الاان يقل ثمن) الإفراد من(ه) كبيض وبطيع ورمان القباب في شرح بيوع ، ابن جماعة ما نصه قيدوا لجواز في المعدود با تلحق المشقة في عدده لكثرته وتتساوى افراده كالجوز والبيض ، او يكون المقصود مبالغة لا آحاده كالبطيع فيجوز الجزاف فيه وان اختلفت آحاده والنصوص بكذلك في المتبية والموازية .

وفي العتبية سحنون عن ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى عنهم لا يبساع الجوز جزافا إذا عرف عدده ، ولا بأس ببيع القثاء جزافا لأنه مختلف فيه صغير وكبير والعدل الذي هو أقل عدداً أكبر من العدل الذي هو أكثر عسدداً . ابن رشد معرفة عدد القثاء لا أثر له في المنع من ببعمه جزافا إذ لا يعرف قدل وزنه بعرفة عدده لا المستملافة بالصفر والكبر ، بخلاف الجوز الذي يقرب بعضه من بعض وهذا أبينا . أبن بشير المعدودات إن قلت أغانها جاز بيمها جزافاً . ابن عبد السلام ما يتعلق الغرض بعدده المتناط بيعه الجزافاً

#### لاَ عَيْدٍ مَرْ بَيْ ؛ وإنْ يمل م خَرْفٍ ولَو ثاينيا بَعْدَ تَفْرِيغِهِ ،

إلا أن يقل ثمن هذا النوع فقد وقع في المذهب ما يدل على جواز بيعه جزافًا .

( لا ) يجوز بيسع (غير مرئي) جزافا إلا الحسل الذي يفسده الفتح إن لم يكن مل، طرف ، بــــل ( وإن ) كان ( مل، ) بكسر الميم وسكون اللام ( ظرف ) بفتح الظاء المعجمة وسكون الراء أي وعاء كفرارة وقارورة إن كان فارغا ، بل ( ولو ) كان ملآن وباغ ما فيه مع ملته ( ثانياً بعد تفريغه ) بدرهم مثلاً فلا يجوز لعدم رؤية ملته ثانياً حين بيمهما معا ، وليس الظرف مكيالاً معتاداً وإلا لم يكن جزافاً .

وأشار بولو لما في سماع عيسى بن القاسم في رجل وجد مكتلا ملآن طعاماً فاشتراه بدينار ففرغه ثم قال املاه في ثانية بدينار قلا بأس به ، فإن قال له أعطني الآن كيلها بدينار لم يكن بأس أن يشتريها بدينار ، ولو بعاه بغرارة فقال له إملاً في هذه الفرارة بدينار لم يكن فيه خير ، ابن رشد هدا كما قال إنما يجوز شراء ذلك جزافاً إذا لم يقصد فيه إلى الفرر بأن وجده جزافاً في وعاء أو غيره فيشتريه كا وجده ، فالفرق بين شراء الطعام يجده في المكتل أو الفرارة جزافاً بدينار ، وبين قوله إملاً في ذلك ثانية بدينار ان الأولى لم يقصدا إلى الفرر إذا اشتراه كيا بدينار ، وبين قوله إملاً في ذلك ثانية بدينار ان الأولى لم يقصدا إلى الفرر إذا اشتراه كيا ببول ولا يجوز الشراء بمكيال معلوم على ما قاله بجول ولا يجوز الشراء بمكيال جهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله لا يجوز أن يقول له ابتداء إملاً في هذه الرواية إن كان بموضع فيده مكاييل ، فلما كان لا يجوز أن يقول له ابتداء إملاً في هذه المرارة بدينار إذ لا يعلم مبلغ كيلها لا يجوز أن يقول ذلك بعد أن اشتراها ملاى كما وجدها ، إذ لا يعلم مبلغ كيلها فلا يجوز أن يقول ذلك بعد أن اشتراها ملاى كما وجدها ، إذ لا يعلم كيلها بتقدم شرائه إياها جزافاً .

ولو قال رجسل لآخر صبر لي من طعامك هبنا صبرة وأنا أشتريها منك جزافاً لمسا انبغي أن يجوز ذلك لما فيه من القصد إلى الغرر على قياس ما قلناه ، ويجوز شراء ما في المكيال الجهول على أنه جزاف بشروطه لا على أنه مكيل به مع تيسر المكيال المعاوم . المازري هجس في نفسي أنه لا فرق بين ما أجازوه وما منعوه إذ لا يختلف حزر الحازر الربت في قارورة ولمقدار ملئها منه ، وأشار ابن رشد لما يفيد جوابه بأن ما أجازوه لم يقصد فيه إلى الغرر لحضوره فخف أمره بخلاف ملئه ثانيا ، فانه غور مدخول عليه . ويمكن الجواب بأن الرخصة إنما وردت في الحاضر ولا يقاس عليها . وذكر وغ ، عن القباب أن ما جرت المادة به من إعطاء البزار درهما ليعطيه به ابزارا نحو فلفل فيجمل شيئا في ورقة ويطويها عليه ويأخذه المشتري من غير حزره ولا رؤيته لا يجوز فإن فتحه ورآه جاز .

وأخذ بعضهم من جواب ابن رشد إن شرط الجزاف مصادفته فلا يجوز الدخول عليه فلا يجوز أن تعطى الفوال أو العطار درهما على أن يعطيك شيئاً جزافاً وخصوصاً مع عدم رؤيته وعدم حزره ، وقد اعترض ابن علال ومعاصروه قول القباب ، فإن فتحه ورآه جاز بأن فيه جزف لي واشترى منك ، وقد نص في المبيان على منعه ، قال وعندي أن معنى ما في البيان إذا كان على وجه الإلزام ، فإن كان على المناه عند رؤيته جاز .

واستثنى من وإن مل، ظرف النع فقال (إلا) أن يقع بيع مل، ظرف ثانياً بعد تفريغه (في كسلة) بفتح السين المهملة وشد اللام، أي إناء مضفور من خشب رقيق أو قصب فارسي ا (تين) وزبيب وقربة ماء وجرته وراويته ونحوها مما جرى العرف يجعله كالمكيال المعلوم، فيجوز بيع ملئه فارغاً وبيع ملئه الحاضر مع ملئه ثانياً بعد تفريغه، لأنه بمنزلة المكيال المعلوم.

(و) لا يجوز بيم (عصافير) ونحوها مما يتداخل من الطير (حية بقفص) لأنه يدخيل بعضه تحت بعض فسلا يكن حزره ، ومفهوم حية جوانر بيم المذبوحة جزافا (وهو كذلك) ولا يجوز بيم (حمام) بتخفيف الميم (برج) بضم الموحدة وسكون الراء آخره جيم بناء من قواديس ليكنى الحام لمدم إمكان حزوم ، فإن حزره جاز

#### وثِيابٍ ونقد ، إنْ سُكَ ، والتَّعامُلُ بِالْعَدَدِ ، وإلاَّجارَ ، فَإِنْ عَلِمَ أَحدُهُما بِعِلْمِ ٱلْآخِر

قاله ابن القاسم ، ففي العتبية من سماع أصبغ من ابن القاسم أنه أجاز بيم البرج بما فيه ، وبيم جميع ما فيه إذا رآه وأحاط به معرفة وحزرا اه ، ابن عرفة محمد عن ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحامه جزافاً والمنسع فيهما لابن نافسم في المدنية برالحطاب ورجمح في الشامل الجواز وهو الظاهر لأنه قول ابن القاسم في الموازية والعتبية .

(و) لا يجوز بيم (ثياب) ورقيق ودواب ونحوها جزافاً لقصد إفرادها (و) لا يجوز بيم نقد أي ذهب أو فضة جزافاً (إن سك) بضم السين المهلة وشد الكاف أي صيغ بالكيفية الخاصة وختم أي النقد بختم السلطان (والتعامل) به بين الناس (بالعدد) وحده أو مع الوزن لقصد إفراده ، وكذا فلوس النحاس المتعامل بها عدداً. قال ابن تاجي إنه المشهور ، وكذا الجواهر الكبار ، وخص النقد لكثرة غرره لحسوله من جهة الكمية وجهة قصد الآحاد ولا يعلل بكثرة الثمن لئلا ترد الجواهر الصغار واللؤلؤ ونحوها التي تباع جزافاً (وإلا) أي وإن لم يكن النقد مسكوكاً سواء تعومل به وزناً أو عدداً أو كان مسكوكاً ، وإن لم يتعامل به عدداً بأن تعومل به وزناً (جاز) بيعه جزافاً لمعدم قصد آحاده .

البناني الصواب رجُوع قوله وإلا للقيدين مما ، أي رإن لم يجتمع الشرطان بأن فقدا أو أحدهما جاز فيدخل تحت وإلا ثلاث صور ، لكن يقتضي الجواز في غير المسكوك المتعامل به عدداً مع أن حكمه المنع . وقد يقال لبعد هذه الصورة لم يستثنها على أن ابن عبد السلام بحث في جوازه في المسكوك المتعامل به وزنا بأن آحاده مقصودة الرغبة في كثرتها لسهولة شراه السلع البسيرة كنصف درهم وربعه .

وأفاد تفصيلاً في مفهوم قوله وجهلاه فقال ( فإن ) تبايما شيئًا جزافاً وأحدهما. يعلم قدره دون الآخر ثم ( علم أحدهما ) أي المتبايمين جزافاً بمد البيع ( بعلم الآخر ) حين

بِقَدْرِهِ ، نُحَيِّرَ وَإِنْ أَعْلَمُهُ أَوَّلًا ؛ فَسَدَ كَالْمُغَنَّيْـةِ ، وجزافِ حَبُّ مَعَ مَكِيلِ مِنْهُ ، أو أَرْضِ ، وجزافِ أَرْضٍ مَّـعَ مُكِيلِهِ ، لاَ مَعَ عَبُ

البيع ( بقدره ) أي المبيع جزافاً (خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة غير العالم بقدره في قسخ البيع ، لأن العالم بقدره فوه . ابن رشد ما يعد أو يكال أو يوزف لا يجوز بيعه جزافاً إلا مع استواء البائع والمبتاع في الجهل بعدما يعد منه ووزن ما يوزن وكيل ما يكال لأنه متى علم ذلك أحدهما وجهله الآخر كان العالم بذلك قد غر الجاهب وغشة ، فإذا علم عدد الجوز فلا يجوز أن يبيعه جزافاً وإن كان العرف فيه أن يباع كيلاً لمعرفة كيله بمعرفة عدده . وأما معرفة عدد القثاء فلا تمنع من بيمها جزافاً إذ لا يعرف قدر وزقه بمعرفة هسدده لاختلافه بالصغر والكبر بخلاف الجوز الذي يقرب بعضه من بعض وهذا بين اه .

( وإن أعلمه ) أي العالم الجاهل بعلمه بقدره أو علم بسبه من غيره ( فسد ) البيع المفرر والخطر فيفسخ ويرد المبيع لبائعه إن كان قائماً ، فإن فات ردت قيمته وما في التخيير وفات يلزم المشتري الأقل من ثمنه وقيمته إن كان الحيار له ، فإن كان البائس فله الأكثر من الثمن والقيمة .

وشبه في الفساد فقال (ك) بيسع الآمة (المفنية) يضم الميم وفتح الفين المعجمة وكسر النون مشددة بشرط كونها مفنية لاستزادة ثمنها فهو فاسد، فإن لم يشترط وظهر للمشتري بعد الشراء خير في ردها ، وإن كان التبري فالبيسع صحيح ولا خيار للمشتري ولا يفسد بيسع العبد المفني بشرط غناه للاستزادة ، نقله الروياني عن المالكية ، ولعل وجهه مع كون المنفعة ليست شرعية عدم خشية تعلق القاوب به غالبًا .

(و) لا پیوز بیع (جزاف حب) کلمج بما أصله أن بباع کیلا (مع مکیل منه) أي الحب كاردب طروح أحدها عن أصله (أو) مع مكیل (أردن) و نحوها بما أصله البیع جزافاً طروجها معاً عن أصلهما (و) لا یجوز بیسع (جزاف أردن مع مكیله) أي المذكور لحزوج أحدها عن أصله (لا) يمنع بيع جزاف أردن (مع مكيل حب)

# و يَجُورُ جِزَافَانِ ، و مَكِيلاَنِ ، وجِزافُ مَسعَ عَرْضٍ ، وَجِزافُ مَسعَ عَرْضٍ ، وَجِزافَانِ عَلَى كَيْلٍ ، إن ِ أَتَّنَحَدَ ٱلكَيْلُ والصَّفَةُ ، ولا يُضافُ وَجِزافِ عَلَى كَيْلٍ ، غَيْرُهُ مُطْلَقًا ،

لجيء كل منها على أصله (ويجوز) أن يباع (جزافان) صفقة واحسدة سواه كان أصلها أن يباعا جزافا لأنها في معنى أصلها أن يباعا جزافا لأنها في معنى جزاف واحد.

(و) يجوز أن يباع (مكيلان) كذلك صفقة واحدة (و) يجوز أن يباع (جزاف) على غير كيل بدليل قوله الآتي ولا يضاف لجزاف على كيل النع سواء كان أصله أن يباع جزافاً كقطعة أرض أو كيلا كصبرة حب (مع عرض) لا يباع كيلا ولا وزنا كرقيق وحيوان (و) يجوز أن يباع (جزافان) صفقة واحدة (على كيل إن اتحد الكيل)أي ثينه كبيع صبرتي قمع كل اردب من كل منها بدينار (و) اتحدت (الصفة) للجزافين المبيعين على كيل لأنهما في معنى صبرة واحدة وجزاف واحد ، واحترز باتحاد الكيل من اختلافه كصبرتي قمع إحداهما ثلاثة أرداب بدينار والأخرى أربعة به ، وباتحاد الصفة من اختلافها كصبرة قمع وصبرة شعير كل منهما كل ثلاثة أرداب منها بدينار ، وعلة المنع مع الاغتلاف أنه جزاف على كيل معه غيره والأظهر إن اتحدت الصفة وثمن الكيل.

(ولا يضاف لجزاف) بيسم (على كيل) كصبرة قمع كل أردب منها بدرهم (غيره) أي الجزاف كسلمة كذا بدون تسمية ثمن لها وثمنها من جملة ما اشترى بسه المكيل لجهل ما يخصها منه (مطلقاً) عن تقييد السلمة بكونها من غير جنس الجزاف لا يقال الجزاف على كيل مع مكيل من جنسه من بيسم مكيلين وهو جائز ، لأنا نقول الجزاف عسل كيل ليس حكمه حكم المكيل ، فعلى هسدا لا يجوز بيسم الزرع جزافاً على كيل بأرضه ، وقولة على كيل أي أو وزن أو عدد فلا يضاف الجزاف على وزن أو عدد أو درع غيره مطلقاً كما في المقدمات .

وقال القباب أصل اللبن الكيل وأصل الزيد الوزن فلا تباع قربة لبن جزافاً معرطل زبد لأنه منجمع الجزاف ، وما في حكم الكيل إذ الموزون كالمكيل، ولا أن تباع القربة بربدها على أن كل رطل من زبدها بككذا لأنه جزاف على وزن مع غيره ، وأما شراء كل منهما جزافاً فجائز لأنهما جزافان .

- ( و ) جاز البيع الذي عـلم وصف مبيعه ( برؤية بعض ) المبيع ( المثلي ) أي الذي يكال كقمح أو يوزن كقطن أو يعد كبيض ، واحترز بالمثل عن المقوم فلا تكفي رؤيـة بعضه على ظاهر المذهب كما في التوضيح. وقال ابن عبد السلام ظاهر الروايات مشاركة المقوم المثلي .
- (و) جاز برؤية بعض (الصوان) بكسر الصاد المهمة وضمها وخفة الواو أي ما يصون الشيء كقش رمان وبيض وبطيخ ، وجوز ولوز وبندق وإن لم يكسر شيء منه ليرى ما بداخله ، ولا كلام المشتري إذا خرج الباقي مخالفاً قليلاً بما لا ينفك كا يأتي وإلا خير عبد الحق إنما يلزم الباقي الموافق لا ، وله إذا لم يكن الأول معيباً وإلا فلا يلزم الأنب يقول ظننت الباقي سليماً فاغتفرت عيب الأول الذي رأيته ا ه ، وهذا في عيب يحدث مثله في الأول وتغلب السلامة منه في الباقي كسواد بأعلى مطمورة ، وأما العيب الذي لا يحدث في الأول إلا ويحدث مثله في الباقي كسوس فلا كلام المشتري إذا وجده في الباقي بعد وجوده في الأول .
- (و) جاز بيم عروض أو طعام في عدل بكسر العين مع الاعتاد في معرفتها (على) رؤية أو سماع ما كتب في (البرنامج) بفتح الموحدة وسكون الراء يليها نون وكسر الميم آخره جيم اسم جنس أعجمي معناه الدفتر ، والظاهر أن البائع إذا حفظ ما في العدل ووصفه للمشتري كفي عن البرنامج ، ولا يجوز بيع ثوب مطوي كساج مسدرج وهو الطيلسان، وقيل الثوب الرفيع على الصفة لأرتب العدول عن نشره وتقليبه مع إمكانه بلا ضرر غرر كثير . قال في الموطأ فرق بينهما أي العدل والثوب عمل الماضين ، فإن كان في نشره إفساد له إذا لم يرضه المشتري جاز بيعه بالصفة كما في العدل ، صرح به أبن رشد .

فإن باع عدلاً على البرنامج عدة ما فيه خسون فوجدها المشتري أحداً وخمسين ، فإن اتفقت صفة وثمنا رد للبائع واحداً ، وإن اختلفت كخمسة أصناف كل صنف عشرة ووجد واحداً زائداً في صنف منها كان البائع شريكاً له بجزء من أحد عشر جزءاً منه . وإن اتفقت صفاتها واختلف ثمنها لاختلافها بالجودة والرداءة كان شريكاً بجزء من أحد وخمسين جزءاً رواه الأخوان عن مالك رضي الله تعالى عنهم .

وروى ابن القاسم عنه رضي الله تعالى عنهما كونه شريكاً بجزء من اثنين وخمسين جزءاً ، وغلطه ابن حبيب . واعتذر ابن اللباد عنه باحتال أنه أدخل اللفافة في العدد ولم يرضه . ابن يونس لأنها ليست من جنس الثياب ، ولأنها ملغاة المشتري كحبال الشد فيها . ومن اشترى عدلاً ببرنامجه على أن فيه خمسين ثوباً فوجده فيسه أحداً وخمسين .

قال مالك و رض ، يكون البائع شريكاً معه في الثياب بجزء من واحد وخمسين جزءاً من الثياب ، ثم قال مالك و رض ، يرد ثوباً منها كيف وجده فيه ابن القاسم قوله الأول أعجب إلي ا هـ . أبو الحسن حمل بعضهم الأول على ما إذا اختلف ثمنها . والثاني على ما إذا اتفق . لكن قول ابن القاسم الأول أعجب إلي يدل على الخلاف . وقال ابن عرفة بعد ذكر الروايتين . عياض في كونهما خلافاً أو وفاقاً قولا الأكثر محتجين بقول ابن القاسم الأول أعجب إلى والأقل . وحكى عن أبي عمران ا ه وهذا يجري أيضاً في وجود الزائد في صنف من أصناف ، وقولها يرد ثوباً منها .

ابن يونس معض القرويين يرد ثوباً من أوسطها وقال أبو عمران أي ثوب شاء لقوله يرد ثوباً كيف وجده فإن وجد تسعة وأربعين وضع من غنها جزء من خمسين وإن نقصت أكثر من النصف فللمشتري رد البيع، ونصها عقب ما تقدم. وإن وجد فيه تسعة وأربعين ثوباً قال إن وضع عنه من الثمن جزء من خمسين جزءاً. قبل فإن وجد فيه أربعين ثوباً قال إن

# ومِنَ ٱلأُعْمَى، وبِرُواْيَةٍ لاَ يَتَفَيَّرُ بَعْدُها، وَحَلَفَ مُدَّعِ لِبَيْعِ لَمْكُنُّوبٍ ، تَرْمُامِحِ أَنَّ مُوافَقَتَهُ لِلْمَكْنُوبِ ،

وجد من الثياب أكثر ما سمى لزمه بحصته من الثمن . وإن كثر النقص لم يلزمه أخذ ورد به البيع . أبو الحسن قوله كثر النقص يويد أكثر من النصف ا ه .

(و) جاز بيم غير الجزاف (من) الشخص (الأعمى) أي له هـذا هو الذي يتوخم عدم جوازه. وأما بيعه ما ملكه فلا يتوهم منعه. وقال دد، وجاز العقل فشمل البيم والشراء وحقيقة الأعمى من ولد بصيرا ثم عمي. وأما من ولد غـير بصير فهو أكب ولكن حكمها واحـد. وقال الأبهري يمنع البيم لمن ولد أعمى أو عمي قبل تمييز الألوان، والحلاف فيما يتوقف على الرؤية، وأما المشموم كمسك والمذوق كمسل فلا خلاف فيه، وعمله إن لم يكن الأعمى أخرس أصم وإلا منعت معاملته ومناكعته إلا من وليه الجبر.

(و) جاز البيع والشراء المعتمد في معرفة حبيمه (برؤية) سابقة على وقت العقب (لا يتغير) المبيع (بعدها) إلى حين العقد عادة ولو حضر في البلد أو في مجلس العقد ، فإن كان يتغير بعدها عادة فلا يجوز بتا ويجوز على شرط خياره بالرؤية (و) إن بيع ما في عدل على البرنامج وقبضه المشتري على تصديق البائع وخاب عليه ثم أتى بثياب وادعى أنه وجدها في العدل وأنها مخالفة لما كتب في البرنامج الذي اعتمد عليه ، وقسد ضاع البرنامج أو بقي ، وادعى البائع أن المشتري غير ما وجده في العدل موافق لما في البرنامج فالقول قول البائع و (حلف) أي يحلف البائع أن ما في العدل موافق لما كتب في البرنامج (لبيع ) أي في صورة بيع مسا كتب صفاته (برنامج) ومعمول حلف (أن البرنامج (لبيع ) أي في صورة بيع مسا كتب صفاته (برنامج) ومعمول حلف (أن موافقته) أي مسا وجد في العدل من غو الثياب (للمكتوب) في البرنامج قابتة ، فإن حلف فلا شيء عليه ، وإن نكل حلف المشتري أنه يغير ما وجده في العدل ، فإن حلف فلا رده على البائع وإن نكل لزمه ما أتى به ولا شيء له على البائع ، فإن حكان حلف فلا رده على البائع وإن نكل لزمه ما أتى به ولا شيء له على البائع ، فإن حكان حلف فله رده على البائع وإن نكل لزمه ما أتى به ولا شيء له على البائع ، فإن الحسن عن المنتدي على أنه مصدق فيا يجده أو على أنه يقلب وينظر فالقول قوله نقله أبو الحسن عن المنتدي على أنه مصدق فيا يجده أو على أنه يقلب وينظر فالقول قوله نقله أبو الحسن عن المنتدي على أنه مصدق فيا يجده أو على أنه يقلب وينظر فالقول قوله نقله أبو الحسن عن المنتدي على البائع وينا من المنتدي على المنابع عن المنتدي على البائع وينابع من المنتدي على المنابع عن المنتدي في المنابع عن المنتدي على المنابع عن ا

#### و عدام دَ فع دَدِيم أو ناقِص ، و بقاء الصّفة ، إن شُكَّ ، وها يُبِ ولو بِلاً و صف

(و) إن دفسيم شخص لآخر دنانير أو درام صرفا أو ثمن سلعة أو قضاء دين أو سلغاً وقبضها المدفوع له مصدقاً دافعها في عددها وجودتها وغاب عليها ثم ردهبا كلها أو بعضها وادهن أنه وجده رديئا أو ناقص وزن ، أو أنسه وجدها ناقصة عدد وأنكر دافعها ذلك حلف دافع مدع (عدم دفع ردى، أو ناقص) أنه ما دفع إلا جيداً في علمه وأنه لا يعلم ما أتى به القابض من نقده إلا أن يتحقق أنه ليس منه فيحلف على البت ، كحلف على عدم نقص المدد ، فإن نكل حلف قابضها على مسا ادعاه . فإن حلف فيازم الدافع إقام المدد وإبدال ما اتفق النقاد على رداءته لا ما اختلفوا فيها وإن كان قبضها غير مصدق دافعها في عددها وجودتها ، فالقول قول قابضها بيمينه ، وإن اختلفا في كون قبضها على التصديق أو عدمه فالقول قول دافعها بيمينه ، وإن اختلف النقاد في خودة نقد أراد دافعه قضاء عن دين فلا يلزم المدفوع له قبوله .

(و) إن بيسع شيء برؤية سابقة لا يتغير المبيسع بعدها عادة وقبضه المبتاع ظاناً بقاءه على صفته التي رآه بها ثم ادعى أنه تغيرت صفته قبل قبضه وخالفه المبائع وادعى بقاءه بصفته التي رآه بها (حلف) البائع (على بقاء الصفة) التي رآه المشتري بها (إن شك) بضم الشين المعجمة أي شك أهل المعرفة هسل يتغير فيا بين رؤيته وقبضه أم لا كا في التوضيح وغيره عن اللخمي من أن المعتبر ما بين الرؤيتين لأن ضمانه من بائعه حتى يقبضه المشتري وقد يتأخر قبضه عن العقد بما يمكن التغير فيه فلا ينافي أن الشرط كون الرؤيسة لا يتغير بعدها قبل العقد ، قإن قطع بعدم التغير بين الرؤيتين فالقول للبائع بلا يمين وإن لا يتغير بعدها قبل العقد ، قإن قطع بعدم التغير بين الرؤيتين فالقول للبائع بلا يمين وإن قطع بعدم التغير بين الرؤيتين فالقول للبائع بلا يمين وإن قطع بعدم الشهر به فالقول للبائع بلا يمين وله على يفيده قوله ان شك قطع بعدم وقبل عبد و الموافق لقولسه و حلف من لم يقطع بصدقه .

(و) جاز بیسع معین (غائب) عن محل العقد معروف بوصف ، بل ( ولو بلا وصف)

لنوعه أو جنسه (على شرط خيارة) أي المشتري في الإمضاء والرد ( بالرؤية ) للمبيع لا على اللزوم أو السكوت فيفسد للجهل بالمبيع . ابن عبد السلام ظاهر سلمها . الثالث : أنه لا يحتاج لذكر جنس السلمة أهي ثوب أو عبد مثلاً وإن كان ذكر هذا في التولية إذ لا فرق بينها وبين البيع في هذا .

الحط الذي يفهم من كلامه في المدونة أنه فرق بين البييع والتولية فاغتفره في التولية لأنها من المعروف و ولا بد من ذكر جنسها في البيع ، ثم نقل نص سلمها وسلمه له طفي . البناني وهو غير مسلم لأن ما نقل عن سلمها صريح في أنه عند فقد الوصف والرؤية تستوي التولية والبيع في المنع على الإلزام والجواز على خيار الرؤية ، ولا دليل فيه المساذكر من التفرقة أصلا ونصما نقل عن سلمها وإذا اشتريت سلمة ثم وليتها رجلا ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت أحدهما ، فإن كنت ألزمته إياها لم يجز لأنه محاطرة وقمار ، وإن كان على غير إلزام جاز . وأما إن بعت منه عبداً في بيتك عائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل غير إلزام جاز . وأما إن بعت منه عبداً في بيتك عائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك فالبيع فاسد ، ولا يكون المبتاع فيسه بالخيار إذا نظره ، لأن البيع وقع فيه على الخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة اه ، ولو كنت جعلته على الخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة اه ،

وني بسع الفائب تسع صور لأنه إما أن يباع على صفة أو رؤية متقدمة أو بدونها ، وفي كل منها إما أن يباع على خيار أو بت أو سكوت ، وكلها جائزة إلا اثنتين وها البت والسكوت فيا بسع بدونها ، فقوله أو غائب أي على صفة أو رؤية متقدمة بنا أو خياراً أو سكوناً ، وقوله أو على خيار بالرؤية قيد فيا بعد ولو فقط وما ذكره هو

<sup>(</sup>١) (قوله ظهور ما قاله ان عبد السلام) أقول بعون الله تعالى دل نصها السابق على التسوية بين التولية والبيع في المنسع إذا كانا بشرط الإلزام ، والتفرقة بينها إذا كانا على السكوت عن شرط الإلزام وشرط الحيار فتجوز التوليسة لحلوها عن المكايسة ، ويمنع البيع لاشتاله عليها والله صبحانه وتعالى أعلم.

#### أُو عَلَى يَوْمُ ، أُو وَ صَفَهُ عَيْرُ الْفِيسَهِ ، إِنْ لَمْ يَبْعُـدُ : كَخُراسانَ مِنْ إَفْرِيقِيَّةً ،

المشهور ، ومذهب المدونة عزاه لها غير واحد . وأشار بولو إلى القول بأن الغائب لا يباع إلا على صفة أو رؤية متقدمة ، قال في المقدمات وهو الصحيح . وفي كتاب الغرر من المدونة دايله وهو قولها في بيع التور والأرضين الغائبة لا تباع إلا بصفة أو رؤية متقدمة اه .

وعطف على بلا وصف فقال (أو) أي ولو بيع بالصغة على اللزوم غائب (على يوم) ذماباً فقط ، فيجوز فهو في حيز المبالغة رداً على قول ابن شعبان ما على يومفدون كالحاضر في امتناع بيمه بالصغة لسهولة احضاره ، واعترض الحط كلام المصنف باقتضائه أن الحاضر بالبد لا يباع بالصغة مع أن الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لا بسد من رؤيته إلا ما في فتحه ضرر وفساد وغير حاضر مجلس العقد يجوز بالصغة ولو بالبلد على المشهور . وإن لم يكن في إحضاره مشقة ويؤخذ هذا من المدونة من خسة مواضع ، قلت هذا تفصيل في المفهوم فلا بأس به .

وعطف على وصف فقال (أو) أي وجاز بيع غائب بالصفة من غير بائمه ؟ بل ولو بلا (وصفه) أي المبيع من إضافة المصدر للفعوله وفاعله (غير بائمه) بأن وصفه بائعه فهو في حير المبالغة أيضاً رداً على من قال لا يجوز بيع غائب بوصف بائعه ؟ لأنه قسد يتجاوز في صفاته لتنفيق سلمته (إن لم يبعد) الغائب المبيع بتا أو رؤية متقدمة ، فإن بعد فلا يجوز أما المبيع بإحداها على الخيار بالرؤية أو بدونها كذلك فيجوز ولو بعد ، فتحصل أن ما بيع برؤية متقدمة يشترط فيه أن لا يتغير بعدها وأن لا يبعد وما بيع بصفة يشترط فيسه أن لا يبعد ، وأن المبيع على الخيار لا يشترط فيسه قرب ولا عدم تغين

ومثل البعيد فقال فان بعد (كخراسان) بضم الخاء المعجمة وإهمال السين مدينة باقصى المشرق (من افريقية) بتخفيف التحتية الثانية وتشديدها مدينة بوسط المغرب فلا يجوز ، وعطف على لم يبعد فقال (و) إن (لم تمكن رؤيته) أي المبيع بالصفة باللاوم (بلا مشقة ) بأن أمكنت بشقة كالفائب عن البلد ، ومفهومه أنها إن أمكنت بلا مشقة فإن كان حاضراً في عمل البيع فلا يجوز بيعه بالصفة ، وإن غاب عنه جاز بيعه بها ، ولو كان حاضراً بالبلد على المشهور ففيه تفصيل فلا يعيّر عن عليه خلافاً للحط ومن تبعه .

(و) جاز (النقد) أي تعجيل دفع الثمن للبائع تطوعاً بلا شرط (فيه) أي بيبع الفائب على اللزوم عقاراً كان المبيع أو غيره لا على الحنيار المبوب له أو الاختيار فيمتع النقد فيه ولو تطوعاً (و) جاز النقد (مع الشرط) من البائع على المشتري لتعجيل الثمن وأولى بلا شرط (في) بيبع (المقار) على اللزوم بوصف غير بائعه وإن بعد لأنه لا يسرع تغيره ، بخلاف غيره وأما بوصف بائعه فلا يجوز النقد فيه بشرط ويجوز تطوعاً.

في ضبح إنحا يجوز اشتراط النقد في العقار على المذهب إذ لم يشتره بصفة صاحبه ، وشوه في عبارة ابن رشه ، وقيده في التوضيح ببيع العقار جزافاً فإن بيع مدارعة فلا يصلح النقد فيه قاله أشهب في العتبية ومالك رضي الله تعالى عنهما وتبعه في الشامل . الحط وهو ظاهر في الأرض البيضاء . وأما الدار فلا بد من فرعها كا يأتي وفرعها كصفة لما . طفي الظاهر أن قول أشهب هذا ، وما روي عن مالك رضي الله تعالى عنه خلاف المعتمد بدليل إطلاق المدونة وابن الحاجب وابن عرفة وغيرم جواز اشتراط النقيد في المقار . قول الحط فلا بد من فرعها هكذا في معاع الفرينين ، وقاله سعنون وبينه ابن المقار . قول الحط فلا بد من فرعها هكذا في معاع الفرينين ، وقاله سعنون وبينه ابن رشد بأن ممناه لا بد في وصفها من تسمية فرعها بأن يقال الدار التي في بلد كذا بموضع كذا ، وحدها كذا وعرضه كذا - وفرع ساحتها في الطول كذا وفي العرض كذا ، وطول بيتها كذا وعرضه كذا حق يأتي على جميع مساكنها ومنافعها بالصفة والمذرع ، وليس المعنى أنه لا يجوز أن يشتريها على الصفة إلا كل فراع بكذا ما بلغت ، وليس المعنى أنه لا يجوز أن يشتريها على الصفة إلا كل فراع بكذا ما بلغت ، وليس المعنى أنه لا يجوز أن يشتريها على الصفة إلا كل فراع بكذا ما بلغت ، بل لا يجوز ذلك إلا أن يكون قدر أي الدار ووقف عليها ، كالأرض لا يجوز شراؤها بل لا يجوز ذلك إلا أن يكون قدر أي الدار ووقف عليها ، كالأرض لا يجوز شراؤها بل لا يجوز ذلك إلا أن يكون قدر أي الدار ووقف عليها ، كالأرض لا يجوز شراؤها

#### وضَيِنَهُ ٱكْلَشْنَرِي ، وفِي غَيْرِهِ إِنْ قَرُبَ : كَالْيَوْمَيْنِ ، وضَيِنَهُ بايْعُ ، إِلاَّ لِشَرْطِ أَو مُناذَعَةٍ ،

على الصفة كل ذراع بكذا دون أن يواها ، وكالصبرة لا يجوز شراؤهـــا كل قفيز بكذا دون أن براها ا ه .

وظاهر كلام ابن رشد أن هذا هو المعتمد لأنه بينه معتمداً له ، وعادته في البيان أن ما كان من العتبية مخالفاً للمذهب نبه عليه ، ولذا اعتمده الحط ومن تبعه ابن رشداختلف إذا باع منه الدار أو الأرض أو الحشبة أو الشقة على أن فيها كذا وكذا ذراعاً ، فقيل إن ذلك بمنزلة قوله اشترى منك كذا وكذا ذراعاً ، فإن وجد أكثر كان البائع شريكاً ، وإن وجد أقل كان ما نقص بمنزلة المستحق ، فإن كان يسيراً لزمه الباقي بحسا ينوبه من الثمن ، وإن كان كثيراً كان غيراً في الباقي بين أخذه بما ينوبه أورده ، وقيل إن ذلك في معنى الصفة للمبيع ، فإن وجد أكثر كان للمبتاع وإن وجد أقل كان المبتاع بالخيار بين أخذه بجميع الثمن ورده ، والقولان قائمان من المدونة .

(وضمنه) أي العقار المبيع غائباً جزافاً وأدركته الصفقة سالماً (المشادي) بمجرد العقد بيع بشرط النقد أم لا ، ففي ضبح بعد ذكر الخلاف في خمان العقار هذا الحلاف إذا لم يكن في المبيع حتى توفية ، قان بيعت الدار مذارعة فالضبان من البائع بلا اشكال ، ابن عرفة أو كان داراً على مذارعة أو نخلاً على عددها ففي كونها من البائع والمبتاع رواية المازري ، ونقله عن ابن حبيب مع الاخوين فخرجها على أن الذرع والعد حتى توفية أو عدد صفة اله .

وعطف على العقار فقال (و) جاز النقد مع الشرط (في غيره) أي العقار المبيع عائباً (إن قرب) محله (كاليومين) ذهاباً وبيع على اللزوم برؤية متقدمة أو بوصف غير بائمة ولم يكون فيه حتى توفية والكاف استقصائية (وضمنه) أي غير العقار المبيع غائباً بشرط النقد أم لا (بائع إلا لشرط) من بائع غير العقار أن ضمانه على مشتريه فلا يضمنه البائع (أو منازعة) من المشتري البائع في أن العقد صادف العقار المبيع غائباً باقياً أو

# وقَبْضُهُ عَلَى أَكْشَرِي: وحَرَمَ فِي نَقْدٍ وَطَعَامٍ . رِبَا فَصْلٍ وَنَسَاءٍ ،

هالكا سالما أو معيباً فضانه حينتذ من بائعه ، لأن الأصل انتفاء ضمانه عن المشتري فلا ينتقل إليه إلا بأمر محقق ، ففي كلامه لف ونشر غير مرتب قاله جد عج وتبعه « د » ، وقال غيره إلا لشرط راجع لهما واستشكله في ضيح بأنه ضمان بجمل لأن نقل الضمان إلى غير من هو عليه لا يكون إلا مجصة من الثمن . وأجيب بأنه إنما اشترط كل واحسد على الآخر ما لزمه على قول وحاصله مراعاة الخلاف ا ه .

(وقبضه) أي المبيع الغائب غير العقار أي الحروج للاتيان به (على المشتري) وشرطه على بائعه مع كون ضمانه منه يفسد بيعه ، وإن كان ضمانه في إتيانه من مبتاعه فجائز وهو بيع وإجارة قاله ابن عرفة ، ونصه سمع أصبخ ابن القاسم من اشترى سلعة غائبة بعينها وهو ببلد على أن يوفيها بموضعه لا خير فيه للضان . ابن رشد هذا بين لأرب بعض الثمن وقع للضان وهو حرام باجماع . ابن عرفة لا يتوهم أن هذا خلاف المذهب من جواز شرط الضان على البائع في الغائب ، لأن ذلك في مدة الوصول إليه لا في مدة بيما إيصاله . اللخمي الإتيان بالغائب على مبتاعه وشرطه إياه على بائعه مع ضمانه يفسد بيعه وضمانه في وصوله من بائعه ما ، وإن شرط ضمانه في إتيانه من مبتاعه جاز وكان بيعاً وإجارة .

( وحزم في ) بيع ( نقد ) أي ذهب أو فضة بنقد ( و ) في بيع ( طعام ) بطعام ( ربا ) بكسر الراء مقصوراً ( فضل ) أي زيادة ( و ) ربا ( نساء ) بفتح النون بمدوداً ، أي تأخير و إضافته للبيان ، و دليل حرمة ربا الفضل في النقد خبر لا تشفوا الذهب والفضة ، بضم الفوقية و كسر المعجمة وضم الفاء مثقلة ، أي لا تفضلوا . وحرمة ربا النساء فيه خبر الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء . بالمد أشهر من القصر ، و تفتح الهمزة حال المد و كسرها لغة وهو اسم فعل أصله هاك أبدلت الكاف همزة . و دليل حرمتها في الطعام و في النقد خبر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر الطعام و في النقد خبر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والمتمر والملح مثلاً بمثل وسواء بسواء يداً بيد ، فاذا ختلفت هذه الأجناس فبيعوا بالتمر والملح والملح مثلاً بمثل وسواء بسواء يداً بيد ، فاذا ختلفت هذه الأجناس فبيعوا

#### لاّ دينار ودرْهَم أو غَيْرُهُ بِمِثْلِهِما ،

كيف شئم إذا كان بدأ بيد أي تقابضاً أي مع الاتفاق في المطعومية والنقد لانعقادالإجماع على جواز بيع الطعام بالنقد مع التأخير .

واعترض كلام المصنف بثلاثة أمور، الأول: قوله نقد يوم قصر حرمة الرباعلى المسكوك لاختصاص النقد به مع أن الحرمة في التبر والمصوغ والمكسور أيضاً . وأجيب عنه بأن اختصاص النقد بالمسكوك طريقة لابن عرفة وطريقة غيره أنه يعم غير المسكوك وهسوص ربح قول المصنف سابقا ونقد إن سك ، وقوله الآتي أو غاب رهن أو وديعة ولو سك.

الثاني : أن قوله ربا فضل يشمل فضل الصفة والحرمة خاصة بزيادة القدر في العدد أو في الوزن ، وأجيب عنه بأن قوله الآتي وجاز قضاء قرض بمساو وأفضل صفة السخ قرينة على أنمراده هنا الفضل في القدر دون الصفة .

الثالث : أن ظاهره أن ربا الفضل يدخل النقد مطلقاً والطعام مطلقاً وليس كذلك، وإنما يدخل فيا اتحد جنسه منها . ويجوز فيا اختلف جنسه فيهما يداً بيد . وأجيب عنه بأن كلامه هنا كالترجمة لما بعده فهذا مجمل والآتي تفصيل له .

(لا) يجوز أن يباع (دينار ودرهم) بدينار ودرهم لعدم تحقق الماثلة باحمّال رغبة أحدها في دينار الآخر فيقابله بديناره وبعض درهمه ، ويصير باقي درهمه في مقابلة درهم الآخر والشك في الماثل كتحقق التفاضل والفضل المتوهم كالفضل الحقق . ابن شاس توهم الربا كتحققه فلا يجوز أن يكون مع أحد النقدين أو مع كل واحد منها غير نوعه أو سلعة لأنه يوهم القصد إلى التفاضل ، ولهذا يمنع الدينار والدرهم أو غيره بمثلهما (أو)أن يباع (غيره) أي المذكور من الدينار والدرهم كشاة ودينار أو درهم بالنسبة للمثال الثاني فأولى بأكثر دينار ودرهم بالنسبة للمثال الأول وشاة ودينار أو درهم بالنسبة للمثال الثاني فأولى بأكثر أو أقل منهما من جنسها لتحقق الفضل فيه . ابن عرفة الباجي منع مالك والشافعي رضي الله تمالى عنها بيع دينار وثوب بدينارين الفضل بين الذهبين ، لأن السلعة تتقسط مسع دينارها على الدينارين فيصيب كل دينار نصفيهما ، وربما كانت قيمة السلعة أكثر من الدينار

أو أقل فيقابل نصفها أكثر الدينار أو أقله ، ويقابل نصف الدينار الذي معها أقل منه أو أكثر ، ولهذا منعها الشافعي درض، وإن لم يقل بالنرائسي وهذه المسألة تعرف عند الشافعية بمد عجوة ودرهم بدرهمين ، وجوزه أبوحنيفة درض» وأجاز هو والشاقعي دينارا ودرهما بمثلهما فتحصل أن مالكا « ر ض » منسبع الصورتين ، وأجازهما أبو حنيفة ، وفرق الشافعي بينهما .

(و) حرم صرف (مؤخر) بفتح الخساء المعجمة مشددة عوضاء أو أحدهما إن كان التأخير طويلاً ، بل (ولو) كان التأخير منهما أو من أحدهما (قريباً) مع فرقة بسدن لقول سند إذا تصارفا في بجلس وتقايضا في بجلس آخر فالمشهور منعه على الإطلاق، وقيل يجوز فيا قرب ، وأما التأخير اليسير بدون فرقة بدن كان تصرف منه دينساراً فيدخلا تابوته ثم يخرج الدراهم وكان تصرف منه الدينار فيمشي إلى حانوت أو حانوتين لتقليبه ففيه قولان مذهب المدونة كراهته ومذهب الموازية والعتبية جوازه ، ولا يصح حسل ففيه قولان مذهب المدونة كراهته ومذهب الموازية والعتبية جوازه ، ولا يصح حسل المصنف عليه لمدم وجود قول بمنعه قاله الحط خلافاً لما يفيده التوضيح ، وإن دخلا على التأخير فسد المصرف ولو لم يتأخر شيء .

(أو) كان التأخير (غلبة) أي وحرم صرف المؤخر ان كان التأخير للعوضيان أو بعضهما أو أحدهما أو بعضه اختياراً ، بل ولو كان تأخيرهما غلبة بحيلولة سيل أو نار أو عدو بينهما قبل قبضهما ، فإن تأخر بعض أحدهما غلبة مضي الصرف فيا وقسع فيه التناجز ، واختلف في مضي ما وقع فيه التأخير فالأقسام أربعة ، التأخير اختياراً للكل أو للبعض ، والتأخير غلبة ، كذلك وكوه في المدونة إدخال صير في دينساراً أعطى له ليصرفه في تابوته أو خلطه ثم يخرج الفضة ويدعه حتى بزن الفضة فيأخه ويعطي وأبقى أو الحسن الكراهة على بابها.

(أو عقد) شخص الصرف (ووكل) بشد الكاف غيره (في القبض) فيبطل لأنه مظنة التأخير إلا أن يقبض الوكيل بحضرة موكاء فيجوز على الراجع وإن شهر في الشامل

#### أوغابَ نَقْدُ أَحدِهِما وطَالَ ، أو نَقدا ُهما،

منعه وعكس صورة المصنف وكل في عقد الصرف وقبض الموكل بنفسه حكمه المنع أيضاً إلا أن يكون القبض بجضرة الوكيل الذي عقد الصرف فيها إن وكلت رجلاً يصرف لك ديناراً ، فلما صرفه أثبته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض وقام فذهب فلا خير في ذلك ، ولا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض له اه ، ويفهم من قوله ذهب أنه لوكان حاضراً جاز .

ابن عرفة ولو وكل على قبض ما عقده بحضرته فطريقان. ابن رشد واللخمي عن المذهب لا يفسخ إن لا يفسد زاد ابن بشير ويكره. المازري عن ابن القاسم لا خير فيسه . اشهب لا يفسخ إن وقع . ابن وهب لا بأس به فأخذ بعضهم من قول ابن القاسم اشتراط كون العاقد هسو القابض ، وإذا كان ديناراً مشتركاً بين رجلين فصرفا معا ثم وكل أحدهما شريكه في القبض وذهب فقال ابن رشد ظاهر المدونة أنه لا يجوز إلا أن يقبضه بحضرته وأنسه لا فرق بين أن يوكل شريكه أو أجنبياً وهو الصواب ،

وظاهر رسم طلق من سماع ابن القاسم ورسم البيع والصرف من سماع أصبغ ونص سماع أي زيد أنه جائز فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه يجوز له أن يوكل على القبض في المسألتين ويذهب ، والثاني و لا يجوز إلا أن يقبض بحضرت وبين توكيل الأجنبي فسلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته ، وبين توكيل الشريك فيجوز ، ولو قبض بعد ذهابه أفاده الحط .

وعطف على شرط لو وهو كان المعذوفة مسبع اسمها فقال (أو) أي وحرم صرف مؤخران غاب العوضان معا ، بل ولو ( غاب نقد ) أي دنانير أو دراهم (أحدهما ) أي المتصارفين ( وطال ) زمن غيبته فيفسد الصرف ، فإن لم يطل بأن اقترضه من رجل بجنبه أو حل صرته فلا يحرم ويكره إن لم يحصل افتراق بدن وإلا حرم كا تقدم ، وعطف على نقد أحدهما فقال (أو) غاب ( نقداهما ) أي دينسار ودراهم المتصارفين معمر فيحرم ، وإن لم يحصل طول ولا فرقة بدن فيها إن اشتريت من رجسل عشرين درهما بدينار ثم

اقترضت ديناراً من رجل إلى جانبك واقترض الدراهم ممن بجانبه فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلاخير فيه ولو كانت الدراهم معسمه واقترضت الدينار أو بالعكس ، فإن كان أمراً قريباً كحل صرة ولا يبعث وراءه ولا يقوم من مجلسه لذلك جساز ولم يجزه أشهب ا ه.

قال في التوضيح والحاصل أنهما إن تسلفا فاتفق ابن القاسم وأشهب على الفساد لأنه مظنة الطول فلا يجوز وإن لم يطل ، لأن التعليل بالظن لا يختلف الحكم فيه عند تخلف العلمة ، وإن تسلف أحدهما وطال فلا يجوز عندهما ، وإن لم يطل فالخلاف ، واختلف الأشباخ هل الخلاف في تسلف أحدهما مقيد بعدم علم من عقد على ما عنده بأن الآخسر عقد على ما عنده بأن الآخسر عقد على ما ليس عنداه ، فان علم به اتفقا على البطلان أو الخلاف مطلق علم أم لا طريقان نقلهما المازري .

وعطف على سرط لو أيضاً فقال (أو) أي ولو حصل التأخير (بمواعدة) منهما بالطرف أي جعلها عقداً لا يأتنفان غيره كاذهب بنا إلى السوق بدراهمك ، قان كانت جياداً أخذتها منك كل عشرة بدينار فتحرم وشهره ابن الحاجب وابن عبد السلام . وقال ابن رشد هو ظاهر المدونة ، وشهر المازري الكراهة ونسبها اللخمي لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ، وصدر به في المقدمات ونسبه لابن القاسم ، وقال أصبع يفسخ ، ولعل فتكره فان وقع ذلك وتم الصرف فلا يفسخ عند ابن القاسم . وقال أصبع يفسخ ، ولعل قول ابن القاسم إذا لم يتراضيا على السوم ، وإغا قال أذهب معك الأصرف منك ، وقول أصبغ إذا راوضه على السوم فقال له اذهب معي الأصرف منك ذهبك وقول أصبغ إذا راوضه على السوم فقال له اذهب معي الأصرف منك ذهبك بكذا وكذا درهما اه .

وقال ابن بشير ظاهر المدونة المنع وحملت على الكراهة ، ولابن نافع الجواز اللخمي والثلاثة في بيع الطعام قبل قبضه . سند الأحسن منعها ابتداء وإن وقعت ولم يتصارفا كره أن يتصارفا وإن تصارفا وفات العقد فلا يرد . ابن يونس أجاز أبو موسى ابن مناس التعريض في الصرف نحو اني محتاج إلى دراهم أصرفها ونعو إني أحب دراهمك وأرغب

#### أو بِدَائِنِ ، إِنْ تَأْجَلَ ، وإِنْ مِنْ أَحَدِيهِما ، أو غابَ رَاهِنَّ ، أو وَدِيعَـةُ ، ولَو سُكَّ

في الصرف منك ونحوه لابن شاس . خليل وهو صحيح .

وعظف على شرط لو أيضاً فقال (أو) أي ولو حصل التأخير (ب)صرف (دين) بدين (ان تأجل) بفتحات مثقلا الدينان عليهما بأن كان لأحدهما على الآخر دنانسير مؤجلة وللآخر علية دراهم كذلك ، سواء اتفق الأجلان أو اختلفا وتصارفا قبل حلولهما بأن أسقط كل منهما ماله على الآخر في نظير اسقاط الآخر ماله عليه ، بل (وان) تأجسل (من أحدهما) وحل الآخر لأن الحق في أجل دين العين للمدين وحده ، سواء كان من بيع أو من قرض فليس لربه أخذه قبل أجله بغير رضا المدين ، فان تأجلا فقسد اشترى كل منهما ما عليه على أن لا يستحقه حتى يحل أجله فيقتضيه من نفسه فقد اتأخر قبض كل منهما ما الشراه بالصرف عن عقده بمدة الأجل طالت أو قصرت ، وان تأجل من أحدهما فقد اشترى المدين المؤجل ما هو عليه على أنه لا يستحتى قبضه الا بعد مضي أجله فيقتضيه من نفسه فقد تأخر قبضه عن صرفه بها كذلك ، ومفهوم الشرط أنها ان حلا جاز الصرف وقو كذلك لعدم تأخر القبض لاستحقاق كل منهما قبض ما هو عليه بمجرد عقد الصرف فيقفضه من نفسه .

وعطف على شرط لو أيضاً فقال (أو) أي ولو كان التأخير بصرف مرتهن من راهن رهناً بعد وفاء اللين أو قبله أو مودع بالفتح من مودع بالكسر وديعة و (غاب رهن) مصروف (أو وديعة ) مصروفة عن مجلس فقد الصرف فيحرم لتأخر القبض عن العقد ، لأن حيازة المرتهن والمودع بالفتح حيازة أمانة ، وضمان الرهن والوديعة من الراهن والمودع بالكسر أصالة ولا ينتقل ضمانهما الا بقبضهما من أنفسهما بعد وصولهما الى المحل الذي هما به فقد فأخر قبضهما عن صرفهما ان كان الرهن أو الوديعة مصوغاً ، بل (ولوسك) المذكور من الرهن والموديعة بضم السين المهملة وشد الكاف أي صيغ دنانير أو دراهم وختم علية من الرهن وأشار بولو الى القول بجواز صرف الرهن المسكوك والوديعة المسكوك

## كُمُسْتَأْجِرٍ، ورعايَة ومَنْصُوبٍ، وإنْ صيــــغَ إلاَّ أنْ يَذْهَبَ فَيَضْمَنَ قِيمَتُهُ، فَكَالدٌّين،

الحط ظاهره أن الخلاف انما هو في المسكوكين لا في المصوغين وليس كذلك ، بسل الحلاف في الجيم كا في التوضيح عن الجواهر . ومفهوم غاب أنه لو حضر الرهن أوالوديمة جاز صرفهما وهو كذلك لعدم التأخير . اللخمي لو شرط المبتاع أن ضمان الوديمة مسن البائع حتى يصل الى علما فلا يجوز اتفاقاً لعدم المناجزة وقبله سند وغيره ، ولو شرط البائع أنها في ضمان المبتاع بنفس المقد قال اللخمي جاز اتفاقاً، واعترضه سند قائلاينبغي أن لا يجوز عند ان القاسم .

وشبه في منع الصرف مع الغيبة فقسال (ك) صرف حلى ذهب أو فضة (مستأجر) بفتخ الجيم (وعارية) أي أو معار فيحرم صرفهما غائبين لما تقدم في الرهن والوديسة (و) كصرف نقد غائب (منصوب) من مالكه سواءصرفه غاصبه أو غيره فيحرم (ان) كان قد (صبغ) المغصوب لاحتال هلاكه ولزوم قيمته الغاصب لالتحاقه بالقوم بهياغته وصرف يحتمل كونه أقل أو أكثر من قيمته وهما جنس واحد ، فأدى صرفه في غيبته لاحتال ربا الفضل وهو كتحققه ، فإن حضر المغصوب جاز صرفه لغاصبه كفيره ان كان الفاصب مقراً به وتناله الأحكام لانتفاء العلة المذكورة . ومفهوم ان صيغ أنه ان كان مسكو كا أو تبراً أو نحوهما مما لا يعرف بعينه فيجوز صوفه غائباً وهو كذلك على مسكو كا أو تبراً أو نحوهما مما لا يعرف بعينه فيجوز صوفه غائباً وهو كذلك على المشهور قاله ابن الحاجب ، لشرقب مثله في ذمة غاصبه بمجرد غصبه حالاً ، وصوف ما في الذمة الحال جائز ، وهذا على أن الدنانير والدراهم لا تتعين والا فهي كالمصوغ الذي يتنه صوفه في غيبته على كل حال .

( الأ أن يذهب ) أي يجرج المفصوب المصوغ من يد غاصبه بتلف أو غيره (فيضمن) الفاصب ( قيمته ) حالة (ق)بي (كالدين ) الحال في جواز المصرف ، وما ذكره من لزوم المعيمة اذا ذهب المصوغ، قال في التوضيح هو المشهور لأن المثلي اذا صيغ صار من المقومات ومقابله بازمه مثله فتصح مصارفة وزنسه والله أعلم . فإن تعيب المفسوب بعيب يوجب

لصاحبه الخيار في أخذه وتضمين الغاصب قيبته ، فإن اختار أخذه جاز صرف إن أحضره اتفاقاً ، وإن لم يحضره فلا يجوز على المشهور . وإن اختار قيمته جاز صرفها على المشهور قاله في التوضيح .

(و) حرام الصرف ( بتصديق ) من أحد المتصارفين الآخر ( في ) عسدد أو وزن أو جودة نقد (ه) الذي يدفعه له لأنه قد يختبره بعد تفرقها فيجده ناقصا أو رديئاً فيرجع فيؤدي إلى صرف مؤخر ، وقبل يجوز . وقال اللخمي إن كان ثقة صادقاً جاز قصديق وإلا فلا . وقبل يكره التصديق حكى الأربعة ابن عرفة .

وشه في منع التصديق ققال (كبادلة) شخصين بشيئين (ربويين) نقدين كدنانير بيثلها أو دراهم بمثلها أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه أي يدخلها الربا وأوربا النساء لللا يوجد نقص فيؤدي إلى التفاضل إن لم يرجع أو التأخير إن رجع . ابن رشد فإن وقع المصرف أو مبادلة الربويين بتصديق فلا يفسخ للاختلاف فيه ، وقال ابن يونس ولا يجوز التصديق في الصرف ولا في بدل الطعامين فلا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنها وينقض البيح وإن افترقا ووجدها كذلك فلا بد أن ينقض ، فاو وزنها قبل التفرق فوجد نقصا فوضه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز قاله محمد ، وقال أشهب في افتراقهما على التصديق فيجد زيادة أو نقصاً فيترك الفضل من هو له جائز ذلك ، وإن كانت دراهم فوجد فيها رديئة أو دون ما قال من الوزن فيترك ذلك ولا يتبعه فذلك كانت دراهم فوجد فيها رديئة أو دون ما قال من الوزن فيترك ذلك ولا يتبعه فذلك حائز بينها أفاده الحط .

(و) ككل شيء (مقرض) بضم الم وسكون القاف وفتح الراء سواء كان طعامة الرنقدا إو غيرهما فيجرم التصديق فيه لاحتال وجود نقص أو عيب فيه فيغتفر ولحاجته أو عوضاً عيدن معروف التسليف فيلام السلف بزيادة (و) ككل شيء (مبيع) بشمن (الإجلي) معاوم سواء كان طعاماً أو غيره فيحرم التصديق فيه لئلا يجد نقصاً فيغتفره لتاجيل الثمن فيؤدي لأكل الماله بالباطل .

### ورَأْسِ مَالِ سَلَمٍ ، وَمُعَجَّلِ قَبْـلَ أَجَلِهِ وَبَيْـعُ وَصَرَفُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الجبيَـعُ دينارا ، أو يَجْتَمِعا فِيهِ ،

(و) ككل (رأس) أي أصل (مال سلم) أي مسلم فيه فيحرم التصديباتي فيه لئلا يجد نقصاً فيفتفره لتأجيل المسلم فيه فيأزُّم أكل المال بالباطل. واعترض ( ق ، المستف بأن المعتمد مواز التصديق في رأس مال السلم وجوابه أن جمع النظائر يفتفر خيه المشي على لهي المعتمد (و) ككل دين ( معجل ) بفتح الجيم ( قبـــل ) حاول ( أجله ) فيحرم التصديق فيه لنالا يجويقها فينتفره التعجيل فيصير سلفا جر نفعا لأن المعجل مسلف . (و) عوم أن يجمع ( بيع وصوف ) في عقد واحد كبيع ثوب ودينار بعشوين درهماً ؛ وصرف الدينار عفوة دراهم لتنافي أحكامهما لجواز الأجل والحيار والتصديق في البيسع وامتناعها في الصرف، ولتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتال استحقاق فيها فلا يعلم مما يتويه إلا بعد التقويم . سند هذه جهالة لا نسيئة ، فان وقع فسخ مع القيام ومضى مسسع القوات على المفعب قاله ابن رشد > الحط أي وحوم اجتماع بيع وصرف وهدو المشهور غَلَافًا لِانْتَهِا . في التوضيح وعلى المشهور > فان وقع فقيل هو كالمقودالفاسدة فيفسخولو مع الفواق . وقيل من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات . ابن رشد وهو المذهب ولا يجوز السلف والصرف . ابن رشد هو أضيق من البيع والسلف لأنه إذا وَلَهُ مُشْتَرَطُ السَّلَفُ شُرطَهُ أَوْ رَدُهُ جَازُ البِّيعُ عَلَى المشهورِ إذا كانت السَّلْعَةُ قَائمَةً ، وإذا ثرك مشترط السلف شرطه في السلف والصرف فلا يجوز ولا بد من فسخه بلا خلاف. واستثنى أهل للذهب من منع جمع البيهج والصرف صورتين أولاهما قوله ﴿ إِلَّا أَنْ يكون الجبيع ) أي النقد الذي اجتمع فيه البيع والصرف (ديناراً) واحداً كأن يشتري

يكون الجبيع ) أي النقد الذي اجتمع فيه البيع والصرف (ديناراً) وأحداً كان يشتري سلمة ودراهم بديثار وصواء كان الصرف تابعا أو متبوعا أو متساويين ، والثانية قوله ( أو ) يتكون الجييع أكثر من دينار و (يجتمعا ) أي البيع والصرف ( فيه ) أي الدينار كان يشتري فوا وعشرة دراهم بدينارين ، وصرف الدينار عشرون درهما ، ويشترط في فوان العدورين تعجيل السلمة الانها صارت كالنقد بمصاحبته ، وقال السيوري كل على فتحله

# وسِلْعَةُ بِدِينَارِ ، إلاَّ دِرْهَمَيْنِ ، إنْ تَأْجُلَ ٱلجَبِيعُ ، أَوِ السُّلْعَةُ ، أَو أَحَدُ النَّهُ دَيْنِ ، بِخِلاَفِ تَأْجِيلِيما

القرافي لا يجتبع مع البيع سنة عقود يجمعها جص منقش ، فالجيم الجسمل ، والصاد المصرف ، والميم المساقاة ، والنون المنكاح ، والقاف القراض ، والثين الشركة لتعداد أحكامها وأحكام البيع . وقد نفس على هذا في كتاب الصرف من المدونة فقال لا يجوز صرف وبيع في صفقة ولا بثركة وبيع ولا نكاح وبيع ولا جعل وبيع ولا قراض وبيع ولا مساقاة وبيع . اللخمي بعد ذكر قول مالك ورض ، بالمنع ، وقد اختلف في جميع ذلك ، وزاد في المسائل الملقوطة السلم والإقالة . وقال أبو عمران معصره أن تقول كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف ، وإن كان غير معاوضة كالصدقة نظرت فان كانت من المسلف جاز وإلا منع ، لأنه ألمفه ليتصدق عليه ، والسلف لا يكون إلا لوجه الله تعالى ونظمها الشيخ ميارة فقال :

عقود منفنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معسا تتفرتى فيعل وصرف والمساقلة شركة نتكاح قراص قرص بيع محقق

ابن ناجي في شرحها يقوم منها أن السنة التي لا يجوز اجتباعهامع البيعلايجوزاجتماعها فيا بينها في كتاب الشركة من الملونة ، ولا يصلح مع الشركة صرف ولا قراهن .

(و) حرم (سلعة ) أي بيعها (بدينار إلا درهمين ) فدون لا أكثر منها فيمنع مسع تعجيل السلعة أيضا ، لأن الصوف مراعى حينئذ ، وإنما يجوز مع تعجيل الجيع ومحسل الحرمة (إن قاجل) بفتحات مثقلا أي تأخر عن العقد (الجيع) أي الدينار من المشاري والسلعة والدرهان من البائع (أو) تعجل الدينار والدرهان وتأجلت (السلعة ) لأنسه بيم وصرف تأخر عوضاه في الأولى وبعضها في الثانية وتأجيل بعض السلعة كتأجيلها كلها إلا بقدر خياطتها ، أو بعث من يأخذها وهي معينة قالة في التوضيح (أو) تعجلت السلعة وأحد النقدين وتأجل (أحد النقدين ) أو بعضه .

(بخلاف تاجيلها) أي النقدين بأجل واحد ، وتعجيل السلمة ، فهذا جائز لدلالته على

# أَوْ تَعْجِبِسُلِ ٱلجَمِيسِعِ ؛ كَدُّرَاهِمُ مِنْ دَنَايِنِيرَ بِالْقَاصِّةِ ، وَلَمْ يَفْضُلُ شَيْءً .

قصد البيع وتبعية الصرف مع يساوقه ، قان اختلف أجلها منع (أو) أي و بخلاف (تعجيل الجيع ) فيجوز بالأولى من تعجيل السلعة وحدها قد كره تنميم للأقسام ، ولو كان المستثنى أكار من درهمين لآنه من صور كون الجميع ديناواً . الحط هذه المسألة من مسائل اجتماع البيع والصرف وخصها بالذكر لأنهم جوزوا فيها ما لم يجوزوه في غيرها من مسائله ، لأنهم أجازوا فيها تعجيل السلعة مع تأجيل النقدين .

قال في التوضيح قان قلت لم جوزوا هنا ما لم يجوزوه في غيرها من مسائله ، فالجواب أنه سؤال حسن ولعلهم راحوا أن الاستثناء أصاران يكون يسيراً والضرورة داعية إليه ، وتعجيل السلمة دل على قصد البينع وتبعية الصرف وحدم قصده بخلاف غيرها فالبينع والصرف محده بمنها بدينار إلا درهما إن كان ذلك كله وللصرف عان تأخر الدينار أوالدرهم أو بالسلمة وتناقدا الباتى لم يجز.

وروى أشهب عن مالك و رحل » إن كان الدينار والدرهم نقسدا والسلمة مؤخرة فجائز ، ابن القاسم قان تأخو الدينار والدرهم إلى أجل واحد وحجلت السلمة فجائز ، وكذلك إن اشتراها بدينار إلا درهمين في جميع ما ذكرنا ، قان كانت بدينار إلا ثلاث دراهم أحب ذلك إلا نقدا ، وجعل ربيعة الثلاقة كالدرهمين ، ولم يجسز مالك و رحل ، الدرهم والدرهمين إلا زحقا . وأما الدينار إلا خسة دراهم أو عشرة فيجوز هذا نقدا ، ولا ينبغي التأخير في شيء منه للغرر . أبو الحسن قوله لم أحب في الأمهات لا خير فيب فظاهره أن ذلك مع التأخير حرام ، وقوله إلا زحفا أي استثقالا وكراهمة . وقوله ولا ينبغي التأخير في شيء من ذلك يعني لا يجوز بدليل تعليه بالغرر ولو تعددت الدنائسير والدراهم على حالها كاشتراء سلمة بدينارين أو أكثر إلا درهمين قالمكم كا تقدم .

وشبه في مطلق الجواز فقال (ك)استثناء (دراهم من دنانير ب)شرط ( المقاصة ) أي كلما يجتمع من الدراهم المستثناة صوف دينار أسقط له دينار (و) الحسال أنه (لم يقضل )

## وفي الدُّو هَمَانِن كَذَ لِكَ ، و فِي أَكْثَرَ ؛ كَالْبَيْسَعِ والصَّرْفِ ، وصائِعٌ يعظَى الزَّنَّةَ ،

شيء من الدراهم بعد المقاصة فيجوز ، كشراء عشر سلع كل سلمة بدينار إلا درهما أو درهمين ؛ وصرف الدينار عشرة دراهم وشرطاً المقاصة ، فكانها دخلا على أن ثمنهاتسمة أو تمانية دنانير فيجوز نقداً وإلى أجل لتمحض البيسع بالدنانير وانتفاء الصرف .

رو) الحكم (في) فضل الدرهم و (الدرهين) بعد المقاصة كشراء عشر سلع كل سلعة بدينار إلا درها وعشر أو خمس درهم ، فمجموع الدراهم المستثناة أحد عشر أو الناعشر يسقط بالمقاصة عشرة في نظير إسقاط دينار ، ويبقى درهم أو درهمان (ك) حكم (ذلك) المتقدم من شراء سلعة بدينار إلا درهمين من أنه إن تعجل الجيع أو السلمة جاز وإلا منع (و) الحكم (في) فضل (أكثر) من درهمين بعسد المقاصة بأن كان المستثنى من كل دينار في المثال السابق درهما ونصفا ، فمجموع الدرائج المستثناة خمسة عشرة تسقط عشرة بالمقاصة وتبقى خمسة (ك) حكم اجتاع (البيع والمسرف) من الجواز إن اجتمعا في دينار بشرط تعجيل الجيع والمصرف في أكستر من دينار إن عجل الجيع والمرف في أكستر من دينار إن عجل الجيع ، وإن سكتا عنها جاز مسع تعجيل الجيع أو السلعة إن كان المستثنى درهما أو درهمان ، فإن زاد على ذلك ونقص عن صرف دينار وجاز إن عجل الجيع فقط ، وإن درهما و مرف دينار وجاز إن عجل الجيع فقط ، وإن كان صرف دينار منع مطلقا قاله عج .

وقال و د. ه وأما لو سكتا عنها فيجوز إن كان المستثنى درهما أو درهمين نقداً أو إلى أجل ، وإن كان أكثر من صرف دينار أو صرف دينار فسلا تجوز مطلقاً على مذهب ابن القاسم ، وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنها ، وهذا هو المدول عليه . الحط هسذا تحصيل ابن رشد ونقله في التوضيح .

(و) حرم (صائغ) اي مماقدته وفسرها بقوله (يعطى) بفتح الطاء الصائغ (الزنة) من الدنائير أو التبر أو الدراهم أو نقار الفضة لحلي مصوغ عنده أو لسبيكة ذهب أو فضة عنده يصوغها جليا (و) يعطى (الأجرة) لصاغته فهو صادق بصورتين إحداهما: أن يشترى من صائغ سببكة ذهب بوزنها دنانير أو تسبراً ، أو سببكة فضة بوزنها دراهم أو نقاراً وياؤك السببكة عنده على أنه يصبغها له حلياً مثلاً ، ويزيده أجرة الصياغة . وفي هذه ربا فضل . والثانية أن يشتري منه حلياً مصوغاً عنده بوزنه ذهبا أو فضة ويزيده الآجرة ، وفي هذه ربا الفضل فقط ، فإن لم يزده الآجرة جازت الثانية وامتنعت الأولى للنساء ، فإن اشترى الذهب بفضة أو الفضة بذهب جازت الثانيات ، ولو زاده الآجرة وامتنعت الأولى ولو لم يعطه أجرة للتأخير أيضاً .

في الواضعة لا ينبغي لصائم وسكاك أن يعمل لك إلا فضتك أو ذهبك . وأمسا عمل أهل السكة في جمعهم ذهب الناس وسكه مجتمعاً ، فإذا فرغت أعطى كل واحد بقدر ذهبه وقد عرفوا ما بخرج من ذلك بعسد التصفية وحققوه فسلا يجوز ، هكذا قال من لفيت من أصحفه مثلك رضي الله تعسال عنهم ا ه . وذكر في التوضيح فها إذا عرفوا مسا بخرج من ذلك بعسد التصفية وحققوه قولين بالجواز وعدمسه ، وصوب ابن فيلس الأول .

وشبه في المنع فقال (ك) دفع (زيتون) وسمسم وبزر كتان وقرطم وحب فيحل أحر وقصب (و) دفع (أجرة) عصر (ه لمعصره) بضم الميم وكسر الصاد المهملة أسم فاعل اعصر مضاف لضمير الغائب أو بفتحها آخره هاه تأنيث بتقدير مضاف ، أي لذي معصرة ، ويأخذ صاحب الحب من المعصر قدر ما يحرج منه من الزيت بالنحري أن لوعصر الآن فيمنع لعسمه محقق المائلة في القدر ، والطاهر أنه لا مفهوم لدقسع ألاجرة للعلة المذكورة ، وينع أيضا جمع الحبوب وعصرها جملة ثم قسمة زيتها عليها محسبها للنسيئة أيضا ، والجائز دفعه له على أن يعصره وحده ويدفع له ما يخرج من زيته ويعطيه أجرة أيضا ، والجائز دفعه له على أن يعصره وحده ويدفع له ما يخرج من زيته ويعطيه أجرة عصره ال عرفة وفي جواز جمع حبوب ذوات ريت لناس شي بعد معوفة ما لكل منهم عصره ابن عرفة وفي جواز جمع حبوب ذوات ريت لناس شي بعد معوفة ما لكل منهم غير يقسم زيتها على أقدارها سماع ابن القاسم ، وقول سحنون لاخير فيسة مع قول ابن حبيب طالمت عنه من لقيته من المدنيين والمصريين فلم يرخصوه قلت ينفق اليوم على حبيب طالمت عنه من لقيته من المدنيين والمصريين فلم يرخصوه قلت ينفق اليوم على

## بِخِلاَفٍ تِبْرِ يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ ، وأُجرَ تَهُ دارَ الضَّرْبِ لِيَأْ خَذَ زِ تَتَهُ، والْاظْهَرُ خِلاَقَهُ ، و بِخِلاَفِ دِرْهَم بِنِصْفٍ ، و فُلُوسٍ أَو غَيْرٍ هِ

منعة لكائرة المعاصر ويستخف جميع ما لا يكن عصره وحده لقلته مع الجهاد أرض الزيتون .

وأخرج من المنع فقال ( بخلاف تبر ) بكسر الفوقية وسكون الموحدة آخره راء أي ذهب تراب غير مسبوك ومثله سبيكة وحلي ومسكوك بسكة لا يتعامل بها في محل الحاجة للشراء بها كسكة غرب بمصر والحجاز ( يعطيه ) أي التبر الشخص ( المسافر و ) يعطى ( أجرته ) أي أجرة سكه ( دار الضرب ) أي أهله ( لمأخذ ) المسافر من أهل دار الضرب ( زنته ) أي التبر مسكوكا عاجلا ، فيجوز وإن كان فيه ربا الفضل لا ستياج المسافر للرحيل ، وظاهره وإن لم يشتد ( والأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ( خلافه ) أي الجواز وهو منعه ، ولو اشتدت حاجته إذا لم يخف على نفسه الهلاك ولم يبح له أكل المبتة وإلا جاز قاله ابن رشد . البناني لا مفهوم لتبر وإنما عبر به تبعاً لابن الحاجب وقد عبر في العتبية بإلمال والمازري وابن عرفة وضيح بالذهب والفضة وكذا غيرهم من أهل المذهب .

(وبخلاف) إعطاء (درهم) شرعي أو ما يروج رواجه زاد وزنه عنه أو نقص كثمن ريال (بنصف) أي لدرهم أي ما يروج رواج النصف زاد وزنه أو نقص (وفاوس) أي يدفعه لمأخذ ينصفه فضة وبباقيه فلوسا (أو غيره) أي المذكور من الفلاس قطعام أو عرض فيجوز ذلك بسبعة شروط. الحط تعرف هذه المسألة يسألة الرد في الدرهم وصورتها أن يعطى درهما ويأخذ بدل نصفه فلوسا أو طعاما أو عرضا وبالنصف الباقي فضة عمل والأصل فيها المنع لما تقدم أنه لا يجوز أن يضاف لأحد النقدين في الصرف جنس آخر ؟ لأنبه يؤدي المجهل بالماثل وهدو كتحقق التفاضل ، لكن استثنيت من القاعدة المذكورة للصرورة .

وقال مالك ورض، بكراهة الرد ؛ ثم خففه لضرورة الناس إليه ، وبذا أَخَذَ ابن

القاسم وهو المشهوو ومنعه سحنون وأجازه أشهب حيث لا قلوس ، ومنعه في بلا فيب فلوس ، هذا طريق أكثر الشيوع ، وجعل ابن رشد الخلاف في بلد فيب الفلوس وطل المشهور فذكروا للجواز شروطا ، ذكر المسنف خالبها الأول كونه في درم واحد فلو استحرى بدرهم ونصف فلا يجوز أن يدفع درهمين ويأخذ نصفا . وإن اشترى بدرهمين ونصف فلا يجوز أن يدفع ثلاثة ويأخذ نصفا ، وعلى هذا القياس القباب الثاني أن يكون ونصف فلا يجوز أن يدفع ثلاثة ويأخذ نصفا ، وعلى هذا القياس القباب الثاني أن يكون ذلك في الدرهمالواحد احترازا من أن يدفع إليه كبيرين أو ثلاثة أو أكثر ، ويسترد درها صفيراً فيرجع إلى أصل المنع نص عليه ابن رشد ، ونقله حياض عن ابن أبي زمنين ، وهذا الشرط يستفاد من قوله بخلاف درهم ويستفاد منه حكم آخر وهو أنه لا يجوز الرد في الدنيا وهذا هو معروف المذهب .

أَنْ نَاجِيَ وَالْمَرُوفَ مَنْعَ رَدُ النَّهُ فِي مَثْلُهُ وَنَقُلُ بِمَشْهُمْ جُوازُ الرَّهُ قَيْبُهُ وَلَمْ يُوجِدُ لَغِيرُهُ . أَنْ عَرَفَهُ عَلَى مِنْعُ الرَّهُ فِي الدَيْثَارِ. وقلت نقل بَعْضُمْ جُوازُهُ فَيهُ لا أَعْرَفُهُ ، وَأَفْقَ بِمَضْ عَدُولُ بَلَدُنَا المَدْرَسِينَ بِجُوازَهُ فَيهُ قَبْمَتُ إِلَيْهُ القَاضِي ابنَ عَبْدُ السَّلَامُ فَسَالُهُ عَنْ وَأَفْقَ بِمَضْ عَدُولُ بَلَامً المُدْرَسِينَ بِجُوازَهُ فَيهُ قَبْمَتُ إِلَيْهُ القَاضِي ابنَ عَبْدُ السَّلَامُ فَسَالُهُ عَنْ فَلْكُ فَأَنْكُرُ فَتُواهُ بِهُ .

الشرط الثاني: كون المردود نصفا فأقل فلا يجوز رداً أكار من النصف خلافا لأشهب، و وقولها وإن أخذت بثلثه أي الدرهم طعاماً وباقيه فضة فشكروه آ.«.

قال أبر الحسن أي حرام ، وفي الاميات قسلا يجوز ، وأفاده المصنف بقوله بنصف الثالث كونه : ( في بيسع ) أو ما في معناه من إجارة أو كراء فلا يجوز في هبسة ولا صدقة ولا قوض . القباب إنما يجوز الرد في الكراء والإجارة بعد استيقاء جميس المنفعة فلا يجوز أن يعطى نعله أو دلوه لمن يخرزه على أن يعطيه درهما كبيراً ويوف إليه العامل درهما صغيراً ويترك عنده شيئا حق يصنعه، ويجوز ذلك بعد تمام العمل إن الم يستعلا عليه في أصل العقد .

الرابع قوله: (وسكا) بضم السين المهملة وشد الكاف أي الدرهم والقطيف، فلا يجوز في غير مسكوكين ولا في مسكوك وغيره.

الخامس قوله: (واتحدت) سكة الدرهم ونصفه الحط انظر ما معنى هذا الشرط وما المراد منه هل هو كونهما سكة ملك واحد أو سكة مملكة واحسدة وإن تعددت الملوك إذا كان التعامل بين الناس بتلك السكك ، أو ولو كان الدرهم سكة ملكوالنصف سكة ملك آخر وجرى التعامل بين الناس بأن هذا نصف هذا ، وعلى هذا تدل فتاوى المتاخرين ، واحترزوا به من دفع درهم من سكة لا يتعامل بهسا ورد نصفه من سكة يتمامل بها وحكسه ، أو من سكتين لا يتعامل بها فلا يجوز لأنه إنها أجيز للضرورة ولا خبرورة في هذه الصور .

السادس قوله: (وهرف) بضم فكس (الوزن) للدرهم ونصفه. القباب من شرط الرد معرفة الوزن وإلا كان بيع الفضة بالفضة جزافا ولا خفاء في منعه. الحط انظر ما المراد بهذا الشرط هل هو كون وزن النصف قدر وزن نصف الدرهم أو المراد معرفة وزنهما وإن زاد وزن النصف عن وزن لصف الدرهم أو نقص عنب والظاهر الأول لاختلاف المتأخرين فيا إذا كان وزن النصف أكثر من وزن نصف الدرم ولكنب لا يخرج إلا بنصف درهم قمنهم من أجازه اعتباراً بالنفاق ، ومنهم من منعه اعتباراً بالوزن ، والظاهر الجواز لأن أصل هذا الباب الضرورة ، فإذا جرى التعامل بأن هذا المنف هذا فلا عبرة بزيادة وزنه مع تحقق الضرورة المزد ، ولذا لم يذكر ابن عرفة هدا الشوط ولا الذي قبله .

السابع قوله : (وانتقد) بضم الفوقية وكبر القاف أي عجل ( الجيع ) أي الدرهم ومقابلة من النصف والفاوس أو غيرها فلا يجوز مسم تأخير شيء منها ( ك ) بيسع سلمة ( بدينار إلا درهمين ) في الجواز إن تعجل الجيم أو السلمة وتأجسل النقدان . قال في المتوضيح الشرط الخامس أن ينقد الجيم وإن تأخر أحد النقدين جرى على الخلاف في مسألة الدرهم والدرهمين إذا تأخر أحد النقدين . طفي هذا الذي أراد في مختصره لكن

#### ﴿ وَرُدُّتُ زِيادَةٌ بَعِٰدَهُ لِعَيْبِهِ ، لاَ لِعَيْبِهَا ،

لم أر هذا الإجراء لغيره لا في ابن عبد السلام ولا ابن عرفة ولا غيرهما ؟ بـــل صرح ابن عرفة بشرط المناجزة في الرد ، ولذا حــاد في الشامل عنه فقال وجاز الضرورة درهم بنصف فأقل وقلوس أو طعام في بيع إن عجل الجيع اه ، وقـــد أطبق من يعتد به من الشارحين على أنه لا بد في مسألة الرد من نقد الجيع ، ولذا قال في المواق ومن شرط الرد كون الجيع نقد المعرهم الكبير وعوضه وهو السلعة والدرهم الصغير ، فإن تأخو شي، منها فلا يجوز فهذا مجتلاف من اشترى سلعة بدينار إلا درهمين فكان خليل في غنى عن الاتيان عسألة الدينار إلا درهمين إذ تقدمت له وهي مخالفة لمسألة آلرد اه. الاتيان عسألة الدينار ودرهبين وإن لم تتوفر الشروط فلا يجوز الرد في الدينار ولا في الدرهمين (١) فا كذينار ودرهبين أي وإن لم تتوفر الشروط فلا يجوز الرد في الدينار ولا في الدرهمين (١) فا كذينار ودرهبين أي وإن لم تتوفر الشروط فلا يجوز الرد في الدينار ولا في الدرهمين (١) فا كذينار ...

(و) من صرف من رجل ديناراً بدراهم ثم لقيه بعد أيام فقال له قد استرخصت مني الدينار فردني قراده دراهم نقداً أو إلى أجل فجائز ولا ينقض الصرف قاله في المدونة . وقوله نقداً أو إلى أجل يفيد أن الزيادة كالهبة لا من جملة الصرف ، ثم قال فيها ثم إن اطلع على عيب في الدراهم الاصلية وردها (ردت ) بضم الراه (زيادة بعده) أي الصرف المردود (لعيبه ) أي المصروف لانها زيدت لاجله (لا) تود الزيادة بعده (لعيبها ) أي المردود (تا في المدونة ، وقال في الموازية له ردها العيبها .

<sup>(</sup>١) (قوله ولا في الدرهمين) عب ضورة الرد في الدرهمين أن يأخشته بنصفهها فضة وبنصفها الانحر غيرهسا ، والواو في قوله ودرهمين بمنى أو لتعدد ما دخل في مفهوم قوله قبل ، بخلاف درهم بنصف وفلوس ، قاحدز المصنف بدرهم عن درهمين وعن دينار فقوله كدينار ودرهمين مفهوم قوله درهم ، وصوح به لانه جمله غير شرط ، ولا يقال هانان الصورتان جائزتان داخلتان تحت إلا أن يكون الجيئ دينساؤا لأنا نقول ليس ما هنا ما اجتمع فيه بيع وصرف ، وإنما فيه بيع نصف الدينار بسلمة وأخذ بدل نصفه الثاني فها والصرف بيع الذهب بغضة .

## وَ مَــلُ مُطْلَقاً ، أو إلاَّ أَنْ بُوجِبَها ، أو إلَّ عُبِّنَتَ ؟ تَاوِيـــُـلاَتُ ، وإن رَضِيَ بِالحَضِرَةِ بِنَقْصِ وَزَن ِ ، أوْ بِكُوصاصِ بِالحَضْرَةِ ،

(وهل) عدم ردها لعيبها نابت (مطلقاً) عن تقييده بتعيينها وعدم ايحابها فهين ما في الكتابين خلاف (أو) عدم ردها لعيبها في كل حال (إلا أن يوجبها) دافعها على نقسه بأن يعطيها له بعد قوله نقصتنى عن صوف الناس فزدني ، أو بأن يقول له بعد قوله عن صوف الناس أنا أزيدك فترد لعيبها فيحمل ما في المدونة على عدم ايحابها ، وما في الموازية على ايحابها فينها وفاق (أو) عدم ردها لعيبها (إن عينت) بضم العيبة المهمة وكسر التحتية مثقلة الزيادة عند دفعها وعليسه يحمل ما في المدونة ، فإن لم قعين ردت لعيبها وعليه حل ما في الموازية فلا خلاف أيضاً في الجواب (تأويلات) ثلاثسة الأول العيبها وعليه ، والثاني والثالث بالوفاق ، وتعقب المازري الثالث بأن قولها فزاده درهماً نقداً أو إلى أجل يرده ، لأن المؤجل غير معن .

قال في التوضيح في كلام عبد الحق إشارة إلى جوابه بأن معنى قولها إلى أجهل أنه قال له أنا أزيدك عند أجل كذا ، فجاءه عند الأجل فأعطاه درهما فوجده زائف فالميس عليه بدله لأنه رضي بما دفعة إليه ، ولم يلتزم غيره بخلاف قوله أزيدك درهما فيحمسل على الجيد .

(وإن) صرف شخص من آخر دنانير بدرام ثم اطلع أحدهما على عيب فيما قبضه و (رضي) واجد البيب (بالحضرة) أي المصرف وهي مازومة لحضرة الإطلاع على العيب ، وصلة رضي (بنقص وزن) في الدنانير أو الدراهم التي قبضها صح المعرف ؟ لأن له المعرف به ايتدام ؟ وفي بعض النسخ ينقص قدر وهو أحسن لشموله نقص المهدد والوزن (أو) رضي (بكرصاص) بفتح الرام ونحاس وحديد بما هو ناقص الصفية (بالحضرة) أي حضرة عقد المصرف ويلزمها حضرة الإطلاع صح المصرف، وقوله أولا بالحضرة بغني عن هذا لانصبابه على جميع ما بعده (أو) لم يرض وحسد العيب به و

## أو رَضِي بِإِ تَمَامِهِ ، أو بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقاً: صَحْ. وأُجبر عَلَيْهِ ، إنْ كُمْ تُعَانِّنَ : وإنْ طالَ : نَقِضَ إنْ قامَ بِهِ :

(رض) دافع العيب (باقامه) أي الصرف بتكميل الوزن أو العدد وتبديل كالرصاص بحضرة العقد صع (أو) رضي آخساد المعيب (ب) نقد (مقشوش) بادنى منه كدينار مغشوش بفضة أو نحاس ودرهم مفشوش بنحاس ، أو رضي دافعه بإبداله صع الصرف سواه كان الرضا بالمغشوش أو بإبداله بحضرة العقد أم لا (مطلقاً) أي سواء كان النقد معينا من الجانبين أو أحدهما ، أو غير معين قاله ابن الحاجب وقور به في س كه وعج وهو راجع لجميع ما سبق ولا ينافيه ما بعده من الجبر والتأويسل في المصنف ، لأن الكلام منا في الرضا به والآتي قيما إذا لم يرض به . ويدل على تفسير الإطلاق بما ذكر قولسه واجراب إن رضي بالحضرة النح (صع) الصرف وحدقة من الثلاثة قبله لدلالة هذا عليه .

والفرق بين المغشوش وغيره أن المغشوش هو العوض بتامه وقد قبض فلحائي له الرضا به منطلقا كسائر العيوب . بخلاف نقص القدر ، فإن العوض لم يقبض بتامه ، فلذا اشترط في الرضا به كونه بالحضرة وافاده ثث ، وإن تصارفا ديناراً بدرام ووجد أخدهما عيبا فيما قبضه وقام بحقه بحضرة العقد في نقص القدر ولحو الرصاص ، وفي المغشوش مطلقاً وتنازعا في أغام الصوف وفسخه ( أجبر ) بضم الهمز وكسر الموحسدة المنشع منهما من إغامه ( عليسه ) أي اقام العقد بتكميل القدر وتبديل نحو الرصاص والمنشوش ( إن لم تعين ) بضم الفوقية وقتع العين والتحتية مثقلة الدنائير والدرام العسرف عثد عقده بأن تعين ) بضم الفوقية وقتع العين والتحتية مثقلة الدنائير والدرام العسرف عثد عقده بأن تعين عشرة دنائير بمائة درم ، أو لم يعين ما وتجد به العيب وعين السليم ، قان عينسا

( وإن طال ) ما بين الإطلاع على العيب وعقد الصرف ولو حكمنا بأن الالدن بلا طول ( بقض ) بعثم النون وكسر القاف أي فسنع الصرف في جميع مثنا تُقدم إن له الرضا به بالحضرة ( إن قام ) واجد العيب ( به ) الحط حسندا مقابل قول بالحضرة »

والمعنىأنه إن ظهر في أحد النقدين بعد عقد الصرف نقص قدر أو غو رصاص أو مغشوش بعد مقارقة أو طول وقام واجـده بطلب تكميل القدر وتبديل نجو الرصاص والمنشوش فيتقض الصرف . ﴿ غ ﴾ ومفهوم قوله إن قام أنه إن رضي به صح .

قان قلت هذا خلاف مفهوم قوله أو لا بالحضرة . قلت قصاراه تصارض مفهومين في حكم غثلف فيه فخطبه سهل ا ه . قلت لم يبين أي المفهومين يعتمد عليه ، والمعتمس منهما هو المفهوم الآخير وهو أنه إذا رضي به صح وان طسال لآنه مفهوم شرط والآول مفهوم ظرف ، الا أذا كان النقص في العدد فلا بسند من نقض الصرف ولا يجوز الرضا به وسيصرح به المصنف اه . وقوله إن قام به أي وأخذ بدله . وأمسا إن قام به بعد الطول فأرضاه بشيء ولم يبدله فلا ينقض الصرف قاله ابن المواز . ابن عرفة اللخمي في جواز الصلح عن الزائف بعين أو عرض مطلقاً أو حتى يتفاسخا قولا محد وابن شعبان .

وشيه في النقض لا يقيد القيام فقال (كنقض المدد) إذا وجد في أحد النقدين يسيراً كان أو كثيراً بعد مفارقة أو طول فلا يجوز الرضايه وينقض الصرف عسندا مذهب المدونة . وفي التوضيح أنه المشهور فيها وإن صرفت من رجل ديناراً بدرام ثم أصبتها بعد النفريق زيوفاً أو ناقصة فرضيتها جساز ذلك وإن لم ترضها انتقض الصرف وإن تأخر من العدد درم فلا يجوز أن ترضى بذلك لوقوع الصرف فاسداً . أبو الحسن قوله تأخر من العدد درم فلا يجوز أن ترضى بذلك لوقوع الصرف فاسداً . أبو الحسن قوله زيوفاً أي مغشوشة ، وقوله ناقصة أي ناقصة الآحاد لا ناقصة المدد . والفرق بين نقص العدد ونقص الآحاد إن نقص العدد إنما يكون عن تفريط في الأغلب ونقصان الآحاد ليس كذلك أه ، ونحوه في التنبيهات . وفي النوادر وألحق اللخمي نقص الوزن فيا يتمامل به وزنا بنقص العدد .

( وهل معين) بضم الميم وفتح العين والتحتية مشددة (ما ) أي النقد الذي (غش ) بضم الغين المعجمة وشد الشين المعجمة ، وسواء كان التعيين من الجانبين كبعني هذا الدينار بهذه الدرام العشرة بهذه الدرام العشرة بهذه الدرام العشرة

#### كَذَ لِكَ يَجِوزُ فِيهِ ٱلْبَدَلُ؟ تَرَدُّدُ ، وَحَيْثُ نَقِضَ فَأَصْغَرُ دِينارٍ ، إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّاهُ فَأَكْبَرُ مِنْهُ ،

بدينار (كذلك) أي نقص العدد في تعين نقض الصرف إن قام به بعد مفارقية أو طول ، وعزا هذه في الجواهر لجل المتأخرين وأصلها لابن الكاتب .

(أو يحوز فيه) أي المين المنشوش (البدل) وهذه طريقية اللخمي وأصلها لآبي بكر بن عبد الرحن قائلاً أن المذهب كله على إجازة البدل في المعين لأنها لم يفترقا ودسة أحدهما مشنولة في الجواب (تردد) أي طريقتان للمتأخرين في النقل عن المنقدمين على حد سواء في المعين من الجانبين وراجحه النقض في المعين من جانب إن قام بحقيه . في التوضيح إذا كان الصرف على درام ودنانير غير معينة كمشرة دنانير بمائة درم فقولان النقض . المازري وهو المشهور والثاني جواز البدل لابن وهب وحكاهما اللخمي في التعيين من جهة واحدة . البناني حاصل التفصيل المذكور أنه إن اطلع عليه بعد طول أو تفرق ففي الفش ومثله نقص الوزن في متعامل به عدداً ، فإن رضي ولم يقسم صح ، وإن طلب البدل تقض إلا إن كان معيناً ففي جواز البدل تردد ، وفي نقص العدد ومثله نقص الوزن في متعامل به وزنا ينقض المعدد ومثله نقص الوزن في متعامل به وزنا ينقض الصرف مطلقاً رضي به أو طلب الإنسام . فإن وجد كرصاص فظاهر المصنف أنه كالمنشوش له الرضا به .

وقال ابن الحاجب مثل نقص القدر النباب ، وأكثر الشيوخ على خلاف مرضى . ابن الحاجب وإن الرضا بالزائف بعد المفارقة جائز ولو كان تحاساً أو رصاصاً خالصاً ، وهو نص المازري . وظاهر قول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة والعتبية وغيرها .

(وحيث نقض) بضم النون وكسر القباف أي حكم بفسخ الصرف ( ق) الذي ينقض صرفه ( أصفر دينار ) لا جميعها إذا كان قبها كبير وصغير كدينسار طرفة خسة دراهم وآخر صرفه عشرون درهمساً ) فإن كان العيب في درهم إلى خسة فالذي ينقض صرفه دينسار الخسة ( إلا أن يتعدا ) صرف ( ه ) أي الاصغر ما فيه العيب من الدراهم كستة إلى عشرة ( ف ) الذي ينقض صرفة دينسار ( أكبر منه ) أي

## لاَ الجمِيعُ. وَهَلْ وَلَو لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينادِ؟ تَرَدُّذُ. وَهَلُّ يَنْفَسِخُ فِي السِّكَكِ أَعْلاَها أَوِ الجميعُ؟

الأصغر وهو ذو العشرة إلا أن يتعداه كأحسد عشر الى عشرين فينقض ذو العشرين ( لا ) ينقض ( الجيع ) من الأكبر والأصغر على المشهور ، لأن كل دينار كأنه منفرد بنفسه اذ لا يختلف صرفه سواء صرف وحده أو مع غيره . وعن ابن القاسم ينقض الجيع .

(وهل) فسخ الأصغر فقط الا أن يتمداه فأكبر منه مطلق اذا سمى لكل دينار عدد من الدراهم ، بل (ولو لم يسم) يضم التحتية (لكل دينار) أو انما ذلك حيث سمى لكل دينار عدد من الدراهم ، فان لم يسم فينقض صرف الجميع في الجواب (تردد) للمتأخرين في نقل المذهب . الحط والذي يظهر أنه لا حاجة لذكر هذا المتردد ، بل ذكره يشوش الفهم ، فانه ذكر في التوضيح طريقين ، أحدهما : للمازري وابن عبد السلام أنهم اختلفوا هل ينقض صرف الجميع أو انها ينقض صرف أصغر دينار وهو المشهور ، سواء سميا لكل دينار عدداً أم لا . والطريق الثاني : للباجي أنهما ان سميا لكل دينار شيئا فلا خلاف أنه انها ينقض صرف دينار ، وان لم يسميا فقولان مشهورهما أنه لا ينقض الا صرف دينار اما اتفاقا أو على طرف دينار اما اتفاقا أو على الراجح ، وليس هناك من رجح نقض الجميع حتى يشير اليه بالتردد فافهمه والله أعلم . عب يجاب بأن المصنف يشير بالتردد للطرق وان كان بعضها مشهوراً .

(و) إذا صرفت دنانير من سكك مختلفة بالعلو والدناءة وظهر عيب في الدراهم مقتض نقض الصرف فر بهل ينفسخ) الصرف لوجود نقص أو غش أو نحو رصاص (في) الدراهم التي صرفت بها الدنانير ذات (السكك) المختلفة بالعلو والدناءة فينفسخ (أعلاها) أي الدنانير لأن دافع الدراهم ان علم عيبها وكتمه فهو مدلس والا فهو مقصر في النقد فأمر برد الأعلى تأديباً له ، وعلى هذا فان زادت الدراهم المعيبة عن صرف الأعلى وفي الدنانير متوسط وأدنى فسخ المتوسط لأنه أعلى من الأدنى ، وهذا قول أصبغ (أو) ينفسخ (الجيبع) الأعلى والادنى لاختلاف الأغراض في السكك المختلفة قاله سحنون.

#### قَوْلاً ن ، وشُرِط لِلْبَدَلِ ؛ جِنْسِيَّةُ ،

وظاهر ابن يونس وابن رشد والباجي ترجيحه في الجواب ( قولان ) علها ان لم يشترط شيء والا عمل به كذا ينبغي ، ويجري مثلا في قوله وحيث نقض فأصغر دينار .

(وشرط) بضم فكس (للبدل) عن المعيب بغش أو نقص وزن أو نحو رصاص ، وكالبدل ما يكمل به نقص العدد فلعله أطلقه على ما يشعله (جنسية) أي كونه من نوع المبدل منه بأن يكونا ذهبين أو ورقين فلا يجوز ابدال دينار بدراهم ولا دراهم بدينار لأنه يؤدي الى بيع دنانير ودراهم بدراهم أو دينار ودراهم بدنانير ، ولا ابدال دينار أو دراهم بعوض الا أن يكون يسيراً يغتفر اجتاع البيع والصرف فيه .

ابن الحاجب شرط البدل الجنسية والتعجيل خلافا لأشهب فيها. ابن عرفة مذا يقتضى منعه بعوض مطلقاً وليس كذلك ، بل يشترط عدم يسارة العرض المعتبرة في البيع والصرف ويقتضى عموم قول أشهب في الخصومة وغيرها وليس كذلك ، بل تشترط الخصومة أو توقعها بقرينة . عب ولا يشترط اتفاق الصنفية على المعتبد خلافاً للشارح و هو د كه فيجوز ابدال الزائف بأجوه منه أو أرداً أو أزيد أو أنقص ، لأن البدل انها يجوز بالحضرة ويجوز الرضا فيها بانقص أو أرداً .

البناني ما منعه الشارح من اختلاف الصنفية هو ما دار فيه الفضل من الجانبين ، لأنه مثل بصرف دراهم متوسطة في الجودة اطلع في بعضها على زائف وأخذ عنه درهما أجود وأنقص في الوزن ، أو أدنى صفة وأرجح وزنا . وأصله لان عبد السلام ، ونصه لأنه لو لم يكن من جنسه لأدى الى التفاضل المعنوي أو الحسي، قانه اذا أعطى عن الدرهم الزائف ذهباً مع زنة الدراهم التي دفع فقد خرج من يده فضة وذهب وأخذ ذهبا ، وهذا تفاضل معنوي . وأما التفاضل الحسي فقد تكون المصارفة عن دراهم متوسطة في الجودة مثلاً فيطلع آخذها على درهم زائف فيرده ويدفع عنه أجود وأنقص وزنا أو أدنى صفة وأرجح وزنا ، وهذا تفاضل حسى . قلت ما ذكره ظاهر الوجه الا أن خروجه بالشرط الأول غير ظاهر لاقتضائه أن المراد بالجنسية اتحاد الصفة ، وهذا يقتضي منع الأجود وألارداً وفيه نظر .

## و تَعْجِيلٌ ، وإن ِ اسْتُحِنَّ مُعَيَّنُ : شُكَّ : بَعْدَ مُفَارَقَة ٍ ، أو طُول ٍ ، أو مَصُّوغُ مُطْلَقاً : نُقِضَ ، وإلاَّ صَحَّ ، وَ هَلَ إِنْ تَرَاضَيا ؟ تَرَدُّدُ ،

(و) شرط للبدل (تعجيل) للسلامة من ربا النسا ، وأجاز أشهب التأخير ، قال لأنه من رفع الخصومة والنزاع لا معاوضة حقيقية . ولا يود على قوله جنسية قولها في بيع طوق ذهب بدراهم فوجد فيه عيب فصالح بائمه بدراهم نقداً فانه جائز لأن هذا صلح عن عيب لا بدل (وان استحق) بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة نقد مصروف (معين) بضم المي وفتح العين والتحتية مثقلة ، وكذا غيره على المعتمد (سك) بضم المهملة وشد الكاف أي مسكوك ، وكذا مكسور وتبر ، وصلة استحق (بعد مفارقة ) بين المتصارفين بالبدن أو طول في الزمن (أو) استحق مصروف (مصوغ مطلقاً) عن التقييد بالمفارقة أو الطول (نقض) بضم فكسر الصرف لأنه يراد لعينه ، فلا يقوم غيره مقامه ولأن أخذ عوضه بعد استحقاقه بمثابة من عقد ووكل في القبض .

الحظ استحقاق المصوغ يوجب نقض الصرف كا ذكره المصنف ، ولم أر فيه خلافاً . ابن عبد السلام لآنه يواد لعينه فينقض بيعه باستحقاقه ، فكيف بصرفه . وأما المسكوك المعين المستحق بعد مفارقة أو طول فانتقاض صرفه هو المشهور عند ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما ، وظاهر كلام الرجراجي وابن المكاتب أنه لا خلاف فيه ، وظاهر كلام المصنف أن معنى انتقاضه فسخه وأنه لا يجوز ابداله ولو رضيا به ، وهكذا قال الرجراجي . وقال المخمي يجوز مع المراضاة ولو بعد افتراق أو طول ( والا ) بكسر المعنز وشد اللام مركب من أن الشوطية ولا النافية أي وان لم يكن استحقاق المسكوك المعين بعد مفارقة أو طول بأن استحق بالحضرة ( صح ) الصرف .

(وهل) على الصحة فيه (إن تراضيا) أي المتصارفان بالبدل ومن أباه منهما لا يجبر عليه أو يصح مطلقاً ومن أباه يجبر عليه لندور استحقاقه ، بخلاف وجوب عيب فيه في الجواب (تردد) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين . وأما غير الممين فلا يشترط فيه التراضي اتفاقاً لقوله في المميب . وأجبر عليه إن لم تمين وجعل بعضهم التردد جارياً في

غير المين أيضاً ؛ وعليه فالفرق بسين الاستحقاق والعيب أن الاستحقاق لا ينشأ غالباً عن تفريط وتدليس ؛ بخلاف العيب . الحطاب أي رإن استحق المسكوك المسين ولم يحصل طول ولا مقارقة بل استحق بالحضرة فإن الصرف صحيح لا ينتقض ويعطيه بدل المستحق .

ثم اختلف المتأخرون في نقل المذهب هل عدم انتقاضه ، محله إذا تراضيا بالبدل وإن لم يتراضيا به قلا يجبران عليه ، ويفسخ الصرف أو يجبر صاحب المستحق على إبداله ، ويصح الصرف في ذلك طريقان . الأولى لابن يونس واللخمي والمازري والرجراجي وغيرهم ، والثانيسة لابن الكاتب وابن عبد السلام ، هذا أقرب ما يحمل عليه كلام المصنف ولم يتكلم على المسكوك غير المعين ، وحكمه أنه إن استحق يعمد مفارقة أو طول انتقض الصرف بسلا خلاف على ظاهر كلام اللخمي والرجراجي ، وصرح به ابن الكاتب .

وإن لم يفترقا ولم يطلب ، فلي التوضيح عن بعضهم أنه لا ينقض بلا خلاف وهو ظاهر كلام اللبخمي والمازري وابن عبد السلام وابن الكاتب . وظاهر كلام ابن الحاجب أن فيه خلافاً والمشهور عدم النقض . وظاهر كلام الرجراجي أن منتقض على قول ابن القاسم ويجوز البدل ، وظاهر المدونة أن مذهب ابن القاسم أن استحقاق الدراهم قبل المفارقة والطول يقتضي الفسخ ، سواء عينت أم لم تمين . وإن أبدلها بالحضرة وتراضيا جاز ، وأن أشهب قال بالفسخ في المعينة وبعدمه في غيرها وإن حصل طول أو افتراق فسخ الصرف والمسألة كثيرة الاضطراب ، وهذا محصل النقل فيها .

البناني قول و ز ، وكذا غيره على المعتمد ما ذكره من تسوية غير الممين بسه في التفصيل الذي ذكره المصنف هو مذهب ابن القاسم في المدونة وخالفه أشهب فيهسا وسحنون ، ففرقا بين الممين ينتقض وغسيره لا ينتقض . واختلف الشيوخ في فهمها على تأويلات ، أحدها : لابن رشد وابن يونس أن خلافها فيا بعسد الافتراق أو الطول ، وبتفقان على الصحة إذا استحق بالحضرة مطلقاً .

#### ولِلْمَسْيَحَقُّ إِجَازَتُهُ إِنْ لَمْ يُغْبَرَ الْمُصْطَرِفُ

الثاني: لابن الكاتب أن خلافهما فيا استحق بالحضرة ، فعند ابن القاسم يصح مطلقاً وعند أشهب ينقض في المدين ويصح في غيره ويتفقان على النقض بعد الافتراق وللطول مطلقاً .

الثالث : اللخمي حمل الإطلاق في كلام ابن القاسم على تفصيل أشهب ، وخصه بمسا استحق بالحضرة فجعله وفاقاً . هـذا محصل كلام أبي الحسن بمعناه فابن القاسم على التأويلين الأولين سوى بـين الممين وغيره في التفصيل بين الحضرة وغيرها . وقال ابن عبد السلام أنه المشهور .

(و) إن صرف مسكوك معين أو مصوغ ثم استحق بعد مفارقة أو طول في (لله) شخص ا (لمستحق) للسكوك المعين أو المصوغ المصروف (اجازته) أي الصرف في الحالة التي ينقض فيها وهي بعد مفارقة أو طول في المسكوك والمصوغ مطلقا والحالة التي لا ينقض المسكوك فيها ، وإذا أجازه أخذ ثمنه معن باعه ، وليس للمستحق منه عدم الرضا بالإجازة في الحالة الثانية لأن بيع الفضولي لازم من جهة المشتري ، وله أن لا يرضى في الحالة الأولى ، وحذف المصنف الشق الثاني للمستحق وهو عدم إجازته فينقض الصرف ويأخذه شيئه لظهوره .

وعل جواز الإجازة (إن لم يخبر) بضم التحتية وفتح الموحدة (المصطرف) بكسر الراء أي المستحق منه بفتح الحاء بأن صارفه متعد بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالخيار الشرطين ، فإن أخبر بتمديه حال الصرف تعين نقض الصرف فليس للمستحق إجازته لذخول المصطرف على خيار المستحق ، فهو كشرط الخيار ، والمشهور منعه في الصرف ، وشرط في المدونة في جواز إجازة المستحق حضور الشيء المستحق وحضور الثمن الذي يأخذ في المهنز ، قال فيها ومن اشترى خلخالين من رجل بدنانير أو دراهم ونقده ثم استحقها رجل بعد التفرق وأراد إجازة البيع واتباع المبتاع بالثمن فلا يجوز ذلك ، ولو استحقها قبل تفرق المتبايمين واختار أخذ الثمن فلا بأس به إن حضر الخلخالان وأخذ الثمن مكانة ولو كان المبتاع بعث بها إلى بيته فلا يجوز ، ولو افترقا لم

## وجاز َ نَحَلَّى، وإنْ تَوْبَا يَخْرُجُ مِنْتُ ، إنْ سُبِكَ بِأَحْدِ النَّفْذُ بُنِ إنْ أَبِيحَتْ،

أنظر إلى ذلك الافتراق ، ولكنه إذا حضر الخلخالان وأخبذ المستحق الثمن من البائع أو من المبتاع مكانه جاز ، وإن غابا فهللا يجوز . التونسي لو أمضاه في غيبة البائع ورضي المبتاع بدقع ثمنه ليرجع على بائعه جاز . ابن عرفة هو ظاهرها .

(وجاز) أن يباع شيء ( محلى ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة واللام مشددة أي مزين بنهب أو فضة كمصحف أو سيف بل ( وإن كان ) الحملى ( ثوبساً ) طرز باحدهما أو نسج به حيث كان الحملي ( يخرج منه ) أي الحملي ذهب أو فضة ( إن سبك ) بضم السين المهملة وكسر الموحدة أي حرق فان كان لا يخرج منه ذهب ولا قضة إذا حرق فلا تعتبر حليته وهو كالمجرد منها فيجوز بيعه يحنس حليته نقداً أو إلى أجل وتنازع يباع المقدر وعلى في قوله ( بأحد النقدين ) أي الذهب والفضة ، وهذا مستثنى من بيع أحد النقدين مع غيره به المشتمل على ربا القضل .

ومن الجمع بين البيسع والصرف وليس الجيم دينار أو لم يجتمعا في دينار فهي رخصة لها شروط أفاد أولها بقوله (إن أبيحت) بضم الهمز التحلية كمصحف وسيف جهاد وملبوس امرأة ؟ قان حرمت كدواة وآلة حرب غير السيف وسرج وركاب وملبوس رجل فلا يجوز بيمه بأحد النقدين ؛ بل يعرض إلا أن يكون الجميع دينارا أو تقسل الحلية عن دينار فيها ؛ وما حلي بفضة من سرج أو قدح أو سكين أو لجام أو ركاب مموه أو خروز أو جرز مموه أو شبه ذلك فلا يجوز بيمه بفضة وإن قلت حليته ، لأن الخياد هذه الأشياء من السوف بخلاف ما أبيسح الخاذه من السيف والمصحف والحاتم وكان ما المسجف ، وكان يكره هذه الأشياء التي تصاغمن ما الله و رض » لا يرى بأسا أن يحلى المصحف ، وكان يكره هذه الأشياء التي تصاغمن الفضة مثل الأبريق ومداهن الفضة والذهب ومجامر الفضة والذهب والأقداح واللجسم والسكاكين المفضضة وإن كانت تبعا وكره أن تشترى اه والجرز بضم الجيم وسكون الراه وآخره زاي نوع من السلاح .

عياض ظاهره فيا لم يبحائخاذه أنه بباع بالذهب وغوه في كتاباب حبيب وجوزوها بالمروض ، وإنما منع بيعها بما فيها لكن قوله بعد وكره أن تشتزى يرفسع الأشكال ، والأصل فيما لا يجوز اتخاذه من ذلك أنه لا يباع بما فيه ولا بغيره من العين لجمعه بيعساً وصرفاً لغير ضرورة وذلك على أصل ما تقدم من جمع البيسع والصرف والله أعلم .

وثانيها يقوله (و) إن (سمرت) بضم السين المهملة وكسر المي مشددة الحلية في المحلى . الباجي كالفصوص المصوغ عليها وحليه السيف المسعرة عليه وحلية السيف المسعرة في حائله وجفته و وأما القلائد التي لا تفسد عند نظمها قظاهر المذهب أنه لا تأثير لهسا في الإباحة ، وذكر ابن رشد عن المتأخرين قولين بالجواز والمنع إذا كان يفرم ثمناً في ردها بعد قلمها . اللخمي لم يختلفوا أن الحلية المنقوضة لا تباع مع السيف بجنسها نقداً ولا إلى أجل ، وأرى إن كانت قائمة بنفسها بأن صبغت ثم ركبت وسمرت أن لهاحكم المنقوص إذ ليس فيها أكثر من تسميرها بمسمار .

ابن بشير إن أمكن تمييز المين من المرص دون فساد ولا خسارة في رده ففير معتبر ، وإن كانت لا تزول إلا بفساده فهي معتبرة ، وإن كانت تزول بغير فساد ولكن يؤدي على ردها ثمناً ففيه قولان للمتأخرين .

وثالثها بقوله (وعجل) بضم فكسر مثقلا المبيسع الشامل لكل من العوضين ، فان أجل امتنع بالنقد وجاز بغيره (مطلقاً) من التقييد بكون الحليسة تبماً ، وفي بعض النسخ بغير صنفه مطلقاً وهذا هو الملائم لما بعده ، فينبغي تقديره في نسخسة سقوطه ليتناسب الكلام .

(و)جاز بيسع الحلى ( بصنف ) حلية (ه إن كانت ) الحلية (الثلث ) من بجوعها مع الحلي ، فان كانت أكثر منه امتنع بيعه بصنفه وهذا الشرط معتبر معالشروط الثلاثسة النسابقة المشروطة في البيسع بغير صنفه .

(وهل ) يعتبر كون الحلية الثلث ( بالقيمة ) لها لا بوزنها ( أو ) يعتبر كونهـــــا ثلثاً

#### أو بِالْوَزْنِ؟ خِلاَفٌ، وإنْ ُحلِّيَ بِهِماً؛ لَمْ يَجُـزُ بِأَحَدِيهِما، إلا ان تَبِعا الجَوْهَرَ.

(بالوزن) لها في الجواب (خلاف) أي قولان مشهوران ، الأول قال ابن يونس هو ظاهر الموطأ والموازية ، وصدر به ابن الحاجب وعطف الثاني عليه بقيل ، والثاني قال البساجي هو ظاهر المذهب ، فاذا بيسع سيف على بذهب بسبعين ديناراً ووزن حليت عشرون ديناراً وقيمتها ثلاثون ديناراً لصياغتها وقيمة السيف أربعون ديناراً جاز على اعتبار الوزن وامتنع على اعتبار القيمة .

قال في التوضيح ما ذكرناه من نسبة قيمة الحلية أو زنتها إلى مجوع ثمن المبيع ، فان كانت ثلثه جاز وإلا امتنع هو المذهب الذي قاله الناس كبياض المساقاة ، ونسب ابن بشير ذلك إلى قيمة الحلى ، فان كانت ثلثه جاز وإلا امتنع وليس كذلك لأنها اذا كانت ثلث الحلى كانت ربع الجميع اه ميارة ، حاصله أن المذهب ضم قيمة الحلية أو وزنها إلى قيمة الحلى ثم نسب الحلية الى المجموع ، ونسب ابن بشير الجلية لقيمة المحلى وحده ابن عرف المحلى ثم نسب الحلية الى المجموع ، ونسب ابن بشير الجلية لقيمة الحلى وحده ابن عرف والثلث من مجموع وزن الحلية أو قيمتها مع قيمة النصل والجفن ، وتعقب ابن عبد السلام تفسير ابن بشير بنسبتها النصل والجفن فقط محتجاً ببياض المساقاة حسن .

(وإن حلى) بضم الحاء المهملة وكسر اللام مثقلاً شيء (بهما) أي الذهب والفضة (لم يجز) بيعه (بأحدهما) أي النقدين تساويا أم لا (إلا إن تبعا) أي النقدان المحليهما (الجوهر) أي الذات المحلاة بهما بأن كانا ثلث الجميع فيجوز بيعه بالأقل منهما قالب صاحب الإكال، وفي بيعه بصنف الأكثر منهما قولان قاله الحط. عب فيجوز بأحدهما كان تابعاً للآخر أو متبوعاً عند ابن حبيب وزاد شرط التعجيل ، والظاهر أن الشرط الذي ذكره المصنف زائد على ما تقدم في بيعه بصنفه ، ويكن أن يقيد كلام المصنف ببيعه بأقلهما تبعاً للخمي وصاحب الإكال ، وذكر ابن بشير القولين ، وهل التبعية بالوزن أو بالقيمة ، خلاف .

ومفهوم بأحدهما امتناع بيعه بهما لأنه بيبع عرض وذهب وفضة بذهب وفضة وفيه

## وجازَتُ مُبادَ لَــةُ الْقَلِيـلِ اللَّعْدُودِ دُونَ سَبْعَةِ بِأُوْزَنَ مِنْهِـا ؛ بِسُدُسٍ ، سُدُسٍ .

ربا فضل معنوي . ومفهوم إن تبعا الجوهر أن المصوغ من ذهب وفضة من غير عرض لا يجوز ببعه بهما ولا بأحدهما بحال ، وهو ما رواه ابن القاسم واختاره ورجع الإمام له وهو المشهور ؛ وروى على جوازه اذا كان أحدهما الثلث وبيسع بصنف الأقل واختاره الملخمي ، ومحل هذا الحلاف فيا يجوز كملبوس امرأة والا منع ولو بالتابع انظر «ق» .

( وجازت مبادلة ) النقد المسكوك ( القليل ) أي ابدال بعضه ببعض وهما من نوع واحد كدنانير بمثلها عدد أو دراهم كذلك بشروط أفاد أولها بقوله القليل ، فلا تجوز في الكثير ، وثانيها بقوله ( المعلود ) أي المتعامل به عدداً وبين القليل بقوله ( دون ) أي أقل من ( سبعة ) بتقديم السين على الموحدة بأن يكون ستة أو أقل منها فلا تجوز في سبعة بأوزن منها لزيادتها على ضعف أقل الجمع ، وتجوز في الثلاثة اتفاقاً لأنها أقل الجمع . وتجوز في الثلاثة اتفاقاً لأنها أقل الجمع ومذهب المدونة جوازها فيا بينهما . توضيح ابن عبد السلام لا أصل لهــــذا التحديد إلا دلالة العادة على المساعمة فيه ، وأفاد ما يتضمن بيان موضوع الشرط مع الشرط الثالث (ب) دون سبعة مسكوكة ( أوزن ) أي أزيد في الوزن .

واحترز به من الزيادة في العدد فلا تجوز قاله القباب وحكاه عن المازري، ونصه الشرط الثاني أن بتساوى عدد الناقص والوازن ، فان اختلف العدد منع وعلى هذا اعتمدالمازري وقال أنه معروف المذهب وإن أهل المذهب لم يذكروا غيره ، وإن كان اللخمي نسب للمغيرة إجازة بدل دينار بدينارين من سكة واحدة ولم يرض المازري هذا ورأى أنسه مأخوذ من المسألة التي تكلم عليها أشهب مع الحزومي في جل نقداً بجملين مثله أحدها فقداً والآخر إلى أجل فالنزم وعايه وبينها غلاف في الملتزم من هو اه ، وصلة أوزن (منها) أي دون السبعة .

ويشترط كون الأوزنية (بسدس السدس) أي أن تكون زيادة كل دينار أو درهم على مقابله سدساً أو أقل فلا تجوز بما زيادته أكبر من السدس كخمس فأعلى ، ذكره ابن

شاس وابن الحاجب وابن جماعة . التونسي ابن عرفة أطلق اللخمي والصقلي والمساذري والجلاب والتلقين وغير واحد القول في قدر النقص وهو ظاهر مساقطه الشيخ ، فظاهر كلام هؤلاء وابن رشد الاتفاق على منعه في الدنانير الكثيرة النقص ولم يجدوا فيه حسداً وهو اختيار بعض من لقيناه .

وقال ابن شاس أبلغ ما اغتفر من النقص سدس دينار ، وقيل دانقان ، وعزا ابن عبد السلام الأول للمدونة وفيه نظر ، لأنه لم يذكره تحديداً بل فرضا ، ونصها لو أبدل ستة دنانير تنقص سدساً سدماً بستة وازنة فلا بأس به اه . القباب أكثر الشيوخ لم يذكروا هذا الشرط وقد جاء لفظ السدس في المدونة وهو محتمل للتمثيل والشرطية اه . وقال ابن عبد السلام عندي أن السدس كثير ، ولا ينبغي أن يجوز إلا ما جرت المادة أن يسمح به عند رخص المفضة أو كساد البياع اه ، ابن عبد السلام النظر بوجب منعها على الوجه الذي ذكروه ، لأن الشارع شرط المساواة في القدر في بياع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهي غير حاصله فيها وقصد المعروف وحده لا يصلح كونه مخصصاً لعموم الحديث الدال على شرطها ؛ قانها حق الله تعالى فلا يسقطها قصد المعروف اه ،

وقال في التوضيح الآصل منعها إلا أنهم رأوا أنه لما كان التعامل بالعدد رأوا أن النقص في الوزن يجري بجرى الرداءة ، وكاله يجري بجرى الجودة وانه حيث كان التعامل بالعدد فالكمال في الوزن لا ينتفع به ، فصار إبدال الناقص وزنساً بالكامل وزناً بحض معروف والمعروف يوسع فيه ما لا يوسع في غيره وأنسه يخصص حموم الحديث كما في القرض ، ألا ترى أن بيسع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نهيئة بمتنع ، فإن كان على وجسمه القرض جاز للمعروف .

ابن عرفة ابن بشير المبادلة بيسع نقد بمثله عدداً والمذهب حرمة بيبع دينان بدينارين. اللخمي وأجازه الخزومي ، وعلى المعروف إن اتحدا في القدر والصفة والعدد فواضيح أه ، يريد والتعامل بالعدد ، فإن كان التعامل بالوزن فلا تجوز إلا في الوزن ، وتصير مراطلة في

## والا بودُ أَنْقَصَ ، أو أُجودُ سِكُمَّ مُشَنِعٌ ، وإلا جَادَ و ومُواطَلَةُ عَيْنَ بِمِثْلِهِ

التوضيح من شروط المبادلة عقدها بلفظ المبادلة ، وكونها بغير مراطلة واحداً بواحد التوضيح من شروط المبادلة عقدها بلفظ المبادلة ، وكونها بغير مراطلة واحداً المتأخرين أحترازاً من واحد بالتنبين والمنظمي وكون السكة واحدة ، القباب وزاد بعض المتأخرين في شروطها كونها على وجه المكايسة وهو مأخوذ من لفظ المدونة ، وأن تكون بدا بيد ولا أظنه يختلف فيه ، وأشعر قوله بأوزن منها أنه لوكانت الدراهم والدنانير من الجانبين متساوية في الوزن جازت في القليل والكثير من غير شرط من شروط المبادلة غير المناجزة وهو كذلك .

(و) النقد ( الأجود ) أي الأحسن ذهبية أو فضية حال كونه ( أنقص ) وزنا ممتنع إبداله بنقد رديء ذهبية أو فضية كامل وزنا لانتفاء المعروف بدوران الفضل من الجانبين ( أو ) نقد لا أجود ) أي أحسن ( سكة ) وهو أنقص وزنا ، فحذف هذا من هنا لدلالة انقص السابق عليه ، وحذف مها قبله جوهرية لدلالة سكة المذكور هنا عليه ، ففيه شبه احتباك ( ممتنع ) إبداله بنقد رديء السكة كامل الوزن لذلك ، فيها قال سحنون لابن القاسم ، فان كانت سكة الوازن أفضل فقال قال مالك درض ، لا خير في هاشمي ينقص خروبة لقائم عتيق وازن فتعجبت منه ، فقال لي ابن كامل لا تعجب قاله ربيعة .

ابن القاسم لا أدري من أين أخذه ولا بأس به عندي . ابن عبد السلام وجه قول مالك «ردن» أن العتبق جيد الجوهرية ورديء السكة لأنه ضرب بني أمية ، والهاشمي رديء الجوهرية و جيد السكة لأنه ضرب بني العباس فبطل تعجب ابن القاسم اه، وتبعسه المراحة في العباس فبطل تعجب ابن القاسم اه، وتبعسه المراحة في العباس فبطل تعجب ابن القاسم المراحة في العباس فبطل تعجب ابن القاسم المراحة في المراحة في المراحة في المراحة في المراحة في العباس فبطل تعجب ابن القاسم المراحة في الم

( و إلا ) أي و إن لم يكن لأجود جوهرية أو سكة أنقص وزنا بأن كان مساوياً المدنيء في الرّرَن أو أورَن منه ( جاز ) الإبدال للمعروف لتمحض الفضل من جانب و احسب (وٌ) جَازَتُ (مراطلة عين ) أي ذهب أو فضة (ب)مدين ( مثله ) أي ذهب بذهب وفضة بفضة الله و فكر المعين وهي مؤنته باعتبار كونها نقداً في ولا فرق بين كونها مسكوكين أو غير مسكوكين أو مختلفين ، وسواء كان التمامل بالمسكوك بالعدد أو الوزن ، وسواء المحدت السكة أو اختلفت ، وسواء كانت بين كبار من الجانبين أو بين كبار من جانب وأنصاف أو أثلاث أو أرباع أو أخماس أو نحوها من الجانب الآخر ، وصلة مراطلة ( بصنجة ) بفتح الصاد المهملة وبالسين المهملة أفصح ، أي مثقال معلوم القدر كرطل أو نصفه أو أوقية أو درم مثلا توضع في كفة الميزان ونقد أحدها في الكفة الآخرى ، فاذا اعتدلتا أخذ نقد أحدها من الكفة ووضع نقد الآخر فيها ، فاذا اعتدلتا أخدة كل نقد الآخر .

(أو) براكفتين) للميزان يوضع نقد أحدها في كفة ونقد الآخر في الكفة الآخرى ، فأذا اعتدالتا أخذكل نقد الآخر والكفة بكسر الكاف أفصح من فتحها إسم لكل مساستدار وأو لحكاية الخلاف ، ورجع المتأخرون الأول لحصول التساوي بعم بين النقدين وان لم تتساو الكفتان . ابن الحاجب والوزن بصنجة جائز . وقيل في كفتين وتعقبه ابن عبد السلام والموضح بأنه لا خلاف في جوازها ، وإنما الحلاف في الأرجع . ابن عرفة كلام ابن الحاجب يقتضي وجود قول بمنعه في الصنجة ولا أعرفه ، ورده طفي بقول عماض في الإكبال اختلف في جواز المراطلة بالمثاقيل ، فقيل لا تجوز إلا بكفتين ، وقيل تجسوز بالمثاقيل وهو أصوب اه ، وما صوبسه سبقه إليه المازري ، وصرح به ابن شاس بلمثاقيل وهو أصوب اه ، وما صوبسه سبقه إليه المازري ، وصرح به ابن شاس بلمثاقيل وهو أصوب اه ، وما صوبسه سبقه إليه المازري ، وصرح به ابن شاس وضعها في الكفتين إن وزن النقدان قبل

بل (ولو لم يوزنا) أي العينان قبل وضعها في الكفتين (على الأرجح) عند أن يونس من الحلاف. المتبطي أبو الحسن القابسي وأبو القاسم ابن محرز إذا كان الذهبان مسكوكين أو أحدهما فلا تجوز المراطلة بها في كفتين إلا بعد المعرفة بوزن أحدهما لأنه لمن بيع المسكوك جزافا وهو خطر لا يجوز اه ، لكن تعليله بالجزاف يقيد الخلاف في الصنيحة أيضا إذا جهل قدرها وهو ظاهر. في التوضيح عياض وعلى قول القابسي إذا كان عدد فلا بد من معرفة وزن وعدد الدراهم من الجهتين أو الدنانير ، بخلاف الوؤن فتكفئ منعرفة

# وإنْ كَانَ أَحَدُهُما أَو بَعْضُهُ أَجْوَدَ ، لاَ أَدْ نَى وأَجُودُ ، والْاكْثَرُ عَلَى أَوْ الله كُثَرُ عَلَى عَلَى السَّكَّةِ والصِّياعَةِ كالجُودُةِ ، ومَغْشُوشُ بِمِثْلِهِ

وزن أحييها لأن معرفة وزن أحدهما معرفة لوزن الآخر ، وتجوز المراطلة إن استوى النقدان جودة أو رداءة .

بل (وإن كان أحدهما) أي النقدين كله أجود من جميع مقابله كدنانير مغربية تراطل بدنانير مصرية أو سكندرية (أو بعضه) أي أحد النقدين (أجسود) وبعضه الآخر مساو الآخر في جودته كدينار مغربي ومصري بمصريين (لا) يجوز المراطلة إن كان نقد أحدهما بعضه (أدنى) من الآخر (و) بعضه (أجود) من الآخر فهو متوسط بينها بأن كان نقد أحدهما بعضه مغربي وبعضه سكندري وجميع نقد الآخر مصري لانتفاء المعروف بدوران الفضل من الجانبين . ابن يونس تحصيل ذلك إن كانت المنفردة متوسطة بأن تكون أجود من بعض مقابلها وأردا من بعضه الآخر فامنع وإلا فأجز .

(والأكان) من أهل المذهب (على تأويل) أي تنزيل (السكة) في أحد النقدين المراطل بها كالجودة في دوران الفضل بها إذا قابلتها فلا تجوز مراطلة مسكولا ردي. الجوهرية بغير مسكولا جيدها لدوران الفضل من الجانبين (و) الأكاثر على تأويل (الصياغة) في أحدها (كالجودة) في دوران الفضل بها إذا تقابلتا فلا تجوز مراطلة مصوغ دني، المعدن بغير مصوغ جيده، وفي الذخيرة تجري مراطلة المسكولا بالمصوغ على هذا الحلاف. «غ» إنما نسب ابن عبد السلام للأكثر نقيض هذا ، وتبعه في التوضيح والطرق في هذا متشعبة وقد استوفاها ابن عرفة .

(و) جاز أن يباع نقد ( مفشوش ) كدنانير فيها فضة أو نحاس أو دراهم فيهها نحاس (ب) مفشوش ( مثله ) مراطلة أو مبادلة أو غيرهما . الحط ظاهره ولو لم يتساو غشها وهو ظاهر كلام أبن رشد ، ولم يلتفت المصنف لقول ابن عبد السلام، ولعله مع تساوي الغش لأنه لم يحزم به ولعسر تحقق ذلك ، ولانهم جعلوه كالعدم وأجازوا مراطلة المفشوش بخالص ،

فقول الشامل وقيد بتساوي الغش و إلا فلا غير ظاهر . البناني فيه نظر فقد صرح أبو عمر بأنه لا يجوز بينغ بعضه ببعض إلا أن يحيط العلم أن الداخل سواء كسكة واحدة .

(و) جاز بيع نقد مفشوش ( بخالص) من الفش . الحط يمني تجوز مراطلة الفشوش بالخالص على القول الراجع المأخوذ من كلام المدونة وغيرها ( والأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ( خلافه ) أي جواز بيع النقد المفشوش بالنقد الخالص من الغش وخلافه منعه ، وجعل صاحب الشامل الأول هو المذهب فقال وصحح منعه بخالص والمذهب جوازه وقال ابن عرفة هو اختيار ابن محرز . قال في التوضيح بعد ذكر الخلاف إذا تقرر هذا علمت أنهم إنما تكلموا في المغشوش الذي لا يجري بين الناس ، ويؤخذ من كلامهم جواز بيع المفشوش بصنفه الخالص إذا كان يجري بين الناس كا عندنا عصر اه ، وب حزم في الشامل فقال بعد كلامه السابق إما مفشوش يتعامل به فيباع بصنفه وزنا اه .

قلت فظاهر كلامهما إنه يجوز بلا خلاف وظاهر ما نقله ان عرفة عن إين رشد خول المثلاف فيه ونصه في أواخر المراطلة . إن رشد في كون الدنانير المشوبة به معتبرة كلها بما فيها ، كوزن خالص ، واعتبار قدر الحالص فيها فقط في المراطلة والنكاح والزكاة والسرقة قولان الشيوخ مستدلا قائلهم بالأول يقول أشهب في صرفها ، والثاني الصحيح لنهيه والله عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ، وإنما معنى قول أشهب في اليسير على وجه المعروف لقوله وإنما يشهم هذا البدل وكان شيخنا ابن رزق يقول لا يجوز على مذهب مالك «رض» مراطلة الذهب العبادية بالمسادية ولا الشرقية بالشرقية لانب بيم ذهب وفضة بذهب وفضة وذهب ونحاس ، بلها ونحاس .

وذكر المازري ما ذكره ابن رشد من المتقييد ودليله لبعض الشيوخ قال ٤ نوقال غيره منهم قول أشهب عام في القليل والكثير لقوله لا بأس بذلك إذا بيسع وزنا بوزن، واغتفار اليسير في المبادلة إنما هو إذا كانت عدداً لا وزناً ، قلت هو اختيار ابن عرف، وطي هذا

## 

الحلاف اختلف شيوخ شيوخنا في جواز الرد في الدرهم القديم وهو درهم رومي الضرب فيه قهر من النحاس بناء على اغتفاره واعتباره وهو غير موجود ببلدنا اليوم .

(و) شرط جواز بيم المغشوش مراطلة أو مبادلة أو غيرهما ولو بعرض أن يباع ( لن يكسره ) أي المغشوش ليصيغه حليا ( أو ) لا يكسره ويبقيه بحاله و ( لا يغش به بان يدخره لعاقبة أو يبين غشه عند بيمه . « غ » ولمن يكسره أو لا يغش به كذا هو بواو العطف في أوله فهو أعم من أن يكون في بيم أو صرفأو مراطلة . الحط والموجود في النسخ بغير وأو وهو صحيح ، لأنه وإن كان سياق الكلام في المراطلة فحكم البيسم به وصرفه يستفاد من ذلك ، لأن العلة إنما هي خوف الغش به . « د » وعلى نسخة « غ » فهو معطوف على جملة ومراطلة عين بمثله أي وجازت معاقدة مفشوش لن يكسره أعسم من كوثها في بيم أو غيره ، والمفشوش الذي لا فائدة فيه إلا الغش لا يجوز بيعه بحال .

(وكره) بضم فكسر بيمه ( لمن لا يؤمن ) بفتح الميم غشه به بأن شك فيه كالصيارفة كا في السيارفة على السيارفة على السيارفة من يفسخ تبعاً لمنازعة ابن عرفة . ابن رشد في جعلهم ممن يكره بيعه لهم قال لفظ الرواية إن كان ممن يكره بيعه لهم قال لفظ الرواية إن كان ممن يغر بها الناس كالصيارفة وغيرهم فلا أرى ذلك . قال فظاهر لفظ لا أرى المنع الذي هو أشد من الكراهة أه وظاهر التلقين مسلمين كانوا أو غيرهم .

(وقسخ) بضم فكسر بيمه (ممن) يعلم أنه (يفش به) إن كان قاعًا وقدر عليه فيجب فسخه ( إلا أن يفوت ) المفشوش حقيقة بذهاب عينه أو حكماً بتعذر مشاريه كما في البيان عواذا فات ( فهل علكه ) أي ثمن المفشوش بائمه أي يستمر ملكه لأنب لا يفسخ ولو عاد عليه بل يباع على المبتاع فلا يلزمه التصدق به ، ويندب فقط (أو تتصدق) بائمه وجوياً ( بالجميع ) أي جميع عوض المفشوش ، لأن بيعه لم ينعقد فيجب ثمنه لمبتاعه بائمه وجوياً ( بالجميع ) أي جميع عوض المفشوش ، لأن بيعه لم ينعقد فيجب ثمنه لمبتاعه

## أو بِالزَّارِئدِ عَلَى مَنْ لاَ يَغِشُّ ؟ أَقُوالُ ، وقَضَاءُ فَرُضَ ِ بِمُساوِ وأَنْضَلَ صِفَةً .

إن علم ، وإلا وجب التصدق به (أو) يتصدق وجوباً (بالزائد) من ثمنه (على) ثمنه لو باعه ، وإلا وجب التصدق به (أو) يتصدق وجوباً (بالزائد) من ثمنه (على ) ثمنه لو باعه (من لا يغش) به وبالباقي ندباً في الجواب (أقوال ) أعد لها ثالثها إذ لم يحرج إلا فيا تمدى به وهو الموافق لقوله في الإجارة ، وتصدق بالكراء أو بفضلة الثمن على الأرجح .

الحط جعل المصنف الأقسام أربعة . الأول : بيعه لمن يكسره فهذا جائز . أبن رشد اتفاقاً ، وقيده ابن الحاجب بمن يؤمن غشه به بعد كسره . قال في التوضيح فانه لم يؤمن فلا بد من سبكه وهو ظاهر . وأصله في المدونة قال فيها وإدا قطعه جاز بيعه لمن لا يغر به الناس ولم يكن يجوز بينهم اه ، فالمدار على انتفاء الفش به .

الثاني : بيمه لن يعلم أنه لا يغش به وهذا جائز باتفاق أيضاً .

الثالث : بيمه إن لا يؤمن أن يغش به ، ابن رشد كالصيارفة فهذا يكره له ذلك .

الرابع : بيمه ممن يعلم أنه يغش به فهذا لا يحل له ذلك .

وزاد ابن رشد خامساً : وهو بيمه لمن لا يدري ما يصنع بـــه ، أجازه ابن وهيب ، وكرهم ابن القاسم ، ورواه عن مالك رضي الله تعالى عنها ، ودخل هذا في قول المصنف وكره لمن لا يؤمن .

(و)جاز (قضاء قرض) بفتح القاف وسكون الراء ونقط الضاد أي متسلف يفتح اللام سواء كان عينا أو طعاماً أو عرضاً ، وسواء كان حالاً أو مؤجلاً (د)شيء (مساو) كما في الذمة قدراً وصفة (و)ب(أفضل) مها في الذمة (صفة ) لأنه حسن قضاء . وفي الحديث رد عليه عن سلف بكر رباعيا وقال خير الناس أحسنهم قضاء إن لم يشقوط في جقد القوض وإلا فهو سلف جر نفماً ، والعادة كالشرط، الحط فيها من أقرضته قمحاً وقضاك دقيقاً مثل كيله جاز ، وإن كان أقل من كيله فلا يجوز . أبو الحسن قوله جازيريد ما لم يبكن المدقيق أجود فيمتنع ، لأنه باع ربع القمح بجودة الدقيق ، وقوله وإن كان أقل من كيله فسلا يجوز أي خلافاً لأشهب في إجازته قال فيها عنه لو اقتضى دقيقاً عن قمح والدقيق أقسل يجوز أي خلافاً لأس به إلا أن يكون الدقيق أجود من القمح .

(وإن حل) بفتح الحاء المهملة وشد اللام أي حضر وأنى ( الأجل) لدين القرض أو كان حالاً ابتداء جاز قضاؤه (ب)شيء ( أقل ) منه ( صفة وقدراً ) معماً كنصف دينار أو أردب أو شقسمة رديء عن كامل جيد ، لأنه حسن اقتضاء وأولى بأقل صفة فقط أو أقل قدراً فقط ،

وعفهوم الشرط المنبع إن لم يحل الآجل ، لأن فيسه ضع وتعجل أي أسقط بعض الحق وأعجله لك ، وهذا يؤدي لسلف جر نفعاً لأن التعجيل تسليف ( لا ) يجوز قضاء قرض بشيء ( أزيد ) منه ( حده أ ) ولو قل على المشهور لأنه سلف بزيادة ، ويجوز قضاء مثل المعدد الذي عليه في المتعامل به عددا ، ولو كان زائدا وزنا قال في المدولة وإن أسلفت رجلا مائة درهم والرئة بغير شرط جساز ، رجلا مائة درهم والرئة بغير شرط جساز ، وإن قضاك تسعين والرئة فلا خير فيه ، ثم قال وإن أقرضك مائة درهم والرئة عسيده وارئة عسيده وإن كانت أقل وزنا .

وأصل هذا أنك إذا المغرضت دراهم عدداً فجائز أن تُقضيه مثل عددها كانت مثل وزنها أو أقل وزنه دراهم عدداً فجائز أن تُقضيه مثل عددها في مثل وزنها أو أقل إذا اتفقت العيون، فان قضيته أقل من عددها في أكثر من وزنها أو قضيته أكار من عددها في أقل من وزنها فلا يجوز اه.

أبر الحسن في شرح المسألة الأولى هذا في بلد تجوز الدراهم فيه عدداً . وأمساً في بلد لا تجوز فيه الدراهم إلا وزناً فلا يجوز بيعها ولا قرضها إلا وزفاً فيجوز سينشذ أن يقضيك عن عالة أنصافاً خمسين درهما عدداً مثل وزنها ا ه .

ابن عرفة اختلف في مسألة المدونة المذكورة فقيل الجواز مفيد بهجون الأنقص معتبراً درها لانصف درهم ، وإلا منع كزيادة كثيرة في العسسدد وقيل مطلق ا هـ ، الحط علم من كلام المدونة أنب لا يصبح أرث يقضيه عن المائة "درهم مائي درهم أنصافاً ولا عن أُو وَزُنَا ، إلا كُرْجِحانِ مِيزانِ أَو دارَ فَطَـــلُ مِنَ الجَانِبَيْنِ ، وَذَنَا ، إلا كُثَرَ ، وَعَنْ المَبِيعِ مِنَ الْعَيْنِ كَذَلِك ، وجازَ بِأَكْثَرَ ،

المائة نصف خمسين درهما ولا عن درهم نصفين ولا مرهسساً عن نصفين وهو ظاهر ، والله أعلم .

وعطف على عدداً فقال (أو) أي ولا يجوز قضاه قرض بازيد (وزنا) في المتعامل به وزنا حل الأجب أم لا للسلف بزيادة (إلا) أن تكون زيادة الوزن يسيرة جدا (كرجحان) أحد النقدين على الآخر في (ميزان) واستوائها في ميزان آخر فيجوز في المتعامل به وزنا ، فإن كان التعامل بالمدد فقط جاز القضاء بازيد وزنا مع تساوي العدد كا تقدم . وعطف على معنى أزيد عددا أي لا إن زاد العدد فقال (أو) أي ولا يجوز قضاء قوض إن (دار) أي حصل (فضل) بفتح الفساء وسكون الفاد المعجمة أي تريد (من الجانيسين) أي المقوض والمقترض لحروجها عن باب المعروف إلى باب للكايسة ، كقضاء تسعة محدية عن عشرة يزيدية ، وهدذا كالتقييد لقوله وإن حسل الأجل الخ.

(وثمن) الشيء ( المبيع ) المترتب في ذمة المشتري حال كونه (من العين ) أي الدنانير أو الدراهم أي قضاؤه ( كذلك ) أي قضاء القرض في جوازه بأفضل صفة مطلقاً وبأقل صفة ، وقدراً إن حل الأجل .

( وجاز ) قضاء ثمن المبيع العين ( بأكثر ) عدداً أو وزناً حل الأجل أولا لانتفاء علة منعه في قضاء القرض وهي سلف جر نفعاً واحترز بقوله من العين عن العرض والطعام فيجوز قضاؤه قبل أجله بمساويه قدراً وصفة لا أزيد . لحط الضان وأزيدك ولا أقبل لضع وتعجل فإن حل جاز إن كان عرضاً ، فإن كان طعاماً وجعل الأقل في مثله وأبرأه من الباقي جاز وإلا منع للفاضة في الطعام ، وهسذا إن قضاه بجنسه ، فإن قضاه بغير جنسه جاز إن كان الثمن غير طعام ، وجاز بيعه بالماخوذ مناجزة وسلمراس المال فيه .

## ودار الفَصْلُ بِسِكَّة وصِياعَة وَجَوْدَةٍ . وإن بَطَلَتْ فُلُوسْ قَالِمُسُلُ .

(ودار) أي حصل من الجانبين (الفضل) في قضاء القرض (بسكة) في أحسد المعوضين وجودة في الآخرة فلا يجوز قضاء مسكوك عندني، غيره جيد وعكسه (و) بر (صياغة ) في أحدهما (وجودة) في الآخر فلا يجوز قضاء مصوغ دني، عن غيره جيد ولا عكسه . واختلف في قضاء المسكوك عن المصوغ وعكسه ومذهب ابن القاسم جوازه . ابن الحاجب والسكة والصياغة في القضاء كالجودة اتفاقاً . ضيح الاتفاق الذي حكاه المصنف إنما هو فيا بين المسكوك والمصوغ وغيرهما لا فيا بين المصوغ والمسكوك كأنه اختلف في جواز اقتضاء أحدهما عن الآخر على قولين حكاهما ابن عبد السلام وغيره . ومذهب ابن القاسم الجواز قالوا وفي قوله وصياغة بمنى أو .

(وإن بطلت فاوس) بضم الفاء جمع فلس بفتحها وسكون اللام ، أي النحاس المسكوك الذي يتعامل به ، ومعنى بطلانها ترك التعامل بها بعد ترتبها في ذمة شخص بقرض أو بيع ومثلها الدنانير والدراهم في التلقين ، ومن ابتاع بنقد أو اقترضه ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غسيره إن وجد ، وإلا فقيمته إن فقد اه ، وفي الجلاب ومن اقترض دنانير أو دراهم أو فلوسا أو باع بها وهي سكة معروفة ثم غير السلطان السكة وأبدلها بغيرها ، فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد . القرافي في شرحه وأو انقطع ذلك النقد حتى لا يوجد لكان له قيمته يوم انقطاعه إن كان حالاً وإلا فيوم يحل الأجل لعدم استحقاق المطالية قبله . وقوله مثل السكة التي قبضها يعنى في القرض وقوله لزمته يوم العقد يعني في البيع فهو لف ونشر مرتب ، وبهذا أفتى ابن رشد وغيره من الشيوخ ، وفي المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا اسقطت ا ه .

( فالمثل ) لما يطل التعامل بسبه على من ترتب في ذمته وأولى إن تغيرت قيمتها مع استعرار التعامل بها ، وفيها ومن أسلفته فلوساً فأخذت بها رهناً ففسدت الفلوس فليس

## أُو عُدِمَتْ ، فَالْقِيمَةُ وَقُتْ الْجَيْمِاعِ الْاسْتِخْقَاقِ وَٱلْعَدَمِ ،

المُتُ طبه إلا مثل فلوسك ويأخذ رهنه . وإن بدته سلمة بغلوس إلى أجسل فإنها لك مثل هذه الفلوس إلى أجسل فإنها لك مثل هذه الفلوس يوم البيع ولا يلتفت لكسادها ، وكذلك إن أقرضته دراهم فلوساً وهي يومئذ هائة فلس بدرهم ثم صارت مائتي فلس بدرهم فإنها يرد إليك مثل ما أخذ لا غير ذلك .

(أو عدمت ) يضم المعن و كسر الدال الفلهس أو الدنانير أو الدراهم بعد ترتبها في فيما شخص يسم أو قريق من بلد المتعاقلين ، وإن وجدت غي غيرها ( فالقيمة ) ولجبة على من ترتبت عليه بما تجدد التعلمل به معتبرة ( وقت اجبتاع الاستحقاق ) لأخلها مين هي في ذمته وذلك يوم حلول أجلها ( والعدم ) في الا يجتمعان إلا وقت المتأخر منها ، في في ذمته وذلك يوم حلول أجلها ( والعدم ) فإن استحقت ثم عدمت قومت يوم فإن استحقت ثم عدمت فالتقويم يوم العسم ، وإن عدمت ثم استحقت تومت يوم المتحققها » هذا محتار اللخمي والن هرز ، وعليه القتصر إن الحاجب وغيره .

وقالى اليزيونس عليه غينها يوم الحكم ، واعتلى أو البحق التونسي وأبو حفي ، وصويه أبو اللهونة بواد مطله وصويه أبو اللهونة بوطلهر كلام المصنف والمدونة بواد مطله بها أم لا ، وغيدها الوالوغي وأقره المثنالي و ه غ به في التكميل بما إذا لم يكن من المدن مظل ، وإلا وجب عليه ما آل إلى هم مؤل السكة الجديدة . قال صاحب تكنيل المنهاج هذا ظلهر إذا آل الأمر إلى الأحسن ، فإن آل إلى الأردا فانها بعطيه ما ترقيب في ذمته والله أعلم . وأبحث بدر المدن القرافي مع الوانوغي بأن تقييده لم يذكره غيره من شراح المدونة وشراج أبن الخاجب ، والبحث فيه بجال ظلهر ، لأن مطل المدن لا يوجب زيادة في المان عواله ظلبه عند المامية زيادة في المان عواد دعل عند المامية معه على أن يقلس ويون مقلساً في المان عليه وأن يطله ، وعلى أن يقلس ويون مقلساً عليه المان غايته أن يكون كالفاصب والغاصب لا يتجاوز معه ما غصب ا ه .

قَالَ بِمَضْهِم إذا عَلَمَت أَنْ إطلاق المنبونة ، يقوم عند الشيوخ مقيام النص كما قال ابن عرفة خصوصًا ، وقد تابع الشيوخ بمضم بعضا على إطلاقها ، وأبقوه على ظلمره ظهر

ظهر ما قاله البدر ويعص أصحابه ، وقد ذكر في المهيار أن ابن لب على عن النازلة نفسها فأجاب بأنب لا عبرة بالماطلة ، ولا فرق بدين المباطل وغميره إلا في الاثم يناني.

(وتصدق) بضم الفوقية والصاد المهمة وكيسر الدال شفة جوازاً (باغش ) يضم الفان المعجمة وشد الشين، أي أحدث فيه الفش وأعد الفش المناس به فيحدم بيمه ، المحطلا بجب فيسخ بيج الفش إتفاقا قاله ابن عرفة ويتصدق به على من علم أنه لا يغش به أيها الفاش فير بيمه أد ليهما مبينا غشه ممن يؤمن غشه به مرغشنا فلس منا، فإن أحدث فيه الفش الفير بيمه أد ليهما مبينا غشه ممن يؤمن غشه به او يشك فيه فلا يتصدق به . فإن ياعه لمن لا يفض به يلا بينان فالمشتري التمسك يسه والرجوع عا بين الصحة والفش يان علم قديه ويلا فيهد بيمه ، وتعم قوله تصدق عا في المعام و وحل على القابل ، وطريح عبر اله في الأرض احتماد ونه ورجل على القابل ، وطريح عبر اله في الأربي احتماد ونه ورجل المنافي وافق بعالن ويحرق الملاحف الردية تعال ابن المعام ، وحل على القابل . لو الهيس ولا قابل بجواز باراقة الكثير ، البناني مناه هو المشهور ، وقبل براق المان ويحرق الملاحف الردية تعال الإيمل الادب في معال المرى و مسلم ، إن ناجي منها المخلف في نفس المفشوش ، وألها لو زني رجل وهلا فإن الممان فيها الولاة فيو جور لا شائ فيه واجر المؤلي فيا عامت أنه ودب ياغال ، وما يفعله الولاة فيو جور لا شائ غيه اله .

وقال الدانشريسي العقدية بالمال نص البطاء على أنها لا تجوز بجال ، وفتوى البرزل بسطل المغرم اللغب الحفظ الم بول الشيوخ بعدونيه من الجفظ ، ويقيضون بهن المابية المفطأ . والحلاف في طرح المغشوش والتصدق به وحرق الملاحف الرديثة السبح ، وشه فالك إنها هو من باب العقوية في الحال لا من العقوية به ، ومنه المتصدق باحرة المسلم نفسه التكلفو على عصور خور أو رعي خور وزين خيل وملاح مبيع لمن يقاتل بها المسلمين وما للكلفو على عصور خور أو رعي خور وزين خيل وملاح مبيع لمن يقاتل بها المسلمين وما للذي عن مالك ورحل ، من حرق بيت الجار فيو شاذ وراجع الذلك ، لأن المراد السبب المغربي يهاع غيه المغر فيهي عقوية في المال الذي عصى الله قيمالي فيه ، وواحت ان الوردل المنازم مرسل المبهائم في الكرم شنكا جار على منهمه ، إلا أن تكون ما يغربه قدر مسا

## وَلَو كَثُرَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ ، إِلا ٱلْعَالِمَ لِيَبِيعَهُ كَبُلُ الْخِمْرِ بِالنَّشَاءِ ، وسَبْكِ ذَهَب يَجِيَّدُ بِرَدِيءٍ ،

أتلفته البهائم فيكون من باب غرم المتلف لا من باب العقوبة بالمال ١ ه.

ويجوز التصدق بالمفشوش إن لم يكثر ، بل ( ولو كثر ) المفشوش قاله مالك « رض » وأشار بولو لقول ابن القاسم لا يتصدق بالكثير ، ويؤدب صاحبه ويترك له إن أمن غش به ، وإلا بيع لمن يؤمن . الخط قول ابن القاسم أحسن من قول مالك رضي الله تعالى عنها ، لأن الصدقة به من العقوبة والعقوبة بالمسال كانت في أول الإسلام ثم نسخت وصارت في البدن ، فقول ابن القاسم أولى بالصواب ، والقياس أن لا يتصدق بكثير ولا قليل .

واستثنى من تصدق عا غش ققال ( إلا أن يكون المفشوش ( اشترى ) بضم الفوقية وكسر الراه ( كذلك ) أي مغشوشا فلا يتصدق به ولا ينزع منه ، ولكن لا يكن من بيمه ، واستثنى من اشترى كذلك فقال ( إلا ) الشخص ( العالم ) بغشه يشتريه ( ليبيعه أي المغشوش غاشا به فيتصدق به عليه ، ومفهوم ليبيعه أنه إن اشتراه لياكله أو يدخره فلا يتصدق به عليه ، ومثل الغش فقال ( كبل ) بفتح الموحدة وشد اللام ( الحر ) بضم الخاء المعجمة والمبرجم خيار بكسرها ما تخمر به المرأة رأسها من خز أو حرير أو غيرها ( بالنشا ) بكسر النون و إعجام الشين أي الصمغ والعجين ونحوهما . ابن رشد فان علم المشتري ببلها بالنشا وأنه يصفقها ويشدها فلا كلام له ، وإن لم يعلم ذلك فله الخيار بدين ردها والتمسك بهدا ، فإن فاتت ردت إلى القيمة إن كانت أقل من الثمن ، وكذا إن ردها والتمسك بهدا ، وهذا نحو قول ابن حبيب ما يصنعه الحاكة من تصعيغ علم بلهابه ولم يعلم أنه يشدها ، وهذا نحو قول ابن حبيب ما يصنعه الحاكة من تصعيغ المديباج غش لانه وإن كان لا يخفى على المشتري ققد يخفى عليه قدر ما أحدث فيها من الشدة والصفاقة والمه أعلم

( وسبك ذهب جيد برديء) ليوهم جيدة جميعه وكسدا الفضة ويكسر إن خيف التعامل بسه ، ومن خلط الرديء بالجيد خطط لحم الأنثى بلحم الذكر والهزيل بالسمين

والمعز بالضأن والشعير بالقمح ( ونفخ اللحم ) بعد سلخه ليرتفع قشره الأعلى فيظهر أنه سين وهو ليس كذلك. في محماع ابن القاسم فيمن فجر في سوق المسلمين فجعل في مكياله زفتا أنه يخرج من السوق وذلك أشد عليه من الضرب، ابن رشد ظاهر قوله أنه يخرج أدبا له وإن لم يعتده. وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون من غش في أسواق المسلمين يعاقب بالسجن والضرب ، وبالإخراج من السوق إن كان اعتاد الغش ، ولا يرجع إليه حتى تظهر توبته. وقيده بعض أهل النظر بما إذا كان لا يمكنه الرجوع ولا يعرف وإلا أدب بالنضرب ونقله ابن عرفة والله سبحانه وتعالى أعلم .

## فهرس الجوء الرابع من منح الجليل

1212 متفعة ٣ فعتل في الحليم ٢٩٥ باب في اللهة وما يتعلق بها ٢١ فعل في غيوط طلاق العنا ٣١٧ فعل في مسائل زرجته المقود رما يتعلق بد وها بناستها ١٤ فعدل في بيان أركان الطلاق وما ١٠٥ باب في أستكام واقسام الاستبراء لتعلق بها ۴۹۱ فعل في بيان أحكام تداخيل ١٥٨ نشل في أعكام الاستقابسة على العود والاستقراد الطلاق ٢٧١ أب في أحكام الرضاع ١٧٩ فعل في أعكام رجعة الطلق الله أب في النفعة بالنكاع واللك طلافا رجعتها وما بقعلق بها والقوابة ١٩١ إن ل الإيلاء رما يتعلق بد

١١٣ فعمل في نفقة الرقيق والديسة

والفريب وغادمه والحضانة وما

يتعلق به بتعلق بيا والما بالله في اعتكام اللمان **١٣٠) باب في البيع** 

٢٢٢ إب في الظهار واعتكامه ويسا